

# تادیخ عِجَائبٌ الاَثار التراجم َوالأُخبَارُ

العسَدادَّ منة الشيخ عَبَادِ*رِحِ إلجبَ*رِيّ

> دارانجیشل بیروت

## بِ الله الرَّجُ الرَّجَا الرَّجَا الرَّجَا الرَّجَاءِ الرَّجَاءِ الرَّجَاءِ الرَّجَاءِ الرَّجَاءِ الرَّجَاء

الحمد لله القديم الاول الذي لا يزول ملكه ولا يتحول خالق الخلائق وعالم الذرات بالحقائق ، مفنى الامم ومحيي الرمم ومعيد النعم ومبيد النقم وكاشف الغمم وصاحب الجود والكرم ، لا اله الاهو كل شيء هالك

الا وجهه ، له الحكم واليه ترجون ، واشهد ان لا اله الا الله تعالى عما يشركون ، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الى الخلق أجمعين ، المنزل عليه نبا القرون الاولين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تعاقبت الليالي والايام وتداولت السنين والاعوام ، وبعد ، فيقول الفقير عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الحنفي غفر الله له ولوالديه واحسن اليهما واليه : اني كنت سودت أوراقا في حوادث آخر القرن الثاني عشر وما يليه من اوائل الثالث عشر الذي نعن فيه جمعت فيها بعض الوقائم اجمالية واخرى محققة تفصيلية ، وغالبها معن ادركناها وامور شاهدناها واستطردت في ضمن ذلك سوابق سمعتها ومن افواه الشيخة تلقيتها ، وبعض تراجم الاعيان المشهورين من العلماء والامراء المسترين وذكر لمع من أخبارهم واحوالهم وبعض تواريست مواليدهم ووفياتهم ، فاحببت جمع شملها وتقييد شواردها في اوراق متسقة النظام مرتبة على السنين والاعوام ليسهل على الطالب النبيه المراجمة ويستغيد

ما يرومه من المنفعة ويعتبر المطلع على الخطوب الماضية ، فيتأسى اذا لعقه مصاب ويتذكر بحوادث الدهر انما يتذكر اولو الالباب ، فافها حوادث غريبة في باجا متنوعة في عجائبها وسميته عجائب الآثار في التراجــــم والاخبار وانا لنرجو ممن اطلع عليه وحل بمحل القبول لديه ان لا ينسانا من صالح دعواته وان يغضى عما عثر عليه من هفواته .

اعلم ان التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة احوال الطوائف وبلدانهـــم ورسومهم وعاداتهم وصنائعهم وانسابهم ووفياتهم ، وموضوعه احوال الاشخاص الماضية من الانبياء والاولياء والعلماء والحكمساء والشعراء والملوك والسلاطين وغيرهم ، والغرض منه الوقوف على الاحوال الماضية من حيث هي وكيك كانتٍ ، وفائدته العبرة بتلك الاحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تغلبات الزمن ليحترز العاقل عن مثل احوال الهالكين من الامم المذكورة السالفين ، ويستجلب خيار افعالهـــم ويجتنب سوء اقوالهم ويزهد في الفاني ويجتهد في طلب الباقي ، واول واضع له في الاسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه وذلك حين كتب ابو موسى الاشعري الى عمر انه ياتينا من قبل امير المؤمنين كتب لا ندرى على ايها نعمل فقد قرأنا صكا محله شعبان فما ندري اي الشعبانين أهو الماضي ام القابل وقيل رفع لعمر صك محله شعبان ، فقال اي شعبان هذا هو الَّذي نحن فيه او الذِّي هو آت ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم وقال : أن الاموال قد كثرت وما قسمناه غير مؤقت فكيف التوصل الى ما يضبط به ذلك • فقال له الهرمزان ، وهو ملك الاهواز وقد اسر عند فتوح فارس وحمل الى عمر واسلم على يديه: ان للعجم حساب يسمونه ماه روز ويسندونه الى من غلب عليهم الاكاسرة فعربوا لفظة ماه روز يمورخومصدره التاريخ واستعملوه في وجوه التصريف ، تـــم شرح لهم الهرمزان كيفية استعمال ذلك فقال لهم عمر ضعوا للناس تاريخا يتعاملون عليه وتصير اوقاتهم فيما يتعاطونه من المعاملات مضبوطة . فقال له بعض من حضرمن مسلمي اليهود: ان لنا حسابا مثله مسندا السسسى الامسكندر فما ارتضاه الاخرون لما فيه من الطول • وقال قوم: نكتب على تاريخ الفرس • قيل ان تواريخهم غير مسندة الى مبدأ معين بل كلما قام منهم ملك ابتدأوا التاريخ من لدن قيامه وطرحوا ما قبله • فاتفقوا على ان يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من لدن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، لان وقت الهجرة لم يختلف فيه احد بخلاف وقت ولادته ووقت مبعثه صلى الله عليه وسلم •

وكان للعرب في القديم من الزمان بارض اليمن والحجاز تواريسخ يتمارفونها خلفا عن سلف الى زمن الهجرة • فلمسا هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وظهر الاسلام وغلت كلمة الله تعالى اتخذت هجرته مبدأ لتاريخها وسميت كل سنة باسم الحادثة التي وقعت فيهـــــا م وتدرج ذلك الى سنة سبع عشرة من الهجرة في زمن عمر فكان اسم السنة الاولى سنة الاذن بالرحيل من مكة الى المدينة والثانية سنة الأمراي بالقتال الى آخره • وقال اصحاب التواريخ ان العرب في الجاهلية كات تستعمل شهور الاهلة وتقصد مكة للحج، وكان حجهم وقت عاشر الحجة كما رسمه سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام • لكن لما كان لا يقع في فصل واحد من فصول السنة بل يختلف موقعه منها بسبب تفاضل ما بين السنة الشمسية والقمرية ووقوع ايام الحج في الصيف تارة وفي الشتاء اخرى ، وكذا في الفصلين الآخرين ، ارادوا ان يقع حجم في زمان واحد لا يتفير وهو عليهم السفر ويتجروا بما معهم من البضائع والأرزاق مع قضاء مناسكهم • فشكوا ذلك الى اميرهم وخطيبهم فقام في الموسم عنَّد اقبال العرب من كل مكان ، فخطب ثم قال : أنا انشأت لكم في هذه السنة شهرا ازيده فتكون السنة ثلاثة عشر شهرا ، وكذلك أفعلٌ في كل ثلاث سنين او اقل حسبما يقتضيه حساب وضعته ، ليأتي حجكم وقت ادراك الفواكه والفلال،

فتقصدوننا بما معكم منها • فوافقت العرب على ذلك ومضت الى سبيلها فنه أ المحرم وجعله كبيسا واخره الى صفر وصفر الى ربيع الاول وهكذا ، فوقع الحج في السنة الثانية في عاشر المحرم وهو ذو الحجة عندهم . وبعد انقضاء سنتين او ثلاثة وانتهاء نوبة الكبيس اي الشهر الذي كان يقع فيه الحج وانتقاله الى الشهر الذي بعده قام فيهم خطيبا وتكلم بما ارداً ثه قال: انا جعلنا الشهر الفلاني من السنة الفلانية الداخلة للشهر الذي بعده . ولهذا فسر النسيء بالتأخير كما فسر بالزيادة · وكانوا يديرونّ النسىء على جبيع شهور السنة بالنوبة ، حتى يكون لهم مثلاً في سنـــة محرمان وفي اخرى صغران : ومثل هذا بقية الشهور ، فاذا آلت النوبة الى الشهر المحرم قام لهم خطيبا فينبئهم ان هذه السنة قد تكور فيها اسم الشهر الحرام فيحرم عليهم واحدا منها بحسب رأيه على مقتضى مصلحتهم فلما انتهت النوبة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الى ذي الحجة وتم دور النسىء على جميع الشهور ، ، حج صلى الله عليه وسلم في تلك انسنة حجة الوداع وهي السنة العاشرة من الهجرة ، لموافقة الحج فيهما عاشر الحجة ، ولهذَّا لم يحج صلى الله عليه وسلم في السنة التأسعة حين حج ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس لوقوعه في عاشر ذي القعدة • فلما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خطب وامر الناس بما شاء الله تعالى • ومن جملته : الا أن الزمان قد آستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض، يعني رجوع الحج الى الموضع الاول كما كان في زمن سيدنا ابراهيم صلوات الله تعالى عليه ، ثم تلا قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم ، فلا تظلموا فيهن أنفسكـــم ، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ، واعلموا ان الله مع المتقين ، انما زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين و ومنع العرب من هذا العساب وامر بقطعه والاستمرار بوقوع العج في اي زمان اتى من فصول السنة الشمسية ، فصارت سنوهم دائرة في الفصول الاربع والحج واقع في كل زمان منها كما كان في زمن ابراهيم الخطيل عليه السلام و ثم كون حجة الصديق واقعة في القعدة ، فهو قول طائفة من العلماء وقال آخرون بل وقعت حجته ايضا في ميقاتها من ذي الحجة وقد روى في السنة ما يدل على ذلك والله اعلم بالحقائق و

ولما كان علم التآريخ علما شريفا فيه المظة والاعتبار وبه يقيس الماقل. نفسه على من مضى من امثاله في هذه الدار ، وقد قص الله تعالى اخبار الامم السالفة في ام الكتاب فقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب • وجاء من احاديث سيد المرسلين كثير ن اخبار الامم الماضين كحديثه عن بني اسرائيل وما غيروه من التوراة والانعيل وغير ذلك من اخبار العجم والعرب معا يفضى بمتأمله الى العجب • وقد قال الشافعي رضى الله عنه : من علم التاريخ زاد عقله •

ولم تزل الامم الماضية من حين اوجد الله هذا النوع الانساني تعتني بندوينه سلفا عن سلف وخلفا من بعد خلف الى ان نبذه اهل عصر نسط وأغفلوه وتركوه وأهيلوه وغدوه من شغل البظالين واساطسير الاولين، ولعمري انهم لمدورون وبالاهم مشتغلون ولا يرضون لاقلامهم المتعبة في مثل هذه المنقبة ، فان الزمان قد انمكست احواله وتقلصت ظلاله وانخرمت قواعده في الحساب فلا تضبط وقائمه في دفتر ولا كتاب و واشغال الوقت في غير فائدة ضباع وما مضى وفات ليس له استرجاع الا ان يكون مثل الحقيد منزويا في زوايا الخمول والاهمال ، منجمعا عما سغلوا بسه من الاستفال فيشغل نفسه في اوقات من خلواته ويسلي وحدته بعد سيئات الدهر وحسناته ،

وفن التاريخ علم يندرج فيه علوم كثيرة لولاه ما ثبتت اصولهـــا ولا تشعبت فروعها منها طبقات القراء والمفسرين والمحدثين وسير الصحابــة والتابعين وطبقات المجتهدين وطبقات النجاة والحكماء والاطباء وأخبار الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، واخبار المفازي وحكايسات الصالحين ومسامرة الملوك من القصص والاخبار والمواعظ والعبر والامثال وغرائب الاقاليم وعجائب البلدان ، ومنها كتب المحاضرات ومفاكهة الخلفيساء وصلوان للطاع ومحاضرات الراغب ، وأما الكتب المسنفة فيه فكثيرة جدا ذكر منها في مفتاح السعادة الفا والمشاقة كتاب ، قال في ترتيب العلوم وهذا بعسب ادراكه واستقصائه ، والا فهي تريد على ذلك لانه ما الفت في فن من الفنون مثل ما الف في التواريخ وذلك لانجذاب الطبع اليها والتطلع على سير من تقدمهم من الملوك مع ما لهم مسمن الاحوال والسياسات ، وغير ذلك فعن ألكتب المصنفة فيه تاريخ ابن كثير في عدة محمدات وهو القائل شعرا :

تمر بنا الابــــام تترى وانسا نساق الى الآجــــال والعين تنظر فلاعائدصفو الشبابالذيمضى ولا زائل هــــذا المشبب المكدر

وتاريخ الطبرى وهو أبو جعنو محمد بن جرير الطبري مات سنة عشر وثلاثمائة ببغداد، وتاريخ ابن الاثير الجزري المسمى بالكامل ابتدأ فيه من اول الزمان الى اواخر سنة ثمان وعشرين وستمائة ، وله كتاب اخبار الصحابة في ست مجلدات و تاريخ ابن الجوزي وله المنتظم في تواريخ ابن الامم ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي في أربعين مجلدا ، وتاريخ ابن خلكان المسمى بوفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، وتواريخ المسمودي اخبار الزمان والاوسط ومروج الذهب ، ومن اجل التواريخ تواريخ الذهبي الكبير والاوسط المسمى بالعبر ، والصغير المسمى دول الاسلام ، وتواريخ السمعاني منها ذيل تاريخ بغداد لا بي بكر بن الخطيب نحسوخصسة عشر مجلدا ، وتاريخ مو يزيد على عشرين مجلدا والانساب فسي خمسة عشر مجلدا والانساب فسي

نحو ثمان،مجلدات، وتواريخ العلامة ابن حجر العسقلانيوتاريخ الصفدي، وتواريخ السيوطي ، وتاريخ الحافظ ابن عساكر في سبعة وخمسين مجلدًا ، وتاريخ البَّافعي وبستان التواريخ ست مجلدات ، وتواريخ بغداد وتواريخ حلب ، وتواريخ اصبهان للحافظ ابي نميم ، وتاريــــخ بلخ ، وتاريخ الاندلس، والاحاطة في اخبار غرناطة، وتاريخ اليمن، وتاريخ مكة، وتواريخُ الشام ، وتاريخ المدينة المنورة وتواريخ الحافظ المقريزي وهي التاريخ الكبير المقفى ، والسلوك في دول الملوك ، والمواعظ والاعتبار في الخططُ والآثار ، وغير ذلك ، ونقل في مؤلفاته اسماء تواريخ لم نسمع باسمائها في غير كتبه ، مثل تاريخ ابن ابي طي والمسيحي وابن المأمون وابن زولاق والقضاعي • ومن التواريخ تاريخ العلامة العيني كي اربعين معجلدا رأيت منه بعض مجلدات بخطه وهمي ضخمة في قالب الكامل ، ومنهـــــا تاريخ الحافظ السخاوي والضوء اللامع في اهل القرن التاسع ، رتبه على حروف المعجم في عدة مجلدات ، وتاريخ العلامة ابن خلـــدون في ثمان متلاطما بالعلوم مشحونا بنفائس جواهر المنطوق والمفهوم ، وتاريخ ابن حقاق • وكتب التواريخ اكثر من ان تحصى ، وذكر المسعودي جملة كبيرة منها وتاريخه لفاية سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة فما ظنك بما بعد ذلك •

ظلت: وهذه صارت اسماء من غير مسميات فانا لم نر من ذلك كله الا بعض اجزاء بقيت في بعض خزائن كتب الاوقاف بالمدارس مما تداولته ايدي الصحافيين وباعها القومة والمباشرون ونقلت الى بعلاد المفسرب والسودان ثم ذهبت بقايا البقايا في الفتن والحروب، واخذ الفرنسيس ما وجدوه الى بلادهم و ولما عزمت على جمع ما كنت سودته اردت ان اوصله بشيء قبله فلم اجد بعد البحث والتفتيش الا بعض كراريس سودها بعض المامة من الاجناد ركيكة التركيب مختلة التهذيب والترتيب وقد اعتراها المنقس من مواضع في خلال بعض الوقائع و وكنت ظفرت بتاريخ من تلك

الفروع لكنه على نسق في الجملة مطبوع الشخص يقال له احمد حلبي بن عبد الفني مبتدئا فيه من وقت تملك بني عثمان للديار المصرية ، وينتهي كغيره ممن ذكرناه الى خمسين ومائة وألف،هجرية .

ثم ان ذلك الكتاب استماره بعض الاصحاب وزلت به القدم ووقع في صندوق المدم و من ذلك الوقت الى وقتنا هذا لم يتقيد احد بتقييد ولم يسطر في هذا الشأن شيئا يفيد ، فرجعنا الى النقل من افواه الشيخسة المسنين وصكوك دفاتر الكتبة والمباشرين ، وما انتقش على احجار ترب المقبورين وذلك من اول القرن الى السبعين وما بعدها الى التسعين ، امور شاهدناها ثم نسيناها وتذكرناها ومنها الى وقتنا امور تعقلناها وقيد كلها وصورناها الى واتنا الى ذلك الا وان ، وسنورد ان شاء الله تعالى ما ندركه مسسن من وقتنا الى ذلك الا وان ، وسنورد ان شاء الله تعالى ما ندركه مسسن الوقائع بحسب الامكان والخلو من الموانع الى ان يأتي امر الله ، وان مردنا الى الله ولم اقصد بجمعه خدمة ذي جاه كبير او طاعة وزير او أمير ، ولم اداهن فيه دولة بنفاق او مدح او ذم مباين للاخلاق لميل نفساني او غرض جسماني ، وانا استغفر الله من وصفي طريقا لم الملكه وتجارتي برأس عمال لم الملكه ،

# ئىت ئىرىت

اعلم ان الله تعالى لما خلق الارض ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها ، وبث فيها من كل دابة وقدر اقواتها احوج بعض الناس السسى بعض في ترتيب معايشهم وما كلهم وتحصيل ملابسهم ومساكتهم، لانهم ليسوا كسائر الحيوانات التي تحصل ما تحتاج اليه بغير صنعة • فان الله تعالى خلق الانسان ضيفا لا يستقل وحده بامر معاشه لاحتياجه الى غذاء ومسكن ولباس وسلاح ، فجعلهم الله تعالى يتعاضدون يتعاونون في تحصيله وترتيبها بان يزرع هذا الذاك ويخر ذاك لهذا وعلى هذا القياس تتم سائر أمورهم ومصالحهم ، وركز في نفوسهم الظلم والعدل • ثم مست الحاجة بينهم ميزانا للعدالة وقانونا السياسة توزن به حركاتهم وسكتاتهم وترجع اليه طاعاتهم ومعاملاتهم ، فانزل الله كتابه بالحق وميزانه بالعدل كما قال تعالى : الله الذي ازل الكتاب بالحق والميزان •

قال علماء التفسير المراد بالكتاب والميزان العلم والعدل وكانت مباشرة هذا الامر من الله بنفسه من غير واسطة وسبب على خلاف ترتيب المملكة وقانون الحكمة ، فاستخلف فيها من الآدميين خلائف ووضع في قلوبهم العلم والعدل ليحكموا بهما بين الناس حتى يصدر تدبيرهم عن دين مشروع وتبتمع كلمتهم على راي متبوع ، ولو تنازعوا في وضع الشريعة لفسد نظامهم واختل معاشهم ، فمعنى الخلافة هو اذ ينوب احد مناب آخر في

التصرف واقفا على حدود اوامره ونواهيه ، وأما معنى العدالة فهي خلق في النفس او صفة في الذات تقتضي المساواة لانها اكمل الفضائل لشمول الرها وعموم منفعتها كل شيء ، وانما يسمي الانسان عادلا لما وهبه الله قسطا من عدله وجمله سببا وواسطة لايصال فيض فضله واستخلفه في ارضه بهذه الصفة حتى يحكم بين الناس بالحق والعدل ، كما قال تمالى: يا داود انا جملناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ه

وخلائف الله هم القائمون بالقسط والمدالة في طريق الاستقامة ومن يتمد حدود الله فقد ظلم نفسه ، والمدالة تابعة المعلم باوساط الامور المعبر على الشريعة بالصراط المستقيم ، وقوله تعالى : ان ربي على صراط مستقيم ، اشارة الى ان المدالة الحقيقية ليست الا لله تعالى فهو العادل الحقيقي الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ، ووضع كل شيء على مقتضى علمه الكامل وعدله الشامل ، وقوله صلى الله عليه وسلم : بالعدل قامت السموات والارض ، اشارة الى عدل الله تعالى الذي جعل لكل شيء قدرا لو فرض فارض زائدا عليه او ناقصا عنه لم ينتظم جعل لكل شيء قدرا لو فرض فارض زائدا عليه او ناقصا عنه لم ينتظم الوجود على هذا النظام بهذا التمام والكمال ،

اصناف المدل من الخلائق خمسة ، ورفع الله بعضهم فوق بعض درجات كما قال تمالى : وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات :

الأول: الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، فهم ادلاء الامة وعمد الدين ومعادن حكم الكتاب وأمناء الله في خلقه ، هم السرج المنيرة على سبيل الهدى وحملة الامانة عن الله الى خلقه ، بالهداية بعثهم الله رسبلا السى قومهم وانزل معهم الكتاب والميزان ولا يتعدون حدود ما أنزل الله اليهم من الأوامر والزواجر ارشادا وهداية لهم حتى يقسوم الناس بالقسط والحق ، ويخرجونهم من ظلمات الكفر والطنيان الى قور اليقظة والإيمان ،

الانبياء عليهم الصلاة والسلام الدين المشروع الذي وصاهم الله باقامته في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً • فكل امر مسن امور الخلائق دنيا وآخرى عاجلا وآجلا قولا وفعلا حركة وسكونا جار على نهيج المدالة ما دام موزونا بهذا الميزان ، ومنحرف عنها بقدر انحرافه عنه، ولا تصح الاقامة بالعدالة الا بالعلم وهو اتباع احكام الكتاب والسنة. الثاني: العلماء \_ الذين هم ورثة الانبياء فهم فهموا مقامات القدوة من الانبياء وان لم يعطوا درجاتهم واقتدوا بهداهم واقتفوا آثارهم اذهمم احباب الله وصفوته من خلقه ومشرق نور حكمته ، فصدقوا بما اتــوا به وسروا على سبيلهم وايدوا دعوتهم ونشروا حكمتهم كشفا وفهما ذوقا مواظبين على تمهيد قواعد العدل واظهار الحق برفع منار الشرع واقامة اعلام الهدى والاسلام واحكام مباني التقوى برعاية الاحوط في الفتوى تزهدا للرخص لانهم امناء لله في العالم وخلاصــة بني ادم مخلصون في مقام العبودية مجتهدون في اتباع احكام الشريعة ، عن باب الحبيب لا يبرحون ومن خشية ربهم مشفقون ، مقبلون على الله تعالى بطهارة الاسرار وطائرون اليه باجنحة العلم والانوار ، هم ابطال ميادين العظمة وبلابل بساتين العلم والمكالمة • اولئك هم الوارثون الذين يرثون الغردوس هم فيها خالدونُ ، وتلذَّذوا بنعيم المشاهدة ، ولهم عند ربهم ما يشتهون . ومأ ظهر في هذا 'الزمان من الاختلال في حال البعض من حب الجاه والمسال والرياسة والمنصب والحسد والحقد لا يقدح في حال الجميع لانــــــه لا يخلو الزمان من محقيهم وان كثر المبطلون ، ولكنهم اخفياً، مستورون تحت قباب الخمول لا تكشف عن حالهم يد الفيرة الالهية والحكمة الازلية ، وهم آحاد الاكوان وافراد الزمان وخلفاء الرحمن ، وهم مصابيح الفيوب مفاتيح اقفال القلوب ، وهم خلاصة خاصة الله من خلقه ، وما برحوا ابدا في مقمد صدقه ، بهم يهتدي كل حيران ويرتوي كل غمان ، وذلك ان مطلع شمس مشارق انوارهم مقتبس من مشكاة النبوة المصطغوسة ، ومعدن شجرة اسرارهم مؤيد بالكتاب والسنة لا احصي ثناء عليهم ، أفض اللهم علينا مما لديهم ه

الثالث: الملوك وولاة الامور بيراعون العدل والانصاف بين الناس والرعايا توصلا الى نظام المملكة وتوسلا الى قوام السلطنة لسلامة ألناس في اموالهم وابدائهم وعفارة بلدائهم ، ولولا قهرهم وسطوتهم لتسلط القوي على الضعيف والدني عطى الشريف ، فرأس المملكة واركائه وثبات احوال الامة وبنيائها العدل والانصاف ، سواء كانت الدولة اسلامية او غير اسلامية فها اس كل مملكة وبنيان كل سعادة ومكرمة ، فان الله تعالى امر بالعدل ، ولم تكتف به حتى اضاف اليه الاحسان ، فقال تعالى : واللجور والظلم خراجا وزوالها ، فان الطباع البشرية مجبولة على حب الاتصاف من الخصوم وعدم الانصاف لهم والظلم والجور كامن فسي النقوم لا يظهر الا بالقدرة كما قيل :

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفسة فلعلسمة لا يظلسم فلولا قانون السيامة وميزان المدالة لم يقدر مصل على صلاته ولا عالم على نشر علمه ولا تاجر على سفره ،

فأن قيل : فما حد الملك العادل ؟ قلنا : هو ما قال العلماء بالله من عدل بين العباد وتحذر عن الجور والفساد ، حسبما ذكره رضى الصوفي في كتابه المسمى بقلادة الارواح وسعادة الافراح ، عن ابي هريره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل ساعة خير من عبادة سبمين سنة قيام ليلها وصيام نهارها ، وفي حديث آخر : والذي نفس محمد بيده انه ليرفع للملك العادل الى السماء مثل عمل الرعية وكل صلاة يصليها تمدل سبمين الف صلاة ، وكان الملك العادل قد عبد الله يعبادة كل عابد وقام له بشكر كل شاكر ، فمن لم يعرف قدر هذه السعة الكبرى والسعادة

العظمي واشتغل بظلمه وهواه يتخاف عليه بان يجعله الله من جملة اعدائه ، وتعرض الى اشد العذاب . كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ان احب الناس الى الله تعالى يوم القيامة وأقربهم منه امام عادل، وان أبغض الناس الى الله تعالى واشدهم عذابا يوم القيامة امام جائر • فمن عدل في حكمه وكف عن ظلمه نصره الحق وأطاعه الخلق وصفت له النعمى واقبلت عليه الدنيا ، فتهنأ بالعيش واستغنى عن الجيش ، وملك القلوب وأمن الحروب، وصارت طاعته فرضًا وظلت رعيته جندا لان الله تعالى ما خلق شيئا احلى مذاقا من العدل ولا اروح الى القلوب من الانصاف ولا امر من الجور ولا أشنع من الظلم • فالواجب على الملك وعلى ولاة الامور ان لا يقطع في باب العدل الا بالكتاب والسنة ، لانه يتصرف في ملك الله وعباد الله بشريعة نبيه ورسوله نيابة عن تلك الحضرة ومستخلفا عن ذلك الجناب المقدس، ولا يأمن من سطوات ربه وقهره فيما بخالف امره فينبغي ان يحترز عن الجور والمخالفة والظلم والجهل : فانه الحوج الناس الى معرفة العلم واتباع الكتاب والسنة وحفظ قانون الشرع والعدالة ، فانه منتصب لمصالح العباد واصلاح البلاد وملتزم بفصل خصوماتهم وقطع النزاع بينهم ، وهو حامي الشريعة بالاسلام ، فلا بد من معرفة احكامها والعلم بحلالها وحرامها ليتوصل بذلك الى ابراء ذمته وضبط مملكته وجفظ رعيته ، فيجتمع له مصلحة دينه ودنيساه وتمتلىء القلوب بمحبته والدعاء له ، فيكون ذلك اقوم لعمود ملكه وأدوم لبقائه وابلغ الاشياء فى حفظ المملكة العدل والانصاف على الرعية .

وقيل لحكيم : أيما افضل العدل ام الشجاعة ؟ فقال : من عدل استغنى عن الشجاعة لان العدل اقوى جيش وأهنأ عيش .

وقال الفضيل بن عياض : النظر الى وجه الامام العـــادل عبادة : وان كلقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن • قال سفيان الثوري: صنفان اذا صلحا صلحت الامة واذا فسدا فسدت الامة: الملوك والملماء • والملك العادل هو الذي يقضي بكتاب الله عز وجسل وشفق على الرعبة شفقة الرجل على اهله •

روى ابن يسار عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ايما وال ولي من أمر أمتي شيئا فلم ينصح لهم ويعتهد كنصيحته وجهده لنفسه كيه الله على وجهه يوم القيامة في النار .

الرابع : اوساط الناس يراعون العدل في معاملاتهم وأروش جناياتهم بالانصاف : فهم يكافؤون الحسنة بالحسنة والسيئة بمثلها •

الخامس: القائمون بسياسة نفوسهم وتعديل قواهم وضبط جوارحهم وانخراطهم في سلك العدول ، لان كل فرد من افراد الانسان مسؤول عن رعاية رعيته التي هي جوارحه وقواه كما ورد: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قيل: صاحب الدار مسؤول عن اهل بيته وحاشيته. ولا تؤثر عدالة الشخص في غيره ما لم تؤثر اولا في نفسه اذ التأثير في البعيد قبل القريب بعيد • وقوله تعالى : اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ، دليل على ذلك ، والانسان متصف بالخلافة لقوالـــــــه تعالى : ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون • ولا تصح خلافـــة الله الا بطهارة النفس كما أن أشرف العبادات لا تصح الا بطهارة الجسم ، فما اقبح بالمرء ان يكون حسن جسمه باعتبار قبح نفسه ، كما قال حكيم لجاهل صبيح الوجه: اما البيت فحسن واما ساكنه فقبيح . وطهارة النفس شرط في صَّحة الخلافة وكمال المبادة ، ولا يصح نجس ألنفس لخلافة الله تعالى ولا يكمل لعبادته وعمارة ارضه الامن كان طاهر للنفس قد ازيل رجسه ونجسه • فللنفس نجاسة كما ان البدن نجاسة ، فنجاسة البدن سكن ادراكها بالبصر ونجاسة النفس لا تدرك الا بالبصيرة ، كما أشار له مقوله تعالى : انما المشركون نجس • فان الخلافة هي الطاعة والاقتدار على قدر طاقة الانسان في اكتساب الكمالات النفسية والاجتهاد بالاخلاص في للمبودية والتخلق باخلاق الربوبية ، ومن لم يكن طاهر النفس لم يكسن طاهر القمل ، فكل اناء بالذي فيه ينضح ، ولهذا قيل : من طابت نفسه طاب عمله ومن خبث نفسه خبث عمله ، وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام : لا تلمخل الملائكة بيتا فيه كلب ، انه اشار بالبيت السي القلب وبالكلب الى النفس الامارة بالسوء او الى الفضب والحرص والحسسد وغيرها من الصفات الذميمة الراسخة في النفس ، ونبه بان نور الله لا يدخل القلب لذا كان فيه ذلك الكلب ، والى الطهارتين اشار بقوله تعالى . يدخل القب والرجز فاهجر ، والما الذي تطهر به النفس حتى تصلسح للخلافة وتستحق به ثوابه فهو العلم والعبادة الموظفة اللذان هما سبب الحياة ،

## توضيح

اعلم ان الانسان من حيث المصورة التخطيطية كصورة في جدار وانما فضيلته بالنطق والعلم ، ولهذا قيل : ما الانسان لولا اللسان الا بعمة مهملة او صورة ، فبقوة العلم والنطق والنهم يضارع المليك ، وبقسوم الأكل والشرب والشهرة والتكاح والغضب يشبه المحيوان ، فمن صرف همته كلها الى تربية القوة الفكرية بالعلم والعمل فقد لحق بافق الملسلك فيسمى ملكا وربانيا كما قال تعالى : ان هذا الا ملك كريم ، ومن صرف عتم كلها الى تربية القوة الشهوائية باتباع الملفات البدئية يأكل كما تقرا لانعام فعقيق ان يلحق بالبهائم اما غيرا كثور او شرها كخزير او عقورا ككلب او حقودا كجمل او متكبرا كنمر او ذا حيلة ومكر كتعلب او يجمع ذلك كله فيصير كشيطان مريد، والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : وجمل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ، وقد يكون كثير من الناس من صورته صورة انسان وليس هو في الحقيقة الا كبعض العيوان ، قال الله تمالى : ان هم الاكالاتعام بل هم اضل :

مثل لبهائم جهلا جل خالقهم لهم تصاوير لم يترن بهن جصا

## من نصايح الرشاد لمصالح العباد

اعلم ان سبب هلاك الملوك اطراح ذوي الفضائسل ، واصطناع ذوي الرذائل ، والاستفاف معظة الناصح ، والاغترار بتزكية المادح ، من نظر في المواقب لم من النوائب، وزوال الدول اصطناع السفل، ومن استخنى برأيه زل ، ومن استشار ذوي الالباب سلك سبيل الصواب ، ومن استمان بذوي المقول فازبدرك المامول ، من عدل في سلطانه استمنى عن اعوانه ، عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان ، الملك يبقى على الكتر والمعدل ولا يبقى على الجور والارسان ، ويقال : حق على من ملكه الله على عباده وحكمه في بلاده ان يكون لنفسه مالكما وللهوى تاركا وللفيظ كاظما وللظلم هاضما وللمحدل في حالتي الرضى والمغضب مظهرا وللحق في السر والملانية مؤثرا ، وإذا كان كذلك المزم والنفوس طاعته والقلوب محبته واشرق بنور عدله زمانه وكثر على عدوه انصاره واعوانه ، ولقد صدق من قال :

با ايصا الملك السذي بصلاحه صلمت الجميع أنت الزمان فان عدلت فكلمه أبسدا ربيسع وقال عمرو بن العاص: ملك عادل خير من مطر وابل ، من كثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه ،

موعظة : كل محنة الى زوال وكل نعمة الى انتقال :

رأيت الدهر مختلف يدور فللاحزن يسمدوم ولاسرور

وشيدت الملوك بـ قصورا فما بقي الملـــوك ولا القصور وقال المأمون:

يبقى الثناء وتنفيد الأموال ولكل وقت دوليسية ورجال من كبرت همته كثرت قيمته و لا تثق الدولة فانها ظل زائل ولا تعتمد على النعبة فانها ضيف راحل و فان الدنيسيا لا تصغو لشارب ولا تغي لصاحب و الساحب و الساحب و التعلق المساحب و الساحب و التعلق المساحب و التعلق المساحب و التعلق المساحب و التعلق المساحب و التعلق التعل

كتب عبر بن عبد العزيز الى الحسن البصري: أنصحني، فكتب اليه: 
الله: يصحبك لا ينصحك والذي ينصحك لا يصحبك و وسأل معاوية 
الاحنف بن قيس وقال له: كيف الزمان ؟ فقال: أن الزمان ان صلحت 
صلح الزمان وان فسدت فسد الزمان • آفة الملوك سوء السيرة وآفة 
الوزراء خبث السريرة، وآفة الجند مخالفة القادة وآفة الرعية مخالفة 
المسادة، وآفة الرؤساء ضعف السياسة وآكة العلماء حسب الرياسة ، 
وآفة القضاة شدة الطمع وآفة العدول قلة الورع ، وآفة القوي المضعاف 
الخصم وآفة الجريء اضاعة الحزم ، وآفة المنعم قبع المن وآفة المذنب 
حسن الغن ، والخلافة لا يصلحها الا التقوى ، والرعية لا يصلحها الا 
المدل ، فمن جارت قضيته ضاعت رعيته ، ومن ضعفت سياسته بطلست 
رياسته و ويقال: شيئان اذا صلح احدهما صلح الآخر: السلطان والرعية و 
ومن كلام بعض البلغاء: خير الملوك من كفى وكف وعفا وعف •

قال وهب ن منبه: اذا هم الوالي بالجور او عمل به ادخل الله النقص في اهل مملكته، حتى في التجارات والزراعات وفي كل شيء، واذا هم بالخير او عمل به ادخل الله البركة على اهل مملكته حتى فسي التجارات والزراعات وفي كل شيء، ويعم البلاد والعباد ، والنقبض عنان العبارات النقلية في أرض الإشارات المقلية المقتطفة من نظم السلوك في مسامرة الملوك وغرر الخصائص وغرر النقائص، وهو باب واسع كثير المنافع وملاك الامر في ذلك حسن القابلية وان تكون مرآة القلب غير صدية ، كما قيل : اذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافسح أدب الادب وقيل : ان الاخلاق وان كانت غريزية فانه يمكن تطبعها بالرياضة والتدريب والعادة ، والفرق بين الطبع والتطبع ان الطبع جاذب مفتصل والتطبع مجذوب منفعل ، تتفق تتايجها مع التكلف ويفترق تأثيرهما مع الاسترسال ، وقد يكون في الناس من لا يقبل طبعه العادة الحسنة ولا الاخلاق الجميلة ، ونفسه مع ذلك تتشوق الى المنقبة وتتأنف من المثلبة ، لكن سلطان طبعه يأبى عليه ويستمصي عن تكليف ما ندب اليه ، يختار العطل منها على التعلي ويستبدل العزن على فواتها بالتسلي ، فلا ينفعه التأثيب ولا يردعه التأديب ، وسبب ذلك ما قرره المتكلمون في الاخلاق من اذ الطبع المطبوع أملك للنفس التي هي محله لاستيطانه اياها وكثرة اعاته لها ،

وأما الذي يجمع الفضائل والرذائل فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة المحال بين اللؤم والكرم، وقد تكتسب الاخلاق مسمن معاشرة الاخلاء اما بالصلاح او بالفساد، فرب طبع كريم افسدته معاشرة الاشرار وطبع لئيم اصلحته مصاحبة الاخيار ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل ، وقال علي رضي الله عنه لولده الحسن: الاخرقه في ثوبك فانظر بمن ترقعه ، وقال بعض المحكما، في وصيته لولده: يا بني احذر مقارنة ذوي الطباع المزدولة بعض المحكما، في وصيته لولده: يا بني احذر مقارنة ذوي الطباع المزدولة شريف الاعراق، حسن السيرة طاهر السريرة فيه في محاسن الشيم يقتدي شريف الاعراق، حسن السيرة طاهر السريرة فيه في محاسن الشيم يقتدي وبنجم رشده في طريق المكارم بهتدي ، واذا كان المغتبط به كذاك، ومع هذا فواجب على الماقل اللبيب والفطن والإحيال كان المغتبط به كذاك، ومع هذا فواجب على الماقل اللبيب والفطن الإرب ان يجهد نفسه حتى يحوز الكمال بتهذيب خلائقه وبكتسى حلل

الجمال بدمائة شمائله وحميد طرائقه ، وقال عمرو بن العاص المرء حيث يجمل نفسه از رفعها ارتفعت وان وضعها انضمت ، وقال بعض الحكماء: النفس عروف عزوف ونفور الوف ، متى ردعتها ارتدعت ومتى حملتها.

حملت. وان أصلحتها صلحت وان افسدتها فسدت و وقال الشاعر:
وما النفس الاحيث يجعلها الفتى فان أطعمت تاقسست والاتسلت
وقالوا: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه ، والمنهج القويسم
الموصل الى الثناء الجبيل ان يستعمل الانسان فكرة وتميزه فيما ينتج عن
الإخلاق المحمودة والمذمومة منه ومن غيره ، فيأخف نفسه بما استحسن
منها واستملح ويصرفها عما استهجن منها واستقبح ، فقد قيل: كفاك تأديبا
ترك ما كرهه الناس من غيرك ،

اللهم بحرمة سيد الانام يسر لنا حسن الختام واصرف عنا بسوء القضاء وانظر لنا بعين الرضاء وهذا اوان انشقاق كمائم طلع الشماريخ عن زهر مجمل التاريخ •

#### اول خليفة في الارض

اول خليفة جعل في الارض آدم عليه الصلاة والسلام بمصداق قوله تمالى: اني جاعل في الارض خليفة ، ثم توالت الرسل بعده لكنها لم تكن عامة الرسالة بل كل رسول ارسل الى فرقة ، فهؤلاء الرسل عليهم السلام مقرون شرائع الله بين عباده وملزموهم بتوحيد وامتثال اوامره و نواهيه ، ليترتب على ذلك انتظام امور معاشهم في الدنيا وفوزهم بالنعيم السرمدي اذا امتثلوا في الاخرى ، الى ان جاء ختامهم الرسول الاكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ارسله الله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله وامره بالصدع والإعلان والتطهير من عبادة الاوثان ، وآمن به من آمن من الصحابة رضوان الله عليه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزي من المن معه اولئك هم المغلمون ، ولم يزل هذا الدين القويم من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وبنمو ويتعالى وبسمو حتى تم ميقاته وقربت من صلى الله عليه وسلم يزيد وبنمو ويتعالى وبسمو حتى تم ميقاته وقربت من

النبي وفاته : وانزل الله عليه: اليوم اكملت لكم دينكم واتمست عليكم نعستى ورضيت لكم الاسلام دينا •

ولما قبض صلى الله عليه وسلم قام بالامر بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ثم عبر رضي الله عنه ، ثم عثمان رضي الله عنه ، ثم علي كرم الله وجهه ، ولم تصف له الخلافة بمغالبة معاوية رضوان الله عليهم اجمعين في الامر وبموت علي رضي الله عنه تمت مدة الخلافة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا ، وبخلافة معاوية كان ابتداء دولة الامويين ، وانقرضت بظهور أبي مسلم الخراساني واظهاره دولة بني المباس ، فكان أولهم السفاح وظهرت دولتهم الظهور التام وبلفت القوة الزائدة والضخامة المظيمة ، وليس ثم اخذت في الانحطاط بتغلب الاتراك والمويلم ولم تزل منحطة ، وليس للخلفاء في آخر الامر الا الاسم فقط حتى ظهرت فتنة التاتار التي ابادت العالم وخرج هولاكو خان وملك بغداد وقتل الخليفة المعتصم وهو آخر خلفاء بني العباس ببغداد ملوك مصر بعد ضمف الخلافة العباسية ،

#### ملوك مصر بعد ضعف الخلافة العباسية

وفي خلافة امير المؤمنين عمر بن الغطاب رضي الله عنه افتتحت الدياو المصرية والبلاد الشامية على يد عمرو بن الماص ، ولم تول في النيابة ايام الخطفاء الراشدين ودولة بني امية وبني العباس الى أن ضمغت الحفلافة العباسية بعد قتل المتوكل بن المعتصم بن الرشيد سنة سبع واربعين ومائتين وتفلي على النواعي كل متملك لها فانفرد احمد بن طولون بمملكة مصر والشام ثم دولة الاخشيد وبعده كافور ابو المسك ، ولما مات قدم جوهر القائد من قبل المنز الفاطمي من المغرب فعلكها من غير معانم واسس القاهرة وذلك في سنة احسدى وستين والمشائة ، وقدم المعرز الى مصر بجنوده.

وامواله ومعه رمم آبائه واجداده محمولة في توابيت ، وسكن بالقصرين وادعى الخلافة لنفسه دون العباسيين • واول ظهور أمرهم في سنة سبعين ومائتين فظهر عبدالله بن عبيد الملقب بالمهدي وهو جد بني عبيدالحلفاء المصريين العبيديين الروافض باليمن، واقام على ذلك الى سنة ثمان وسبعين فحج تلك السنة واجتمع بقبيلة من كنانة فأعجبهم حاله فصحبهم الى مصر، ورأى منهم طاعة وقوة فصحبهم الى المعرب فنما شأنه وشأن اولاده مسهن بعده الى ان حضر المعز لدين الله أبو تميم معد بن اسمعيل بن القائسم ابن المهدي الى مصر وهو اولهم ، فعلكوا نيفا ومائتين من السنين ،الىأن ضعف أمرهم في أيام العاضد وسوء سياسة وزيره شاور فتملكت الافرنج بلاد السواحل الشامية وظهر بالشام نورالدين محمود بن زنكي ،فاجتهم في قتال الافرنج واستخلاص ما استولوا عليه من بلاد المسلمين ، وجهز أسد الدين شيركوه بمساكر لاخذ مصر ، فحاصرها نحو شهرين ، فاستنجد العاضد بالافرنج فعضروا من دمياط فرحل اسد الدين الى الصميد فجبى خراجه ورجع آلى الشام • وقصد الافرنج الديار المصرية في جيش عظيم وملكوا بلبيس ، وكانت اذ ذاك مدينة حصينة ووقعت حروب بين الفريقين فكانت الغلبة فيها على المصريين، وأحاطوا بالاقليم برا وبحرا وضربواعلى أهله الضرائب •

ثم ان الوزير شاور أشار بحرق الفسطاط فأمر الناس بالجلاء عنها وأرسل عبيدة بالشمل والنفوط فأوقدوا فيها النار فأحترقت عن آخرها واستمرت النار بهاا أربعة وخمسين يوما ، وارسل الخليفة الماضد يستنجد نورالدين وبث اليه بشعور نسائه فأرسل اليه جندا كثيفا وعليهم أسد الدين شيركوه واين أخيه صلاح الدين يوسف ، فارتحل الافرنج عن البلاد وقبض أسسد الدين على الوزير شاور الذي أشار بحرق المدينة ، وصلبه وخلع العاضد على "سد الدين الوزارة فلم يلبث أن مات بعد خمسة وستين يوما ، فولى

الماضد مكانه ابن أخيه صلاح الدين وقلده الامور ولقبه الملك الناصر، فبذل لله همته وأعمل حيلته واخذ في اظهار السنة واخفاء البدعة و فقصل أمره على الخليفة الماضد، فابطن له فتنة أثارها في جنده ليتوصل بها الى هريمة الاكراد واخراجهم من بلاده ، فتفاقم الامر وانشقت المصا ووقعت حروب بين الفريقين أبلى فيها الناصر يوسف وأخوه شمس الدولة بلاء حسنا ، وانعجلت الحروب عن نصرتهما فعند ذلك ملك الناصر القصر وضيق على الخليفة وحبس أقاربه وقتل أعيان دولته واحتوى على مافي القصور من الدخائر والاموال والنفائس ، بحيث استمر البيع فيه عشر سنين غير ما اصطفاه صلاح الدين لنفسه ه

وخطب للمستضيء العباسي بعصر وسير البشارة بذلك الى بعداد ومات العاضد قهرا : وأظهر الناصر يوسف الشريعة المحمدية وطهر الاقليسم من البدع والتشييع والعقائد الفاسدة : وأظهر عقائد أهل السنة والجماعة وهي عقائد الاشاعرة والماتريدية . وبعث اليه أبو حامد الغزالي بكتاب ألفه له في العقائد : فحمل الناس على العمل بما فيه ومحا من الاقليم مستنكرات الشرع وأظهر الهدي ولما توفي نورالدين الشهيد انضم اليه ملك الشام وواصل الجهاد وأخذ في استخلاص ما تغلب عليه الكفار من اللسواحل وبيت المقدس بعد ما أقام بيد الافرنج نيفا واحدى وتسمين سنة ، وأزال

ولم يهدم القمامة اقتداء بعمر رضي الله عنه ، وافتتح الفتوحسات الكثيرة واتسع ملكه ولم يزل على ذلك الى أن توفي سنة تسع وثمانسين وخمسمائة ، ولم يترك الا أربعين درهما وهو الذي انشأ قلمة الجبسل وسور القاهرة المظيم وكان المشلاعلى عمائره بهاءالدين قراقوش ، تسم استمر الامر في أولاده وأولاد أخيه الملك المادل وحضر الافرنجأيضا الى مصر في ايام الملك الكامل بن المادل وملكوا دمياط وهدموها ، فحارجم

شهورا حتى أجلاهم وعمرت بعد ذلك دمياط هذه الموجودة في غيرمكانها، وكانت تسمى بالمنشية ، والكامل هذا هو الذي انشأ قبة الشافعيرضي الله عنه عندما دفن بعبواره موتاهم ، وأنشأ المدرسة الكاملية بين القصريس المحروف بدار للحديث .

#### الملوك الايوبيسة

وهي أيام الملك الصالح نجم الدين ايوب بن الكامل حضر الافرنج وملكوا دمياط و زحفوا الى فارسكور ، واستمر الملك الصالح يحارجم أربعسة عشر شهرا وهو مريض ، وانحصر جهة الشرق وائشاً المدينة المروفسة بالمنصورة ، ومات بهسا سنة سبع وأربعين وستمائة والحرب قائسم ، وأخفت زوجته شجرة الدوموته ودبرت الأمور حتى حضر ابنه توران شاه من حصن كيفا وانهزمت الافرنج واسر ملكهم ريدا وكانوا طائفة الفرنسيس والملك الصالح هذا هو اول من اشترى الماليك واتفخذ منهم جنسدا كثيفا وبنى لهم قلمة الروضة واسكنهم بها وسماهم البحرية ،ومقدمهسم القارس اقطاي ، والملك الصالح هو الذي بنى المدارس الصالحية بسين المدارس الصالحية بسين

ولما انهزم الافرنج ومات الصالح وتعلك ابنه توران شاه استوحش من مماليك أبيه واستوحشوا منه ، فتعصبوا عليه وقتلوه بفارسكور ،وقلدوا في السلطنة شجرة الدر ثلاثة أشهر ثم خلعت ، وهي آخر الدولة الايوبية ومدة ولايتهم احدى وثمانون سنة ه

### الملوك التركيسة

ثم تولى سلطنة مصر عزالدين أيبك التركماني الصالحي سنة ثمسان واربعين وستمائة ، وهو أول الدولة التركية بمصر • ولما قتل ولوا ابنسه المظفر علي، فلما وقعت حادثة التتار العظمى خلم المظفر لصفره وتولى الملك لملظفر قطز ، وخرج بالعسائر المصرية لمحاربة التتار ، فظهر عليهم وهزمهم ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك بعد ان «نافوا ملكوا معظم المعمور من الارض وقهروا الملوك وقتلوا العباد واخروا ألبلاد •

وفي سنة أربع وخمسين وستمائة ملكوا سائر بلاد الروم بالسيف وفي البحر ، ظما فرغوا من ذلك عميمه نزل هولا كوخان وهو ابن طولون بن جنكيز خان على بغداد ، وذلك صنة ست وخمسين وهي أذ ذالك كسرسي مملكة الاسلام ودار الخلافة فملكها ، وقتلوا ونهبوا واسروا من بها مسن جمهور المسلمين والققها، والطماء واللائمة والقراء والمحسد ثين وأكابر الاولياء والصالحين ، وفيها خليفة رب العالمين وامام المسلمين وابن عسسم سيد المرسلين ، فقتلوه وأهله وأكابر دولته ، وجرى في بغداد مالم بيسمع بمثله في الآفاق ، ثم أن هولا كوخان أمر بعسد التتلي فبلغوا ألف ألف وثانمائة ألف وزيادة ، ثم تقدم التتار الى بلاد الجزيرة واستولوا الفرات وزلوا حران والرهاوديار بكر في سنة سبع وخمسين ، ثم جاوزوا الغرات وزلوا على على حلب في سنة شمان وخمسين وستمائة واستولوا عليها على حلب في سنة شمان وخمسين وستمائة واستولوا عليها ، وأحرقوا المساجد وجرت اللنماء في الإزقة وفيلوا مالم يتقدم مثله ،

ثم وصلوا الى دمشق وسلطانها الناصر يوسف بن أيوب فبخرج هاريا وخرج معه أهل القدرة ودخل التبار الى دمشق وتسلموها بالاماذ ، ثم غدروا بهم وتعدوها فوصلوا الى نابلس ثم المى الكرك وبيت المقدس ، فخرج سلطان مصر بجيش الترك الذين تهاجم الاسود وتقل في أعينهم أعداد الجنود فالتقاهم عند عين جالوت ، فكسرهم وشردهم وولوا الادبار، وطمع الناس فيهم يتخطونهم ووصلت البشائر بالنصر فطار الناس فرحسا ،

 بعطب ثم رجع عن ذلك و فتأثر بيبرس وأضمر له الفدر وكذلك السلطان، وأسر ذلك الى مصر وكل منهما معترس من حاجه ، فاتفق بيبرس مع جماعة من الامراء على قتل المظفر فقتلوه في الطرق •

#### الملسك ييرس

ودخل بيبرس مصر سلطانا وتلقب بالملك الظاهر ، وذلــــك سنة ثمان وخبسين وستمائة ، وهوالسلطان ركن الدين أبوالفتح بيبرسالبندقداري الصالحيالنجمي أحد المماليك البحرية ، وعندما استقر بالقلعة أبطــــل المظالم والمكوس وجميع للنكرات وجهز الحج بعد انقطاعه اثنتي عشسرة سنة بسبب فتنة التتار ، وقتل الخليفة ، ومنافقة أمير مكة مع التتار • ظما وصلوا الى مكة منموهم من دخول المحمل ومن كسوة الكعبة ، فقال أمير. المحمل لامير مكة : أما تُخاف من الملك للظاهر بيبرس ؟ فقال : دعه يأتيني على الخيل البلق • فلما رجع امير المحمل وأخبر السلطان بما قاله أمــــير مكة ، جمع له في السنة الثانية أربعة عشر ألف فرس ابلق ، وجهزهم صحبة امير الحاج وخرج بعده معلى ثلاث نوق عشاريات ،فوافاهمعند دخولهم مكة وقد منعهم التتار وأمير مكة ، فحاربوهم فنصرهم الله عليهم، وقتل ملك التتار وأمير مكة طمنه السلطان بالرمحوقال له : أنا الملك الظاهر جئتك على الغيل البلق • فوقع الى الارض وركب السلطان فرسه ودخسل الى مكة وكسا البيت وعاد الى مصر واستقر ملكه حتى مات بدمشق سابع عشري المحرم سنة ست وسبعين وستمائة ، ومدته سبع عشرة سنة وشهران. واثنا عشر يوما ، وحج سنة سبع وستين وستمائة .

ولذلك خبر طويل ذكره العلامة المقريزي في ترجمته في تواريخه وفي. الذهب المسبوك ، فيمن حج من الخلفاء والملوك ، وكان من أعظم الملوك شهامة وصرامة وانقيادا للشرع ، وله فتوحات وعمارات مشهورةوما ثر حيدة ومنها رد الخلافة لبني العباس ، وذلك انه لما جرى ماجرى على بعد الداد وقتل الظيفة وبقيت ممالك الاسلام بلا خلافة ثلاث سنوفت محضر شخص من أولاد الخلفاء الفارين في الواقعة الى عرب العراق ومصه عشرة من بني مهارش ، فركب الظاهر للقائمة وممه القضاة واهل الدولمة فاثبت نسبه على يد قاضي القضاة تاج اللهن بن بنت الاعز ، ثم بويسم بالخلافة فيايمه السلطان وقاضي القضاة والثبيخ عوالدين بن عبدالمسلام ثم الكبار على مراتبهم ، ولقب بالمستنصر وركب يوم الجمعة وعليه السواد الى جامع القلمة وخطب خطبة بليغة ذكر فيها شرف بني العباس ، ودعا فيها السلطان وللمسلمين ، ثمم صلى بالناس ورسم بعمل خلعمة خليفة الى السلطان وكتب له تقليدا ، وقرى ، بظاهر القاهرة بعضرة الجمع وألبس الخليفة السلطان الخلمة بيده وفوض اليه الامور وركب السلطان بالخلمة والمراه والتقليد محمول على رأسه ، ودخل من بأب النصر وزينت القاهرة والامراه مشاة بين يدبه ورتب له اتابكيا واستادارا وخازندارا وحاجبا وشراييسا وكاتبا وعين اله خزانة وجملة مماليك وماثة فرس وثلاثين بعلا وعشر قطارات جبال الى امشال ذلك .

ثم انه عزم على التوجه الى العراق فخرج معه السلطان وشيعه الى دمشق وجهز معه ملوك الشرق صاحب الموصل وصاحب سنجاروالجزيرة،وغرم عليه وعليهم ألف ألف دينار وستين الف دينار وسافروا حتى تجاوزواهيت فلاقاهم التتار فحاربوهم فعدم العظيفة ولم يعلم له خبر م

وبعد أيام حضر شخص آخر من بني العباس وكان أيضا مختفيا عنسه بني خفاجة ، فتوصل مع العرب الى دهشق وأقام عند الامير عيسى بن مهنآ فأخبر به صاحب دمشق فطلبه وكاتب السلطان في شأنه ، فأرسل يستلعيه فارسله مع جماعة من امراء العرب فلما وصل الى القاهرة وجد المستنصر قد سبقه بثلاثة إيام فلم ير اذ يدخل اليها فرجم الى حلب ، فبايعه صاحها

ورؤساؤها ، ومنهم عبدالعليم بن تيمية ، وجمع خلقا كثيرا وقصد عائمة ولقب بالمحاكم ، فلما خرج المستنصر وافاه بعاقة فانقاد أله هذا ودخل تعت طاعته وخاصته ، فلما قدم المستنصر قصد العاكم الرحية وجاء الى عيسى ابن مهنا فكاتب الملك الظاهر وبإسوه بالخلافة كما سبق للمستنصر ، وأثر له بالرج الكبير بالقلعة ، واستمرت الخلافة بمصر وأقام العاكم فيها فيفا وأبعين سنة وهذه من مناقب الملك الظاهر ،

ولما مات الملك الظاهر تولى بعده ابنه الملك السعيد ثم اخوه الملسك العادل ، وكان صغيرا والامر لقلاوون ، فخلعه واستيد بالملك ولقبالملك المنصور قلاوون الالني الصالحي النجعي جد الملوك القلاوونية ،وهسو صاحب الخيرات والبيمارستان المنصوري والمدرسة والمقبة التي دعن به وله فتوحات بسواحل البحر الرومي ومصافات مع المتتار وغير ذلك ، تولى سنة ثمان وسيمين وستمائة ومات أواخر مدته احدى عشرة سنة ،

وتولى بعده ابنه الملك الاشرف خليل بن قلاوون وكان بطلا شجاعها ذا همة علية ورياسة مرضية ، خانه امراؤه وغدروه وقتلوه بترائة جهسسة البحيرة سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، ونقل لتربته التي أنشأها المقرب مسن المشهد النفيسي بجانب مدرسة اخيه الصالح على بن قلاوون ، مات في حياة ابيه وكان هو آكبر أولاده مرشحا للسلطنة ،

ولما مات الاشرف تولى بعسده اخوه الملك الناصر محمد بن قلاوون الالفي الصالحي النجعي اقيم في السلطنة وعمره تسع سنين ، فأقام سنسة وخلع بعملوك ايه زين الدين (كتبعاً) الملك العادل ، فثار الامير حسام الدين لاجين المنصوري تأتب السلطنة على العادل وتسلطن عوضه ، ثم ثار عليه على وكبرى فقتلاه وقتلا ايضا ، واستدعي الناصر من الكرك فقدم واعيد الى السلطنة مرة ثانية ، فأقام عشر سنين وخسسة اشهر محجورا عليه ،

والقائم بتدبير الدولة الاميران بيبرس الجاشنكير وسلار نائب السلطنة ، فدبر لنفسه في سنة ثمان وسبعمائة واظهر انه يربد الحج بعياله فوافقم الاميران على ذَلك وشرعا في تجهيزه وكتب الى دمشق والكرك برمي الاقامات ، والزم عرب الشرقية بحمل الشمير فلما تهيأ لذلك العضر الامراء تقاد معهم الخيل والجمال ، ثم ركب الى بركة الحاج ، وتعين معه للسفـــر جماعة من الامراء ، وعاد بيبرس وسلار من غير ان يترجلا له عند نزوله بالبركة فرحل من ليلته وخسرج الى الصالحية ، وعيد بها ، وتوجـــه الى الكرك فقدمها في عاشر شوال ونزل بقلعتها وصرح بانه قد ثنى عزمه عسن الحج، واختار الاقامة بالكرك وتزك السلطنة ليستريح، وكتب الى الامراء بذلك وسأل ان ينعم عليه بالكرك والشوبك واعاد من كان معه من الامراء وسلمهم الهجن وعدتها خمسمائة هجين والمال والجمال وجميع التقادم ، وامر نائب الكرك بالمسير عنه وتسلطن بيبرس الجاشنكير ، وتُلقب بالملك المظفر وكتب للناصر تقليدا بنيابة الكرك • فعندما وصله التقليب مع آل ملك ، اظهر البشر وخطب باسم المظفر على منبر الكوك وانعم على البزيسة الحاج آل ملك واعاده ، فلم يتركه المظفر واخذ يناكده ويطلب منه مــــــــــن معهمن المماليك الذين اختارهم للاقامة عنده والخيول التي اخذها مسن القلعة والمال الذي اخذه من الكرك • وهدده فعنق لذلك وكتب الى نواب الشام يشكو ماهو فيه ، فاحثوه على القيام الاخذ ملكه ووعدوه بالنصرة فتحرك الذلك ، وسار الى دمشق وأتت النواب اليه : وقدم الى مصر ، وفر بيبرس وطلع الناصر الى ألقلعة يوم عيد الفطر سنة تسع وسبعمائة ، فأقام في الملك اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة اشهر ، ومات في ليلة الخميس حـــادي عشري ذي الحجة سنة احدى واربعين وسبعمائة ، وعمره سبع وخمسون سنة وكسور ، ومدة سلطنته ثلاث واربعون سنة وثمانيـــة اشهر وتسعة آيسام ٠ وكان ملكا عظيما جليلا كفؤاء للسلطنة ذادهاء معبا للعسدل والعمارة ، وطابت مدته وشاع ذكره وطار صيته في الآفاق وهآبته الاسود وخطباله في بلاد بعيسدة ه

ومن محاسنه انه لما استبد بالملك اسقط جميس المكوس من اعسال الممالك المصرية والشامية ، وراك البلاد وهو الروك الناصري المشهود ، وابطل الرشوة وعاقب عليها فلا يتقلد المناصب الا مستحقها بعد التروي والامتحان واتفاق الرأي ، ولا يقضى الا بالحق ، فكانت أيامه سميدة .

وفي ايامه كترت العمائر ، حتى يقال ان مصر والقاهرة زادا في اياصه اكثر من النصف ، وكذلك القرى بعيث صارت كل بلدة من القرى القبلية والبحرية مدينة على اتفرادها ، وله ولامرائه مساجــــد ومدارس وتكايا مشهورة وحضر في أوائل دولته القان غازات بجنود التتار فخرج اليهم بعساكر مصر وهزمهم مرتين • وبعض مناقبه تعتاج الى طول ونعن لانذكر الا لمما فمن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات ، وفي السيرة الناصرية مؤلف مخصوص مجلدان ضخمان ينقل عنه المؤرخو نوللصفي الحلي فيه مرثية رائية بليغة فحو ستين بيتا ،

ولما مات دفن على والده بالقبة لملتصورية بين القصرين و وتوالى مسن اولاده واولاد اولاده اثنا عشر سلطانا ، منهم السلطان حسن صاحب الجامع بسوق الخيل بالرميلة ، ومن شاهده عرف علو همته بين الملوك ، وهو الذي ألف باسمه الشيخ بن ابي حجلة التلمساني كتبه العشرة ،التي منها ديوان الصبابة والسكردان وطوق الحمامة وحاطب ليل وقرعسن ومنهم الملك الاشراف شعبان بن حسين بن الملك الناصر محمد ، وهسو الذي امر الاشراف بوضع العلامة الخضراء في عمائمهم وفي ذلك يقسول بعضهسم :

جعلوا لابناء النبي علامـــة ان العلامــة شأن من لــم يشهر نور النبوة في كريموجوههم يفني الشريف عن الطراز الاخضر

وفي ايام الاشرفهذا قدمت الافرنج لملى الاسكندرية على حين غفلة ونهبوا أموالها واسروا نساءها ، ووصل اللخبر الى مصر فتجهـــز اللاشرف وسار بعساكره ، فوجدهم قد ارتحلوا عنها وتركوها ، ولهذه الواقعة تاريخ الملمت عليه في مجلدين ، ويقال ان الفرنساوي الذي يكون في اذنه قرط امه اصلها من النساء المأسورات في تلك الواقعة ،

وفي ايامه كتر عبث الماليك الاجلاب فأمر باخراجهم من مصر فتجمعوا وعصوا ، فعاربهم وقاتلهم فانهزموا فقيض على كشير منهم ، فقتل منهسه طائفة وغرق منهم طائفة ونفى منهم طائفة ، وبقى منهم بمصر طائفةالتجاوا الى بعض الامراء ، وهؤلاء الماليك كانوا من معاليك يلبغا المعسري مملوك السلطان حسن ، ومنهم صرغتمش واسند مروآلجاي اليوسفي ، معلوك السلطان حسن ، ومنهم من جنس الجركس فلم يزالوا في اختلاف ومقت وهياج وحقد للدولة إلى أن تحيلوا وتراجعوا وثداخلوا في الدولة فاستقر آمرهم على ان طائفة منهم سكنوا بالطباق ، ودخلوا في ماليك الاسياد أي أولاد السلطان ، ومنهم من بقي أمير عشرة لاغير، ومنهم من انضم الى المماليك السلطانة ومعاليك الامراء ، وكانوا ارذل مذكور في الاقليم المصري ،

فلما عزم الاشرفعلى ألحج وأخذ في اسباب ذلك ، اتتهزوا عند ذلك الفرصة وكتموا المرهم ومكروا مكرهم ، وتواعدوا مع اصحابهم الذين بصحبة السلطان انهم يثيرون الفتنة مع السلطان في المقبة ، وكذلك المتيمون بمصر يفعلون فعلهم حتى ينقضوا نظام الدولة ويزيلوا السلطان والامسراء .

ولما خرج السلطان من مصر خرج في اجة عظيمة وتعمل زائد ، بعد ان

رتب الامور واستخلف بمصر وثغورها من يثق به ، واخد بصحبته مسن لا يظن فيه الخيانة ، ومنهم جملة من الجلبان وابقى منهم ومن غيرهم بمصر كذلك ، ولا ينفم الحذر من القسدر .

فلما خرج السلطان وبعد عع مصر اثاروا الفتنة بعد ان استمالوا طائفة من المدالك السلطانية ، وفعلوا مافعلوه ونادوا بموت السلطان وولوا ابنه ، ووقفوا مستعدين منتظرين فعل اصحابهم الفائيين مع السلطان ، وثار ايضا اصحابهم على السلطان في العقبة فافيزم بعد المور طالبا المجيء الى مصر ، وصحبته الامراء الكبار وبعض المماليك ، ونهبت الخزينة والحج مصر ، وصحبته الى الشام والبعض الى الحجاز والبعض الى مصر صحبة حريم السلطان ، وجرى ماهو مسطر في الكتاب من ذبح الامراء واختفاء السلطان وخته ، وتمكن هؤلاء الاجلاب من الدولسة ، وفهوا بيوت الاموال وذخائر السلطان واقتسموا محاظيه ، وكذلك الامراء ، ووصل كل صعلوك منهم لمراتم الملوك وأزالوا عز الدولة القلاوونية ، وأخسذوا لانفسم الامريات والمتناصب ، وأصبح الذين كانوا بالامس اسغل الناس معولك الارض يعبى اليهم ثمرات كل شيء ،

# الجراكسسة

ثم وقعت فيهم حوادث وحروب اسفسرت عن ظهور برقوق الجركسي احد مباليك يلبغا العمري واستقراره اميرا كبيرا . وكان نخاية في الدهاء والمكر فلم يزل يدبر لنفسه حتى عزل بن الاشرف واخذ السلطنة لنفسه وهو اول ملوك الجراكسة بمصر . وبالاشرف شعبان هذا وأولاده زالت دولة القلاوونية وظهرت دولة الجراكسة .

اولهم برقوق وبعده ابنه فرج واستمر الملك فيهم وفي اولادهـــم الى الاشرف قانصوه الفوري، وابتداء دولتهم سنة اربع وثمانين وسبعمائـــة، وانقضاؤها سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة فتكون مدة دولتهم مائة سنة

وتسمة وثلاثين سنة ، وسبب انقضائها فتنة السلطان سليسم شاه ابن عثمان وقدومه الى الديار المصرية ، فخرج اليه سلطان مصر قانصوه الغوري فلاقاه عند مرج دابق بحلب وخامر عليه امراؤه خير بك والغزائي ، فخلوه وفقدوه ولم يزل حتى تملك السلطان سليم الديار المصرية والبلاد المشامية ووققدوه ولم يزل حتى تملك السلطان سليم الديار المصرية والبلاد المشامية مرج الزهور لابن اياس وتاريخ القرماني وابن زقبل وغيرهم ، وعادت مصر الى النيابة كما كانت في صدر الاسلام ، ولما خلص له امر مصر عفا عمن بتي من الجراكسة وابنائهم ، ولم يتمرض لاوقاف السلاطين المصرية ، بل لاينام والمشايخ والمتقاعدين ومصارف القلاع والمرابطين ، وابطل المظالم والمكوس والمفارم ، ثم رجع الى بلاده واخسسذ معه الخليفة العباسي ، والمكوس والمفارة والمجاب المنائم التي النهدة والمجاب المنائم التي وانقطت الخلوفة والمجابية واخذ صحبته ما انتقاه من ارباب الصنائم التي لم توجد في بلاده بعيث انه فقد من مصر نيف وخمسون صنعة ،

ولما توفي تولى بعده ابنه المفازي السلطان سليمان عليه الرحمسة والرضوان ، فاسس القواعد وتم المقاصد ونظم الممالك و آنار الحوالك ورفع منار الدين واخمد نيران الكافرين ، وسيرته الجميلة اغنت عسن التعريف ، وتراجمه مشحونة بها التصانيف ، ولم تزل البلاد منتظمة في سلكهم ومنقادة تحت حكمهم ، من ذلك الاوان الذي استولوا عليها فيه الى هذا الوقت الذي نحن فيه ، وولاة مصر نواجم وحكامها امراؤهم ، وكانوا في صدر دواتهم من خير من تقلد امو رالامة بعد الخلفاء المهدين، واشد من ذب عن الدين واعظم من جاهد في المشركين ، فلذلك اتسمت ممالكهم بما فتحه الله على ايدج م وايدي نواجم ، وملكوا احسن المعمور من الارض ودانت لهم الممالك في الطول والعرض ، هذا مع عدم اغفالهم من الارض ودانت لهم المالك في الطول السرامية والسنن المحمدية ،

وتعظيم العلماء واهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين والتمسك في الاحكام والوقائم بالقوانين والشرائع • فتحصنت دولتهم وطالت مدتهم وهابتهم الملك والمملوك •

ومما يحسن ايراده هنا ما حكاه الاسحاقي في تاريخه ، انه لما تولسي السلطان سليم ابن السلطان سليمان المذكور كأن لوالده مصاحب يدعى شمسي باشا العجمي، ولا يخفي ما بين آل عثمان والعجم من المسمداوة المحكمة الاساس ، فأقر السلطان سليم شمسي باثا العجبي مصاحبا على ما كان عليه ايام والده ، وكان شمسي باشا المذكور له مداخل عجيبة وحيل غريبة يلقيها في قالب مرض ومصاحبة يسحر بها العقول ، فقصد ان يدخل شيئًا منكرًا يكون سببا لخلخلة دولة آل عثمان ، وهو قبول الرشا مسن ارباب الولاة والعمال • فلما تمكن من مصاحبة السلطان قال له على سبيل العرض: عبدكم فلان المعزول من منصب كذا وليس بيده منصب الان قصده من فيض انعامكم عليه المنصب الفلاني ويدفع الى الخزينة كـــذا وكذا • فلما سمع السلطان سليم ما ابداه شمسي باشاً علم انها مكيدة منه وقصده ادخال السوء بيت آل عثمان ، فتغير مزاجه وقال له : يا رافضي تزيد ان تدخل الرشوة بيت السلطنة حتى يكون ذلك سببا لازالتها موامر بقتله فتلطف به وقال له : يابا دشاه لا تعجل هذه وصية والدك لي فانه قال لي ان السلطانسليم صغير السن وربما يكون عندهميل للدنيا،فاعرض عليه هَذَا الامر فان جنح اليه فامنعه بلطف فان امتنع فقل له هذه وصية والدك فدم عليها ، ودعا له بالثبات وخلص من القتل •

فانظر يا أخي وتأمل فيما تضمنته هذه الحكاية من المعاني وواقول بعد ذلك يضيق صدري ولا ينطلق لساني وليس الحال بمجهول حتى يفصح عنه اللسان بالقول وقد اخر سني العجز أن افتح فما افعير الله ابتغى حكماء وفي اثناء الدولة العشانية ونوابهم وامرائهم المصرية ، ظهر في عسكر مصر سنة جاهلية وبدعة شيطانية زرعت فيهم النفاق واسست فيما بينهم الشقاق ، ووافقوا فيها اهل الحرف اللئام في قولهم سعد وحرام ، وهو ال النجند بأجمعهم اقتسموا قسمين واحتزبوا بأسرهم حزبين : فرقة يقال لها فقارية واخرى تدعى قاسمية ، والذلك اصل مذكور وفسمى يعض سير المتأخرين مسطور لا بأس بايراده في للسامرة تتميما للفرض في مناسبة المذاكرة ، وهو ان السلطان سليم ثاه كما بلغ من ملك الديار المصرية مناه وقتل من قتل من الجراكسة وسامهم في سوق المواكسة ،قال يوما لبعض جلسائه وخاصته واصدقائه : يا هل ترى هل بقي احد من الجراكسة نراه ، وسؤال من جنس ذلك ومعناه • فقال له خيربك : نعم ايها الملك العظيم هنا رجل قديم يسمى سودون الامير طاعن في السن كبير، رزقه الله تعالى بولدين شهمين بطلين لا يضاهيهما احد في الميدان ولا يناظرهما فارس من الغرسان • فلما حصلت هذه القضية تنحى عن المفارشة بالكليـــة وحبس ولديه بالدار وسد ابوابه بالاحجاز، وخالف العادة واعتكف على العبادة. وهو الى الان مستمر على حالته مقيم في بيته وراحته • فقال السلطان : هذا والله رجل عاقل خبير كامل ينبغي لنا ان نذهب لزيارته ونقتبس مسن بركته واشارته ، قوموا بنا جملة نذُّهب اليه على غفلة لكي اتحقق المقال واشاهده على اي حالة هو من الاحوال • ثم ركب في الحال ببعض الرجال الى ان توصل اليه ودخل عليه، فوجده جالسا على مسطية الايوان وبين يديه المصحف وهو يقرأ القرآن ، وعنده خدم واتباع وعبيد ومماليك انواع ، فعندما عرف انه السلطان بادر لمقابلته بغير توان وسلم عليه ومثل يين يَديه ، فأمره بالجلوس ولاطفه بالكلام المأنوس الى ان اطمأن خاطره وسكنت ضمائره ، فسأله عن سبب عزلته والنجماعه عن خلطته بعشبيرته ، فاجابه انه لما راى في دولتهم اختلال الامور وترادف الظلم والعجور وان سلطافهم مستقل برأيه فلم يصغ الى وزير ولا عاقل مشير ، واقصى كبار

دولته وقتل اكثرهم بما امكنه من حيلته وقلد مماليك الصغار مناصب الامراء الكبار ورخص لهم فيمسا يفعلون وتركهم ومسا يفترون نفسعوا بالفساد وظلموا العباد وتعدوا على الرعية حتى في المواريث الشرعيـــة ، فانحرفت عنه القلوب وابتهلوا الى علام الغيوب ،فعلمت ان امره في|دبار ولا بد لدولته من الدمار ، فتنحيت عن حال الغرور وتباعدت عن نـــار الشرور ، ومنعت ولدي من التداخل في الاهوال وحبستهما عــن مباشرة القتال خوفا عليهما ، لما اعلمه فيهما من الاقدام ، فيصيبهما كغيرهما من البلاء العام • فان عموم البلاء منصوص واتقاء الفتن بالرحمة مخصوص • ثم احضر ولديه المشار اليهما واخرجهما من محبسهما ، فنظر اليهما السلطان فرأى فيهما مخايل الفرسان الشجعان وخاطبهما فأجاباه بعبارة رقيقة والفاظ رشبيقة ، ولم يخطئا في كل ما سألهما فيه ولم يتعديها في الجواب فضـــل التشبيه والتنبيه ،ثم احضروا ما يناسب المقام من موائد الطعام ، فأكل وشرب ولذ وطاب، وحصل له مزيد الانشراح وكمال الارتياح • وقسدم الامير سودون الى السلطان تقادم وهدايا وتفضل عليه الخان ايضـــــا بالانعام والعطايا ، وامر بالتوقيــع لهم حسب مطالبهم • ورفــع درجـــة منازلهم ومراتبهم ، ولما فرغ من تكرمه واحسانه ركب عائدا الى مكانه وأصبح الني يوم ركب السلطان مع القوم ، وخرج الى الخلا بجمع من الملا، وجلس ببعض القصور ونبه على جميع اصاف العساكر بالحضور ، فلم يتأخر منهم أمير ولا كبير ولا صغير ، فطَّلب الامير سودون وولديه ، فحضروا بينيديه فقال له م: أتدرون لم طلبتكم وفي هذا المكانجمعتكم. فقالوا : لا يعلم ما في القلوب الاعلام الغيوب فقال : اربد نا يركب قاسم واخوه ذو الفقار ويترامحا ويتسابقا بالخيل في هذا النهار • فامتثلا أمره المطاع لانهما صارا من الجند والاتباع فنزلا وركبا ورمحا ولعبا واظهرا من انواع الفروسية الفنون ، حتى شخصت فيهما العيون ، وتعجب منهما

الاتراك لانهم ليس لهم في ذلك الوقت ادراك • ثم اشار اليهما فنزلا عن فرسيهما وصعدا الى اعلى المكان فخلع عليهما السلطان وقلدهما امارتان ، ونوه بذكرهما بين الاقران وتقيدا بالركاب ولازما في الذهاب والاياب • ثم خرج في اليوم الثاني وحضر الامراء والعسكر المتوانى ، فامرهم ان ينقسموا باجمعهم قسمين وينخازوا باسرهم فريقين ، قسم يكون رئيسهم ذا الفقار والثاني أخوه قاسم الكرار • واضاف الى ذي الفقار اكثر فرسانُ المشانيين والى قاسم اكثر الشجمان المصريين، وميز الفقارية بلبس الابيض من الثياب وامر القاسمية ان يتميزوا بالاحمر في المليس والركاب و وامرهم ان يركبوا في الميدان على هيئة المتحاربين وصورة المتنابذين المتخاصمين ، فاذعنوا بالانقياد وعلوا على ظهور الجياد وساروا بالخيسل وانحدروا كالسيل ، وانعطفوا متسابقين ورمحوا متلاحقين ، وتناوبوا في النزال واندفعوا كالجبال، وساقوا في الفجاج واثاروا العجاج، ولعبوا بالرماح وتقابلوا بالصفاح، وارتفعت الأصوات وكثرت الصيحات ، وزادت الهيازع وكثرت الزعازع ، وكاد الخرق يتسع على الراقع وقرب ان يقع القتــــــل والقتال فنودي فيهم عند ذلك بالانفصال • فمن ذلك اليوم افترق امراء مصر وعساكرها فرقتين واقتسموا بهذه الملمبة حزبين • واستمر كل منهم على محبة اللون الذي ظهر فيه وكره اللون الآخر في كل ما يتقلبون فيه ، حتى اواني المتناولات والمأكولات والمشروبات والفقارية يميلون الى نصف سعد والعَشَانيين ، والقاسمية لا يألفون النصف خرام والمصريين.وصار فيهم قاعدة لا يتطرقها اختلال وإلا يمكن الانحراف عنها بحال من الاحوال ، ولم يزل الامر يفشو ويزيد ويتوارثه السادة والعبيد حتى تجسم ونمسا واهريقت فيه الدما • فكم خربت بلاد وقتلت لمجاد وهدمت دور واحرقت قصور وسبيت احرار وقهرت اخيار ه

وقيل غير ذلك وان اصل القاسمية ينسبون الى قاسم بك الدفتر دار

تابع مصطفى بك ، والفقارية نسبة الى ذي الفقار بك الكبير ، واول ظهور ذلك من سنة خمسين والف والله اعلم بالحقائق • واتفق ان قاسم بــــك المذكور انشأ في بيته قاعة جلوس وتأنق في تحسينها وعمل فيها ضيافـــة لذى الفقار بك أمير الحاج المذكور ، فاتى عنده وتفدى عنده بطائفة قليلة ثم قال له ذو الفقار بك : وانت ايضا تضيفني في غد ، وجمع ذو الفقار مماليكه غي ذلك اليوم صناجق وامراء واختيارية في الوجاقات وحضرقاسم بــك بعشرة من طائفته واثنين خواسك خلفه والسعاة والسراج ، فلحل عنده في البيت واوصى ذو الفقار ان لا احد يدخل عليهما الا بطلب ، السي ان خرشوا السماط وجلس صحبته على السماط · فقال قاسم بك : حتى يقعد الصناجق والاختيارية • فقال ذو الفقار : انهم يأكلون بعدنا هؤلاء جميعهم ممالیکی عندما اموت یترحمون علی ویدعون لی وانت قاعتك تدعو لك بالرحمة الكونك ضيعت المال في الماء والطين • فعند ذلك تنبه قاسم بك وشرع ينشىء اشراقات ، كذلك وكانت الفقارية موصوفة بالكثرة والكرم ، والقاسمية بكثرة المال والبخل • وكان الذي يتميز به احد الغريقين مـــن الآخر اذا ركبوا في المواكب ان يكون بيرق الفقاري ابيض ومزاريق برمانة ، وبيرق القاسمية احسر ومزاريقه بجلبة . ولم يزل الحال على دُّالك . واستهل القرن الثاني عشر ، وامراء مصر فقارية وقاسمية : فالفقارية خو الفقار بك وابراهيم بك امير الحاج ودرويش بك واسمعيل بك ومصطفى بك قزلار واحمد بك قزلار بجدة ويوسف بك القرد وسليمان بك بارم ذيله ومرجان جوزبك كان اصله قهوجي السلطان محمد قلدوه صنجق فقاريا بمصر ، الجميع تسعة وامير الحاج منهم ، والقاسمية مراد بك ألدفتر دار ومملوكه ايواظ بك وابراهيم بك أبو شنب وقانصوه بك واحمد بك منوفية وعبدالله بك . ونواب مصر من طرف السلطان سليمان بن عثمان في لوائل القرن ، حسن باشا السلحدار سنة تسع وتسعين والف وسنة مائة

وواحد بعد الالف والسلطان في ذلك الوقت السلطان سليمان بن ابراهيم خان وتقلد ابراهيم بك ابو شنب امارة الحاج واسمعيل بــك فتردار ، وذلك سنة تسع وتسمين ه

وفي اواخر الحجة سنة تسع وتسعين والف حصلت واقعة عظيمة بسين ابراهيم بك ابن ذي الفقار وبين العرب الحجازيين خلف جيسل الجيوشني وقتلوا كثيرا من العرب ونهبوا ارزاقهم ومواشيهم ، واحضر منهم اسرى كثيرة ووقفت الغرب في طريق المجج تلك السنة بالشرفة فقتلوا من الحاج خلقا كثيرا واخذوا نحو ألف جعل باحمالها ، وقتلوا خليل كتخدا الحج، فعين عليهم خمسة امراه من الصناجق فوصلوا الى العقبة وهرب العربان وفي ايامه سافر الفا شخص من العسكر والبدوا عليهم مصطفى بسك طكوز جلان وسافروا الى ادرنه في غرة جمادي الاولى سنة ما قاوافف وفي رام حمادي الثانية خنق الباشا كتخدا بعد ان ارسله الى ديسر الطبن على انه يتوجه الى جرجا لتحصيل الغلال وذلك لذب نقعه عليه ه

وفي شمبان نقب المحابيس العرقانة وهرب المسجونون منها .

وفي ايامه غلت الاسمار مع زيادة النيل وطلوعه في اواقه على المادة ثم عزل حسن باشا ونزل الى بيت محمد بك حاكم جرجا المقتول وتولى قيطاس بك قائمةام فكانت مدته هذه المرة سنة واحدة وتسعة اشهر • ثم تولى احمد باشا وكان سابقا كتخده ابراهيم باشا الذي مات بمصر وحضر احمد باشا من طريق البروطلع الى القلعة في سادس عشر المحرم سنة مائة واحدى والف ، ووصل اغا بطلب الفي عسكري وعليهم صنجق يكون عليهم سردار فعينوا مصطفى بك حاكم جرجا سابقا ، وسافر في منتصف جمادي الآخرة •

وفي هذا التاريخ سافرت تجريدة عظيمة الى ولاية البحيرة والبهنسا وعليهم صنجقان ، وتوجهوا في ثانى عشر جمادى الآخرة وسافر ايضا خلفهم اسمعيل بك وجبيع الكشاف وكتخدا الباشا واغوات البلكات وكتخدا الجاويشية وبعض اختيارية ، وحاربوا ابن وافي وعربائه مرارا ثم وقعت بينهم وقعة كبيرة فهزم فيها الاحزاب وولوا منهزمين نحو الغرق ، واما قيطاس بك وحسن اغا بلغيا وكتخدا الباشا فانهم صادفوا جمعا من العرب في طريقهم فاخذوهم ونهبوا مالهم وقطعوا منهم رؤوساء ، ثم حضر والي مصر ، وفي انامهم كات وقعة ابن غالب شريف مكة ومحاربته بها مع محمد بك حاكم جدة فكات الهزيمة على الشريف ،

وتولى السيد محسن بن حسين بن زيد امارة مكة ونودي بالامان بعد حروب كثيرة ، وزينت مكة ثلاثة ايام بلياليها ، وذلك في منتصف رجب ، ومرض احمد باشا وتوفي ثاني عشر جمادي الآخرة سنة اثنتين ومائة والفء ودفن بالقرافة فكانت مدته سنة واحدة وستة اشهر • ومن مآثره ترميم الجامع المؤيدي وقد كان تداعى الى السقوط فامر بالكشف عليه وعمره ورمه ، وفي رابع غشر رجب توفي قيطاس بك الدفتر دار ، وفي ثاني يوم حضر قانصوه بك تابع المتوفي من سفره بالخزينة مكان كتخدا الباشــــــا المتولى قائمقام ، بعد موت سيده ، فألبس قانصوه بك دفتر دار ثم ورد مرسوم بولاية على كتخدا الباشا قائمقام ، واذن بالتصرف الى آخرمسرى فكانت مدة تصرفه اربعة وتسعين يوما • ثم تولى على باشا وحضر مسن البحر الى القلمة في ثاني عشرى رمضان سنة اثنتين ومائة والف ، وحضر صحبته تترخان واقام بمصر الى ان توجه الى الحج ورجع على طريق الشام. وفي ثاني عشري القعدة حضر قرا سليمان من الديا رالرومية ومعمرسوم مضمونه الخبر بجلوس السلطان احمد بن السلطان ابراهيم ، فزينت مصر ثلاثة ايام وضربت مدافع مــن القلعة « وفي ثالث عشر صفر سنة ثلاث ومائة والف ورد نجاب من مكة واخبر بان الشريف سمد تغلب على محسن وتولى امارة مكة فارسل الباشا عرضا الى السلطنة بذلك ، وفي ثامن ربيع

اول ورد مرسوم مضمونه ولاية نظر الدشابش والحرمين لاربعة مسسن الصناجق ، فتولى ابراهيم بك ابن ذي الفقار امير الحاج حالا عوضا عن اغات مستحفظان ومراد بك الدفتردار على المحمدية عوضا عن كتخسدا مستحفظان ، وعبد الله بك على وقف الخاصكية عوضا عن كتخدا العرب، واسمعيل بك على اوقاف الحرمين عوضا عن باش جاويش مستحفظان ، فالبسهم على باشا قفاطين على ذلك ،

وفي مستهل رمضان من السنة حضر من الديار الرومية الشريف سعد بن زيد بولاية مكة وتوجه الى الحجاز ، وفي شهر شوال سافر على كتخدا احمد باشا المنوفي الى الروم ، وفي تاريخه تقلد اسمعيل بك اندفتردارية عوضا عنمراد بك وفي ثالث عشر شوال قتل جلب خليل كتخدامستحفظان بياجم وحصلت في باجم فتنة اثارها كحك محمد واخرجوا سليم افندي من بلكهم ورجب كتخدا والبسوهما الصنجقية في ثالث عشرينه ، وابطل كجك محمد الحمايات من مصر باتفاق السبع بلكات ، وابطلوا جميع ما يتعلق بالعزب والانكشارية من الحمايات بالمنور وغيرها ، وكتب بذلك بيورلدى ونادوا به في الشوارع ،

وفي غرة القمدة قبض الباشا على سليم افندي وخنقه بالقلمة وزل الى يته محمولا في تابوت ، وتغيب رجب كتخدا ثم استعفى من الصنجقية فرفعوها عنه وسافر الى المدينة ، وفي ثامن عشر ربيع الاول ورد مرسوم بتزيين الاسواق بمصر وضواحيها بمولودين توأمين رزقهما السلطان احمد سمي احدهما سليمان والآخر ابراهيم ، وفي ثاني عشر شعبان سافر حسين بك ابو بدل بألف نفر من المسكر لاحقا بابراهيم بك ابي شنب وقد كان سافر في اواخر ربيع الاول لقلمة كريد ، وفي ثاني عشري رمضان سنة خمس ومائة والف الموافق الحادي عشر بشنس ، هبت ربح شديدة وتراب اظلم منه البجو وكان الناس في صلاة الجمعة فنلن الناس انها القيامسة وسقطت المركب التي على منارة جامع طولون وهدمت دور كثيرة ،

#### سنة ست ومائة والف

وقصر مد النيل تلك السنة وهبط بسرعة فشرقت الاراضي ووقع الفلاء والفناء و وفي شهر الحجة سافر اناس من مكة الى دار السلطنة وشكوا من ظلم الشريف سعد ، فعين اليه محمد بك نائب جدة واسمعيل باشسا نائب الشام فوردا بصحة الحاج ، فتحاربوا معه ونزعوه وفهب المسكر منزله وولوا الشريف عبد الله بن هاشم ، وفي هذه السنة وقسست مصالحات في المال الميري بسبب الري والشراقى ، وفي هذه السنة وقسست الآخرة حضر الشريف احمد بن غالب أمير مكة مطرودا من الشريف سعد وفي ثاني عشر جمادي وفي ثاني عشر عبد وفي ثاني عشر عبد مصطفى بن محمد ، وفي ثاني عشر شعبان طلا مه احمد بك بموكب مسافر المن على الف عسكري الى انكروس ، وطلع بعده ايضا في سابع عشرينه اسمعيل بك بالف عسكري ، لمحافظة رودس بموكب الى بولاق ، فأقام بها اسمعيل بك بالف عسكري ، لمحافظة رودس بموكب الى بولاق ، فأقام بها نالاة إيام ثم سافر الى الاسكنادرية ،

وفي رابع شبان ورد مرسوم بضبط اموال نذير اغا واسمعيل اغسا الطواشيين فسجنوهما بباب مستحفظان وضبطوا اموالهما وختموها • وفي خامس شوال انهي ارباب الاوقاف والعلماء واللجاورون بالازهر الى علي باشا امتناع الملتزمين من دفع خراج الاوقاف وخراج الرزق المرصدة على المساجد ، وما يلزم من تعطيل الشعائر ، قامر الملتزمين بدفع ما عليهم من غير توقف فامتلوا •

وفي شوال ارسل البائنا الى مراد بك الدفتردار بعمل جمعية في بيته بسبب غلال الانبار ، فاجتمعوا وتشاوروا في ذلك ، فوقع التوافسق ان البلاد الشرقي تبقى غلالها الى العام القابل ، واما الري فيدفع ملتزموها ما عليهم • واخذوا اوراقا بيعت بالثمن اشتراها الملتزمون من اربــــاب. الاستحقاق عن الجراية مائة وخمسون نصفا ، وغلق الملتزمون ما عليهم بشراء الوصولات •

وفي حادي عشر القعدة ورداغا بعرسوم بمبيع متاع نذير اغا واسمعيل اغا المعتقلين وضبط العاقها ، ما عدا العجواهر والذخاء رالتي اختلسوها من السرايا فانها تبقى بأعيانها وان يفحص عن اموالهما واماناتهما وان يسجنا في قلمة الينكجرية ، فقمل جهم ذلك ، وبلغ اثمان المبيمات الفا واربعمائه ... كيس ، خلاف الجواهر والذخائر فانها جهزت مع الاموال صحبة الخزينة ... على يد سليمان بك كاشف ولاية المنوفية »

وفي منتصف المعرم سنة سبع ومائة والف اجتمع الفقراء والشحاذون. رجالا ونساء وصبيانا وطلعوا الى القلمة ووقفوا بعوش المديوان وصاحوا من المجوع ، فلم يجبهم احد، فرجعوا بالاحجار ، فركب الوالي وطردهم ، فنزلولا الى الرميلة وتهوا حواصل الفلة التي بها ووكالة القمح وحاصل كتخدا الباشا وكان ماكانا بالشعير والفول ، وكانت هذه الحادثة ابتداء الفلاء حتى بيع الاردب القمح بستمائة نصف فضة ، والشعير بثلثمائة ، والفول بابعمائة وخمسين ، والارز بثمانمائة نصف فضة ، والما المدس فلا يوجده وحصل شدة عظيمة بمصر واقاليمها وحضرت اهالي القرى والارناف حتى امتلات منهم الازقة واشتد الكرب حتى اكل الناس الجيف ومات الكثير من الجوع ، وخلت القرى من اهاليها ، وخطفه الغير والخبر من الاسواق ومن الافران ومن على رؤوس الخبازين ، ويذهب الرجلان والثلاثة مع طبق الخبز يحرسونه من الخطيف وبايديهم المصي حتى يخبزوه بالفرن طبق الغرن به ، واستمر الامر على ذلك الى ان عزل علي باشا في تاسن.

عشري المحرم سنة سبع ومائة الف •

وورد مسلم اسمعيل باشا من الشام وجعل ابراهيم بك أبا شنب قائمقام ، ونزل علي باشا الى منزل احمد كتخدا العزب المطل على بركة الفيل ، فكانت مدته اربع سنوات وثلاثة اشهر واياما ، ثم تولى اسماعيل باشا وحضر من البر وطلع الى القلمة بالموكب على العادة في يوم الخميس سابع عشر صفر ، فلما استقر في الولاية ورأى ما فيه الناس من الكرب والمعلاء ، امر بجميع المقراء والشحاذين بقراميدان ، فلما اجتمعوا امر يتوزيعهم على الامراء والاعيان ، كل انسان على قدر حاله وقدرته ، واخذ لنفيه جانبا ولاعيان دولته جانبا ، وعين لهم ما يكفيهم من الخبز والطمام صباحا ومساء ،الى ان انقضى الفلاء واعقب ذلك وباء عظيم ، فامر الباشا بيت المال ان يكفسسن المقراء والغرباء فصاروا يحملون الموتى من الطرقات ويذهبون بهم الى مفسل السلطان عند سبيل المؤمن ، الى ان انقضى امر الوباء ، وذلك غمسل السلطان عند سبيل المؤمن ، الى ان انقضى امر الوباء ، وذلك خلاف من كفه الاغنياء واهل الخير من الامراء والتجار وغيرهم ، وانقضى خلاف من كفه الاغنياء واهل الخير من الامراء والتجار وغيرهم ، وانقضى ذلك في آخر شوال ، وتوفي فيه الشيخ زين العابدين البكري ، وابراهيم بك ابن ذي الفقار امير الحاج وغيرهما ،

ولما انقضى ذلك عمل الباشا مهما عظيما لختان ولده ابر اهميم بك ، وختن معه الفين وثلثمائة وستة وثلاثين غلاما من اولاد الفقراء ، ورسم لكل غلام لكسوة كاملة ودينار ه

وورد مرسوم بمحاسبة على باشا المنفصل فحوسب ، فطلع عليه ستمائة كيس ، فختموا منزله وباعوا موجوداته حتى غلق ذلك . وورد امر بالزينة بسبب نصره فزينت المدينة وضواحيها ثلاثة ايام .

وفي رجب ورد مرسوم بطلب الفين من العسكر واميرهم مراد بك فلبس المخلم هو وارباب المناصب وسافروا في حادي عشر شعبان • وفي سابع عشر رجب سنة سبع ومائة والف تقلد قيطاس بك تابع امير الحساج ذي النقار بك الصنجقية عوضاعن ابن سيده ابراهيم بك ، وورد الافراج عن نذير آغا ورتب له خمسائة عثماني وخمس جرايات وعثر علائسيف في ديوان مصر ، واستمر رفيقه اسمعيل اغا في السجن ، وفي رابع رجب ورد احمد بك من السفر وفي سابعه تقلد ايوب بك امارة الحج ، وفي ثاني شعبان ورد اسمعيل راجعا من السفر ، وفي ثالث عشر ربيع الاول سنة ثمان ومائة والف ورد امر يتزيين اسواق مصر سرورا بمولود للسلطان وسمى محمودا ، وورد إبا الخبر باستشهاد مراد بك ،

# قتل ياسف اليهودي

وفي ثالث عشر رمضان من السنة قامت العساكر على ياسف اليهودي و قتلوه وجروه من رجله وطرحوه في الرميلة ، وقامت الرعايا فجمعوا حطبا واحرقوه ، وذلك يوم الجمعة بعد الصلاة ، وسبب ذلك انه كان ملتزمسا بدار الضرب في دولة علي باشا المنفصل ، ثم طلب الى اسلامبول وسئل عن احوال مصر فأملى امورا والتزم بتحصيل المغزينة زيادة عن المعتاد ، وحسن يمكره احداث محدثات ، ولما حضر مصر تلقته اليهود من بولاق واطلعوه الى الموروان وقرئت الاوامر التي حضر بها ووافقه الباشا على اجرائهبا التجار واعيان البلد الى الامراء وراجعوهم في ذلك فركب الامراء والصناجق وطلعوا الى القلعة ، وفاوضوا الماشا فجاد بهم بما لا يرضيهم والصناجق وطلعوا الى القلعة ، وفاوضوا الماشا فجاد بهم بما لا يرضيهم فاغتم على العرقانسة ولا فقاموا عليه وصمعوا على اخذه منه فأمرهم بوضعه في العرقانسة ولا يشوشوا عليه وصمعوا على اخذه منه فأمرهم بوضعه في العرقانسة ولا يشوشوا عليه حتى ينظروا في امره ، فقطوا به كما امرهم ، فقامت الجند على الباشا وطلبوا ان يسلمهم اليهودي المذكور ليقتلوه فامتنع ، فمضوا على اخترجه وقطوا به ما ذكر ،

وفي تاريخه ، احضر الباثا الشيخ محمد الزرقاني احد شهود المحكمة بسبب انه كتب حجة وقف منزل آل الى بيت المال ، فأمر بحلق لحيت

وتشهيره على جمل في الاسواق ، والمنادي ينادي عليه : هذا جزاء من يكتب الحجج الزور • ثم امر بنفيه الى جزيرة الطينة •

وفي صفر وردت سكة دينار عليها طرة ، فجمع الباشا الامراء واحضر امين الضربخانة وسلمها له ، وامره ان يطبع بها وان يكون عيار الذهــب اثنين وعشرين قيراطا ، والوزن كل مائة شريفي مائة وخمسة عثبر درهما ، وسعر ابى طرة مائة وخمسة عشر نصفا .

وفي ذَلك الشهر لبس عبد الرحمن بك على ولاية جرجا وتوجه اليها • وفي ذَلك الشهر لبس عبد الرحمن بك على ولاية جرجا وتوجه اليها • مدة اسمعيل باشا سنتين ، وتقلد مصطفى بك قائمقام مصر الى ان حضر حسين باشا من صيدا وطلع الى القلعة في موكب عظيم ، في منتصف رجب صنة تسع ومائة والف •

وورد مرسوم بطلب تجهيز الغي نفر من العسكر وعليهم يوسف بــك المسلماني، فقضى اشغاله وسافر في تاسع عشر رمضان •

وفي منتصف شهر ذي الحجة خرج اسميل بانا الى العادلية ليسافر ، وكان قد حاسبه حسين باشا ، فتأخر عليه خمسون الف اردب دفع عنها خمسين كيسا ، وباع منزله و بلاد البدرشين التي كان قد وقفها ، وتوجمه الى بعداد ،

وفي سنة عشر وماعة والف الحذ ارباب الاستحقاقات العجراية والهلائف بثمن عن كل اردب قمح خمسة وعشرون نصفا فضة ، وكل رادب شمير ستة عشر نصفا •

وفي آخر جماد يالثانية ظهر رجل من اهل الفيوم يدعى بالطليمي قدم الى القاهرة واقام بظهر القهوة المواجهة لسبيل المؤمن فاجتمع عليه كثير من الموام وادعوا فيه الولاية ، واقبلت عليه الناس من كل جهة ، واختلسط النساء بالرجال ، وكان يحصل بسببه مفاسد عظيمة • فقامت عليه المسكر وقتلوه بالقلمة ودفن بناحية مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها • وقي رابع عشر شوال كلنت واقعة المفارية من اهل تونس وفاس، وذلك الله من علاتهم الله يعملوا كسوة الكعبة التي تعمل كل سنة للبيت العرام وبعرون يها في وسط القاهرة ، وتعمل المفارية جانبا منها للتبرك بها ، ويضربون كل من رأوه يشرب الدخاذ في طريق مرورهم ، فرأوا رجلا من اتباع مصطفى كتخدا القازعفي ، فكسروا انبوبته وتشاجروا مه موشجوا رأسه ، وكان في مقدمتهم طائفة منهم متسلحون وزاد التشاجر واتسمت القضية وقام عليهم لمعل السوق ، وحضر اوده باشة البوابة فقيض على اكثرهم ووضعهم في الحديد وطلع بهم الى الباشا ، واخبروه بالقضية ، فامر بسجنهم بالعرقانة ، فاستعروا حتى سافر الحج من مصر ومات منهم جماعة في السجن ثم افرج عن باقيهم ،

ثم تولى قرممحمد باشا، وحضر الى مصر منتصف ربيع الثاني سنة احدى عشرة وماقة والف، وهو كتخدا اسمعيل باشا المتقدم ذكره ، وفي ايامه سنة اربع عشرة حصلت حادثة الفضة المقصوصة والتسميرة، وسيأتي خبر ذلك في ترجمة على الحا منتحفظان ،

وفي سنة خمس عشرة وردت الاخبار بوفاة السلطان مصطفى وجلوس السلطان احمد بن محمد خان في سابع عشر ربيع الآخر منها ، وامر الباشا بقطع سقائف الدكاكين لاجل توسعة الطرق والاسواق ، فقعل ذلك ، ثم امر بقطع الارض وتعهيدها ، فحفروا نحو ذراع او اكثر مسن الاسواق فقعل ذلك ، ثم امر بقطع الارض الى ان كشفت الجدران ، ومكن محمد باشا واليا بعصر خمس سنوات الى ان عزل في شهر رجب سنة ست عشرة ومائة والف ، ومن ماثره تعمير الاربعين الذي بجوار باب قراميسدان وانشأ فيه جامعا بخطبة وتكية لفقراء الخلوتية من الاروام ، واسكنهم بها وانشأ تجاهها مطبخا ودار ضيافة للفقراء وفي علوها مكتبا للاطفال يقرأون فيه القرآن ، ورتب لهم ما يكفيهم ، وانشأ فيما يينها وبين البستان المروف فيه القوري حاما فسيحا مفروشا بالرخام الملون ، وجدد بستان الغوري بالفوري حاما فسيحا مفروشا بالرخام الملون ، وجدد بستان الغوري

وغرس فيه الاشجار، ورمم قاعة العوري التي بالبستان وعمر بجوار المنزل مسكن اميراخور، وبنى مسطية عظيمة برسم الباس القفاطين وتسليم المحمل لامير الحاج وارباب المناصب، وعمر مسطة يرمى عليها النشاب، وانشأ الحمام البديع بقراميدان، وقتل اليه من القلمة حوض رخام صحن قطمة واحدة انزلوه من السبع حالوات وعملوا به فسقية في وسط المسلخ، وعمر بالقرافة مقام سيدي عيسى بن سيدي عبد القادر الجيلاني، وجمل به فقراء مجاورين، ورتب لهم ما يكفيهم وانشأ صهريجا بداخل القلمة يجوار نوبة الجاويشية، ورتب فيها خمسة عشر نفرا يقرأون القرآن كل يجوار نوبة الجاويشية، ورتب فيها خمسة عشر نفرا يقرأون القرآن كل يورا بعد الشمس، وهو الذي تسبب في قتل عبد الرحمين بات حاكم جرجا لحزازة معه من اجل مخدومة اسمعيل باشا، وسيأتي تتمة ذلك في خبره عند ذكر ترجمته ه

وتولى رامي محمد باشا وكان تولي الوزارة في زمن السلطان مصطفى وانفصل عنها وجمل محافظا بجزيرة قبرص ثم حضر منها واليا على مصر، فطلع الى القلمة في يوم الاثنين سادس شعبان سنة ست عشرة ومائة والف وفي سبع عشرة تقلد قبطاس بك امارة العج عوضا غن ايوب بك و وفي تلك السنة توقف النيل عن الزيادة فضج الناس وابتهلوا باللماء وطلب الاستسقاء واجتمعوا على جبل الجيوشي وغيره من الاماكن المروقب باجابة الدعاء ، فاستجاب الله لهم في حادي عشر توت وشد ذلك مسسن النوازل ، فروى بعض البلاد ، وهيط سريما فحصل العلاه وبلغ سمر الاردب القبح مائتين واربعين فضة ، والنول كذلك والمدس مائتي نصف فضة ، والمول كذلك والمدس مائتي نصف فضة ، والمائن المروي بالسم والبقري بتصفي فضة ، والسمن القنطار بستمائة نصف فضة ، والزم بالثمائة وخمسين ، والمحاج والسمن القنطار بستمائة نصف فضة ، والزمت بالشائي كل رطل بثلاثة انصف فضة ، والزمت بالشائة وخمسين ، والمحاجة شمانية انصاف ، وعلى هذا فقس والبيض كل ثلاث بيضات بنصف ، والرطل الشمع الدهن شمانية انصاف ، وكثر الشحاذون في الازقة ،

وفي سنة ثمان عشرة لم يأت من اليمن ولا من الهند مراكب فشمست القماش الهندي ، وغلا البن حتى بلغ القنطار الفين وسيمعائة وخممسين نصفا ، وغلا الشاش فبيع الفرحات خان باربعمائة نصف فضة ، والخنكاري مسمعائة نصف «

وفي سادس رجب عزل محمد باشا وحضر مسلم علي باشا ه

وفي تاسعه نزل مصد إها من القلمة في موكب عظيم وسكسن بمنزل احمد كتخدا العزب سابقا المطل على بركة الفيل بالقرب من حمام السكران، ووصل علي باشا من طريق البحر وذهبت الله الملاقاة على المسادة، وارسى بسلط بولاق يوم الاثنين تاسع شعبان، وهو في نحو الف ومائتي نفس خلاف الاتباع ه

وفي ثاني عشر شغبان سنة ثمان عشرة ركب بالموكب وطلع الى القلمة وضربوا المدافع لقدومه .

وفي اواخر هذا الشهر وقعت فتنة بين العزب والمتفرقة ، وسببها ال شخصا من يلك العزب يسمى محمد افندي كاتب صفير سابقا ثم يعد عزله تولى خليفة في ديوان المقابلة ، وحصل له تهمة عزل بها من المقابلة ، ثم عمل سردار بالاسكندرية على طاقفة العرب ، وعمل كتخدا القبودال وركب في المراكب ، واشيع انه غرق في البحر ، فعطوا لمسه وماله من التعلقات في بابه وغيره ، وبعد مدة حضر الى مصر وطلع الى الديوان وصحح اسمه الذي في العزب وجراياته وتعلقات ، وبقي له بعض تعلقات لم يقدر على خلاصها ولم يساعده أهل بابه وأهملوا امره ، فتغير خاطره منهم وذهب الى بلك المتفرقة وانضم اليهم وسألهم أن يخرجوه من العزب ويدخلوه فيهم ، وجعل يركب معهم كل يوم للديوان ويمر على باب العزب وقبضوا على لهام فرسه وانزلوه من على فرسه وحبسوه في بابهم ، و وقبضوا على لبام فرسه وانزلوه من على فرسه وحبسوه في بابهم ، و وقب الخبر المتفرق وهم في الديوان وحضر محمد امين بيت الحال في العزب ، وكان في ذلك

اليوم نائبا عن باش جاويش لتعرضه و فعلتبه جملعة المتقرقة على ما قله جماعة فاغلظ عليهم في الجواب و فقيضوا عليه من اطواقه والواتوا قريف فلمخل بينهم المصلحون وخلصوه من اليليهم و فنزل الى باب المسترب واخبرهم بنا فعله المتقرقة فلجتمت طائفة العزب ووقفوا على بابهم والمهال مر عليهم اثنان من جماعة المتفرقة فازلين الى منازلهم و هما مصعد الابدال وصاري علي و فلما حاذياهم هجم عليهما طائفة العزب هجمة واحسدة وضربوهما ضربا مؤلما وانزلوهما عن الخيل وشجوهما و فهوا ما على الخيل من العدد ، واخذوا ما عليهما من الملبوس و قلما وصسل الخير المتفرقة اجتمعوا مع بقية الوجاقات وقعدوا في باب الينكجرية وافهوا امرهم الى الانحوات والصناجق واهل الحل والعقد ، واستمروا على ذلك الرهم الى ال فنوات والصناجق واهل الحل والعقد ، واستمروا على ذلك لاشعال نار الفتنة ، ونفيهم من مصر ، وهم احمد كتخدا العزب ومحمد المين بيت المال ، والشريف محمد باش لوده باشه ، ومحمد اقتدي قاضي امين بيت المال ، والشريف محمد باش لوده باشه ، ومحمد اقتدي قاضي فيجنو وهم الى جهة الصميد و

وفي ثاني شهر العجة عزل علي اغا مستحفظان وتولى عوضه رضوان اغا كتخدة الجاوشية سابقا ، وركب بالشمار الملوم وقطع ووصل وامر احل الاسواق ان يدفعوا الارطال في دار الضرب بالدمغة السلطانية ، وجعلوا على كل دمغة نصف فضة فتحصل من ذلك مال له صورة ،

وفي سابع عشر المحرم سة: تسع عشرة ومائة والف توفي اسمعيل بلئه الدفتردار وولي ايوب بك عوضه وهو الذي كان امير المحاج سابقاً • وفي سادس صفر ورد مرسوم من السلطان احمد بان يكون عيفر المذهب اثنين وعشرين قيراطا ، وكانوا يقطعونه على ستة عشر •

 وابطال والي البحر الذي يتولى من باب العزب • وفيه وصل الحجاج وقد تاخروا الىنصف صفر بسبب دخول مراكب الهند وشراء ما بها من الاقىشة • وفي شهر ربيع حبس جماعة من اتباع الباشا وهم الكتخدا والخازندار وغيرهم من ارباب الكلمة •

وفي ثامن عشر جمادي الآخرة تقلد ابراهيم بك الدفتر دارية عوضا عن ايوب بك بعوجب مرسوم سلطاني ، وفيه عزل رضوان انما مستحفظ أن وتولي احمد انما ابن بكير افندي عوضا عنه ، وفيه ورد امر بابطال نوبة محمد باشا ونفيه الى جريرة رودس ، فنزل من يومه الى بولاق واقام بها الى ان سافر ،

وفي اوائل رجب ورد اسر بعزل علي باشا وحبسه في قصر يوسف واستخلاص ما عليه من الديون الى تجار اسلامبول ، وجعل ابراهيم بك قائمقام ، وحبس علي باشا وبيعت موجوداته ، وفيها وقعت فتنة بباب الينكجرية ، فعزلوا افرنج احمد باشا اوده باشا وحسين اوده باشا شمم نهوهم الى الطينة بدمياط .

ووردت الاخبار بولاية حسين باشا على مصر وقدومه الى الاسكندرية فقدم اللى مصر في ثالث عشري شعبان سنة تسع عشرة • وفيه مافر الشريف يحيي بن بركات الى مكة بمرسوم سلطاني • وفيه فرافر نج احمد اوده باشا وحسين انحا من حبس الطينة ودخلا مصر ليلا فاختبا عند اغات الجراكسة والتجأ حسين الى باب التفكيجية •

وفي خامس عشرينه طلع حسين باشا الى القلعة بالموكب المعتاد على المــــادة ٠

وفي سادس عشرينه اجتمع ألينكجرية بالباب باسلحتهم لما بلغهم قدوم افرنج احمد الى مصر، وقالوا لا بد من ثقيه ورجوعه الى الطينة فعائدافي ذلك طائفة الجراكسة وامتنموا من التسليم فيه، وقالوا: لا بد من نقله من وجافكم • وساعدهم بقية البلكات، وأم يوافق الينكجرية على ذلك، ومكثوا بباهم يومين وليلتين ، وكذلك فعل كل بلك ببايه ، فاجتمع كسل العلماء والمشايخ على الصناحق والاعيان وخاطبوهم في حسم الفتنة ، فوقع الاتفاق على ان يجعلوه صاحب طبلخانة ، وارسلوا له القفاطين مع كتجدا اللباشا وارباب الدرك ، واحضروه الى مجلس الاغا وقرأوا عليه فرمان الصنحقية وان خالف يكون عليه بخلاف ذلك ، فامتثل الامر ولبس الصنحقية ، وطلع من منزل اغات الجراكسة بموكب عظيم ألى منزله ونزل له الصنحق السلطاني والطبلخانة في غايته ،

ومن الحوادث أنه حضر كتخدا حسين باشا المذكور من طريق البحر باولم منها تحرير عيار الذهب على ثلاثة وعشرين قيراطا ، وان يضربوا الزلاطة والمثامنة التي يقال لها الاخشاءة بدار الضرب ، واحضر معه سكة لذلك ، فامتنع المصريون من ذلك ووافقوا على تصحيح عيار النعب فقط وفي شهر شوال حضر اغا بمرسوم ببيع موجودات علي باشا المسجون فباعوها بالمزاد بالديوان «

وفي شهر الحجة ورد اغا بطلب خازندار ابراهيم بك الدفتردار وسببه انه انهى الى السلطان ان خليل الخازندار المذكور اتاه رجل دلال بقوس فصار يجذبها ويتصرف فيها ، وكان بجانبه رجل من الشئانيين ، فاخسسة القوس من يد خليل المذكور واراد جذبها قلم يستطع ، فتعجب مسن قوة خليل المذكور واخذ منه اللقوس وسافر بها الى الديار الرومية ليمتحن بها اهل ذلك الفن ، فلم يقدر احد على جذبها واتصل خبرها بالسلطان فطلبها ليجذبها فلم يستطع ، فتعجب من صعوبتها فقال له الرجل الل بمصر معلوكا عند الراهيم بك اوترها وصار يجذبها حتى تجمع طرفاها ، وعنده ايضا مكحلة ثلاثون درهما يرمى بها الهدف ، وهو رامح على ظهر الحصان ، فامر المطان باحضاره فجهزه ابراهيم بك وارسله ،

سنة عشرين ومائة والف

ورد قبودان يسمى جانم خوجه رئيس المراكب ، وطلع الى الديوان

ومعه بقية الرؤساء ، فلما المجتمع بالباشا ابرز له مرسوما بتجهيز علي باشا الى الديار الرومية ، فجهز في ثامن عشرينه ، ونزل بموكب فيه حسين باشا والصناجق والاغوات واتباعهم ، ونزل في السفائن وسافر في اوائل ربيع. الاول .

وفي ثامن عشر شوال اجتمع عسكر بالديوان وانهوا الى الباشا ال محمد بك حاكم جرجا انزل عربان المفاربة وامنهم ، وهذا يؤدي السي الفساد ، فعزلوه وولوا آخر اسمه محمد من اتباع قيطاس بكجعلوه صنجتا والبسوه على جرجا وهو الذي عرف بقطامش وستأتى اخباره ه

وفي تاسع عشر شوال ورد محسن زاده الحو كتخدا الوزير ادخله حسين. باشا بموكب حفل وطلع الى القلمة ، وابرز مرسوما بعزل ايواز بك وتولية محمد باشا محسن زاده في منصبه ، فانزله في غيظ قراميدان الى ان سافر. صحبة العاج الشريف .

ومن الحوادث ال في يوم الاتنين رابع عشر القعدة سنة عشرين ومائة والف وقف مملوك لرجل يسمى محمد اغا الحلبي على دكان قصاب بباب زويلة ليشتري منه لحما، فتشاجر مع حمار عثمان اوده باش البوابة ، فأعلم عثمان بذلك فارسل أعوائه وقبضوا على ذلك المملوك واحضروه اليه ، فأمر بحبسه في سجن الشرطة ، فلما بلغ محمد جاويش سجن مملوكه حشر هو واولاده واتباعه الى باب صاحب الشرطة الخلاص ، مملوكه فتفاوضا في الكلام وحصل بينهما مشاجرة ، فقبض عشان اوده باشا على محمد جاويش المذكور وأودعه في السجن وركب الى باش اوده باشا ، وهو اذ ذاك سلينان ابن عبدالله ، وطلم الى كتخدا مستحفظان وعرض القصة ، فلم يرضوا له بذلك وامروه باطلاقه ، فرجع واخرج محمد جاويش ومملوكه مسسن بذلك وامروه واللاقه ، فرجع واخرج محمد حاويش ومملوكه مسسن بأنائة المتفرق واللاثو بلكات الاسباهية والامراء والسناجق والاغوات في طائفة المتفرقة واللاثوراء واللائمة المتفرقة واللاثوراء والمناجق واللائمة المتفرقة والمتفرة واللائمة المتفرقة والتلاث بلكات الاسباهية والمدور ، فلم تواقفهم المينكجرية المتفرقة والثلاث المتفرقة والمتفرة والتلائمة المتفرقة والمتلاث المتفرقة والمتفرقة والثلاث المتفرقة والمتفرقة والمتلاث المتفرقة والمتفرقة والمتلاث المتفرقة والمتفرقة والمتفرق

على ذلك ، فطلعوا الى الديوان وطلبوا عشان المذكور للدعوى عليه ، فحضر واقيمت الدعوى بعضرة الباشا والقاضي ، فأمر القاضي بحبس عثمان كما حبس محمد جاويش ، فلم يرض الاخصام بذلك ، وقالوا الابد من عزله ونفيه ، فلم توافقهم الينكجرية فطلب العسكر من الباشا أمسرا بنفيه ، فتوقف في ذلك فنزلوا مفضين واجتمعوا بمنزل كتخداالجاويشية وأنزلوا مطبخهم من نوية خاناه ألى منزل كتخدا الجاويشية صالما الحام ليلا وفهارا ، وامتنعوا من التوجه الى الديوان ، شمم اجتمع أهل البلكات وتحالفوا انهم على قلب رجل واحد ، واتفقوا على نفي اجتمع أهل البلكات وتحالفوا انهم على قلب رجل واحد ، واتفقوا على نفي عثمان اوده باشا ثم اجتمعوا على الصناجق واتفقوا ان يكونوا معهم على عثمان اوده باشا ثم اجتمعوا على الصناجق واتفقوا ، فيكونوا معهم على على المنافقة المنكجرية لانهم لم يعتبروهم ، وأرسل الاسباهية مكاتبات لانفارهم على المحفور ، وفي ذلك اليوم على أوده باش البوابة وولي خلافه ،

وفي يوم الجمعة ثامن عشري الشهر حضر الى طاعفة الينكجرية مسن أخبرهم ان العسكر يريدون قتالهم ، فأرسلوا القابجية الى انفارهم ليحضروا الى الباب بآلة الحرب ، فاجتمعوا وانزعج اهل الاسواق وقفل غالبهم دكاكينهم ، ثم اطمأنوا بعد ذلك وجلسوا في دكاكينهم ، واستمسر أهل الوجاقات الستة يجتمعون ويتشاورون في أبواهم وفي منزل محمد الما المعاطر ومنزل ابراهيم بك الدفتردار ، واما الينكجرية فانهم كانوا يجتمعون بالباشا فقط ،

وفي يوم الاحد رابع عشر ذي الحجة قدم محمد بك الذي كان بالصعيد في جند كثيف واتباع كثيرة وطلع الى ديوان مصر على عادة حكام الصعيد المعزولين ولبس الخلع السلطانية ونزل الى بيته بالصليبة .

 جامكية في الديوان ولا يتتسب لوجاق من الوجاقات، وان لا يحتمي احد من اهل الاسواق في الوجاقات، وان ينظر المحتسب في امورهم ويصور موازينهم على العادة، وان يركب معه نائب من باب القاضي مباشرامعه وان لا يتمرض احد للمراكب التي بيحر النيل التي تحمل غلال الانبار، وان يحمل الفلال المذكورة جميع المراكب التي بيحر النيل و ولا تختص مركب منها بباب من ابواب الوجاقات، وان كل ما يدخل مصر من بلادالامنا والمها بال لا يؤخذ عليه عشر، وان لا يباع شيء من قسم العيوانات والقهوة الى جنس الافرنج، وان لا يباع الرطل البن بازيد من سبعة عشر نصف الى جنس الافرنج، وان لا يباع الرطل البن بازيد من سبعة عشر نصف فضة و وارسلوا القائمة المكتتبة الى الباشا ليأخذوا عليها بيورلدي وينادى به في الاسواق و فتوقف الباشا في اعطاء البيورلدي، ولما بلغ الانكشارية به في الاسواق، فترق ابباهم وكتبوا قائمة نظير تلك القائمة بمظالم الخردة ومثالم اسبامية الولايات وغيرها، وقالوا لا بد من اجراء قائمتنا وابطال ما يعبر ابطال منها من المظالم و

وفي يوم الاحد حادي عشري الحجة اجتمع اهل الوجاقات ومعهم الصناجق بباب الغرب وقاضي العسكر وتقيب الاشراف بالديوان عسد الباشا ، والرسلوا الى الباشا ان يكتب لهم بيورلدي بابطال ماسألوه فيسه والمناداة به ، وان لم يفعل ذلك انزلوه ونصبوا عوضه حاكما منهم م وعرضوا ذلك على الدولة فلما تحقق الباشا منهم ذلك كتب لهم ماسألوه وكتب لهم القاضي ايضا حجة على موجبة ، ونزل بهما المحتسب وصاحب الشرطة ونائب القاضي واغا من التباع الباشا ، ونادوا بذلك في الشوارع وفي غاية الحجة سنة عشرين ، كسف جرم الشمس في الساعة الثامنة واستمر سبع عشرة درجة ثم انجلت ه

سنة احدى وعشرين ومائة والف

وفي يوم السبت رابع محرم صنة آحدى وعشرين ومائة والف ، اجتمع

الينكجرية عند اغاتهم وتحالفوا انهم على قلب رجل واحد،واجتمعانفارهم جميعا بالفيط المعروف بخمسين كتخدا وتحالفوا كذلك .

وفي سابعه اجتمع اهل الوجاقات بمنزل ابراهيم بــك الدفتـــر دار وتصالحوا ، على أن يكونوا كما كانوا عليه من المصافاة والمحبة بشرط ان ينفذوا جميع ماكتب في القائمة ونودي به ولا يتعرضوا في شيء منسه ، فلم يستمر ذلك الصلح •

وفي ليلة السبت حادي عشرة وقع في الجامع الازهر فتنة بعد مسوت الشيخ النشرتي ، وسيأتي ذكرها في ترجمة الشيخ عبدالله الشبراوي ، ثم ان الينكجرية قالوا لا نوافق على نقل دار الضرب الى الديوان حتى تكتبوا لنا حجة بان ذلك لم يكن لخيانة صدرت منا ولا تخوف علها ، فامتنسع اخصامهم من اعطاء حجة بذلك ثم توافق اهسل البلكات المست علسى ان يمرضوا في شأن ذلك الى باب الدولة ، فان اقرها في مكافهارضوا به واند امر بنقلها نقلت ، فاجتمعوا هم ونقيب الاشراف ومشايخ السجاجيدوكتبوا المرض المذكور ، ووضعوا عليه ختومهم ، ماعدا الينكجرية ، فافهم امتنعوا المرض المذكور ، ووضعوا عليه ختومهم ، ماعدا الينكجرية ، فافهم امتنعوا من الختم ، ثم امضوه من القاضي وأرسلوه مع إنفار من البلكات واغا من طرف الباشا في سادس عشري المحرم سنة احدى وعشرين وماثة والف ، واما الينكجرية فافهم اجتمعوا بباجم وكتبوا عرضا من عند انفسهم السي ادباب الحل والمقد من اهل وجاقهم بالديار الرومية ، وعينوا للسفرية على افندي كاتب مستحفظان سابقا واحمد جربجي وجهزوهم للسفر ، فسافروا في يوم الاثنين سابع عشرينه ه

وفي ثالث عشر ربيع الاول تقلد امارة الحاج قيطاس بك مقررا علسى المادة في صبيحية المولد النبوي في كل سنة ، وكان أشيع ان بعض الامراء سمى على منصب امارة الحج فلما بلغ الينكجر يقذلك ، اجتمعوا بباهسم لابسين سلاحهم وجلسوا خارج الباب الكبير على طريق الديوان ، بناهلي انه ان لبس شخص امارة الحج خلاف قيطاس بك لايمكنوه من ذلك م

غلما رأى الصناجق والامراء ذلك منهم خافوهم ، وقالوا هذه ايام تحصيل الخزينة ونخشى وقوع امره من هؤلاء الجماعة يؤدي الى تعطيل المسأل، فاجتمع رأي الصناجق واهل الوجاقات الست على نفي ستة اشخاص من الينكجرية الذين بيدهم الحل والعقمد ويخرجونهم من مصر الى بملاد التزامهم تسكينا للغتنة ، حتى يأتي جواب العرض • فلما بلغ الينكجريسة مادبروه ، اجتمعوا في باجم في عددهم وعددهم ، فلم يلتفتوا الى فعلهم، وقالوا : لابد من نفيهم أو محاربتهم • واجتمعوا كــذلك في ابوابهـــم ، واستعد الينكجرية فيهابهم وشحنوه بالاسلحة والذخيرة والمدافع، فحصل لاعل البلد خوف وانزعاج وأغلقوا الدكاكين ، وذلك سابع عشرربيعالاول ونقل الجاويشية مطبخهم من القلمة من النوبة الى منزل كتُخدا الجاويشية، وأقام طائفة الينكجرية منهسم طوائف محافظين على ابواب القلعسة وباب الميدان والسحراء الذي بالمطبخ الموصل الى القرافة ، خوفا من انالعسكر يستميلون الباشا وينزلونه آلميدان ، لانهم كانوا ارسلوا له كتخم الجاويشية وطلبوا منه النزول الى قراميدان ليتداعوا مع الينكجريــة على بد قاضى العسكر ، فلم تمكنهم الينكجريمة من ذلك وحصل لكتخدا الجاويشية ومن معه مشبقة في ذلك اليوم من المذكورين عند عودهم منعند الباشا، وما خلصوا الا بعد جهد عظيم .

وفي يوم الخميس عشري ربيع الاول اجتمع الصناجق والعسكر واختاروا محمد بك الذي كان بالصعيد لعصار القلعة من جهسة القرافة على جبسل المجيوشي بالمدافع والعسكر ، ففعل ما أمروا به وخافت المسكر وقسوع نهب بالمدينة فعينوا مصطفى اغا أغات الجراكسة يطوف في اسواق البلسد وشوارعها • كما كان يفعل في زمن عزل الباشا •

وفي يوم السبت ثاني عشريته اجتمع الامراء الصناجق والاسباهيسسة بالرنيلة وعينوا احمد بك المعروف بافرنج احمد اغات التفكميسسة ليحاصروا طائفة الينكجرية من باجم المتوصل منه الى المحجر وباب الوزير ويمنعوا مازيصل اليهم بالامداد واما الينكجرية الذين كافوا بالقاهرة فاجتمعوا بباب الشرطة واتفقوا على ان يدهموا العسكر المحافظين بالباب ويكشفوهم ويدخلوا الى باب الينكجرية • فلما بلغ الصناجق ذلـك والمسكر ، عينوا ابراهيم الشهير بلوالي ومصطفى اغات الجبجية في طائفة من الاسباهية ، فنزلوا الى بأب زويلة ، ولما بلغ خبرهم الينكجرية الذين كانوا تجمعوا في باب الشرثة تفرقوا ، فجلس مصطفى انما محل جلوس الاوده باشا وابراهيم بك في محل جلوس العسس ، وانتشرت طوائفهم في نواحي باب زويلة والخرق، واستمروا ليلة الاحد على هذا المنوال، فطلعُ فى صبحها نقيب الاشراف والخلماء وقاضى العسكر وارباب الاشايس واجتمعوا بالشيخونيتين بالصليبة وكتبوا فتوى بان الينكجرية ان لسم يسلموا في نفي المظلوبين والا جاز محاربتهم ، وارسلوا الفتوى صحبة جوخدار من طرف القاضي الى باب الينكجرية ، فلما قرأت عليهم تراخت عزائمهم وفشلوا عن المحاربة وسلموا في نفي المطلوبين بشرط ضمانهم من القتل ، فضمنهم الامراء الصناجق وكتبوا لهم حجة بذلك ، فلما وصلتهم الحجة انزلو الأنفار الثمانية المطلوبين الى امير اللواء ايواز بك ورضوان اغا ، فتوجها بهم الى بولاق ، ومن هناك سافروا الى بلاد الريف • وفي يوم تامع عشر ربيع الاخر ورد امير اخوز صغير من الديار الرومية وطلع الى القلعة وابرز مرسوسين فرثا بالديوان بمحضر الجميع احدهما بابطآل المظالم والحمايات بموجب القائمة المعروضة من العسكر ونفي عطاءالله المروف ببولاق واحمد جلبي بن يوسف اغا ، وال يحاسبواتجارةالقهوة على مرابحة العشرة اثني عشر بعدرأس المال والمصاريف، والامر الشماني بنقل دار الضرب من قلمة الينكجرية الي حوش الديوان ، وبناء قنطسرة اللاهون بالفيوم وان يحسب مايصرف عليهما من مال الخزينة العامرة. وفي يوم تاريخه برز أمر من الباشا برفع صنجقيــة احمد بك الشهــير بافرنج احمد بك والحاقه بوجاق الجملية ٠ وفي يوم السبت اجتمع اعيان مستحفظان بمنزل احمد كتخدا المروف بشهر اغلان وارسلوا خلف افرنج احمد وتصالحوا معسه وتعاهدوا علسى الصدق ، وان لايفدرهم ولا يضدروه • ومضوا معسه الى الباب الجعلي و أخذوا عرضه وركب الحمار في يوم الاحد وطلع الى باب مستحفظان في جم غفير من الاوده باشية ، وتقرر باش أوده باشا كما كما كمان سابقا وعماد الرمنزك، •

وفي غاية الشهر رجع الانفار الثمانية المنفيون وأخرجوهم مسن وجلق الينكجريــة ووزعوهم على اهـــل الوجاقات باطـــلاع الامراء الصناجق والاغواث ٠

وفي اوائل جمادى الاولى ارسل القاضي فأحضر مشايخ الحرف، وعرفهم انه ورد أمر يتضمن ان لا يكون لاحد من ارباب الحرف والصنائع علاقة ولا نسبة في احد الوجاقات السبع ، فأجابوه بان غالبهم عسكري وابسن عسكري وقاموا على غير امتثال ، ثم بلغ القاضي انهم اجمعوا على ايتساع مكروة به ، فخافهم وترك ذلك وتفافل عنه ولم يذكره بعد •

وفي هذه السنة أبطل الينكجرية ماكانوا بفعلونه من الاجتماع بالمقياس وعمل الاسمطة والجمعيات وغيرها عند تنظيفه •

وفي منتصف جمادى الثانية تم بناء دار الضرب التي أحدثوها بحوش الديوان وضرب جا السكة ، وكان معلها قبل ذلك معمل البارود ، ونقسل معمل البارود الى محل بجوارها ، وفيه لبس ابراهيم بك ابو شنب أمسيرا على الحاج عوضا عن قيطاس بك ، وتولى قيطاس بك دفتردارية مصسر عوضا عن ابراهيم بك بموجب مرسوم ورد بذلك من الاعتاب ،

وفي تاسع عشر رمضان ورد الخبر بعزل حسين باشا وولاية ابراهيسم باشا القبودان ، ووردت منه مكاتبة بان يكون حسين باشا نائبا عنه السي حين حضوره ، ولم يفوض امر النيابة الى احد من صناحق مصر كمساهو المعتساد . وفي شهر شوال الموافق لكيهاك القبطي ترادفتالامطار وسألت الاودية حتى زاد بحر النيل بمقدار خمسة اذرع وتغير لونه لكثرة ممازجة الطفل للماء في الاودية ، واستمرت الامطار تُنزَلُ وتسكب الى غاية الشهر وكان ابتداؤها من غرة رمضان •

وفي منتصف ذي القعدة نزل حسين باشا من القلعة بموكب عظيم وأمامه الصناجق والانحوات الى منزل الامير يوسف اغا دارالسعادة بسويقسسة عصفور ، ووصل ابراهيم باشا القبودان وطلع الى القلعمة في منتصف الحميسة ٠

## سنة اثنتين وعشرين ومائة والف

وفي منتصف محرم سنة اثنين وعشرين ومائــة والف ، اجتمع اهـــل البلكات السبعة بسبيل على باشا بجوار الامام الشافعي واتفقوا على نفي ثلاثة انفار من بينهم ، فنفوا في يوم الخميس من اختيارية الجاويشيــة قاسم اغا وعلي افندي كاتب الحوالة ، ومن وجاق المتفرقة على افنـــدي المحاسبجي، وسببه انهم اتهموهم بانهسم يجتمعون بالباشا في كـــل وقت ويعرفونه بالاحوال ، وأنهم أغروه بقطع الجوامك المكتتبة باسماء أولاد وعيال المحلول عنهم ، وان العسكر راجعوه في ذلك فلم يوافقهم علىذلك، وأيضا راجعه الاختيارية المرة بعدالمرة ، فقال لا أسلمالا الوجاقات السبعة، فمن نقل اسمه فاني لا أعارضه ، فرضوا بذلك وأخذوا منه فرمانا ، فورد بعد ذلك سلحدار الوزير وعلى يده اوامر بابطال المرتبات وان من عانسد في ذلك يؤدبه الحاكم ، فاذعنوا بالطاعة ، فاراد الباشا نفي الثلاثة أنفار من اختيارية العزب فلم توافق العسكر ، ثم اتفق العسكر على كتابة عرض بالاستعطاف بابقاء ذلك ، وسافر به سبعة أنفار من الابواب السبعة • وفي يوم الخميس غاية ربيع الاول تقلد الامير ايواز بك امارة الحج

عوضاً عن ابراهيم بك لضعف مزاجه ووهن قوته .

وفي أوائل جمادى الاولى سنة اثنتين وعشرين ومائة والف ، ورد مسن الديار الرومية مرسوم قرىء بالديون مضمونه أن وزن الفضة المصريـــة زائد في الوزن عن وزن اسلامبول ، والامر يقطع الزائد ، وأن تضربـــكة الجنزرلي ظاهرة ويحرر عياره على ثلاثة وعشرين قيراطا .

وفي ثاني رجب حصلت زلزلة في السناعة الثامنة • وفيه ورد مرسسوم بابقاء المرتبات التي عرض في شأنها كما كانت ولكن لايكتب بعد اليسوم في التذاكر أولاد وعيال ولا نزتب على جهة وقف •

وفي خامس عشرة ورد عزل ابراهيم باشا وولاية خليل باشا واقامة ايوب بك قائمقام ، ونزل ابراهيم باشا من القلمة الى منزل عباس اغا ببركــــة الفيل فكانت مدته ثمانية اشهر ، ووصل خليل باشا الكوسنج وكان بصيدا من اعمال الشام ، فقدم بالبر يوم الثلاثاء عاشر شعبان سنة اثنتين وعشرين ومائة والف •

وفي ثاني عشر ذي القمدة ورد امر بطلب ثلاثة آلاف من المسكر المصري وعليهم صنعتى لسفر الموسقو ؛ وكانت النوبة على مصد باشما كم جاجاحالا فتمذر سفره ؛ فاقيم بدله اسمميل بك تايم ذي الفقار بك ، فقلدوه الصنجقية وأمده محمد بك باربين كيسا مصرية ، وجله يدلا عنه واليس القفطان ثانى عشر الحجة ،

## سنة ثلاث وعشرين ومائة والف

ودخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة والف، واستهل المعرم بيوم الخبيس الموافق الرابع عشر أمشير القبطي، سابع شباط الرومي، وفي ذلك اليوم انتقلت الشمس لبرج الحوت، وفيه تزل اسمعيل باك بموكب وشق في وسط القاهرة الى بولاق وسافر بالمسكر في منتصف المحرم،

وفي يوم الجمعة سادس عشرة اجتمع طائقة مصطفى كتنخدا القزدغلي ومعه من أعيان الينكجرية خمسة عشر نفرا ، واتفقوا افهم لا يرضون افرنج احمد باشاوده باشا، فاما يلبس الضلمة او يكونجر بجيا في الوجاق، واللم يرض باحد الامرين يخرج المذكورون من الوجاق ويذهبون الى اي وجاقد شاؤوا و كان الاجتماع بباب العزب وساعدهم على ذلك أرباب البلكات الستة وصمعوا أيضا على رجوع الثمانية انفار الذين كانوا اخرجوهم من باب البنكجرية ، ومشت الصناجق بينهم والاختيارية ، وصاروا يجتمعون تارة بمنزل قيطاس بك الدختردار وتارة بمنزل ابراهيم بك امير الحساج سابقا ، ثم اجمع رأي الجميع على نقل الثمانية انفار المذكورين ومنانضم اليهم من الوجاقات الى باب العزب ، وان يخرجوا انفارا كثيرة من مصر منفين منهم ثلاثة من الكتخدائية وعشرة من الجربجية والباقي من الينكجرية وعرضوا يفي شأن ذلك للباشا ، فاتفق الأمر على أن من كان منهم مكتوبا لسفر الموسقو فليذهب مع المسافرين ، ومن له يكن مكتوبا فيعطى عرضه ويذهب الى باب العزب وحضر كاتب العزب والينكجرية في المقسابلة واخرجوا من كان اسمه في السفر ، وما عداهم أعطوههم عرضهم وتفرقوا عن ذلك ، ووقع الدث على سفر من خرج اسمه في المسافرين وعدم اقامتهم عن دلك ، ووقع اللدي بينم الاسكندرية ،

وفي ثالث عشر صفر قدم ركب الحاج صحبة امير الحاج ايواز بك وفيه الجتمع حسن جاويش القزدغلي الذي كان سردار القطار والامير سليمسان جربجي تابع القزدغلي سردار الصرة وابراهيم جربجي سردار جداوي ، وطلبوا عرضهم من باب مستحفظان فذهب اليهم اختيارية باجهم واستطفوهم فلم يوافقوهم ، ثم طلب موسى جربجي تابع بن الامير مرزا ان يخرج أيضا من الوجاق وينقلوا اسمه من الجملية فلم يوافقه رضوان أغا ، فذهب موسى جربجي الى ابراهيم بك وايواز بك وقيطاس بك وسألهم ان يتشفعوا له في ذلك ، فلم يوافق رضوان أغا فاتفق رأهم أن يفرضوا للباشا بأن يمزل رضوان اغا المذكور ويتولى على اغات الينكجرية سابقا ، وان يعزل سليمان كخدا الجاويشية ويولى عوضه اسمعيل أغا تابع ابراهيم بك ، فامتنسم

الباشا من ذلك وكان اختيارية الجملية توافقوا مع الامراء الصناجق علمى عزل رضوان أغا ، فلحارأوا امتناع الباشا أخذوا الصندوق من منزل رضوان أغا واجتمعوا بمنزل باشجاويش، واجتمع اهل كل وجاق ببابهم واستمروا على ذلك اياما . وأما الينكجرية الذين اتتقلوا الى العزب فانهــم اجتمعوا بباب العزب وقطعوا الطريق الموصلة الى القلمة ومنعوا من يريد الطلوع الى باب الينكجرية من العسكر والاتباع ، ولم يبق في الطريق الموصلة الى القلعة الا بأب المطبخ ، ثم توجهوا للسواقي لاجل منع الماء عن القلعـة ، فمنعهم العسكر من الوصول اليها ، فكسمروا كشب السواقي التي بعرب اليسار وقطعوا الاحبال والقواديس، ثم ان نفر! من انفار الينكجريـــة أراد الطلوع من طريق المحجر فضربوه وشجوا رأسه ومنعوه ، فمضى من طريق الجبل ودخل من باب المطبخ واجتمع بافرنج احمد وبقية الينجكرية وعرفهم حاله ، فأخذه جماعة منهم وعرضوا امره على خليسل باشا وقاضي المسكر ، فقال هؤلاء صاروا بِعَاةً خارجَين عن الطاعة حيث فعلوا ذلــــك ومنمونا الماء والزادوأخافوا الناسوسلبوهم ، فقدجاز لنا قتالهم ومحاربتهم وذلك سابع عشر صفر ، ثم ان احمد أوده بأشا استأذن الباشا في محارب باب العزب وضربهم بالمدافع والمكاحل فآذن له في ذلك •

ومنذلك الوقت تعوق القاضي عن النزول وأخافوه واستمر مع الباشط الى انقضاء الفتنة مدة سبمين يوما ، ورجع افرنج احمد وشرع في المحاربة وضرب على باب العزب بالمدافع ، وذلك من بعد الزوال الى بعدالعشاء ، وقتل من طائعة العزب اربعة انفار بالمحجره "ثم في صبيحة ذلك اليوم اجمتع من الامراه الصناحق الامير ايواز بك امير الحاج والامير ابراهيم ابوشنب وقانصوه بك ومحمود بك ومحمد بك تابع قيطاس بكالدفتردار ، واتفقوا على ان يلبسوا آلة الحسرب ويذهبوا الى الرميلة معونة للعزب على الينكجرية ، فأخبروا أن أيوب بك ركب مدافع على طريق المارين على منزله الينكجرية ، فأخبروا أن أيوب بك ركب مدافع على طريق المارين على منزله

وعلى قلعه الكبش وربما اضم اذا طلعوا الى الرميلة يذهب أيوب بكوينهب منازلهم ، فامتنموا من الركوب وجلسوا في منازلهم بسلاحهم خوفا مسن طارق . واستمر افرنجاحمد يحارب ثلاثــة ايام بلياليها ، واجتمع علـــى رضوان اغا طائفة من نفره وتذاكروا فيمن كان سببا لاثارة الفتنة •فقالوا سليم جربجي ومحمد افنذي بن طلمق ويوسف افندي واحممه جربجي توالى ، فقالوا لا نرضى هؤلاء الاربعة بعد اليوم الديكونوا اختيارية علينا، ثم ركبوا وتوجهوا الى منزل قيطاس بك وارسلوا من كل بلك اثنين مسن الاختيارية الى منزل أيوب بك يطلبون رضوان أغا فاركبوه في موكسب عظيم وكتبوا تذاكر للاربعة الاختيارية المذكورين بأنهم يلزمون بيوتهسم ولا يركبون لاحد ولا يجتمع جم أحد . ثم ركب رضوان أغا الى منسؤلُ أيوب بك وتذاكروا في الصلح وكتبوا تسذكرة لأمعد اوده باشا بابطسال الحرب ، فأبي من الصلح فكتبوا عرضا الى الباشا عن لسان الصناجيق وأغوات الوجاقات الخمس برفع المعاربة ، فأرسل الباشا الى الينكجريسة فامتثلوا امره وابطلوا الحرب وضرب المدافع ، ثم ان الصناجق والاغوات ارسلوا يطلبون جماعة من اختيارية الينكجرية ليتكلموا ممهم في الصلح، فأجابوا الى الخضور غمسير انهم تعللوا السي العضور بانقطمساع الطريق من العسكر المقيمين بالمحجر ، فأرسلوا الي حسن كتخدا العسوب فأرسل اليهم من أحضرهم وُخلت الطريق ، فاجتمع رأي الينكجرية علمي ارسال حسن كتخدا سابقا وأحمد بن مقز كتخدا سابقا ايضما فاجتمعوا بالمسكر والصناجق بمنزل اسمعيل بك ، وحضر معهم جميع اهل الحسل والعقد ، وتشاوروا في اخماد هذه الغتنة وأرسلوا الى باب الينكجريسة فقالوا نحن لا نأبي الصلح بشرط ان حؤلاء الثمانية الذين كانوا سببا لاثارة هذه الفتنة لا يكونون في باب العزب بل يذهبون الى وجاقاتهم الاصلية ، ولا يقيمون فيه ، وأن يسلموا الامير حسن الاخميمي للباشا يفعل فيهرأيه، فأبى أهل باب العزب ذلك ولم يرضوه ،فأرسل الامراء الصناجقكتخداتهم الانفار والثمانية يرجعون كما ذكرتم الى وجاقاتهم ، ويعفون من النفيومن طلب الامير حسن ، فلم يوافق افرنج أحمد على ذلك ، وقال ان لم يرضوا بشرطى والاحاربتهم ليلا ونهارا الى ان أخفى آثار ديار العزب فتفرق وا على غير صلح ، ثم اجتمع الامراء الصناجق والاغوات في رابع شهر ربيع بمنزل ابراهيم بك بقناطر السباع ، وتذاكروا في اجراء الصلح على كل حال ، وكتبوا حجة على أن من صدر منه بعد اليوم مايخالف رضا الجماعة يكون خصم الجماعة المذكورين جميعا • وكلموا أيوب بك ان يرسل السي افرنج احمد بصورة الحال وان يمنع المحاربة الى تمام الامسر المشروع ، فبطل الحرب نحو خمسة عشر يوما ، واخذ افرنج أحمد مدة هذه الايام في تحصين جوانب القلعة وعمل متاريس ونصب مدافع وتعبيــة ذخيرة وجبخانة ، ملاوا الصهاريج ، وحضر في اثناء ذلك محمد بك حاكم الصعيد ونزل بالبساتين ، فأقام ثلاثة أيام ، ودخل في اليوم الرابع ومعهالسواد الاعظم من العرب والمفارية والهوارة ونزل ببيت آق بردي بالرميلةوحارب من جامع السلطان حسن من منزل يوسف اغات الجراكسة سابقا ، فلسم يظفر وقتل من جماعته نحو ثلاثين نفرا، وظهر عليه محمد بـــك المعروف بالصغير تابع قيطاس بك مع من انضم اليه من اتباع ابراهيم بك وايواز بك ومماليكه ، وكانوا تترسوا في ناحية سوق السلاح ووضعوا المتاريس في شبابيك الجامع ، وانتقسل من محله وذهب الى طولون وتتسرس هناك، وهجم على طائفة العزب الذين كانوا بسبيل المؤمن على حين غفلة وصحبته ذو الفقار تابع أيوب بك ، فوقع بينهم مقتله عظيمة من الفريقين ، فلم يطـق العزب المقاومة فتركوا السبيل وذهبوا الى باب العزب ، وربط محمد بك جماعة من عسكره في مكانهم ه

ثم ان الشيخ الخليفي طلع الى بابالينكجرية وتكلم مع أحمد أودهباشا والاختيارية في أمر الصلح ، فقام عليه افرنج أحمد وأسمعه مالا يليــق ، وأرسل الىالطبجية وأمرهم بضرب المدافع على حين غفله ، فانزعجالنــاس وقاموا وقام الشيخ ومضى ، وأما سكان بأب العزب فانهم أخذوا ما امكنهم من أمتعتهم وتركوا منازلهم ونزلوا المدينة وتفرقوا في حارات القساهرة. وحصل عند الناس خوف شديد وأغلقوا الوكائسل والخانات والاسواق ، ورحلغالب السكانالقريبين من القلعة، مثلجهة الرميلة والحطابة والمحجر، خوفا من هدم المنازل عليهم • وكان الامر كما ظنوه فان غالبها هدم مسمين المدافع واحترق ، والذي سلم منها حرقه عسكر طوائف الينكجرية بالنار. ولم يصب باب العزب شيء من ذلك ماعدا مجلس الكتخدا فانه انهــــدم منه جانب وكذلك موضع الاغا لاغير • ثم ان افرنج احمد توافق مع أيوب بك وعينوا عمر أغا جراكسة وأحمد أغا تفكجيان ورضوان أغا جمليان، فقعدوا بمن انضم اليهم بالمدرسة بقوصون وجامع مزدادة بسويقة العزى وجامع قجماس بالدرب الاحمر ليقطعوا الطريق على العزب، واختارافرنج أحمد نحو تسعين نفرا مسن الينكجرية واعطى كسل شخص دينارا طرلي وأرسلهم بعد الغروب الى الاماكن المذكورة ، فاما رضوان أغا فانه تعلـــل واعتذر عن الركوب، واما احمد أغا فانه توجه الى المحل الذي عين لـــه فتحارب مع طائفة من الصناجق والعزب في الجنابكية وأما الذين ربطوا بجامع مزدادة فلم يأتهم أحد الى الصباح فأخسذوا الفطور من الذاهبين به الى باب المزب ه

وفي أثناء ذلك نزل رجل أوده باشا من العزب من السلطان حسن يريد منزله ، فقبض عليه طائفة من الاخصام وسلبوه ثياب وتركوه بالقميص وأرسلوه الى افرنج احمد ، فلما بلغ العزب ذلك ارسلوا طائفة منهم الى المقيمين بجامع مزدادة فدخلوا من بيت الشريف يحيي بن بركسات ونقبوا

منزل عمر كتخدا مستحفظان اذ ذاك وما يجواره من المنازل، الى أن وصلوا منزل مراد كتخدا . فبمجردمارآهم العسكر الذين بجامع مزدادة فروا وأما عمر أغات جراكسة المقيم بجامع قجماس فانه وزع أتباعه جهة باب زويلـــة وجهة التبانة ، فحصل لاهل تلك الخطة خوف شديد خصوصا من كان بيته بالشارع • فأرسلت العزب صالح جربجي الرزاز بجملة من عسكر العسزب ومن انضم اليهم من الينكجرية الذين انقلبوا الى العزب كأتباع الاميرحسن باشجاويش سابقا والامير حسن جاويش تابع القزدغلي والامير حسن جلب كتخدا وجماعة محمد جاويش كدك ، فحاربوا مسع من بجامع قجماس واستولى صالح جربجي عليه وعلى المتاريس التي بشبابيكه ، وملك الامير حسن جاويش تابع القزدغلي جامع المرداني وأقام به وحسن جاويش جلب أقام بجامع مع أصلم ، وانتشرت طوائفهم بتلك الاخطاط والاماكن فاطمأن الساكتون بها ، وأما عمر أغا الجراكسة فانه لما فر من جامع قجماس ذهب الى جامع المؤيد داخل باب زويلة ، ثم ان محمد بك ارسل بطلبه فركب ومر على أحمد أغا التفكجية فأركبه معه وذهبا الى محمد بك الصعيدي بالصليبية ، وحصل لاهل خط قوصون خوف عظيم بسبب اقامة أحمد أغا بالسلمانية ، ورحل غالبهم من المنازل ، فلما رحل عنهم اطمأنوا وتراجعوا وحضرت طائفة من المتفرقة الى محل احمد أغا التفكجية وعملوا متاريس على رأس عطفة الحطب ، ومكثوا هناك اياما قلائل ثم رحلوا عنها •فأتى على كتخدا الساكن بالداودية بطائفة من العزب ، فتملكوا ذلك الموضع وجلسوا به ثم ان طائفة من المتفرقة والاسباهية هجموا على منزلالامير قرا اسمعيل كتخدا مستحفظان ، فدخلوا من بيت مصطفى بك بن ايواز ونقبوا الحائط بينه وبين منزل قرا اسمعيل كتخدا ، فلما وصل الخبر الى العزب عينوا له بيرقا من عسكر العزب ورئيسهم أحمد جربجي تابع ظالم علمهى كتخدا فلم يمكنه الدخول من جهة الباب، فخرق صدر دكان وتوصل منه

الى منزل احمد افندي كاتب الجراكسة سابقا ، ثم نقبوا منه محلا توصلوا منه الى منزل اسمعيل كتخدا ودخلوا على طائفة البغاة فوجدوهم مشعولين في نهب أثاث المنزل المذكور ، فهجموا عليهم هجمة واحدة فالقوا ما بايديهم مــن السلب ورجعوا القهقري الى المحل الذي دخلوا منه من بيت مصطفى بك ، فتبعوهم وتقاتل الفريقان الى ان كانتالدائرة علىالمتفرقةوالاسباهية ونهب العزب منزل مصطفى بك لكونه مكن البغاة من الدخول الى منزله ولكونه كان مصادقا لايوب بك • ثم ان أحمد جربجي المذكور انتقــــل بين معه من العسكر الى قوصون ودخل جامع الماس وتحصن به • وكسان محمد بك حاكم جرجا يمر من هناك ويمضيالي الصليبة ،فانتهز أحمد جربجي فرصة هو أنه وجد منزل حسين كتخدا الجزايرلي خاليا فدخل فيه بعلو دهليز منزله وطبقاته تشرف على الشارع ، فكمن فيه هو وطائفة ممن معه ليفتال محمد بك اذا مربه ، واذابمحمد بك قد خرج من عطفة الحطب مارا الى جهة الصلبية، فضربوه بالبندق فأصيب اربعة من طائفته ، فقتلوا فظن ان الرصاص أتاه من منزل محمد كتخدا البيرقدار ، فوقف على باب واضرم النار فيه فاحترق اكثر المنزل ونهبوا مافيه من اثاث ومتاع • ثم ان النار اتصلت بالاماكسن المجاورة له والمواجمية فاحترقت البيوت والرباع والدكاكين التي هناك من الجهتمين من جامع ألماس الى تربة المظفر يمينا وشمالا وأفسدت مابها من الامتعة ، والذي لم يحترق نهبته البغاة،وخرجت النساء حواسر مكشفات الوجوه ، فأستولى أحمد جربجي على جامع ألماس، وعلى كتخدا الساكن بالداودية أقام بالمدرسة السليمانية ، وأما اطسراف القاهرة وطرقها فانها تعطلت من المارة وعلى الخصوص طريق بولاق ومصر العتيقة والقرافة ، لكون أيوب بك ارسل الى حبيب الدجوى يستعين به ، فحضر منهم طائفة وكذلك اخلاط الهوارة الذين حضروا من الصعيد صحبة محمد بك ، فاحتاطوا بالاطراف يسلبون الخلق واستاقوا جمال السقائسين. حتى كاد اهل مصر يموتون عطشا، وصار العسكر فرقتين ايواز بكوقيطاس بك الدفتردار وابراهيم بك امير الحاج سابقا ومحمد بك وقانصوه بــك وعثمان بك بن سليمان بك ومحمود بك وبلكات الاسباهيـــة الشـــلاثــة والجاويشية والعزب عصبة واحدة، وايوب بك ومحمد بك الكبير وأغوات الاسباهية من غير الانفار ومحمد أغا متفرقة باشا وأهل بلكه وسليمان أغا كتخدا الجاويشية وبلك الينكجرية المقيمين بالقلعة صحبة افرنج احمد والباشا وقاضي المسكر الجميع عصبة ولحدة ، وأخذوا عندهم نقيب الاشراف بحيلة واحتبسوه عندهم وأغلقوا جميع أبواب القلعة ماعدا باب الجبل ، وامتنع الناس من النزول من القلعة والطلوع اليها الا من البــاب المذكور واستمر افرنج أحمد ومن معه يضربون المدافع على باب العزب ليلا ونهارا ، وبياب العزب خلق كشميرون منتشرون حوله وما قاربه مسن الحارات ورتبوا لهم جوامك تصرف عليهم كل يوم ، فلما طال الامر اجتمع الامراء الصناجق بجامع بشتك بدرب الجماميز واتفقوا على عزل الباشا واقامة قائمقام من الامراء ، فأقاموا قانصوه بك قائمقام نائبا ولوا اغوات البلكات وهم الاسباهية الثلاثة ، فولوا على الجملية سالح أغا وعلـــــــى الجراكسة مصطفى أغا وعلى التفكجية محمد أغابن ذى الفقاربك واسمعيل اغا حعلوه كتخدا العاويشية وعبد الرحين أغا متفرقة باشاء وقلدوا الزعامة الامير حسن الذي كان زعيما ، وعزله الباشا بعبدالله أغا فلما أحكموا ذلك وبلغ الخبر طائغة الينكجرية الذين بالقلعة توجهوا السى خليل باشا واخبروه بالصورة فكتب لاغوات الملكات الثلاث ومتفرقية باشا يأمرهم بمحاربة الصناجق ومن معهم لكونهم بغاة خارجين على نائب السلطان ، ثم اتفق مع افرنج احمد على اتخاذ عسكر جديد يقال لهمسردن كجدي ، ويعطى لكل من كتب اسمه خمسة دنانير وخمسة عثامنة ، فكتبوا

عمانمائة شخص ، وعلى كل مائــة بيرقدار ورئيس يقــال له أغات السردن كجدي . ثم ان محمد بك الصعيدي اتفق مع افرنج احمد بان يهجم علمى طائفة العزب من طريق قراميدان ويكسر باب العزب المتوصل منه الى قراميدان وبهجم على العزب • ووصل خبر ذلك الى العزب فاستعدوا لـــه وكمنوا قرببا من الباب المذكور فلما كان بعد العشاء الاخيرة هجموا علسي الباب المذكور ، وكان العزب أحضروا شيأ كثيرا من حطب القرطـــم وطلوم بالزيت والقار والكبريت ، فلما تكامل عسكر محمد بك أوقدوا النار فسي ذلك الحطب فأضاء لهم قراميدان وصاركالنهار ، ثم ضربوهم بالبندق فغروا، فصار كل من ظهر لهم ضربوه فقتلوا منهم طائفة كثيرة وولوا منهزمين ، ثم ان قانصوه بك صار يكتب بيورلديات وأوامر ويرسلها الى محسـ دبك الصعيدي يأمره بالتوجه الى ولايته آمنا على نفسه وتحصيل ماعليه مسن الاموال السلطانية ، فأرعد وابرق • ثم ان جماعة من العزب أخذوا حسن الوالي المولى من طرف قائمقام مصر وذهبوا وصحبتهم جماعة من اتباع الوالي أخذ فرشه وفر الى بيت ايوب بك وفر الاود باشا ايضا ، فلما لم فقام عليهم جماعة من أتباع سليمان كتخدا الجاويشية ومن بجوارهم مسن الجند فهزموا العزبوقتلوا منهم رجلا، فأقام حسن الوالي ببابقيظاس بك الدفتردار ، فلما اتسم الخرق ارسل الباشا الى ابراهيم بك وايواظ بــك وقيطاس بك يطلبهم الى الديوان ، ليتداعوا مع الينكجرية ، فلما حضرتابع الباشا وقرأ عليهم الفرمان ، أجابوا بالسمع والطاعة واعتذروا عن الطلوع بانقطاع الطرق من الينكجرية وترتيب المدَّافع ، ولولا ذلك لتوجهنا اليه • فلما يئس الباشا منهم اتفق مع ايوب بك ومن انضم اليه من العسكر على محاربتهم وبرز الجميع الى خارج البلد .

فلما كان يوم الاحد ثاث ربيع الاول ارسلوا أيوب بك ومحمد بك الى العزبان ليأخذوا جمال السقائين وحميرهم ومنع الماء عن البلد ، فأخذوا جميع ماوجدوه ، فعز الماء ووصل ثمن القربة خمسة أنصاف فضة فأمسر الامراء الآخرون طائفة من المسكر أن يركبوا الى جهة قصر العينسي وستخلصوا الجمال معن نهيهم ، فتوجهوا وجلسوا بالمساطبينتظرون من يمر عليهم بالجمال ، فلما بلغ محمد بك حضورهم هنالله لمع طائفة هوارة ومعجدوا عليهم وهم غير مستمدين فأندهشوا ودافعوا عن أنفسهم ساعة ثم فروا ، وتأخر عنهم جماعة لم يعبدوا خيلهم لكون سواسهم أخذوها وفروا فقتلهم محمد بك وأرسل رؤوسهم للباشا فانسر سرورا عظيماواعطى ذهبا كثيرا ،

فلما رجم المنهزمون الى منزل قانصوه بك وايواظ بك لم يسهل عليه مناك و التعقوا على البروز اليم، فركبوا في يوم الاثنين رابع عشر ربيسم الثاني وخرج الفريقان الى جهة قصر الميني والروضة ، فتسلاقيا وتحاربا وتقاتلا تقاتلا تقليدا تعندلت فيقالا بطلوقتل من العبند خاصة زيادة عن الاربمائة نفر من الفريقين خلاف العربان والهوارة وغيرهم ، وقصد ايواظ بك محمد بك الصميدي فأفهزم الى جهة المجراة فساق خلفه ، وكان الصعيدي قسد بلحاس أنفارا فوق المجراة مكيدة وحذرا ، فضربوا على ايواظ بك بالرصاص ليردوه فأصيب برصاصة في صدره فسقط عن جواده وتفرقت جموعه ، ليواظ بك فاكسرت نفوسهم ، وذهبوا في ظلبه فوجدوه مقتولا مقطوع ايواظ بك فانكسرت نفوسهم ، وذهبوا في ظلبه فوجدوه مقتولا مقطوع الرأس ، فحمله أتباعه ورجع القوم الى منازلهم ، ولما قطعوا رأس ايواظ بك وذهبوا بها الى محمد بك قال : هذه رأس من قالوا رأس قليدهم ايواظ بك فاخذها وذهب بها عند أيوب بك ورضوان ، فقال أيوب بك : هدند مراس من قال أيوب بك : هدند مراس من قال رأس قليدهم ايواظ رأس من قال رأس قليدهم و بكى أيوب بك وقال : حرم علينا عيش مصر ، رأس من قال رأس قليدهم و فبكى أيوب بك وقال : حرم علينا عيش مصر ،

قال محمد بك : هذا رأس قليدهم وراحت عليهم • قال له ايوب بك : أنت ربيت في أين اما تعلم ان ايواظ بك وراءه رجال وأولاد ومال • وهمسنده الدعوة ليس للقاسمية فيها جناية والان جرى الدم فيطلبون الرهم ويصرفون مالا ولا يكون الا مأيريده الله • ولما ذهبوا بالرأس الى الباشا فرح فرحا شديدا وظن تمام الامر له ولمن معه ، واعطى ذهبا وبقاشيش ودفنوا ايواظ بك وطلبوا من أيوب بك الرأس فأرسلها لهم بعد ما سلخها الباشا فدفنوها مع جثته • ثم أن أيوب بك كتب تذكرة وأرسلها الى ابراهيسم أبوشنب يعزبه في ايواظ بك ويقول له : أن شاء الله تمالى بعد ثلاثة أيام فأخذ طل الباشا ويقع الصلح • وأرادوا بذلك التنبيط حتى يأخذوا من الباشادراهم يصرفونها ويرتبوا أمرهم •

واما ما كان من امر اتباع ايواظ بك فركب يوسف الجزار واخذ معه السعيل بن ايواظ بك المتوفي واحمد كاشف وذهبوا عند قانصوه بك فوجدوا عنده ابراهيم بك واحمد بك مملوكه وقيطاس بك وعثمان بك بارم ذيله ومحمد بك الصغير الممروف بقطامش جالسين ، وعليهم الحزن والكابة ، فلما استقر بهم الجلوس بكى قيطاس بك ، فقال له يوسف الجزار : وما فائدة البكاء دبروا امركم ، قالوا : كيف العمل ؟ ، قسال يوسف الجزار : هذه الواقعة ليس لنا فيها علاقة اتتم فقارية في بعضكم واننا الآن انجرحنا ومات منا واحد خلف الفا وخلف مسالا اعملوني صنجقا وامير حاج وسر عسكر واعملوا ابن سيدي اسمعيل صنجقا يفتح بيت ابيه وفيه البركة ، واعملوني فرمانا من الذي جعلتموه قائمقام وحجة من نائب الشرع الذي اقتموه ايضا على ان الذي سقطت عدالته يسقط عنه حلوان المبارزة ، وفيون نصرف العطوان على المسكر ، والله يعطبي النصر لمن يشاء من عباده ، فقعلوا ذلك ، وراضوا امورهم في الثلاثة ايام وتهيأ الفريقان للمبارزة ، وخرجوا يوم السبت تاسع عشر ربيم الثاني وكان

ايوب بك حصن منزله ، فاتفق رايهم على محاربة المسكر المجتمعة اولا ثم محاصرة المنزل ، فخرج ايوب بك على جهة طولون ووقست حروب وامور ثم رجعوا الى منازلهم ، فلما رأى طائفة العزب تطاول الامر وعدم التوصل الى القلمة وامتناع من فيها وضرب المدافع عليهم ليلا وتهارا ، الجمع رأيم على ان يولوا كتخدا على الينكجرية ويجلسوه بباب الوالي بطائفة من المسكر وينادوا في الشوارع بان كل من كانت له علوفة في وجاقات مستحفظان يأتي تحت البيق بالبوابة ، ومن لم يأت بعد ثلاثة المام ينهب بيته ، فعلوا ذلك وعملوا حسن جاويش قرب المرحوم جلب خليل كتخدا لكونها نوبته ، والبسه قانصوه بك قائمةام تمطاة وركب وامامه الوالي والمجروا الاودة باشا المتولي اذ ذاك والجسوه محله نول بيت الوالي واحضروا الاودة باشا المتولي اذ ذاك واجلسوه محله وطاف البلد بطائمته وكذلك المسكر ،

وفي يوم الخديس هجمت الينكجرية من البذرم على باب العزب ومعهم محمد بك الكبير وكتخدا الباشا وافرنج احمد ، فعندما نزل اولهم مسن البذرم وكان العزب قد اعدوا في الزاوية التي تحت قصر يوسف مدفنين ملانين بالرش والفلوس الجدد ، فضريوا عليهم فوقع محمد اغا سر كدك والبيرقدار وانفار منهم فولوا منهزمين يطأ بعضهم بعضا ، فاخذت العزب رؤوس المقتولين فارسلوها الى قانصوه بك ، ثم ان قائمقام والصناجق اتفقوا على تولية على اغا مستحفظان لضبطه واهتمامه ، فلما ارسلوا له ابى ان يقبل ذلك فتنيب من منزله ، فركب يوسف بك الجزار ومحمد بك الصغير وعثمان بك في عدة كبيرة ودخلوا على منزل على اغا فلم يجدوه ، واخبروا بالمكان الذي هو فيه فطلبوه ، فاتى بعد امتساع وتخويف ، وتوجه معهم الى قائمقام فالبسه قعطان الإغاوية يوم الخديس رام عشري وربع الثاني ، وعاد الى منزله بالقطان يقدمه العسكر مشاة بالسلاح

والملازمون معلنين بالتكبير وبلفظ الجلالة ، كما هي عادتهم في المواكب و وفي صبيحة ذلك اليوم عين قائمقام بمعرفة حسن كتخدا مستحفظان طائفة من العسكر الى بولاق صحية احمد جريعي ليجلسوه في التكية ، وصحبته والي بولاق واغا من المتفرقة عوضا عن اغات الرسالة الذي بها من جانب الباشا ، فاجلسوه في منزله ونهبوا ما وجدوه الأغات الرسالة الاول من فرش وامتمة وخيل وغير ذلك ،

وفي صبيحة بوم السبت صادس عشريه خرج الفيقان الى خارج القاهرة من باب قناطر السباع ، واجتمعوا بالقرب من قصر العيني ومعهم المدافع وآلات الحرب فتحارب الفريقان من ضحوة النهار الى العمر ، وقتل من القريقين من دنا اجله ، وايوب بك ومحمد بك بالقصر ، ثم تراجع الفريقان الى داخل البلد وتاخرت طائفة من العزب ، فأتى اليهم محمد بك الصعيدي واحتاط بهم وحاصرهم وبلغ الخبر قانصوه بك فارسل اليهم يوسف بك ومحمد بك وعثمان بك ومقان بك ومحمد بك الصعيدي وهزموه وتبعوه الى قنطوة السد ، وقد كان أيوب بك داخل التكية المجاورة لقصر الميني ، فلما راى الحرب ركب جواده ونجا بنفسه ، فبلغ يوسف بك انه بالتكية فقصدوه واحتاطوا بالقصر ، فاخبرهم الدراويش بذهابه ، فلم يصدقوه م ، وفهوا القصر واخربوظ واحرقوه وعادوا الى منازلهم ،

وفي صبيحة يوم الاحد ذهب يوسف بك العزار ونهب غيط افرنج احمد الذي بطريق بولاق، ثم اجتمعوا في محل الحرب وتحاربوا، ولم يزالوا على ذلك وفي كل يوم يقتل منهم ناس كثير .

وفي ثاني جمادى الاولى اجتمع الامراء الصناجق بمنزل قائمقسام وتنازعوا بسبب تطاول الحرب وامتداد الايام، ثم اتفقوا على ان ينادوا في المدينة بان من له اسم في وجاق من الوجاقات السبعة ولم يحضر الى بيت اغاته نهب ماله وقتل و وامهلوهم ثلاثة ايام، ونودي بذلك في عصريتها، وكتب قائمقام بيورلدى الى من في القلمة من طائفة الينكجرية والكتخدائية والجربجية والاوده باشية والنفر باننا امهلناكم ثلاثة ايام ، فمن لم ينزل منكم بمدها ولم يمتثل فهبنا داره وهدمناها وقتلنا من ظفرنا به ومن فر رفعنا اسمه من الدفتر ، فتلاشى امرهم واختلفت كلمتهم •

وفي رابعه خرج الامراء والاغوات الى محل انحرب وارسلوا طائفة كبيرة من المسكر المشاة لمعاصرة منزل ايوب بك ، فتحارب الفرسان الى آخر النهار ، وأما الرجالة فانهم تسلقوا من منزل ابراهيم بك وتوصلوا السي منزل عمر اغا الجراكسة فتحاربوا مع من فيه الى أن اخلوه ودخلــــوا فيه ، وشرعوا ليلا في نقب الربع المبني على علو منزل ايوب بك فنقبوه وكمنوا فيه ء فلما كان صبيحة يوم الاحدخامس عشره حملوا حملسة واحدة على منزل ايوب بك وضربوا البنادق ، فلم يجدوا من يمنعهم بل فر كل من فيه ، وركب ايوب بك وخرج هاربا من بأب الجبل فلم يعلم ابن توجه ، فملوا منزله ونهبوه مع كونه كآن مستعدا ، وركب في اعالي منزله المدافع وفي قلمة الكبش ، فأرسل له افرنج احمد بيرقا وعساكر فلم يفده ذلك شيئًا ، ونهبوا ايضا منزل احمد أغا التفكجية بعدمــــا قتلوه ببيت قائمقام ، ولحق من لحق بايوب بك وفر الجميع الى جهة الشام وفر محمد بك الى جهة الصعيد ، ووقع النهب في بيوت من كان من حزبهم ، ونهبوا بيت يوسف اغا ناظر الكسوة سابقاً وبيت محمد اغا متفرقة بأشا وبيت محمد بك الكبير واحرقوه وبيت احمد جربجي القونيلي، واحرقوا بيت المساكر بمنزل قائمقام بالاسلحة وآلات الحرب ، وذلك سادس جمادى الاولى ، فارسلوا طائفة الى جبل الجيوشي فركبوا مدافع على محسل الباشا ومدافع على قلعة المستحفظان واحاطوا بالقلعة من اسغل ، وضربوا ستة مدافع على الباشا ، ورموا بنادق • فنصب الباشا بيرقا ابيض يطلب

الامان، وفر من كان داخل القلعة من العسكر • فبعضهم نزل بالحبال من السور وبعضهم خرج من باب المطبخ ، فعند ذلك هجمت العساكسر الخارجة على الباب ودخلوا الديوان فارسل الباشا القاضي ونقيب الاشراف يأخذان له امانا من الصناجق والمسكر فتلقوهما واكرموهما وسألوهما عن قصدهما ، فقالا لهم : ان الباشا يقرئكم السلام ويقول لكم انا كتـــا اغتررنا بهؤلاء الشياطين وقد فروا ، المراد ان تعلمونا بمطلوبكم فسسلا نخالفكم . فقالوا لهما: اعلموه ان الصناحِق والامراء والاغوات والمسكر قد اتفقوا على عزله ، وان قانصوه بك قائمقام واما الباشا فانه ينزل ويسكن في المدينة الى ان نمرض الامر على الدولة ويأتينا جوابهم • فارسل القاضي ناتُّبه الى الباشا يعرفه عن ذلك فاجابه بالطاعة ، واستأمنهم على نفسه وماله واتباعه ، وركب من ساعته في خوصه يقدمه قائمقام واغات مستحفظان عن يمينه واغات المتفرقة عن شماله واختيارية الوجاقات من خلفه وامامه ، ونزل من باب الميدان وشق من الرميلة على الصليبة والعامة قد اصطفت بشافهونه بالسب واللعن ، الى ان دخل بيت على اعًا الخازندار بجـــوار المظفر ، وهجم المسكر على باب مستحفظان فملكوه ، وفهبوا بعض اسباب حسين اغا مستحفظان • وخرج حسين اغا من باب المطبخ ، فلما رآه يوسف بك اشار الى العسكر فقطعوه وقطعوا اسمعيل افندي بالمعجر وكذلك عمر اغات الجراكسة بعضرة اسمعيل بن ايواظ وخازنداره ذو الفقار وقع في عرض بلدية على خازندار وحسن كتخدا الطِفي فحمياه من القتل ، وذو الفقار هذا هو الذي قتل اسمعيل بك بن ايواظ، وصار اميرا كما يأتي ذكر ذلك في موضعه ، فقتلوه بياب العزب ونزل افرنج احمد وكجك احمد اوده باشا الى المحجر متنكرين فعرفهما الجالسون بالمحجر فقيضوا عليهما وذهبوا بهما الى باب العزب وقطعوا رؤوسهما ، وذهبوا بهما الى بيت ايواز بك • وطلع علي اغا الى محل حكمه وطلع حسن كتخدا من باب الوالسي وامامه المساكر بالاسلحة الى باب مستحفظان والبيرق امامه و وزل جاويش الى احمد كتخدا برمقس فوجده في بيت اسمعيل كتخدا عزبان فاخذه وطلع به الى الباب فخنقره واخذوه الى منزله في تابوت و وركب على اغا وامامه الملازمون بالبيرشان فطاف البلد وامر بتنظيف الاتربة واحجار المتاريس وبناء النقوب ، والبس قائمقام اغوات البلكات السبع قفاطين ، وطلع الذين كافوا بباب العزب من الينكجرية الى باجم وعدتهم ستمائة انسان ه

وفي حادي عشر جمادى الأولى ، لبس يوسف بك الجزار على امارة العاج ومحمود بك على السويس وعين يوسف بك المذكور مصطفى اغات الجراكسة للتجريدة على الشرقية ،

وفي رابع عشره لبس محمد بك الصغير على ولاية الصعيد وخرج مسن
يته بعوكب إلى الآثر وصحبته الطوائف الذين عينوا معه من السبع بلكات
بسر دارياتهم ويبارقهم ، وعدتهم خمسسائة نفر منهم مائتان من المينكجرية
والمزب والثمائة نقر من الخمس بلكات ، اعطوا كل نفر من المائتين الف
نصف فضة ترحيلة ولكل شخص من الثلثمائة الف وخمسمائه فضة ،
فضة ، وسافروا رابع جمادي الآخرة وكان محمد بك الكبير خرج مقبلا
وصحبته الهوارة فخرج وراءه يوسف بك الجزار وعثمان بك بارم ذيله
ومحمد بك قطامش فوصطوا دير الطين ، فلاقاهم شيخ الترابين فاخبرهم
انه مر من ناحية التبين نصف الليل فرجعوا الى منازلهم ، وبلغهم في حال
رجوعهم أن خازندار رضوان اغا تخلف عند لمداويش بالتكية فقبضوا
عليه وقطعوا دماغه ، ولم يزل محمد بك الصعيدي حتى وصل اخعيسم
وصحبته الهوارة وقتل ما بها من الكشاف ونهب البلاد وفعل افعالا قبيحة ،
ومحبته الهوارة وقتل ما بها من الكشاف ونهب البلاد وفعل افعالا قبيحة ،
وراسلها اليه نقودا ونول مختفيا الى بعري ومر من انباة نصف الليل ، ولم
يزل سائرا الى دمياط ، ونول في مركب افرقجي وطلم الى حلب ووصل

خبره الى السردار ، فجمع السردارة والعسكر ولحقوه على البرج فلسم يدركوه ، ثم انه ركب من حلب وذهب الى دار السلطنة من البروكان ايوب بك ومحمد اغا متفرقة وكتخدا الجاويشة سليمان اغا وحسن الوالي وصلوا قبله وقابلوا الوزير واعلموه بقصتهم وعرضوا عليه الفتوى ، وعرض الباشا والقاضي فاكرمهم وانزلهم في مكان ورتب لهم تميينا • ثم اتاهم محمد بك وقابل معهم الوزير ايضا فخلع عليه وولاه منصبا • واما رضوان اغا فانه تخلف ببلاد الشام ومحمد اغا الكور صحبته •

وفي تاسع عشر جمادى الاولى رجع يوسف بك ومصطفى اغا مـــــن. الشرقية ه

وفي سابع جمادى الآخرة تقلد محمد بك ابن اسمعيل بك ابن ايواظ بك الصنجقية ، ثم افهم اجتمعوا في بيت قائمقام وكتبوا عرضحال بصورة ما وقع وطلبوا ارسال باشا واليا على مصر ، وذكروا فيه ان الخزقة تصل صحبة محمد بك الدالي وانقضت الفتنة وما حصل بها من الوقائم التي لفضنا بعضها وذكرناه على سبيل الاختصار ، واستمر خليل باشا بمصر حتى حضر والي باشا وحامبوه ، ومافر في ثامن عشر جمادى الاولى سنة اربع وعشرين ومائة والك ، وكانت ايام فتن وحروب وشرور .

# تولية والي باشا على مصر

ثم تؤلى على مصر والي باشا فوصل الى مصر وطلع الى القلعة في اواخر رجب سنة ثلاث وعشرين ومائة والف •

وفي شوال قلدوا احمد بك الاعسر تابع ابراهيم بك صنجقية وزادوه كشوفية البحيرة ، وكان قانصوه بك قائمقام قبل وصول الباثها رسسم باخراج تجريدة الى هوارة المفسدين الذين اتوا الى مصر صحبة محمد بك الصعيدي ورجعوا صحبته ، واخربوا اخميم وقتلوا الكشاف وامسير التجريدة محمد بك قطامش وصحبته الف عسكري ، واعطوا كل عسكري

ثلاثة آلاف نصف فضة من مال البهار سنة تاريخه ، وان يكون محمد بك حاكم جرجا عن سنة ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين ، وقضى اشغاله وبرز خيامه ألى الآثار ثم طلب الوجه البلي الى ان وصل الى اسيوط ، فقبض على كل من وجده من طرف محمد بك الصعيدي وقتله ، ومنهم حسين اوده باشا ابن دقماق ، ثم اتتقل الى منفلوط وهربت طوائف الهوارة بأهلها الى الجبل الفربي واتت اليه هوارة بحري صحبة الامير حسن ، فاخبروه بما وقع لهم وساروا صحبته الى جرجا فنزل بالصيوان وابرز فرمانـــا قرىء بعضرة الجميع باهراق دم هوارة قبلي ، وامر بالركوب عليهم الى اسنا وتسلط عليهم هوارة تجري ونهبوا مواشيهم واغنامهم ومتاعهم وطواحينهم، واشتفوا منهم وكل من وجدوه منهم قتلوه ولم يزل في سيره حتى وصل قنا وقوص ، ثم رجع الى جرجا ثم ان هوارة قبلي التجاوا الى ابراهيم بك ابو شنب والتمييوا منه ن ياخذ لهم مكتوبا من قيطاس بك بالامسان، ومكتوبا الى حاكم الصعيد كذلك ، وفرمانا من الباشا بموجب ذلك ، فارسل الى قيطاس بك تذكرة صحبة احمد بك الاعسر يترجى عنده ، فاجاب الى ذلك وارسلوا به محمد كاشف كتخدا ، وبرجوع التجريدة والعفو عن الهوارة . ورجع محمد كاشف والتجريدة وصحبته التقادم والهدايــــا ، وارسلوا الى ابراهيم بك مركب غلال وخيولا مثمنة واغناما •

وفي اواخر شوال ورد اغا من الدولة وعلى يده مرسومات ، منها محاسبة خليل باشا واستمجال الخزينة وبيع بلاد من قتل في ايام الفتنة وكذلك املاكهم ه

وفي شهر رمضان قبل ذلك جلس بجامع المؤيد ، فكثر عليه الجسسع وازدهم المسجد واكترهم اتراك ، ثم اتتقل من الوعظ وذكر ما يفعله اهل مصر بضرايح الاولياء وايقاد الشموع والقناديل على قبور الاولياء وتقييل اعتاجم ، وقعل ذلك كمر يجب على الناس تركه ، وعلى ولاة الامور السعي

في ابطال ذلك · وذكر ايضا قول الشعراني في طبقاته ان بعض الاولياء اطلع على اللوح المعفوظ انه لا يجوز ذلك ولا تطلع الانبياء فضلا عسن الاولياء على اللَّوح المعفوظ، وانه لا يجوز ذلك ولا تطلع الانبياء فضلا عن والتكايا ، ويجب هدم ذلك ، وذكر ايضا وقوف الققراء بباب زويلة في لميالي رمضان • فلما سمع حزبه ذلك خرجوا بعد صلاة التروايح ووقفوا بالنبابيت والاسلحة ، فهرب الذين يققون بالباب ، فقطعوا الجوخ والاكر المملقة وهم يقولون : اين الاولياء • فذهب بمض الناس الى المُلمــــاء بالازهر وأخبروهم بقول ذلك الواعظ وكتبوا فتوى واجاب عليها الشيخ بالموت ، وان انكاره على اطلاع الاولياء على اللوح المحفوظ لا يجوز ، ويبب على الحاكم زجره عن ذلك • واخذ بعض الناس تلــــك الفتوى ودفعها للواعظ وهو في مجلس وعنله ، فلما قرأها غضب وقال : يا ايها الناس ان علماء بلدكم آفتوا بخلاف ما ذكرت لكم ، واني اريد ان اتكلم معهم واباحثهم في مجلس قاضي العسكر ، فهل منكم من يساعدني على ذلك وينصر الحقُّ ٣٠ فقال له الجماعة : نحن ممك لا تفارقك • فنزل عن الكرسي واجتمع عليه من العامة زيادة عن الف نفس ومر جمم من وسط القاهرة الى ان دخل بيت القاضي قريب المصر ، فانزعج القاضي وسألهم عن مرادهم فقدموا له الفتوى وطلب منه احضار المفتيين والبحث معهما • فقال القاضي : اصرفوا هؤلاء الجموع ثم نحضرهم ونسمع دعواكم . فقالوا: ما تقول في هذه الفتوى ؟ قال : باطلة • فطلبوا منه أنَّ يكتب لهم حجة ببطلانها ، فقال : ان الوقت قد ضاق والشهود ذهبوا الى منازلهم وخرج الترجمان • فقال لهم ذلك فضربوه واختفى القاضي بحريمه • فما وسع النائب الا انه كتب لهم حجة حسب مرادهم ، ثم اجتمع الناس في يوم الثلاثاء عشرينه وقت الظهر بالمؤيد لسماع الوعظ على عادتهم ، فلم يعضر لهم الواعظ فاخذوا يسألون عن المانع من حضوره • فقال بعضهم : اظن ان القاضي منعه من الوعظ ، فقام رجل منهم وقال: ايها الناس من اراد ان ينصر الحق فليقم معي • فتبعه الجم الغفير ، فمضى بهم الى مجلس القاضي، فلما رآهم القاضي ومن في المحكمة طارت عقولهم من الخوف ، وفر من بها من الشهود ، ولم يبق الا القاضي فدخلوا عليه وقالوا له : ابن شيخنا ؟ فقال: لا ادري • فقالوا له : قم واركب معنا الى الديوان وتكلم الباشا في هذا الامر ونسأله ان يعضر لنا اخصامنا الذين افتوا بقتـــل شيخنا ، ونتباحث معهم ، فان اثبتوا دعواهم نجوا من ايدينا والا قتلناهم • فركب القاضي معهم مكرها وتبعوه من خلفه وأمامه الى ال طلعوا الى الديوان ، فسأله الباشا عن سبب حضوره في غير وقته • فقال : انظر الـــى هؤلاء الذين ملاوا الديوان والحوش فهم الذين اتوا بي ، وعرفه قصتهم وما وقع منهم بالامس واليوم ، وانهم ضربوا الترجمان واخذوا مني حجـة قهرا ، وأتوا اليوم واركبوني قهرا • فارسل الباشا الى كتخدا الينكجرية وكتخدا العزب وقال لهما : اسألوا هؤلاء عن مرادهم • فقالوا : نريد احضــــار النفراوي والخليفي ليبحثا مع شيخنا فيما افتيا به عليه ، فاعطاهم الباشا بيورلديا على مرادهم وتزلوا ألى المؤيد واتوا بالواعظ واصمدوه ألــــى الكرسي، فصار يعظهم ويحرضهم على اجتماعهم في غد بالمؤيد، ويذهبون بجمعيتهم الى القاضي وحضهم على الانتصار للدين وقمع الدجالــين ٠ وافترقوا على ذلك ، واما الباشأ فانه لما اعطاهم البيورلدي أرسل بيورلديا الى ابراهيم بك وقيطاس بك يعرفهم ما حصل وما فعله العامة مــن سوء الادب وقصدهم تحريك الفتن وتحقيرنا نحن والقاضي ، وقد عزمت انا والقاضي على السفر من البلد ، فلما قرأ الامراء ذلك لم يقر لهم قـــرار وجمعوا الصناجق والاغوات ببيت الدفتردار واجمعوا رايهم على ان ينظروا هذه العصبة من ايوجاق ويخرجوا من حقهم وينفي ذلكالواعظ منالبلد. وامروا الانما ان يركب ومن رآه منهم قبض عليه ، وان يدخل جامع المؤيد ويطرد من يسكنه من السفط ، فلما كان صبيحة ذلك اليوم ركب الانما وارسل الجاويشية الى جامع المؤيد فلم يجدوا منهم احدا ، وجعل يفحص ويفتش على افراد المتصبين فمن ظفر به ارسله الى باب اغاته فضربوا بعضهم وتقوا بعضهم وسكنت القتنة ،

## سنة اربع وعشرين ومائة والف

وفي ثالث المحرم سنة اربع وعشرين ومائة والف ، ورد مرسوم سلطاني بطلب ثلاثة آلاف من العساكر المصرية الى الغزو •

وفي ثامنه تشاجر رجل شريف مع تركي في سوق البندقانيين فضرب التركي الشريف فقتله ، ولم يعلم ابن ذهب • فوضع الاشراف المقتول فسي تابوت وطلعوا به الى الديوان واثبتوا القتل على القاتل • فلما كان يسوم عاشره قامت الاشراف وقفلوا اسواق القاهرة وصاروا يرجمون اصحاب الدكاكين بالحجارة ويأمرونهم بقفل الدكاكين ، وكل من لقوه من الرعية أو من أمير يضربونه • ومكثوا على ذلك يومهم واصبحوا كذلك يسوم الجمعة ، وارسلوا خبرا للاشراف القاطنين بقرى مصر ليحضروا واجتمعوا بالمشهد الحسيني ثم خرجوا وامامهم بيرق وذهبوا الى منزل قيطاس بك الدفتردار ، فخرج عليهم اتباعه بالسلاح فطودوهم وهزموهم • فلما تفاقم امرهم تحركت عليهم الباع بالسلاح فطودوهم وهزموهم • فلما تفاقم الينكجرية في عددهم وعددهم وطافوا البلد • فعند ذلك تفرقت الجمعية ورجع كل الى مكانه ونادوا بالامن والامان ، وفتحت الدكاكين ثم اجتمع راي الامراء على نفي طائفة من اكابر الاشراف ، فتشفع فيهم المشايست والعلماء فعفوا عنهم •

وفي هذا الشهر وقع ثلج بقريتي سرسنة وعشما من بلاد المنوفية كل

قطعة منه مقدار نصف رطل واقل واكثر ، ثم نزلت صاعقة احرقت مقدارا عظيما من زرع الناحية وقتلت اناسا .

وفي يوم الخميس ثامن ربيع الأول سافر مصطفى بك تابع يوسف اغا من بولاق بالمسكر صحبة المعينين للغزو ، وحضرت المساكر الذين كانوا في صغر الموسقو صحبة سردارهم اسمعيل بك ، ولما عادوا الى اسلامبسول بالنصر وضعوا لهم على رؤوسهم ريثا في عنائمهم سمة لهم ، ومات اميرهم اسمعيل بك باسلامبول ودخلوا مصر وعلى رؤوسهم تلك الريش المسماة الشنحات ،

وفي ثاني عشرينه قبل الغروب خرجت فرتينة بريح عاصف اظلم منهــــا الجو وسقط منها بعض منازل ه

وفي غرة ربيع الثاني ورد اغا ومعه مرسوم مضمونه حصول الصلح بين السلطنة والموسقو ورجوع العسكر المصري، ولما رجعوا اخذوا منهم ثلثي النفقة وتركوا لهم الثلث، وكذلك التراقي من العوامـــــك التي تمطى السردارية واصحاب المدركات ه

وفي ثامن عشره ورد قابعي باشا وعلى يده مرسوم بتقليد قيطاس بك الدفتردار اميرا على الحاج عوضا عن يوسف بك الجزار وان يكون ابراهيم بك بشناق المعروف بابي شنب دفتردار • فامتثلوا ذلك ولبسوا الخلع ، ومرسوم آخر بانشاء سفينتين بيحر القلزم لحمل غلال الحرمين ، وان يعجزوا الى مكة مائة وخمسين كيسا من الاموال السلطانية برسم عمارة المين على يد محمد بك ابن حسين باشا • ثم ان قيطاس بك اجتمع بالامراء وشكا اليهم احتياجه لدراهم يستعين بها على لوازم الحساج ومهماته ، فعرضوا ذلك على الباشا وطلبوا منه ان يمده بخمسين كيسا من مسال الخزينة ويعرض في شائها بعد تسليمها الى الدولة ، وان لم يمضوا ذلك يعصلوها من الوجاقات بدلاعنها •

وفي يوم الاربعاء وصل من طريق الشام باشا معين لمحافظة جدة يسمى خليل باشا ، فدخل القاهرة في كبكية عظيمة وعساكر رومية كثيرة يقال لهم سارجه سليمان وجمال محملة بالاتفال يقدمهم ثلاثمة بيارق ، وخرج اللاقات البشاء البشاء والاغوات والصناجق ، وقابلوه وازلوه بالنيظ المعروف بحسن بك ومدوا حساك سماطا عظيما حافلا وقدموا له خيولا وساروا معه الى ان دخلوا الى المدينة في موكب عظيم ، الى ان انزلوه بعنزل المرحوم اسمعيل بك المتوفي فسي سفر الموسقو بجوار الحنفي ، فلم يزل هناك حتى سافر في اوائل رجب سفة تاريخه وخرج بموكب عظيم ايضاه

وفي منتصف شمبان تقلد احمد بك الاعسر على ولاية جرجا عوضا عن محمد بك الصغير المعروف بقطامش ، ثم ورد امر بتقليد امارة الحسيج لمحمد بك قطامش عوضا عن سيده ، وطلع بالحج سنة اربع وعشرين ورجع سنة خمس وعشرين ، وذلك من فعل قيطاس بك سرا وتقلد ولاية جرجا مصطفى بك قزلار \*

وفي يوم الخميس عشرينه تقلد محمد بك المعروف بجركس تابع ابراهيم بك ابي شنب الصنجقية وكذلك قيطاس تابع قيطاس بك امير الحاج ، وفي عاشر شوال ورد عبد الباقي افندي وتولى كتخدائية والي باشا ومعه تقرير للباشا على ولاية مصر ،

وفي ثالث عشر ذي القعدة ورد ايضا مرسوم صحبة أغا معين بطلب ثلاتة الآف من العسكر المصري لسنر الموسقو لنقضهم المهادفة ، وقرى و ذلك بالديوان بعضرة الجميع قالبسوا حسين بك المعروف بشلاق سردار عوضا عن عشان بك ابن سليمان بك بارم ذيله وقضى اشماله وسافر في اوائل المحرم ،

## سنة خمس وعشرين ومائة والف

ورد ايضا اغا باستعجال الخزينة ورجع الحجاج في شهر صفر صحبة · محمد بك قطامش ، وانتهت رياسة مصر الى قيطاس بك ومحمد بــك وحسن كتخدا النجدلي وكور عبدالله وابراهيم الصابونجي • فسولت ـ لقيطاس بك نفسه قطع بيت القاسمية وأخذ يدبر في ذلك واغرى سالم بن حبيب فهجم على خيول اسمعيل بك ابن ايواز بك في الربيع وجم أذناب الخيول ومعارفها ما عدا الخيول الخاص، فانها كانت بدوار الوسيــة، وذهب ولم يأخذ منها شيئا وحضر في صبحها امير اخور فاخبروه وكان عنده يوسف بكالجزار فلاطفه وسكن حدته واشار عليه بتقليد حسن ابي دفية قائمقام الناحية ، ففعل ذلك وجرت له مع ابن حبيب امور ستذكر في ترجمة ابن حبيب فيما يأتي ، ثم انه كتب عرضحال ايضا على لسان الامير منصور الخبيري يذكر فيه أن عرب الضمفاء أخربوا الوادي وقطعوا درب الفيوم • وارسل ذلك العرضحال صحبة قاصد يأمنه فختمه منصور وارسله الى الباشا صحبة البكاري خفير القرافة • فلما طلع قيطاس بك في صبحها الى الباشا واجتمع باقي الامراء ، وكان قيطاس بلُّ رتب مع الباشا امرا سرا وأغراه وأطمعه في القاسمية وما يؤول اليه من حلوان بلاد ابراهيم البكاري بالمرضحال فاخذه كاتب الديوان وقرأه على اسماع الحاضرين، فاظهر الباشا الحدة وقال : انا اذهب لهؤلاء المفاسيد الذين يخربون بلاد السلطان ويقطعون الطريق • فقال ابراهيم بك اقل ما فينا يخرج من حقهم ، وانحط الكلام على ذهاب ابراهيم بك واسمعيل بك ويوسف بك وقيطاس بك وعشمان بك ومحمد بك قطامش • وكان قانصوه بك في بني سويف في الكشوفية واحمد بك الاعسر في اقليم البحيرة فلما وقع الاتفاق على ذلك

خلع عليهم الباشا قفاطين ونزلوا فأرسلوا خيامهم ومطابخهم الى تحت ام خنان ببر الجيزة وعدوا بعد العصر ونزلوا بخيلهم • واتفق قيطاس بك مع عثمان بك انهم يعدون خلفهم بعد المغرب ويكونون اكلوا العشاء وعلوا على الخيول ، وعندما ينزلون الى الصيوان يتركون الخيول ملجمسة والمماليك والطوائف باسلحتها • فاذا اتى الينا الثلاثة صناجق نقتلهم ثم نركب على طوائنهم وخيولهم مربوطة فنقتل كل من وقع ونخلص ثار الفقارية الذين قتلهم خال ابراهيم بك في الطرانة • فلما فعلوا ذلك وعدوا واوقدوا المشاعل وذلك وقت العشاء، ونزلوا بالصيوان، قال ابراهيم بك ليوسف بك واسمعيل بك : قوموا بنا نذهب عند قيطاس بك • قالا له : أنت فيك الكفاية • فذهب ابراهيم بك وهو ماش ولم يخطر بباله شيء من الخيانة • ظما دخل عندهم وسلم وجلس سأله قيطاس بك عن رفقائه · فقال : انهم محمد بك وعثمان بك الى خيامهما وقلعا سلاحهما وخلعا لجامات الخيل وعلمًا مظالي التبن ورجعا اليهما ، فقال قيطاس بك لابراهيم بك : اركبوا أتتم الثلاثة في غد وانصبوا عند وسيم ونعن نذهب الى جهة سقارة فنطرد المرب فيأتون الى جهتكم ، فاركبوا عليهم . فأجابه الى ذلك . ثم قـــام وذهب الى رفقائه فاخبرهم بذلك وباتوا الى الصباح • وفي الصباح حملوا وساروا الى جهة وسيم كما اشار اليهم قيطاس بك ، فنزلت اليهم الزيدية بالفطور فسألوهم عن العرب فقالوا لهم الوادي في امن وامان بحمد الله لا عرب ولا حرب ولا شر . واما قيطاس بك ومن معه فانه رجع الى مصر وارسل الى ابن حبيب بأن يجمع نصف سعد وعرب بلي ويرسلهم مع ابنه سالم يدهمون الجماعة بناحية وسيم ويقتلونهم ، فتلكأ ابن حبيب في جمع العربان لصداقة قديمة بينه وبين ابراهيم بك وحضر لهم رجل من الاجناد كان تخلف عنهم لعذر حصل له ، فأخبرهم برجوع قيطاس بك ومن معه

الى مصر فركب ابراهيم بك ويوسف بك واسمعيل بك ونزلوا بالجيزة عند ابي هريرة وصحبتهم خيالة الزيدية ، وباتوا هناك وعدوا في الصباح الى منازلهم سالمين .

وفي هذه السنة حصل طاعون وكان ابتداؤه في القاهرة في غرة ربيع الاول، وتناقص في اواخر جمادي الآخرة • ووصل عابدين باشا السمي الاسكندرية وتقلد يوسق بك الجزار قائمقام وخلع على ابن سيده اسمعيل يك، ولما حضر الباشا الى الحلى وطلع الى العادلية واحضر الامراء تقادمهم، وقدم له اسمعيل بك تقدمة عظيمة واحبه الباشا واختص به ومال قلبه الى فرقة القاسمية فقلدهم المناصب والكشوفيات • وحضر مرسوم بامـــارة الحج لاسمعيل بك ابن ايواظ بك ، وعابدين باشا هذا هو الذي قتل قيطاس بك بقراميدان كما يأتي خبر ذلك في ترجمة قيطاس بك • وهرب محمد بك قطامش تابعه بعد قتل سيده الى بلاد الروم واقام هناك مدة ثم عاد السى مصر ، وسيأتي خبر ذلك في ترجمته • وفي ولايته تقلد عبد الله كاشف وصاري علي وعلي الأرمني واسمعيل كاشف صناجق الاربعـــة ايواظية ، وتقلد منهم ايضا عبد الرحمن اغا ولجه اغات جمليه واسمعيل اغا كتخدا وايواظ بك كتخدا جاويشية ومن اتباع ابراهيم بك ابي شنب قاسم الكبير وابراهيم فارسكور وقاسم الصغير ومحمد جلبي بن ابراهيم بك ابي شنب وجركس محمد الصغير خمستهم صناجق ، واستقر الحال وطلع بالحسج الامير اسمعيل بك ابن ابواظ سنة سبع وعشرين وسنة ثمان وعشرين في امن وامان وسخاء ورخاء .

## ستة ثمان وعشرين

وفي سنة ثمان وعشرين ورد الها من اسلامبول وعلى يده مرسوم بطلب ثلاثة آلاف من العسكر المصري وعليهم امير فادر ، وكانت النوبة علم محمد بك جركس الكبير فلما اجتمعوا بالديوان وقرى المرسوم ، خلع الباشا على محمد بك جركس القفطان و تزل الى داره فطوى القفطان وارسله الى سيده ابراهيم بك ، ويقول له : عند خلافي صناجة تكيرة فاني قشلان ، فتكدر خاطره ثم ارسل اليه صحبة احمد بك الاعسر عشرين كيسا فاستقلها ، فاعطاه ايضا وصولا بعشرة اكياس على الطرائة فجهز حاله وركب الى قصر العلى بالموكب واحضر عده العربم ، فاقام إياما في حظه وصفائه والاغا المين يستمجل السفر ، وفي كل يوم يأتيه فرمان مسسسن الباشا بالاستمجال والذهاب، وهو لا يبالي بذلك ، ثم ان الباشا تكلم مع ابراهيم بك في شأن ذلك ، فلما نزل الى بيته ارسل اليه احمد بك الاعسر وقاسم بك الكبير فاخبراه بتقريظ الباشا والاستمجال ، فقال في جوابه : جلوسي من اقامتي تحت الطرائة حتى يدفعوا لي المشرة اكياس ، فلا ارتحل حتى تأتيني المشرة اكياس ، ورمى لهم الوصول ، فرجع احمد بك الما ابراهيم بك واخبره بمقالته ورد اليه الوصول ، فما وسعه الا انه دفع الله الله نقدا ، وسافر ، شم ورد مسلم على باشا واخبر بولايته مصر ، ذلك القار اليه نقدا ، وسافر ، ثم ورد مسلم على باشا واخبر بولايته مصر ، ذلك تؤل الى المراك وسافر ، ثم ورد مسلم على باشا واخبر بولايته مصر ،

## سنة تسع وعشرين ومائة والف

فاجتمعوا بالديوان وتقلد ابراهيم بك ابو شنب قائمةا م، ونزل الى بيته وخلع على احمد بك الاعسر ، وجعله امين السماط • ونزل عابدين باشا من القلمة عندما وصل النخبر بوصصول علي باشا الى اسكندرية ، وسافرت اليه ارباب الخدم والمكاكيز وسافر عابدين باشا قبل حضور علمي باشا بمصر • وحضر علي باشا وطلع الى القلمة على الرسم المتاد واستقر قسي ولاية مصر والامور صالحة والفتن ساكنة ورياسة مصر للامير ابراهيم بك ابي شنب الكبر ، والامير امعميل بك ابن ايواظ بك ومحمد كتخدا جدلك

مستعفظان ، وابراهيم جربجي الصابونجي عزبان ، واتباع حسن جاويش القازدغلي وهم عمان اوده باشا وسليمان اوده باشا تابع مصطفى كتخدا وخلافهم من رؤساء باب العزب وباقي البلكات ، ومات الامير ابراهيم بك الكير سنة ثلاثين فاستقل بالرياسة اسمعيل بك ابن ايواظ بك وسكسن محمد بك ابن ابراهيم بكبنزل ابيه ، وفي نفسه ما فيها من الغيرة والحسد لاسمعيل بك ابن خشداش ابيه ،

وفي اواخر سنة تسع وعشرين ، ورد قابعي وعلى يده مرسوم بطلب ثلاتة آلاف من عسكر مصر وعليهم امير لسغر المجاد ، وكان الدور على محمد بك ابن ايواظ اخي اسمعيل بك ، فعلم اخوه انه خفيف العقل فسلا يستر تفسه في السفر ، فقلد لحمد كاشف صنحقية وجعله امير المسكر وجل معلوكه علي الهندي كتخداء اليه وقضوا اشغالهم ، وركب الامير والسدادرة بالموكب وتزلوا الى بولاق وسافروا بعد ثلاثة ايام ، وادركوا عسكر الاروام وسافروا صحبتهم ،

## سنة ثلاثين

وحضر محمد جركس من السفر في سنة ثلاثين فوجد سيده ابراهيم بك توفي ، وامير مصر اسمعيل بك ، فتاقت تفسه للرياسة فضم اليه جماعة من الفقارية مثل حسين ابو يدك وذي الفقار تابع عمر اغا وأصلان وقيلان ومن يلوذ بهم من امثالهم ، واتخذ لهم سراجا قبيحا يقال له الصيفي ، وكان المنقر دار في ذلك الوقت احمد بك الإعسر تابع ابراهيم بك ابي شلب ، وكلما راى تحرك محمد بك جركس لاثارة الفتن يهدي عليه ويلاطفه ويطفيء ناربته ، وكان ذو الفقار لما قتل سيده عمر اغا واراد اسمعيل بك قتله ايضا في ذلك اليوم ، فوقع على خاز قدار حسن كتخدا الجلفي وحماه من القتل واخرج له حسن كتخدا حصة في قمن العر وس بالمطول عسن من القتل واخرج له حسن كتخدا حصة في قمن العر وس بالمطول عسن

سيده وهي شركة اسمعيل بك ابن ايواظ ولم يقدر حسن كتخدا ان يذاكر اسمميل بأنَّ في فاتَّظها لعلمه بكراهته لذي الفقار ويريد قتله • فلما مات حسين كتخدا الجلفي وحضر محمد بك جركس من السفر ، انضم اليه ذو الفقار المذكور وخاطب في شأنه اسمعيل بك ، فلم يغد ولم يرض ان يعطيه شيئًا من فائظه وتكرر هذا مرارا حتى ضاق خناق ذي القار من الغشل ، فدخل على محمد بك جركس في وقت خلوة وشكا اليه حالة وفاوضه في اغتيال اسمعيل بك • فقال له : افعل ما تريد • فاخذ معه في ثاني يوم اصلان وقيلاذا وجماعة خيالة من الفقارية ووقفوا لاسمعيل بك في طريق الرميلة عند سوق الفلة وهو طالع الى الديوان ، قمر اسمميل بك وصحبته يوسفه بك الجزار واسمعيل بك جرجا وصاري على بك فرموا عليهم بالرصاص ، فلم يصب منهم الا رجل قواس ، ورمح اسمعيل بك ومن بصحبته السي باب القلعة ونزل هناك وكتب عرضحال ملخصه الشكوى من محمد بك جركس ، وانه قد جمع عنده المفسدين ويريد اثارة الفتن في البلد ، وارسله الى الباشا صحبة يوسف بك • قامر على باشا بكتابة فرمانٌ خطابا للوجاقات باحضار محمد بك جركس، وان ابي فحاربوه واقتلوه • فلما وصل الخَبْر الى جركس ركب مع المنضمين اليه فقارية وقاسمية ووصل الى الرميلة ، وآخرون وانهزم جركس وتغرق من حوله ولم يتمكن من الوصول الى داره ، فذهب على طريق الناصرية ولم يؤل سأثرًا حتى وصل الى شبواً ولم يبق صحبته سوى مملوكين ، فلاقاه جماعة من عرب الجزيرة فقبضوا عليهم واخذوا سلاحهم واتوا بهم الى بيت اسبمعيل بك ابن ايواظ بك وكان. عند احمد كتخدا امينالبحرين والصابونجي، فاشارا عليه بقتله فلم يرض. وقال انه دخل بيتي وخلم عليه فروة سمور واعطاه كسوة وذهبا وتفاه الى جزيرة قبرص • ورجع المسكر الذين كانوا بالسفر واستشهد امير المسكر احمد بك فقلدت الدولة على كتخدا الهندي صنيجقا عوضا عن مخدومه احمد بك ، واعطوه نظر الخاصكية قيد الحياة ، واطلقوا له بلاده من غير حلوان ، فلما وصلوا الى مصر عمل له يوسف بك الجزار سماطا بالحلى ، ثم ركب وطلم الى القلمة وخلع البائما على علي بك الهندي خلمة السلامة ، ونزل الى بيت اسمعيل بك وانعم عليه بتقاسيط بلاد فائطها اثنا عشر كيسا ، واستمر صنجقا وتاظرا على الخاصكية ،

وفي هذه السنة اعني سنة ثلاثين حصلت حادثة ببولاق ، وهو ان سكان حارة الجوابر تشاجروا مع بعض الجمالة اتباع اوسية امير الحاج ، فحضر اليهم اميراخور فضربوه ووصل الخبر الى الامير اسمعيل بك ، فارسل اليهم اغات الينكجرية والوالي فضربوهم فركب الصنجق بطائفته وقتلوا منهم جماعة وهرب باقيهم واخرجوا النساء بمتاعهن وسمروا الدرب من الجهتين ، وكانت حادثة مهولة ، واستمر الدرب مقفولا ومسمرا نحو سنتين ،

وفيها كان موسم سفر الغزية واميرها معمد بك ابن ابراهيم بك ابو شنب و كان وصل اليه الدور وخرج بالموكب وارباب المناصب والسدادرة ولما وصل الى اسلامبول واجتمع بالوزير ورجال الدولة اوشى اليهم فسي حق اسمعيل بك ابن ايواظ وعرفهم انه ان استمر امره بسصر ادعى السلطنة بها وطرد النواب، فإن الامراء وكبار الوجاقات والدفتردار وكتخسما الجاويشية صاروا كلهم اتباعه ومماليكه ومعاليك ابيه و وعلي باشسا المتولي لا يخرج عن مراده في كل شيء ، ونفى وابعد كل من كان فاصحا على ازالة اسمعيل بك والباشا وتولية وال آخر يكون صاحب شهامة ، على ازالة اسمعيل بك والباشا وتولية وال آخر يكون صاحب شهامة ، فاجابوه الى ذلك ، وكان قبل خروجه من مصر اوصى قاسم بك الكبير على احضار معمد بك جركس فارسل اليه واحضره خفية واختفى عنده ، ثم الى العراح الشامي ورسموا له عند اله الم المل الدولة عينوا رجب باشا امير العاج الشامي ورسموا له عند

حضوره الى مصر ان يقبض على علي باشا ويعاسبه ويقتله ثم يعتال على على اسمعيل بك ابن ابواظ وعشيرته ما عدا علي بك الهندي و ورجح مصد بك ابن ابي شنب الى مصر وعمل دفترداد ، وحضر مسلم رجب باشا ومعه الامر بعبس علي باشا بقصر يوسف وقائمةامية الى احمد بك الاعسر و وبعد ايام وصل الخبر بوصول رجب باشا الى العريش ، وسافرت له الملاقاة وتقلد ابراهيم بك قارسكور امين السماط وطلع اسمعيل بك اميرا بالحج و

#### سنة احدى وثلاثمين

وهي سنة احدى وثلاثون وماعة والف ، وذلك عند وصول رجب باشا الى العريش، ثم حضر رجب باشا الى مصر وعملوا له الشنكوالموك على المادة ، فلما اسقر بالقلعة احضر اليه ابن على باشا وخازنداره وكاتب خزينته والروزنامجي وامرهم بسمل حسابه ثم قطع راسه ظلما وسلخها خزينته والروزنامجي وامرهم بسمل حسابه ثم قطع راسه ظلما وسلخها ورسلها الى الباب ودفن على باشا بمقام ابي جعفر الطحاوي بالقرافة ، ويعرف الى الان قبره بعلى باشا المظلوم ، وامر بضبط جميع معظفاته ثم آواه يشنق على باب داره ، ثم اختلى به وقال له : كيف المعل والتدبير أوه يقتل ابن ايواظ بك وجماعته ، فقال له : الرأي في فظك ان ترسل الى العرب يقفون في طريق الوشاوشة فانهم يرسلون يعرفونكم بذلك ، فارسلوا لهم عبد الله بك وبعد عشرة ايام ارسلوا يوسف يسك المجزار وصعد بكابن ايواظ بك واسمعيل بكجرجا وعبد الرحين اغا ولجه اغات الجملية ، فعندما يرتحلون من البركة يقتل اسمعيل بك المدخردار كتخدا الجواوشية ، وعند ذلك انا اظهر و نقلد امارة المحج الى محمد بك ابسسن اسمعيل بك وزسله بتجريدة الى ابن ايواظ بك يقتلونه مع جماعته وهذا اسمعيل بك : وزسله بتجريدة الى ابن ايواظ بك يقتلونه مع جماعته وهذا

هو الرأي والتدبير و فعلوا ذلك ولم يتم ، بل اختفى اسمعيل بك ودخل الى مصر ثم ظهر بعد ان دبر اموره وعزل رجب باشا وانزلوه السى بيت مصطفى كتخدا عزبان وفسد تدبيره ، وكتبوا عرضحال بصورة الواقع وارسلوه الى اسلامبول و وبيأتي تتمة خبر ذلك في ترجمة اسمعيل بك وكان رجب باشا اخذ من مال دار الضرب مائة وعشرين كيسا صرفها على التجريدة و

#### سنة ثلاث وثلاثين

وصل محمد باشا النشانجي سنة ثلاث وثلاثين • فعندما استقر بالقلمة طلب من رجب باشا المائة وعشرين كيسا وقلد امارة الحج لمحمد بك ، فطلع بالحج سنة ثلاث وسنة اربع وثلاثين ثم حضر مرسوم بالامسان والعفو لاسمعيل بك ابن ايواظ بك وقرىء بالديوان وسافر رجب باشا وسكن الحال مع التنافر والحقد الباطني الكامن في نفس محمد بك جركس وابن استاذه محمد بك ابي شنب لاسمعيل بك ابن ايواظ وهو يسامح لهم ويتغافل عن افعالهم وقبائحهم ويسوس اموره معهم : وكل عقدة عقدوها بمكرهم حلها بحسن رايه وسياسته وجودة رايه ، وجرت بينه وبينهم المور ووقائع ومخاصمات وجمعيات ومصالحات يطول تخرحها ذكرها الممسد جلبي عبد الغني في تاريخه الذي ضاع مني . ولم يزل اسمعيل الع ظاهر ا عليهم حتى خانوه واغتالوه وقتلوه بالقلعة على حين غفلة على به ذي الفقار تابع عمر اغا وأصلان وقيلان ومن معهم ، وقتلوا منه ال حيل بك - إنا وعبد الله اغا كتخدا الجاويشية ثم تحيلوا على قتل عبد الله بك ومنصد بك ابن ابواظ وابراهيم المح ابن الجزار، وذلك في سنة ست وثلاثين ومائة رالف في ايام ولاية عند النا المذكور ، وسيأتي تتمة ذلك فسمي ذكر تراجمهم وقلدوا ذا الذ الله السميل بك الصنيقية وكشوفية المتوفية ، وانضم اليه من كان خاملا من الفقارية وبدأ امرهم في الظهور • فممن انضم اليه مصطفى بك يلفيه ومحمد بك امير الحاج وهو ابن سمعيل بك الكبير الفقاري واسمعيل بك الدالي وقيطاس بك الاعور واسمعيل بك ابن سيده ومصطفى بك قزلار وخلافهم اختيارية واغوات من الوجاقلية، ونظم اموره وقضى لوازمه واشغاله وجعل مصطفى افندي الدمياطي كاتسب تركي ، وعزم على السفر الى المنوفية ، وركب في موكب حافل وصحبته من ذكر من الفقارية ، وكان رجب كتخدا ومحمد جاويش الداودية متوجهين الى بيت محمد بك جركس، وكانا خصيصين به وبيدهما باب الينكجرية مع الاقواسي ، ولهما الكلمة بالباب دون القازدغلية ، فصادفا موكب ذي الفقار فوقفا ونظرا الى الراكبين معه من الفقارية ، فتغير خاطرهم علــــــى جركس وتكدر مزاجعما وترحما على اسمعيل بك ابن ايواظ . ولما دخلا على جركس نظر اليهما فرآهما منفعلين فسألهما عن سبب انفعالهما فاخبراه بِمَا رَايَاهُ ۚ وَقَالًا انْ دَامُ هَذَا الْحَالُ قَتَلْنَا الْفَقَارِيَّةُ ، فَقَالَ : يَكُونُ خَيرًا • ثم امر الصيفي بقتل اصلان وقبلان فوظب معه سراجا يثق به وامره ان يقف في سلالم المقعد ، فعندما علم بحضورهما احدث الصيفي مشاجرة مع ذلك السراج وفزع عليه بالطبنجة ، فهرب السراج من امامه فجرى الصيغي خلفه فاخرج ذلك السراج طبنجته ايضا ورفع زئادها ، فقال له اصلان : عيب فافرنها فيه وفرغ ايضا الصيفي طبنجته في قيلان وذلك بسلالم المقعد ببيت جركس، ومسح الخدم الدم واخذوا خيولهما وارسلوا المقتولين السمى بيوتهما في تابوتين . ثم ان محمد بك جركس طلع الى القلعة وطلب مــن الباشا فرمانا بتجريدة يرسلها الى ذي الفقار ومن معه من الفقارية فامتنع الباشا، وقال: رجل خاطر ينفسه بمعرفتكم واطلاعكم كيف اني اعطيكم بعد ذلك فرمانا بقتله . فقام جركس ونزل الى بيته ولم يطلع بعد ذلك الى الديوان ، واهملوا الدواوين والباشا • فلما ضاق خناق الباشا ابــــرز

مرسوما برفع صنجقية جركس وكتب فرمانات للمشاييخ والوجاقلية بذلك ويستعهم من الذهاب اليه ، وبلغ الى جركس فتدارك الآمر وعمل جمعيات ورتب امورا ، واجتمعوا بالرميلة وحوالي القلعة وعزلوا الباشا وانزلوه واسكنوه في بيت ابن الدالي وكان ذلك في اواخر سنة سبع وثلاثين ، فكانت مدته في هذه المدة إربع سنوات وارسلوا له محمد بك ابن ابي شنب فخلع عليه وجعلوه قاممقام واخذوا منه فرمانا بالتجردية علمي ذي الفقار ، وجعلوا ابراهيم بك فارسكور امير العسكر وكاشف المنوفية . ووصل الخبر الى ذي الفقار بك بما حصل من مصطفى بك بلفيه فوزع طوائفه في البلاد ودخل الى مصر خفية الجي كبيت احمد اوده باشا مطر باز، فلما سافر ابراهيم بك بالتجريدة فلم يجده فضبط موجوداته وتحقق من المخبرين انه دخل الى مصر وارسل الخبر بنذلك لجركس ، فامر لهلوبة الوالي والصيغي بالفحص ولتفتيش عليه وارسلوا عرضحال معضرا بما نمقوه وبنزول الباشا . وكان محمد باشا ارسل قبل ذلك مكاتبات لرجال الدولة بما حصل بالتفصيل ، فلما وصل عرض المسريين عينوا علي باشدا واليا جديدا الى مصر بتدبير ومكيدة وصحبته قبودان وقابجي بطلب الاربخ الاف كيس التي جعلها محمد بك ابن ابي شنب حلوانا على بلاد الشواربية •

### بعض الحوادث في تلك السنة

ومن الحوادث في ايام مصد باشا ان في اول الخماسين ، طلم الناس على جري العادة في ذلك لاستنشاق النسيم في نواحي الخلاء ، وخرج سرب من النساء الى الازبكية وذهب منهن طائقة الى غيط الاعجام تبجاه قنطرة الدكة ، فحضر اليهن جماعة سراجون وبايديهم السيوف من جهة الخليج وهسم سكارى وهجموا عليهن واخذوا ثياجن وما عليهن من الحلي والحلل •

ثم الذالففراء واوده باشة القنطرة حضروا اليهن بعد ذهاب اولئك السراجين فاخذوا ما بقي وكملوا بقية النهب وجميع من كان هناك من النساء مسن الاكأبر ، ومن جلة ما ضاع حزام جوهر وبشت جوهر قالوا ان الحزام قيمته تسعة اكياس والبشت خمسة اكياس ، ومن جملة من إن هناك آمنة الجنكية وصحبتها امرأة من ألاكابر فعروهما واخذوا ما عليهما، وكان لها ولد صغير وعلى راسه طاتية عليها جواهر وبنادقة وزوجـــا أساور جوهر وخلصًال ذهب بندقي قديم وزنه اربعمائة مثقال • ومن جملة مــا اخذوا لباس شبيكه من الحرير الأصفر والقصب الاصفر وفي كل عين من الشبيكة لؤلؤة شريط مخيش ، والدكة كذلك واخذوا أزرهن وفرجياتهن وارسلن الى بيوتهن فتاتين بثياب يستترن بها وذهبن • وكانت هذه الحادثة مسن اشنع الحوادث • ثم ان في ثاني يوم قدموا عرضحال الى الباشا واخذوا علىموجبه فرمانا الى اغات الينكجرية علىانه يتوجِهوصحبته الوالي واوده بأشة البوابة ، فذهبوا الى مصل الواقعة ، واحضروا اهل الخطة فشهدوا على ان هذه الفعلة من الخفراء بيد أوده باشة مركز القنطرة وهو الذي ارسل السراجين والحمارة ، فقبضوا على الخفراء والاوده باشا وسئلوا فانكروا بِمِقَاهِمٍ فَامَا رَأُوا آلةِ العَذَابِ اقروا انْ ذَلَكَ مِنْ فَعَلَ الأَوْدَةُ بِأَشَا • فَاخَذُوا منه مالا كنيرا ونقوه الى ابي قير ونادى الاغا والوالي على النساء لا يذهبن الى الغياان بعد اليوم ولا يركبن الحمير .

ومنها انه ورد أغا من الديار الرومية في سابع عشر ربيع الآخرة سنسة خمس وثلاثين ، وعلى يده مرسوم بدفع ستين كيسا الى باشة جدة ليشتروا بها مركبا هنديا لحمل غلال الحرمين ، عوضا عن مركب غرقت قبل هذا التاريخ ، وحضر صحبة ذلك الاغا تاجر عظيم من تجار الشوام ومعه اتباعه ، ووصل الجهيع على خيل البريد الى ان وصلوا الى بر كة الحاج ، فنزلوا

ليأتخذوا لهم راحة لكونهم وصلوا ارض الامان ، وفارقهم الاغا ، فنزل عليهم سالم بن حبيب فعراهم ، واخذ ما معهم وكذلك كل من صادفه في الطريق • ومن جملة ذلك سبعون جملا لعبد الرحمن بك محملة ذخيرة مسسن الولجة الى منزله ، وكذلك جمال عبد الله بك وجمال السقائين ، وحصل منهم ما لا خير فيه ، وكان صحبة سالم عرب الجزيرة ومفاربة • وسبب ذلكانه لما طرد من دجوة وذهب الى الصعيد فتولى اليه قيحاس بكوجمع عليه عربان القبائل وحاربه وقتل اولاده ، فرجع من خلف الجبل وقعد بالبركة وقطع الطريق • فلما وصل الخبر بذلك الى مصر نزل اليه امير الحساج وكاشف القليوبية حنزة بك تابسم ابن ايواظ وعينوا صحبتهم عرب الصوالحة وهم نصف حرام ، فنزل امير العلي بالمسبك وجلس هناك وابن حبيب نازل في المساطب التي بعد البركة ، وناصب صيوان كاشف شرق اطفيح وكان نهبه وهو متوجه الى قبلي، فان الكاشف لما اقبل عليه سالم رمح عليه وكان في قلة فهزمه سالم واخذ صيوانه ونهب الوطاق والجمال والحَذ النقاقير ، ونزل البركة وربط خيوله هو ومن ممه في الفيطان • فاكلوا ستة وثلاثين فدان برسيم في ليلة واحدة • ثم ان الباشا ارسل الى امير الحاج بالرجوع وعينوا عبد الله بك وحمزة بك وخليل انحا وارسل اسمميل بك صحبتهم خمسمائة جندي من اتباعه ومن البلكات، ومعهم فرمان لجميع العرب بالتعمير في اوطافهم ، ما عدا سالم بن حبيب والحوته ومن يلوذ به وسافرت لهم التجريدة ، وارتحل خ ابن حبيب وسار الي جهة غزة • ونهبت التجريدة مَا في طريقهم من البلاد ، وارســـل اليهم الباشا فرمانا بالعود فرجعوا من غير طائل ٠

ومنها انه ورد شاه تمتان وهما مركبان من ارض عوران معلوتان قمح حنطة ، في كل واحدة عشرة الاف اردب ، بيمتا في دمياط ، وكان سعر الفلة غاليا بمصر لقصورالنبل في العام الماضي ، وتساممت الببلار ذلك ، فهذا هو السبب في ورود هذين المركبين .

وفي شهر ذي القمدة سنة خبس وثلاثين ومائة والف تقلدا الصنجقية علي اغا الارمني الذي عرف بابي العزب وكذلك على اغا صنجقية وامين العنبر وحاكم جُرجا وكمل بذلك صناجق مصر اربعة وعشرين صنجقا . وكانوا في المعتاد القديم اثنين وعشرين وكتخدا الباشا وقبطان الاسكندرية فتكرم الباشا بصنجقية كتخداه لعلى بك الارمني اكراما لاسمعيل بك ابن ايواقد بك ، فكمل بذلك عشرة من اتباع اسمعيل بك وهم اسمعيل بـك الدفتردار وعبد الله بك واخوه مصد وحمزة بك وعلي بك الهندي وصاري على بك وابراهيم بك خازندار الجزار وعبد الرحمن بك ولجه وعلي بك هذا المعروف بابي العزب، وهو عاشرهم ، ومن بيت ابي شنب محمد بكابنه وجركس الكبير ومملوكه جركس الصفير وقاسم الكبير وقاسم الصغير والاعسر وابراهيم بك فارسكور وذو الفقار تابع قانصوه ومصطفى بك القزلار وقيطاس بك تابع قيطاس بك الكبير وابن اسمعيل بك الدفتردار وهو محمد بك واحمد بك المسلماني ومرجان جور وابراهيم الوالي تتمة اربعة عشرة • وتقلد كشوفية الغربية محمد بن اسمعيل بك والبحيرة احمد بك الاعسر وبني سويف قاسم بك الصغير والجيزة محمد بك ابي شنب الدفتردار والشرقية عبد الرحمن بك • ولبس على القليوبية خليل أغا بعد عزله من الخاوية الجراكسة وتقلد قيطاس بك كشوفية المنوفية بعد عزله من اغاوية التفكجية ، وتقلد حسين اغا ابن محمد اغا تابع البكري كشوفيـــة الفيوم وابراهيم بك الوالي على الخزينة والبس اسمعيل بك محمد أغا ابن اشرف علي أغاوية الجملية على ما هو عليه م وكان اراد محمد بك تلبيس مصطفى انحا بلغيه فحصل بين محمد بك ابن ابي شنب وبين اسمعيل بك ابن ايواظ بك غم وكلام في الديوان ، فلما رأى مصطفى انما ذلك ما وسعه الا النزول من باب الميدان ، وتركهم والبس عبد الغفار افندي الهاوية العبراكسة ومصطفى اغا تابع عبد الرحمن بسسك اغات متفوقة . وركب اسمعيل بك بطائفته ونزل من باب العبل الى قصره بمصر القديمة ، ونزل بن ابي شنب والاعسر وقاسم بك وهم مملؤون من الفيظ .

وفي رجب تبل ذلك ورد اغا من الديار الرومية وعلى يده مرسوم وسيف وقفطان للشريف يحيي شريف مكة ، وتقرير للباشا على السنة ، واغاوية المتفرقة لعبد الغفار افندي ، ولم يسبق نظير ذلك ، وان انحاوية المتفرقـــة تاتى من الديار الرومية ، وسبب ذلك ان حسن افندي والدعبد الغفسار افندي كان عنده طواشي اهتلاه الى السلطنة فأرسل ذلك الانما اغاويسة المتفرقة الى ابن سيده فالبسه الباشا القفطان على ذلك ، فحصل بسبب ذلك فتنة في الوجاق • وسبب ذلك ان وجاقهم فرقتان ظاهرتان بخلاف غيره ، والظاهر منهما ستة اشخاص من الاختيارية ، وهم سليمان انما الشاطر وعلي اغا وعبد الرحمين اغا القاشقجي وخليل اغا وابراهيم كاتب المتفرقة سابقا وكبيرهم محمد انحا السنبلاوين، وهم من طرف محمد بك جركس: لكن لما ظهر اسمعيل بك انحطت كلمتهم وظهرت كلمة الذين من طرف اسمعيل بك، وهم اسمعيل أغا ابن الدالي واحمد حلبي بن حسين اغا استاذ الطالبية وايوب جلبي • فلما تولى عبد الغفار اغاوية لحق اولئك الحقد والحسد وتناجوا فيما بينهم على ان يملكوا الباب، فاجتمعوا بانفارهم وملكوا الباب، فهرب عبد العفار اغا الى بيت اسمعيل بك وكان عنده الجماعة الآخرون . فدخل عليهم عبد الغفار اغا واخبرهم بما حصل ، فاشار عليهم اسمعيل بك ان يذهبوا الى بيت احمد جلبي ويجعلوه محل الحكم . وارسل اولئــك الطرف، فطلبوا محمد اغا ابطال وباكير اغا تابع اسمعيل بك الكبـــــير ومصطفى أغا وكانوا منفيين من باجم الى العرب، وكانـــوا كبراءهم، وخرجوا منهم في واقمة جركس المتقدمة ، فآبوا من الحضور اليهم • فلما ابوا عليهم عملوا القاشقجي باشاختيار عوضاعن ابطال وعزلوا وولوا على مرادهم، وطلع في صبحها اسمعيل بك الى الديوان وصحبته علي بك وامير الحاج واخبروا الباشا بما حصل فارسل اثنين اغوات ومن كل وجاق اثنين اختيارية لينظروا الخبر، ففزعوا عليهم فرجعوا واخبروا الباشا والامراء، فأرسل لهم فرمانا بنفيهم إلى الكشيدة، فأبوا وصمعوا على عدم ذهابهم الى الكشيدة، واقام الامراء عند الباشا الى الغروب ثم انهم نزلوا ووعدوا الباشا الى الغروب ثم انهم نزلوا ووعدوا كان في ثاني يوم عملوا جمعية واتفقوا على توزيع الستة انفار علمسمى الباشات فرمانات لكل فرد منهم فرمان، فكان كذلك وتفرقوا في الوجاقات،

ونزل اسمعيل بك ابن ايواظ ثالث عشر رجب سنة خمس وثلاثين الى بيته بعد اقامته في باب العزب ثلاثة ايام في طائفته ومماليكه وصناجته ، بحيث أن اوائل الطائفة دخلوا الى البيت قبل ركوبه من باب العزب ، وكان خلفه نحو المائتين بالطرابيش الكشف ، وتمم الامر على مراده ، ثم تحقق الخبر فظهر له أن اصل هذه الفتنة من اسمعيل أغا ابن الدالي فطلع فسي شاني يوم الى الديوان ، والبس اسمعيل أغا أغاوية العزب واحضر محمد أغا بطال وباكير أغا ومصطفى أغا من باب العزب وردهم الى محلهم وعمل اطال باش اختيارا ،

وفي ذلك اليوم حضر عبد الله بك وحمزة بك المتوجهان السي العزب وممهما أربعمائة وخمسون راسا وسبعة من المقادم بالحياة ، فارسل اليهما اسمعيل بك بأن يرميا الرأؤوس في الخانقاة ويقتلا الذين بالحياة ، ويدخلا الى مصر بالليل ففعلا ذلك، والله اعلم بغرضه في ذلك .

وفي ايامه ايضا في شعبان سنة خمس وثلاثين ورد عرضحال من مكة بان يحيى الشريف وعلي باشا والي جدة وعسكر مصر النوبن عينوا صحبة احمد بك المسلماني واهل مكة تحاربوا مع الشريف مبارك شريف مك

سابقا وكان معه سبعة الاف من العرب اليمانية ، ووقع بينهم مقتلة عظيمة وسقط علي باشا من علمي ظهر جواده ، الا ان احمد بك ادركه وانقــذه بجواده الجنيب، فخلع على احمد بك خلعة سمبور وسردارية مستحفظان • وكان ذلك في عرفات وقتل من العرب زيادة عن الغين وخمسمائة ومسن العسكر نحو الخمسين ومن اتباع الباشا كذلك . ومات علي انحا سردار جمليان ، وكان الباشا قتل من الاشراف اثني عشر شخصا وكانوا فسي جيرة الشريف يحيى ، وقد ابطل الجيرة ثم انهم رجموا بعد المعركة الى جدة، وانهم مجتهدون في جمع اللموم وقادمون علينا بمكة ، والقصد الاهتمام والتعجيل بارسال قدر آلف وخمسمائة عسكري وعليهم صنجــق ، لان الذين عندنا عندما ينقضي الحج يذهبون الى بلادهم وتصير مكة خالية • وقد اخبرناكم وارسلنا بمثل ذلك الى الديار الرومية صحبة الشيخ جلال الدين ومفتى مكة ، فكتب الباشا والامراء بذلك ايضا وانتظروا الجواب • ثم ورد الساعي واخبر بوصول على باشا الى سكندرية في غليون البليك وحضر بعد يومين المسلم بقائم مقامية لمحمد بك جركس فخلع عليه فروة سمور وانزله بمكان شهر حواله ورتب له تعيينات • وسافرت الملاقساة وارباب الخدم والجاويشية والملازمون. وقلد محمد بك خازنداره رضوان صنجقية وجعله امين السماط ، واخذ الخاصكية من على بك الهنــــدى واعطاها لرضوان المذكور وابطل الخط الشريف الذي بيده بالخاصكية قيد حياته ٠

## سنة ثمان وثلاثيين

ووصل علي باشا في منتصف ربيع اول سنة ١٩٣٨ وركب الى العادلية وخلع خلع القدوم ، وقدموا له التقادم ، وطلع الى القلعة بالموكب المعتاد ، وضربوا له المدافع والشنك ، وسكن الحال • ثم ان محمد باشا المنفصل ارسل تذكرة على لسان كتخداه خطابا لمصطفى بك بلغيه وعثمان جاويش القازدغلي مضمونها ان حضرة الباشا يسلم عليكم ويقول لكم : لا بد من التدبير في ظهور ذي الفقار وقطع بيت ابي شنب حكم الامر السلطاني ، وتحصيل الاربعة آلاف كيس الحلوان المعين بها القابعي ، فلما وصلت التذكرة الى مصطفى بك احضر عثمان جاويش وعرضها عليه فقال : هذا محتاج اولا الى بيتمفتوح تجتمع فيه الناس و فاتفقا على ضم على بك الهندي اليهما وهو يجمع طوائف الصناجق المقتولين ومماليكهم ثم يدبرون تدبيرهم بعد ذلك • فاحضروه وعرضوا عليه ذلك ، فاعتذر بخلويدة فقالوا له : نحن نساعدك وكل ما تريده يحضر اليك ، واحضر احمد اوده باشا المطرباز وا الفقار بك عند على بك الهندي ليلا ثم ان على بك الهندي احضر مصطفى جلبى بن ايواظ فاحضر كامل طوائف آخيه وجماعة الامراء المقتولين ويلغ محمد بك جركس ان على بك الهندي عنده لموم وناس • فارسل له رجب كتخدا ومحمد جاويش يأمره بتفريق الجمعية ووعده برد نظر الخاشكية اليهم فلما وصلا اليه وجدا كثرة الناس والازدحام واكلا وشربا فقال له رجب: كتخدا ايش هذا الحال وانت خلي وجمع الناس يحتاج الى مال • فقال له : وكيف افعل ؟ قال :اطردهم • قال : وكيف اطردهم وهم ما بين ابن استاذي وخشداشي وابن خشداشي حتى اني رهنت بلدا. • فقال : اقعد مع عائلتك وخدمك ونرد لك نظر الخاصكية واخلص لك البلد المرهونة • قسال : يكون خيراً • وانصرفا من عنده ودخل على بك فاخبر ذا الفقار بذلك فقال له : ارسل الي سليمان اغا ابي دفية يوسف جربجسي البركاوي . فارسل اليهمأ واحضرهما وادخلهما اليه وتشاوروا فيما يفعلونه م فاتفقوا على قتل ابراهيم افندي كتخدا العزب، وبقتله يملكون باب العزب • وعند ذلك يتم غرضنا • فاصبحوا بعدما دبروا امرهم مع الباشا المعزول والفقارية والشواربية وفرقوا الدراهم • فركب ابو دفية بعد الفجر واخذ في طريقه يوسف جربجي البركاوي ودخلاعلى ابراهيم كتخدا عزبان فركب معهم الى الباب • وتطيلس ذو الفقار واخذ صحبته مليمـــان كاشف ويوسف زوج عانم بنت ايواظ بك ويوسف الشرايبي ومحمد بن الجزار ، وأتوا الى الرميلة ينتظرونهم بعدما ربطوا المحلات والجهات • فعندما وصل ابراهيم كتخدا الى الرميلة تقدم اليه سليمان كاشف ليسلم عليه وتبعسه خازنداره ابن ايواظ وضربه فسقط الى الارض، ورمحوا الى الباب فطردوا البكجية وملكوه، وركب في الحال محمد باشا وحضر الى جامع المحمودية، ونزل على باشا الى باب العزب واجتمعت كامل صناجق نصف سعد وقسموا ألمناصب مثل الحال القديم: امير الحالي من الفقارية والدفتردار مـــن القاسمية ومثفرقه باشا من الفقارية وكتخدا الجاويشة من القاسمية وبمحو ذلك • وقرأوا فاتحة على ذلك ، واغات الينكجرية ابو دفية • ومصطفى فندي الدمياطي زعيم وكان القبودان اتى من الاسكندرية ونزل في قصر عثمان جاويش القازدغلي بمسكره ، فأتى بهم وملك السلطان حسن وكرتك به مع ذي الفقار بك . وخلع محمد باشا على علي بك الهندي دفتر دار وعلى ذي الفقار صنجقيته كما كان، وعلى علي كاشف قطامش صنجقية وعلى مليمان كاشف صنجقية وحاكم جرجا وعلى مصطفى جلبي ابن ايواظ صنجقية وعلى يوسف اغا زوج هانم صنجقية وعلى يسف الشرايبي صنجقية وسليمان ابي دفية أغات مستحفظان ومصطفى الدمياطي والي • وحضر اليهم محمد بك امير الحاج سابقا ومصطفى بك بلغيه واسمعيل بك الدالي وقيطاس بك الكور واسمعيل بك ابن قيطاس واقاموا في المحمودية ،

هذا ماكان من هؤلاء ، وأما محمد بك جركس فانه استمد ايضا وارسل الى بيت قاسم بك عدةكبيرة من الاجناد ومدافع وعملو امتاريس عهد درب الحمام وجامع الحصرية ، هجمت عساكرهم على من بسبهل المؤمن بالبنادق والرصاص حتى اجلوهم وهزموهم وهربوا الى جة القلمة وسوق السلاح واكثرهم لم يدرك حصانة • فلما وقع ذلك عملوا متاريسهم في العسال. عند مذبح الجمال ورموا على من بالمحمودية وهرب المجتمعون بالرميلة ، وبنى طائفة جركس في الحال متاريس عند وكالة الاشكنية وارتبك امر الفرقة الاخرى • مر

ثم ان يوسف جربجي البركاوي وكان حين ذاك من الخاملين القشلانين وتقدم له الطلوع بالسفر سردار بيرق رمى نفسه في الهلاك وتسلق من باب العزب ونط الحائط والرصاص نازل، وطلع عند محمد باشا والصناجق بالمحمودية وطلب منهم فرمانا لكتخدا العزب يعطيه بيرق سردن جشتي ومائة نفر ، وضمن لهم طرد الذين بسبيل المؤمن وملك بيت قاسم بك ، وعند ذلك يسير البيارق على بيت جركس • وشرط عليهم ان يجعلوه بعد ذلك كتخدا العزب، فكعلوا ذلك ونزل بمن معه من باب الميدان وسار بهم من جانب تكية اسمميل باشا وهناك باب ينفذ على تربة الرميلة ، فوقف بهم هناك وطوى البيرق وهجم بسن معه على سهيل المؤمن بطلق رصاص متتابع وهم مهللون على حين غفلة • فاجلوهم وفروا من مكانهم الى درب الحصرية وهم في اقفيتهم حتى جاوزوا متاريسهم وطلكوها منهم ، ودخلوا بيت قاسم بــك واداروا المدافع على بيت قاسم بك وصعدوا لهنارة جامع الحصرية ، ورموا بالبنادق على بيت قاسم بك • فعند ذلك نزلت البيارق ممن الابواب وساروا الى جهة الصليبة وطلع القبودان الى قصر يوسف ورتب مدفعا على بيسست جركس على الرطيل والقرار ، فخرج معه إحمد بك الاعسر ومحمد بك جركس على الورحيل والفرار ، فخرج معه احمد بك الاعسر ومحمد بــك جركس الصغير واركب خمسة من مماليكه على خمسة من الهجن المحملة بالمال، وذهبوا الى جهة مصر القديمة ، وعدوا الى البر الآخر وساروا ، وتخلف منهم بمصر محمد بك ابن ابي شنب ويهمر بك امير الحاج ورضوان يك وعلى بك وابراهيم بك فارسكور • وطلع محمد باشا الى القلعة ثانيا وترل علي باشا وسافر الى منصبه بكريد و ترأسد و النقار بك وقلد عثمان بك كاشف معلوكه صنجقية وهو عثمان بك الشهير الذي يأتي ذكسره ، وارسلوه صحبة يوسف بك زوج هانم بنت ابواظ خلف محمد يك جركس ومعهم عساكر واغات البلكات ، فصاروا كل من وجدوه من اتباع جركس المجيزة او خلافها يقتلونه و ووقعوا باحمد افندي الروز نامجي فارسلوه الى محمد باشا فسجنه مع المعلم داود صاحب الميار بالعرقانة ، ثم قتلوهما وقتلوا عمر بك امير الحاج ومحمد بك ابن ابي شعب وجدوه مينا بالمجامع الازهر ، وعملوا رجب كتخدا سردار جداوي والاقواسي يعق و وخرجا الى بركة العاج ليذهبا الى السويس فارسلوا من قتلهما واتى برؤوسهما ويسود المعروبين مناسبور ومن معه و

وبعد ايام رجع عشان بك ويوسف بك والتجريدة فلخبروا ذا الفقار بك وعلي بك الهندي انهم وصلوا حوش ابن عيسى سالوا العرب عن محمد بك جركس ومن ممه فلخبروهم انهم باتوا هناك ، ثم اخذوا معهم دليلا اوصلهم الى العبل الاختبر وركبوا من هناك الى درقه .

وكان هروب جركس وخروجه ن مصر يوم السبت سابع جمادي الاخرة سبة ثمان وثلاثين ومائة والف و ثم اتهم عملوا جهمية وكتبوا عرضحال بما حصل واعطوه للقابعي وسلموه الف كيس من اصل حلوان يلاد اسمعيل بك ابن ايواظ أمرائه وبلاد ابي شب وابنه وامرأته ايضا ، وذلك خلاف بلاد محمد بك قطامش ورضوان اغا وكور محمد اغا كتخدا قيطاس بك ، وكتبوا ايضا مكاتبة الى الوزير الاعظم بطلب محمد بك قطامش تابسم قيطاس بك الذي تقدم ذكره وهروبه الى الروم بعد قتل سيده ، وختم عليه جميع الامراء الصناجق والاغوات ، واعطاء الباشا الى قابعي باشا ، غلما وصل الى الدولة طلب الوزير محمد بك فلما حضر، بين يديه قال له اهسل مصر : ارسلوا يطلبونك اليهم بمصر ، فاعتذر بقلة ذات يده واقه مديون فانعموا عليه بالدفتردارية والذهاب الى مصر وكتبوا فرمانات لسائر الجات باهدار دم محمد بك جركس اينهما وجد، لانه عاص ومفسد واهل شر، وذلك حسب طلب المصريين ، ثم ان محمد باشا والي مصر خلع على جماعة وقلدهم امريات فقلد مصطفى بن ايواظ صنجقية وحسن اغات الجملية سابقا صنجقية واسمعيل بن الدالي صنجقية ومحمد جلبي بن يوسف بك الجزار صنجقية وسليمان كاشف القلاقسي صنجقية وذلك خلاف الوجاقات والبلكات والسدادرة وغيرهم • وسكن الحال وانتهت الرياسة بمصر الى ذي الفقار بك وعلى بك الهندي ، وحضر محمد بك الى مصر من الديار الرومية فلم يتمكن من الدفتردارية ، لان علي بك الهندي تقلدها بموجب الشرط السأبق ، وكل قليل يذاكر محمد بك ذا الفقار بك فيقول له : طول روحك • فاتفق ان على بك المعروف بأبى العذب ومصطفى بك بن ايواظ ويوسف بك الخائن ويوسف بك الشرايبي وعبد الله اغا كتخدا الجاويشية وسليمان اغا ابادفية والكل من فرقة القاسمية كانوا يجتمعون في كل ليلة عند واحد منهم يعملون حظا ويشربون شرابا . فاجتمعوا في ليلة عند على بك ابي العذب فلما اخذ الشراب من عقولهم تأوه مصطفى بك ابن ايواظً وقال : يموت العزيز اخي الكبير والصغير ويصير الهندي مملوكتا سلطان مصر وناكل من تحت يدُّه والباشا في قبضته • وكان النيل قريب الوفاء فقال علي بك: انا اقتل الباشا يوم جبر البحر • وقال ابودفية : وانا اقتل ذا الفقار . وقال مصطفى بك : والا اقتل الهندي . وكل واحد من الجماعة التزم يقتل واحد وقرأوا الفاتحة وكان معهم مملوك اصله من مماليك عبد الله بك ، ولما قتل سيده هرب الى الهند واقام في خدمته اياما ، فلما تقلد مصطفى بك الصنجقية اخذه من علي بك الهندي . فلما سمع منهم ذلك القول ذهب الى علي بك الهندي واخبره • فارسله الى ذي الفقار فاخبره ايضا • فبعثه الى الباشا فاخبره ، فلما كان يوم الديوان وظلع على بك ابو

المذب قبض عليه الباشا وقتله تحت ديوان قايتباي ، واحاط بداره ونهب ما فيها وكان شيئًا كثيرًا يه وأرسل في الوقت فرمانًا إلى الاغا بالقبض على باقى الجماعة ، فقبضوا على مصطفى بك ابن ابواظ واركبوه حسسارا وصحبته مقدمه واحضروه الى الباشا فامر بقتله وقتل معه مقدمه ايضاء واختفى الباقون • واخذ ذو الفقار فرمانا ينفى هانم بنت أيواظ بك وام محمد بك ابن ابي شنب ومحظيته على بك ، فمانع عثمان جاويش القاز دغلي في ذلك واستقبحه وضمن غائلتهن والزمهن ان لا يخرجن من بيوتهن ورتب لهن كفايتهن • فلما حصل ذلك ضعف جانب القاسمية وانفرد على بسسك العندي ، وكان ذو الفقار ارسل الى الشام فاحضر رضوان اغا ومحمد اغا الكور فجعلوا رضوان اغا اغات الجعلية ومحمد بك الجزار غائب باقليب المنوفية • فعند ذلك اغتنموا الغرصة وتحرك محمد بك قطامش في طلب اللغتردارية فدبروا امرهم مع يوسف جربجي عزبان البركاوي ورضواف. اغا وعثمان جاويش القازدغلي، وقتلوا على بك الهندي وذا الفقار قانصوه وارسلوا الى محمد بك الجزار تجريدة واميرها اسمعيل يك قيطاس، وهو باقليم المنوفية ، وقلدوا مصطفى افندي الدمياطي صنجقية وجعلوه حاكم جرجا • وقبضوا على سليمان بك ابي شنب ، وقضى اسمعيل بك اشفاله وسافر بالتجريدة الى المنوفية ، واخذ صحبته عربان نصف سعد وساروا الى محمد بك الجزار ، وإن كِنا وصله الخبر اخذ ما يعز عليه وترك الوطاق وارتحل الى جسر سديمة فلحقوه هناك وحاربوه وحاربهم ، وقتل بينهم اجناد وعرب وحمى نفسه الى الليل • ثم اخذ معه مملوكين وبعض احتياجات ونزل في مركب وسار الى رشيد، وترك اربعة وعشرين مملوكا ، فاخذوا الهجن وساروا ليلامبحرين حتى جاوزوا وطاق اسمعيل بك وتخلف عنهم مملولة ماشي، فذهب الى وطاق اسمعيل بك قيطاس وعرفه بمكانهم فارسل اليهم كتخداه بطائفة فردوهم واخذهم عنده فاقاموا في خدمته ولم يزل محمد بك في سيره حتى دخل الى رشيد واختفى في وكالة ، ووصل خبره الى حسين جربجي الخشاب فقبض عليه وقتله بعد ان استأذن في ذلك ، وتقلد في نظير ذلك الصهجقية وكشوفية البحيرة .

## سننة اربعين ومائة والف

ونزل بمدذلك الى البحيرة ثم حضر محمد بك جركس من غيبته ببلاد الافرنجوطلع علىدرنه وارسل مركبه التيهوصلفيها الىالاسكندرية وحضر اليه امراؤه الذين تركهم قبل جهة قبلي ، فركب معهم والزل الى البحيرة ليصل الاسكندرية ، فصادف حسين بلك الخشاب ففر منه وغنم جركس خيامه وخيوله وجماله • ثم رجع الى الفيوم ونزل على بني سويف ، ثم ذهب الى القطيعة قرب جرجا واجتمع عليه القاسمية المشردون فحاربه حسين بك حاكم جرجا والسدادرة ، وقتل حسن بك وطاعكته واستولى علمسى وطاقهم وعازفهم • ووصلت اخباره الى مصر فجمع ذو الفقار بك جمعية واخرج فرمانا بسفر تجريدة ، فسلغر اليه عثمان بك وعلي بك قطامش وعساكر ، فتلاقوا معه بوادي البهنسا ، فكانت الهزيمة على التجريسة واستولى محمد بك جركس ومن معه على عرضيهم وخيامهم وحال بينهم الليل ، ورجع المهزومون الى مصر • فجمع ذو الفقار الامراء واتفقوا على التشهيل واخراج تجريدة اممري ، فاحتاجوا الى مصروف فطلبوا فرمانا من الباشا بمبلغ الشمائة كيس من الميري عن السنة القابلة ، فامتنع عليهم فركبوا عليه وانزلوه وقلدوا محمد بك قطامة رقائمقام واخذذوا منه فرمانـــــا بمطلوبهم ، وجهزوا أمر التجريدة واهتموا فيها اهتمساما زائد ورتبوا اشعالهم ٥ وخرجوا وجرت امور وحروب وقتل من جماعة جركس سليمان بك ، كم. وقعت الهزيمة على جركس .

## نولية باكير بائنا وعزله

ووصل الى مصر باكير باشا وذلك في سنة اثنتين واربعين ومائة والف، وطلع الى القلمة فبكت اشهرا ، وعزله المساكر في اواخر السنة وحصل بمصر في أيام هذه التجار يدضنك عظيم ، وثار جماعة القاسمية المختفون بالمدينة ودبروا مكرهم ، ورئيسهم في ذلك سليمان أغا أبو دفية ، ودخل منهم طائفة على ذي الفقار بك وقت المشاء في رمضان وقتلوه ، وكان محمد بك جركس جه الشرق ينتظر موعدهم مصه ، فقضى الله بموت جركس خارج مصر وموت ذي الفقار داخلها ، ولم يشعر احدهما بموت الآخر وكان يينهما خمسة ايام وثارت اتباع ذي الفقار بالقاسمية وظهروا عليهم وقتلوهم وشردوهم ولم يقم منهم قائم بعد ذلك الى يومنا هذا ، وانقرضت دولة القاسمية من الديار المهرية وظهرت دولة الفقارية ،وتفرع منها طائفة القازدغلية وسيأتي تتمة الاخبار عند ذكر تراجمهم في وفياتهم، وقد جعلت هذا فضلا مستقلا من اول القرن الى سنة اثنتين واربعين ومائة والف التي هي آخر دولة القاسمية ،

## ذكر من مات في هذه السنين

من العلماء والاعاظم على سبيل الاجعال بحسب الامكان ، فاني لم أعثر على شيء من تراجم المتقدمين من اهل هذا القرن ولم اجد شيئا مدونا في ذلك الا ماحصلته من وفياتهم فقط ، وما وعيته في ذهني واستنبطته من بمض أسانيدهم واجازات أشياخهم على حسب الطاقة وذلك من اول القرن الى آخر سنة اثنتين واربعين ومائة والف ، وهي اول دولة السلطان محمود بن عسان .

 اللقاني كلاهما عن الشيخ سالم السنهوري المالكي عن النجم الهيطي عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني بسنده الى الامام البخاري توفي سنة احدى ومائة والف .

ومات التبيخ الامام شمس الدين محمد بن داود بن سليمان المناني نزيل البجبلاطية أخذ عن علي الحلبي صاحب السيرة والشهاب الغري والشمس البابلي والشهاب الخفاجي والبرهان اللقاني وغيرهم • حدث عنه حسن بن علي البرهاني والخليفي والبديري وغيرهم توفي سبة ثمان وتسعيب والف •

ومات امام المحققين وعدة المدققين صاحب التآليف المديسدة والتصانيف المفيدة السيد احمد الحموي الحنفي، ومن تصانيفه شمرح الكنز وحاشية الدرر والفرر والرسائل ، وغير ذلك ، توفي إيضا في تلك السنة رحمه الله ، ومن شيوخه الشيخ على الاجهوري والشيخ محمد ابن علان والشيخ منصور الطوخي والشيخ أحمد البشبيشي والشيخ خليل اللقاني وغيرهم كالشيخ عبدالله بن عيسى العلم الغزي ،

ومات علامة الفنون اشيخ شمس الدين محمد بن لمحمد بن محمد ابن أحمد بن امير الدين محمد الضرير بن شرف الدين حسين الحسيني الشهير بالشرنبابلي شيخ مشايخ الازهر في عصره ، كذا ذكر نسبه شيخنا السيد مرتفى نقلا عن سبطه العلامة محمد بدر الدين ، اخذ عن شيوخ عدة كالشيخ سلطان المزاحي والشيخ علي الشبراماسي ، وأجازه البابلي وأخذ عنه الليدي والملوي والمجوهري والشبراوي بواسطة الشييخ عبد ربسه الديوي ، توفي سنة الانتين ومائة وألف ه

ومات الشريف المعمر ابو الجمال محمد بن عبد الكريم الجزائري. وى عن ابي عثمان سعيد قدورة وابي البركات عبدالقادر وأبي الوفاء العسن ابن مسعود البوسي وابي الغيث القشاشي ، واجازه البابلي والاجهوري

ومحمد الزرقاني وعبدالعزيز من محمد الزمزمي والشبراملسي والشهاب القليوني والفنيدي والشهاب الشلبي ومحمد حجازي الواعظ ومفتي تمز محمد الحبشي والتجم الغزي والقشاشي والشهاب السبكي والمزاحي ، توفي سنة اثنتين ومائة والف ،

ومات الامام المالم المسلامة ابو الامداد خليل بن ابراهيسم اللقاني المالكي، أخذ عن والده وعن أخويه عبدالسلام ومصد اللقانيين والنور الاجهوري والشبر املسي والشيخ عبدالله الغرشي والشمس البابلا وسلطان المزاحي والشيخ عامر الشبراوي والشهاب القليوبي والشمس الشويري الشافعي واحمد الشويري العنفي وعبد الجواد المجنلافي ويس العليمي الشامي واحمد الدواخلي وعلي النبيتي ، وعقد دروسا بالمسجد الحرام وأخذ بها عن محمد بن علان الصديقي ، والقاضي تاج الديسن المالكي ، وبالمدينة عن الوجيه الخياري وغرس الديسن الخليلي وأجازوه توفي سنة خمس ومائة والف ه

ومات الامام أبو سالم عبدالله بن محمد بنابي بكر العياشي المغربي الامام الرحالة ، قرأ بالمغرب على شيوخ منهم اخوه الاكبر عبد الكريم ابن محمد والعلامة ابو بكر بن بوسف الكتاني وامام المغرب سيدي عبدالقادر الفاسي والعلامة احمد بن موسى الابار ، ورحل الى المشرق ، فقرأ بعصر على النور الاجهوري والشهساب الخفاجي وابراهيسم المأهوني وعلسي الشبر الملسي والشمس البابلي وسلطان تزاهي وعبسدالجواد الطريني المالكي ، وجاور بالحرمين عدة منين فخذ عن زين العابسدين الطبري وعيسى المعالمي والشيخ ابراهيم الكردي ، وأجازوه ورجم الى بلاده وأقام بها الثمالي والشيخ ابراهيم الكردي ، وأجازوه ورجم الى بلاده وأقام بها الى أن توفي سنة تسمين والف ، وله رحلة مجلدات وذكر فيها انه اجتمع بالشيخ حسن العجبي وأجاز كل صاحبه ه

ومات الامام الحجة عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد بن علوان الزرقاني المالكي الوفائي ، ولد سنة عشرين والف بسصر ولازم النسور الاجبوري مدة ، وأخذ عن الشيخ بس الحمصي والنور الشيراملسي، وحضر في دروس الشمس البالمي المحديثية ، وأجازه جل شيوخه وتلقى الذكر سن ابي الاكرام بن وفي سنة خمس وأربسين وألف ، وتصدر للاقراء بالازهر وله مؤلفات منها شرح مختصر خليل وغيره توفي فيدا بع عشرين رمضان سنة تسع وتسعين وألف ، وصلى عليه اماما بالناس الشيخ محسسد قوشى ه

ومات عالم القدس الشيخ عبدالرحيم بن أبي اللطف الحسيني الحنفي المقدسي، قرأ بمكة على الامام زين العابدين بن عبدالقادر الطبري، وبهصر على الشيخ الشبراملسي والشمس البابلي والشمس الشوبري والفقع الشهاب الشوبري الحنفي وحسن الشرنبلالي وعبد الكريم الحسوي الطرابلسي، وبدمشق على السيد محمد بن علي بن محسد الحسيني المقدسي الدمشقي توفي غربا بأدرة سنة أربع ومائة والف -

ومات الامام العلامة شمس الدين محمد بن قاسم بن اسمعيل البقري المقريء الشافعي الصوفي الشناوي آخذ علم القراآت عن الشيخ عدالرحمن اليهي والعدث عن الحراجي والزيادي والشوبري ومحمد المنياوي والحديث ايضا عن النور العلي والبرهان اللقاني والطريقة عن عبد الشيخ موسى بن اسمعيل البقري والشيخ عبد الرحمن العلبي الاحمدي وغالب علماء مصر ، اما تلميذه أو تلميذ تلميذه ، وألف واجاد وانفرد ومولده سنة شاني عشرة والف وتوفي في رابع عشرى جمسادي الثانية سنة احدى عشرة والف عن ثلاث وتسمين سنة ه

ومات الاديب الفاضل الشاعر ابو بكر بن مصود بن ابي بكر بن ابي الفضل الممري الدمشقي الشافعي الشهير بالصفوري ولد بدمشق وجملا نشأ ورجل الى مصر وتوطنها وأخذ جا عن الشمس البابلي ، ونظم سيرة الحلبي ولم يتمه ، وجمع ديوان شعره باسم الاستاذ محمد بن زين العابدين البكري وكان من المكازمين ، له توفي سنة اثنتين ومائة وألف ، ودفن بتربة الشيخ فرج خارج بولاق عند قصر الاستاذ للبكري •

ومات السيد عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن محسد كريشه بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالرحمن السقاف ، ترجمة صاحب المشرع فقال ولد بمكة وتربى في حجر والله وادرك شيخ الاسلام عمسر ابن عبدالرحيم البصري ، وصحب الشيخ محمد بن علوي وألبسه الخرقة، وكذا أبو بكر بن حسين الميدوس الضرير وزوجة ابنته وأخذ عنه العلوم الشرعية ، وزار جده وعاد الى مكة وبها توفي ليلة الجمعة سنة أربع ومائة وألف •

ومات الاستاذ زين العابدين محمد بن محمد بن محمد اين الشيخ أبي المكارم محمد ابيض الوجه البكري الصديقي ولد سنة ستين والفوكان تاريخ ولادته المجرق الافق برين العابدين توفي سنة سبع ومائة والف فسي الفصل ودفن عند اسلافه بجوار الامام الشافعي رضي الله عنه •

ومات السند شيخ الشيوخ برهان الدين ابراهيم بن حسن بسن شهاب الدين الكوراني المدني ولد بشهران في شوال سنة خمس وعشرين والف وأخذ الطم عن محمد شريف الكوراني الصديقي، ثم ارتجل الى بضداد واقام بها مدة ، ثم دخل دمشق ثم الى مصر ثم الى الحرمين والقى عصا تسياره بالمدينة المنورة ولازم الصيفي القشاشي ويه تخرج وأجازه الشهاب الخفاجي والشيخ سلطان والشمس البابلي وعبدالله بن سعيد اللاهوري وابو الحمين على بن مطير الحكمي ، وقد أجاز لمن ادرك عصره وتوفي ثامن عشرين جمادي الاولى سنة احدى وماة والك ه

ومات الامام العلامة برهان الدين ابراهيم بن مرعي الشبرخيتي المالكي

تفقه على الشيخ الاجهوري والشيخ يوسف الفيشي ، وله مؤلفات متها شرح مختصر خليل في مجلدات ، وشرح على المشماوية وشرح على الاربعين النووية وشرح على الفية السيرة للمراقي مات غريقا بالنيل وهو متوجب الى رشيد سنة ست وماكة وألف ه

ومات الاستاذ ابو السعود بن صلاح الدين الدنجيهي الدمياطي المولد والمنشأ الشافعي الفاضل البارع ولد سنة ألف وستين وجود القرآن علسى العلامة بن المسعودي ابي النور الدمياطي ثم قسدم مصر والازم دروس الشهاب البشبيشي وجد في الاشتفال وقدم مكة وتوفي وهعو راجع مسن الحجالمدينة في أوائل المحرم سنة تسع ومائة والف •

ومات لاامام العلامة مفتي المسلمين الشيخ حسن بن علي بن محمد ابن عبدالرحمن الجيرتي الحنفي وهو جد الشيخ الوالد أخذ عن اشياخ عصره من اهسل القرن الحادي عشهر كالبابلي والاجهوري والزرقاني وسلطان المنارم والشهاب الشويري، وتفقه على الشيخ حسس المنر نبلالي الكبير ولازمه ملازمة كلية ، وكتب تقاريره على نسخ الكتب التبي حضرها عليه ومنها كتاب الاشباه والنظائر للعلامة بن نجيم وكتاب الدرر شرح الغرر لملاخسرو وكلا النسختين بخطه الاصلي وما عليها مسن المهوامش ، ثم جرد ماعليها فصارا تأليف بن مستقلين وهما الحاشيتان المشهورتان على الدرر والاشباه للعلامة الشرنبلالي وكلتا النسختين وما عليها من الهوامش موجودتان عندي الى الآن بخط المترجم ، ومن تأليف رسالة على البسملة ، ولما توفي الاستاذ الشرنبلالي في سنة تسع وستسين رسالة على البسملة ، ولما توفي الاستاذ الشرنبلالي في سنة تسع وستسين والف ، وقلد البعد ابراهيم صغيرا فربته والدته الحاجة مريم بنت المرحوم الشيخ محمد المنزلي حتى بلغ رشده ، فروجته ببت عبدالوهاب افندي الدلجي، محمد المنزلي حتى بلغ رشده ، فروجته ببت عبدالوهاب افندي الدلجي،

وعقد عقده عليها بحضرة كل من الشيخ جمال الدين يوسف أبي الارشاد ابن وفي والشيخ عبد الحي الشرنبلالي الصنفي وشهاب الدين أحسسه المرحومي والشيخ شهاب الدين احمد البرماوي والشيخ زين الدين ابي السعود الدنجيفي الشافعي الدمياطي شيخ المدرسة المتبولية والشيخشمس المدين محمد الارمناوي وغيرهم المثبتة أسماؤهم في حجة المقد في كاغد كبير رومي محرر ومسطر بالذهب وعليه لوحة معوهة بالذهب مؤرخة بناية شعبان سنة ثمان ومائة والف وهي محفوظة عندي الى الان بامضاء موسى افندي بمحكمة الصالحية النجمية وبني بها في ربيع أول وحملت منه بالمرحوم الوالد، فات الحد بعد ولادة الوالد بشهر واحد وذلك فلي سنة عشر ومائة والف وعمره ست عشرة منة لا غير ه

ومات الامام الملامة نور الدين حسن بن احمد بن العباس بن احمد ابن العباس بن أبي سعيد المكتاسي ولد بها سنة الفوائتين وخمسين وقر الفاسي وكثيرين ، وقدم مصر سنة اربع وسبعين والسف وحضر دروس على محمد بن احمد الفاسي نزيل مكتاس وحضر دروس سيدي عبد القادر الشبرالملسي ومنصي الشهاوي ، وحج واجتمع على السيد عبد الرحمن المحجوب المكتاسي وكانت له مشاركة في سائر العلوم مات بعضر سنة احدى ومائة والف ،

ومات الشيخ الامام الملامة ابراهيم ابن محمد بن شعاب الدين بن خالد البرماوي الازهري الشافعي الاتصاري الاحمدي شيخ الجامع الازهر، قرأ على الشمس الشوبري والمزاحي والبابلي والشبراملسي شم لازم دروس الشعاب القليوبي واختص به ، وتصدر بعده بالتدريس في محله، توفي سنة ست وماثة والف ، روى عنه محمد بن خليل المجلوبي وعلي ابن علي المرحومي نزيل مخا ، ورافقه المليحي في دروس القليوبي وترجمه واثني عليه وله تآليف عديدة ،

ومات عالم المغرب الشيخ الامام نور الدين حسن بن مسعود اليوسي قدم مكة حاجا سنة اثنتين ومائة والف وله مؤلفات عديدة مشهورة ، توفي بالمغرب سنة احدى عشرة ومائة والف ٠

ومات الامام العلامة شيخ الشيوخ الشيخ شاهين بن منصور بن عامر ابن حسن الارمناوي الحنفي ولد بيلده سنة ثلاثين والف وحفظ القرآن والكنز والالفية والشاطبية والرجبية وغيرها ورحل السسى الازهر فقرأ بالروايات على العلامة المقرىء عبد الرحمن اليمني الشافعي، ولازم في الفقة الملامة المقرىء عبد الرحمن اليمني الشافعي، ولحمد الرفاعي واصد المنشاوي الحنفين واحمد الرفاعي السلام اللقاني وابراهيم الميموني الشافعي وحسن الشرنبلالي الحنفي، وفي العلوم العقلية شيخ الاسلام محمد الشهير بسيبويه تلميذ احمد بن عامم المبادي ولازمه كثيرا وبشره باشياء حصلت له، واخذ عن العلامة وسلطان المزاحي، واجازه جل شيوخه وتصدر للاقراء في الازهر فسي فنون عديدة وعنه اخذ جمع من الاعيان كمحمد ابن حسن الملا والسيسد علي الحنفي وغيرهما، توفي صنة احدى ومائة والفه م

ومات العلامة الشيخ احمد بن حسن البشتكي اخذ عن البناء وعن الشيخ محمد الشرنبابلي وتوفي سنة عشر ومائة والف •

ومات السيد الشريف عبدالله بن احمد بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه التريمي الامام الفقيه المحدث اخذ عن مصطفى بن زين العبابدين العبدروس والسيد محمد سعيد وعنه ولده عبد الرحمن والسيد شيخ بن مصطفى العبدروس واخسواه زين العابدين وجعفر توفي ببندر الشحرفي آخر جمادى سنة اربع ومائة والسيسف •

ومات خاتمة المحدثين بمصر شمس السنة محمد بن منصور الاطفيحي. الوفائي الشافعي ولد سنة اثنتين واربعين والف ، واخذ عن ابي الضياء على الشبر الملسي وعن الشمس البايلي والشيخ سلطان المزاحي والشمس محمد عمر الشوبري الصوفي والشهاب احمد القليوبي ، توفي منة خمس عشرة ومائة والف تاسع عشر شوال •

ومات امام المحققين الشيخ عبد الحي بن عبد الحق بن عبد الشافي الشرنبلالي الحنفي غلامة المتأخرين وقدوة المحققين ، ولد ببلده ونشأ بها الشرنبلالي الحنفي غلامة المتأخرين وقدوة المحققين ، ولد ببلده ونشأ بها ثم ارتحل الى القاهرة واشتغل بالعلوم ، واخذ عن الشيخ حسن الشرنبلالي والشماب انحمد الشهويري وسلطان المزاجي والشمس البابلي وعلسي السبراملسي والشمس محمد العناني والسري محمد بن ابراهيم الدروري والسراج عمر بن عمر الزهري المعروف بالدفري ، وتفقة بهم ولازم فضلاء عصره في الحديث والمعقول ، واخذ ايضا عن الشيخ العلامة يس بسن زبن الدين العليمي الحمصي والشيخ عبد المعلي البصير والشيخ حسين الناوي وابن خفاجي واجتهد وحصل واشتهر بالفضيلة والتحقيق وبرع في الفقه والحديث وأكب عليهما آخرا واشتهر بهما ، وشارك في النحو والاصول والماني والصرف والفرائض مشاركة تامة ، وقصدته الفضلاء وانتفحوا به وانتهت اليه رياسة مصر ، توفي سنة سبع عشرة ومائة والغ

ومات النسيخ الامام الفقيه الفرضي الحيسوب صالح بن حسن بن احمد بن علي البهوتي الحنبلي اخذ عن اشياخ وقته ، وكان عبدة في مذهبه وفي المعقول والمنتول والحديث ، وله عدة تصانيف وحواش وتعليقات وتقييدات مفيدة متداولة بايدي الطلبة ، اخذ عن الشيخ منصور البهوتي الحنبلي ومحمد الخلوتي واخذ الفرائض عن الشيخ سلطان المزاحي ومحمد العلموني وهو من مشايخ الشيخ عبدالله الشبراوي ، ولازم عسه العلموني وهو من مشايخ الشيخ عبدالله الشبراوي ، ولازم عسه

الشمس الخلوثي واخذ الحديث عن الشيخ عامر الشبراوي وله الفية في الفقه والفية في الفرائض ونظم الكافي • توفي يوم الجمعة ثامن عشرين ربيع الاول سنة احدى وعشرين ومائة والف •

ومات الامام الملامة محمد فارس التونسي من ذرية سيدي حسن الششتري الاندلسي وهو والد الشيخ محمد ابن محمد فارس من اكابر الصوفية ، كان يحفظ غالب ديوان جده اقام بدمياط مدة ثم رجع الى مصر ومات بها سنة اربع عشرةومائة والف .

ومات الامام العلامة الشيخ ابو عبدالله محمد بن عبد الباقي بن يوسف ابن احمد بن علوان الزرقاني المالكي خاتمة المحدثين مع كمال المشاركة وفصاحة العبارة في باقي العلوم ، ولد بمصر سنة خمس وخمسين والف واخذ عن البور الشبراملسي وعن حافظ العطر البابلي وعن والسده ، وحدث عنه العلامة السيد محمد بن محمد ابن محمد الاندلسي وعبدالله الشبراوي والملوي والمجوهري والسيد زين الدين عبد الحي ابن زيسن العابدين بن الحسن البهنسي وعبر بن يحيى بن مصطفى المالكي والبدر البرهاني ، وله المؤلفات النافقة كشرح الموطأ وشرح المواهب ، واختصر المقاصد الحسنة للسخاوي ، ثم اختصر هذا المختصر في نصو كراسين باشارة والده وعم نفعها ، وكان معيدا لدروس الشبراملسي ، وكان يعتني بشأنه كثيرا وكان اذا غاب يسأل عنه ولا يفتتع درسه الا اذا حضر مع اله اصغر الطلة ، فكان محسودا لذلك في جماعته ، وكان الشبخ يعتذر عن اصغر الطلة ، فكان محسودا لذلك في جماعته ، وكان الشبخ يعتذر عن احترين ومائة والف ،

ومات الشيخ رضوان امام الجامع الازهر ثي غرة رمضان سنة خمس عشرة ومائة والف ٠

ومات الشيخ المجذوب احمد ابو شوشة خفير باب زويلة ، وكانــت

كراماته ظاهرة وكان يضضع في فعه نحو المائة ابرة وياكل ويشرب وهي في فعه لا تعوقه عن الاكل والشرب والكلام ، مات في يوم الثلاثاء سابع عشري جمادي الآخرة سنة خمس عشرة ومائة والف ه

ومات السند العمدة الشبيخ حسن ابو البقاء بن علي ابن يحيي بن عمر العجمي المكي الحنفي صاحب الفنون ، ولد سنة تسع واربعين والف كما عن الشيخ زين العابدين الطبري وعلي بن الجمال وعبدالله بن سعيد باقشير والسيد محمد صادق وحنيف الدين المرشدي والشمس البابلي ، وبالمدينة علي القشاشي ولبس منه الخرقة واخذ عن جمع من الوافدين كميسى الجعفري ومحمد بن محمد العيثاوي الدمشقي وعبد القادر بن لحمد الفضي الِفِزِي وعبدالله بن ابي بكرِ العياشي ، والْجازه جل شيوخه وكتب اليـــــــة بالاجازة غالب مشايخ الاقطار كالشيخ احمَّد العجلي وهو من المعرين والشيخ علي الشبراملسي وعبد القادر الصفوري الدمشقي والسيد محمد بن كمال الدّين بن حمزة الدمشقي والشيخ عبد القادر الفاسي ، واعتنى باسانيد الشيوخ بالحرم وافاد واتتفع به جماعة من الاعلام كالشيخ عبد الخالق الزجاجي الحنفي المكي واحمد بن مصد بن علي المدرس المدني وتاج الدين الدهان الحنفي المكي ومحمد بن الطيب بن محمد الفاسي والشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي ، تو في ظهر يوم الجمعة ثالث شوال سنة ثلاث عشرة ومائة والف بالطائف ، ودفن بالقرب من ابن عباس .

ومات السيد عبدالله الامام العلامة الشبيخ احمد المرجومي الشافعسي وذلك منة اثنتي عظرة ومائة والف ه

ومات الاستاذ المعظم والملاذ المفخم صاحب النصطت والاشارات الشبيخ يوسف بن عبد الوهاب ابو الارشاد الوفائي وهو الرابع عشر من خلفائهم، تولى النجادة يوم وفاة والده في ثاني رجب سنة ثمان وتسعين والـــــف وسار سيرا حسنا بكرم نفس وحشمة زائدة ومعروف وديانة الى ان توفي في حادي عشر المحرم سنة ثلاث عشرة ومائة والف ودفن بحوطة اسلافه رضى الله عنهم ه

ومات الفقيه محمد بن سالم الحضرمي العوفي اخذ عن سليمان بسن. احمد التجار وعنه محمد بن عبد الرحمن بن محمد العيدروس ، توفسي بالهند سنة احدى عشرة وماثة والف .

ومات الامام العلامة المنيد الشيخ احمد بن محمد المنفلوطي الاصل القاهري الأزهري المعروف بابن الفقي الشافعي ، ولد سنة اربع وستين والف واخذ القراءات عن الشمس البقري والعربية عن الشهاب السندويي وبه تفقه والشهاب البشبيشي ولازمه اسنين العديدة في علوم شتى ، وكذا اخذ عن النور الشبراملسي وحضر دروس الشهاب المرحومي وكان اماما عالما بارعا ذكيا حلو التقرير رقيق العبارة جيد الحافظة يقرر العلوم اللهقية بدون مطالمة مع طلاقة الوجه والبشاشة وطرح التكلف ، ومن تآليفه حاشية علي الاشموني لم تكمل واخرى على شرح ابي شجساع للخطيب ورسالة في بيان السنن والهيئات هل هي داخلة في الماهية او خارجة عنها واخرى في اشراط الساعة وشرح البدور السافرة ، وماة قبل مسهوما صبيحة يوم الاثنين بابع عشري ثوال سنة ثمان عشرة ومائة والف، مسموما صبيحة يوم الاثنين بابع عشري ثوال سنة ثمان عشرة ومائة والف،

ومات الامام العالم العلامة الثميخ محمد النشرتي المالكي وهو كان وصيا على المرحوم الشيخ الوالد بعد موت الجد توفي يوم الاحد بعد الظهر واخر دفنه الى صبيحة يوم الاثنين ، وصلي عليه بالازهر بمشهد حافل وحضر جنازته الصناجق والامراء والاعيان وكان يوما مشهودا وذلك سنة عشرين ومائة والف •

ومات السيد ابو عبدالله احمد بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن

محمد بن عبد الزحمن بن عبدالله بن لحمد بن علي بن محمد بن احمد ابن الققيه القدم ولد بتريم واخذ عن لحمد بن عمر البيتي والققيه عبد الرحمن بن علو بلفقيه وابي بكر بن عبد الرحمن ابن شهاب الميدروس والقاضي احمد بن الحسين بلفقيه واحمد بن عمر عبديد وغيرهم، واجازوه وتميز في الملوم وتمهر ودرس وصنفذ في الفقه والغرائض وممن روى عنه شيخ وجعفر وزين المابدين اولاد مصطفى بن زين المابدين بن الميدروس ومصطفى بن شيخ بن مصطفى الميدروس وغيرهم توفي بالشحر سنة ثمان عشرة ومائة والف ه

ومات الاديب الاريب الشيخ احمد الدلنجاوي شاعر وقته ، له ديوان في مطـــــد •

ومات الشبيخ العلامة المفيد سليمان الجنزوري الازهري ، توفي سنة اربع وعشرين ومائة والف •

ومات الامام المحدث الاخباري مصطفى بن فتحالله الصوي الحنفي المتنفي المتذفي المتدفي المتدفي المتدفي المتدفي والمبابلي والنظي والثمالبي والشبراملسي والمزاحي ومحمد الشلبي وابراهيم الكوراني وشاهين الارمناوي والشهاب احمد البشبيشي واكثر عن الشاميان ، وله رحلة الى اليمن توسع فيها في الاخذ عن اهلها والف كتابا في وفيات الاعيان سماه فوائد الارتحال وتتابج السفر في اخبار اهل القرن الحادي عشر ، توفي سنة اربع وعشرين ومائة والف ، حدث عنه السيد عبر بن عقيل العلواي ،

ومات السيد السند صاحب الكرامات والاشارات السيد عبد الرحمن السقاف باعلوى نزيل المدينة • قال الشيخ السيدوس في ديل المشرع: ولد بالديار العضرمية ورحل الى الهند فأخذ بها الطريقة النقشبندية عن الاكابر العارفين واشتغل بها حتى لاحت عليه انوارها ، وورد العرمين فقطن بالمدينة المنورة وبها تزوج الشريقة العلوية الميدووسية من فرية

السيد عبدالله صاحب الرهط، ومعن اخذ عليه بها الطريقة الشيخ محمد حياة السندي باشارة بعض الصالحين وكان المترجم يخبر عن نفسه انه لم يمق يبني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب وانه لم يعط الطريقة النقشبندرية لاحد الراذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اعطى سيف ابى بكر بن الميدروس الاكبر الذي يشير اليه بقوله:

وسيفي في غسسه ' للفع الشدائسد معدود وقولسه:

بسيفي يلاقي المهنــد وقائع تشيه الولــــود ولم يزل على طريقة حميدة حتى توفي بها سنة اربع وعشرين ومائـــة والـــــــف ٠

ومات الامام الهمام عمدة المسلمين والاسلام الشيخ عبد ربه بن احمد الديوي الضرير الشافعي احد العلماء مصابيح الاسلام، ولد ببلده وشأ م ارتحل الى دمياط وجاور بالمدرسة المتبولية فحفظ القرآن وعدة متون منها البهجة الوردية ، واشتغل هناك على افاضلها كالشمس ابن ابي النور وتهذب به ، ثم ارتحل الى القاهرة فحضر عند الشهاب البشبيشي قليلا ثم لازم الشمس الشرنبابلي في فنون، الى انتوجه الى الحج، فأمره بالبطوس موضعه والتقييد بجماعته فتصدى لذلك وعم النفع وبرعت طلبته وقصدته الفضلاء من الآفاق وكان اماما فاضلا فقيها فحويا فرضيا حيسوبا عروضيا نعريرا ماهرا كثير الاستحضار غرب الحافظة صافي المريرة مشتفل الباطن بالله جميل الظاهر بالعلم ، توفي يوم السبت ثالث عشر ربيع الآخرة ودفن والمام وذلك سنة ست وعشرين وماقة والف ه

ومات الشيخ الامام والعمدة الهمام عبد الباقي القليوبيّ سنة تسسلات. وعشرين ومائة والف •

ومات الشيخ الملامة ابو المواهب محمد بن الشيخ تقي الدين عبد الباقي ابن عبد القادر الحنبلي البعلي الدمشقي مفتي السادة الحنابلة بدمشق ، ولد بها واخذ عن والده وعمن شاركه ثم رحل الى مصر وقرأ بالروايات على مقرئها الشيخ البقري والفقه على الشيخ محمد البهوتي الخلوتسي والحديث على الشمس البابلي والفنون عسلي المزاحي والشبراملمي والمناني ، توفي في شوال سنة ست وعشرين ومائة والف عن ثلاث وثمانين سنة ، حدث عنه الشيخ ابو العباس احمد بن علي بن عمر الدمشقي كتابه وهو عال والشيخ محمد بن احمد الحنبلي والسيد مصطفى بن كمسال الدين الصديقي وغيرهم ،

ومات الامام العلامة المحقق المعمر الشيخ سليمان بن احسد بن خضر الخربتاوي البرهماني المالكي وهو والد الشيخ داود الخربتاوي الآتي ذكر ترجمته، توفي سنة خمس وعشرين ومائة والف عن مائة وست عشرة سنة .

ومات الشيخ الامام العالم العلامة الشيخ احمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي شارح الرسالة وغيرها ، ولد ببلده نفرة ونشأ بها ثم جضر الى القاهرة فتفقه في مبادي امره بالشهاب اللقاني ثم لازم العلامة عبد الباقي الزماني والشمس محمد بن عبد الله الغرشي وتفقه بصا واخذ المحديث عنهما ولازم الشيخ عبد المعطي البصير واخذ العربية والمعقول عن الشيخ منصور الطوخي والشهاب البشبيشي ، واجتهد وتصدر وانتهت اليسب الرياسة في مذهبه مع كمال المعرفة والاتقان للعلوم العقلية لا شيما النحو ، واخذ الاعيان وانتفعوا به ، ومن مؤلفاته شرح الرسالة وشرح النوريسة وشرح الآجرومية ، توفي سنة خمس وعشرين ومائة والف عسس اثنتين سنة ،

ومات الامام العلامة الشهير الشيخ ابو العباس احمد بن محمد بن عطية ابن عامر بن نوار بن ابي الخير الموساوي الشهير بالخليفي الضرير اصله من الشرق، وقدم جده ابو الخير وكان صالحا معتقدا واقام بمنية موسمي من اعمال المنوفية فحصل له بها الاقبال ورزق الذرية الصالحة واستمروا بها ، وولد الشيخ بها ونشأ بها وحفظ القرآن ثم ارتحل الى القاهرة واشتغل بالعلوم على فضلاء عصره فتفقه على الشمس العناني والشبيخ منصور الطوخي وهو الذي سماه بالخليفي لما ثقل عليه نسبة الموسوي ، فسأله عن اشهر اهل بلده فقال : اشهرها من أولياء الله تعالى سيدي عثمان الخليفي ، فنسبه اليه ، ولازم الشهاب البشبيشي واخذ عنه فنون وحضر دروس الشهاب السندوبي والشمس الشرنبابلي وغيرهما واجازه الشيخ العجمي واجتهد وبرع وحصل واتقن ونفنن وكان محدثا فقيها اصوليا نعويا بيانيا متكلما عروضيا منطقيا آية في الذكاء وحسن التعبير مع البشاشة وسعة الصدر وعدم الملل والسامة وحلاوة المنطق وعدوبة الالفاظ ، انتفع ب كثير من المشايخ ، توفي في عضر يوم الاربعاء خامس عشر صفر ودفن صبيحة يوم الخميس سادس عشره بالمجاورين سنة سبع وعشرين ومائة والف عن ستة وستين سنة •

ومات الامام العمدة الفهامة الشبيخ احمد التونسي المعروف بالدقدوسي الحنفي توفي فجأة بعد صلاة العشاء ليلة الاحد سادس عشر المحرم سنة ثلاث وثلالين ومائة والف •

ومات في تلك الستة ايضا الشيخ العلامة احمد الشرفي المغربي المالكي، ومات الشيخ العلامة شيخ الجامع الازهر الشيخ محمد شنن المالكي وكان مليئا متمول اغنى اهلزماته بين اقرائه، وجعل الشيخ محمد الجداوي وسيا على ولده سيدي موسى ، فلما بلغ رشده سلمه ماله فكان ،ن صنف الذهب البندقي اربعون الفا خالاف الجنزرلي والطرلي وانواع القضة

والاملاك والضياع والوظائف والجماكي والرزق والاطيان، وغير ذلك بدده جميعه ولده موسى وبنى له دارا عظيمة بشاطي، النيل ببولاق، انفق عليها امو الا عظيمة ولم يزل حتى مات مديونا في سنة اثنتين وتسعين ومائسة والف، وترك ولدا مات بعده بقليل وكان للمترجم مماليك وعبيد وجوار ومن مماليكه احمد بك شنن الآتي ذكره، توفي المترجم سنة ثلاث وثلاثين ومائة والف عن سبع وسبعين سنة ه

ومات العمدة العالم الشيخ احمد الوسيمي توفي سنة احدى وثلاثين ومائة والف •

ومات الجناب المكرم السيد حسن افندي نقيب السادة الاشراف وكانت لابيه وجده وعمه من قبله ، وبموته انقرضت دولتهم و واقيم في منصب النقابة عوضه السيد مصطفى بن سيدي احمد الرفاعي قائمقام الى حين ورد الامر ، توفي يوم الجمعة تاسع عثمر رجب سنة احدى وعشرين ومائة والف السيد عبد والف ، ثم ورد في شهر جمادى سنة اثنتين وعشرين ومائة والف السيد عبد القادر نقيبا ونزل ببولاق بمنزل احد جاويش الخشاب وهسو اذ ذاك باشجاويش الاشراف وبات هناك ترجد في صبحها مذبوحا في فراشه ، وحبس باشجاويش بسبب ذلك بالقاعة ولم يظهر قاتله ، وتقلد النقابة محمد كخدا عزبان سابقا لامتناع السيد مع يناني الرفاعي عن ذلك ووافي تاريخه ذبح عبد القادر ،

ومات العلامة الفقيه المحدث الشيخ منصور بن علي بن زين العابدين المنافعي ولد بدف ونشأ بها يتيما في حجر والدته وكان بارا بها فكانت تدعو له ، فحفظ الترآن وعدة متون ثم ارتحل الى القاهرة وجاد إلازه وتفقه بالشاب ين البشبيشي والسندوبي والشمس الشاب والزين منصور من ولازم النور الشبراملسي في العلوم را حسنه الحدث وحد والسنة ويتفن وبرع في العلوم العقلة والنقلة ،

وكان اليه المنتهى في الحذق والذكاء وقوة الاستحضار لدقائق العلوم ، سريم الادراك لعويصات المسائل على وجه الحق ، نظم الموجهات وشرحها وانتفع به الفضلاء وتخرج به النبلاء وافتخرت بالاخذ عنه الابناء عسلى الآباء ، توفي حادي عشرين جمادى الاولى سنة خمس وثلاثين ومائسة والف وقد جاوز التسمين ،

ومت الامام العلامة شيخ الشيوخ الشيخ محمد الصغير المغربي سلخ رجي سنة ثمان وثلاثين ومائة والف ٠

ومات الاجل الفاضلالعمدة العلامة رضوان افندي الفلكي صاحب الزيج الرضواني الذي حرره على طريق الدر اليتيم لابن المجدي عملي اصول الرصد الجديد السمرقندي وصاحب كتاب اسنى المواهب وغير ذلك تآليف وحسابيات وتحقيقات لا يمكن ضبطها لكثرتها وكتب بخطه ما ينوف عن حمل بعير مسودات وجداول حسابيات وغير ذلك ، وكان بسكن بولاق منجمعاً عن خلطة الناس مقبلاً على شأنه ، وكان في ايامه حسن افندي الروزنامجي وله رغبة ومحبة في الفن ، فالتمس منه بعض آلات وكرات فاحضر الصناع وسبك عدة كرات من النحاس الاصفر ونقش عليهـــــا الكواك المرصودة وصورها ودوائر العروض والميول وكتب عليهسا اسماءها بالعربي، ثم طلاها بالذهب وصرف عليها الموالاكثيرة ، وذلك في سنة اثنتي عشرة او ثلاث عشرة ومائة والف ، واشتغل عليه الجمالي يوسف مملوك حسن افندي المذكور وكلارجيه ، وتفرغ لذلك حتى انجب وتمهر وصار من المحققين في الفن واشتهر فضله في حياة شيخه وبعده ، والف كتابا عظيما في المنحرفات جمع فيه ما تفرق من تحقيقات المتقدمين واظهر ما في مكنون دقائق الاوضاع والرسومات والاشكال من القوة الى الفعل؛ وهو كتاب حافل نافع نادر الوجود وله غير ذلك كثير ، ومن تآليف رضو ان افندي المترجم النتيجة الكبرى والصغرى وهما مشهورتان متداولتـــان بايدي الطلبة بآغاق الارض وطراز الدرر في رؤية الاهلة والعمل بالقمر وغير ذلك • توفي يوم السبت ثالث عشري جمادي الاولى سنة اثنتسين وعشرين ومائة والف •

ومات الشيخ الصائح قطب الوقت المشهور بالكرامات معتقد ارباب الولايات الشيخ عبدالله النكاري الشافعي الشهير بالشرقاوي من قريبة بالشرقية يقال لها النكارية ، اخذ عن الشيخ عبد القادر المغربي وكان يصكى عنه كرامات غريبة واجوال عجيبة ، ومين كان يعتقده الشيسخ المحفني والشيخ عيسى البراوي واشيخ علي الصعيدي ، وقد خص كل واحد باشارة نالها كما قال له وشملتهم بركته ، وانه تولى القبطانية وكان بينه وفين الشيخ محمد كشك مودة ومؤاخاة ، توفي سنة اربع وعشرين ومائة والك ،

ومات الشيخ العمدة المنتقد الفاضل الشاع البليغ الصالح العفيف حسن البدري الحجازي الازهري وكان عالما فصيحا مفوها متكلما منتقدا على الهدري الحجازي الازهري وكان عالما فصيحا مفوها متكلما منتقدا على اهل عصره وابناء مصره ، سمعت من الفيخ الوالدقال رايته ملازما لقراءة الكتب الستة تعت الدكة القديمة منجمعا عن خلطة الناس معتكفا على شأته قائما بحاله ، وله في الشعر طريقة بديمة وسليقة منيمة على غيره رفيعة ، وقلما تجدفي نظمه حشوا او تكملة ، وله ارجوزة في التصوف نحو الف وخسسائة بيت على طريق الصادح والباغم ضمنها أمثالا ونوادر وحكايات، وديوان على حروف المعجم سماه باسمين تنبيه الافكار للنافع والفسار واجماع الاياس من الوثوق بالناس ، شرح فيه حقيقة شرار الخليقة من واجماع الاياس من الوثوق بالناس ، شرح فيه حقيقة شرار الخليقة من لاناس المنحرفة طباعهم عن طريقة قويم القياس، استشهدت بكثير من كلامه في هذا المجموع بحسب المناسبة وفي بعض الوقائع والتراجم وله مزدوجة مساها الدرة السنية في الاشكال المنطقية ، ونظم رسالة الوضع للعلامة المضد ونظم لقطة المعبلان في تعريف النقيضين والضدين والخلافسيين

والمثلين ، وفي حكم المضارع صحيحا كان او معتلا ورموز الجامع الصغير وختم دنموانه باراجيز بديعة ضمنها نصايح ونوادر وامثالا واستغاثسات وتوسلات للقبول موصلات ، ومن كلامه في قافية الباء:

كنجار كلبوجار الشرة اجتنب ولو أخالــــك من ام يرى وأب وجانب الدار ان ضاقت مرافقها والمرأة السوء لـــو معروفة النسب ومركبا شرس الاخلاق لا سيما ان كان ذا قصر او ايتر الذنــــب

ومات الثبيخ الامام خاتمة المحدثين الشيخ عبدالله بن سالم بن عيسى البصري منشئًا المكي مولدا الشافعي مذهبا ، ولد يوم الاربعاء رابع شعبان سنة ثمان واربعين ومائة والف كما ذكره الحموي وحفظ القرآن واخذعن على بن الجمال وعبد الله بن سعيد باقشير وعيسى الجعفري ومحمد بن محمد بن سليمان والشمس البابلي والشهاب البشبيشي ويحيى الشاوي وعلي بن عبد القادر الطبري والشمس محمد الشرنبابلي والبرهان ابراهيم ابن حسن الكوراني ومحدث الشام محمد بن علي الكاملي ولبس الخرقة من يد السيد عبد الرحمن الادريسي والمسلسل بالاولية عن الشهاب احمد ابن محمد بن عبد الغني الدمياطي • وتوفي يوم الاثنين رابع رجب سنة اربع وثلاثين ومائة والف عن اربع وثمانين ستة ودفن بالمعلاة بمقام الولي سيدي عمر العرابي قدس سره ، حدث عنه شيوخ العصر ابن اخته السيد العلامة عمر بن احمد بن عقيل العلوي والشهاب احمد الملوي والجوهري وعلاء الدين بن عبد الباقي المزجاجي الزبيدي والسيد عبد الرحمن بسن السيد عبد الرحمن بن السيد اسلم الحسيني والشبراوي والشيخ الوالد حسن الجبرتي ، وعندي سنده واجازته له بخطه والسيد المجدد محمد بن اسمعيل الصنعاني المعروف بابن الامير ذي الشرفين كتابة من صنعاء والسيد

العلامة حسن بن عبد الرحمن باعيديد العلوي كتابة من المخنا والشيسخ المعمر صبغة الله بن الهداد الحنفي كتابة من خير آباد ومحمد بن حسن ابن همان الدمشقي كتابة من القسطنطينية والشهاب بن احمد بن عمر بن علي الحنفي كتابة من دمشق كلهم عنه ، وحدث عنه ايضا شيوخ المشايخ الشيخ المعمر محمد بن حيوة السندي نزيل المدينة المنورة والشيخ محمد طاهر الكوراني والشيخ محمد ابن احمد بن سعيد المكي والشيخ العلامة اسمعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الفني العجلوني الدمشقسي والشيخ عيد بن علي النمرسي الشافعي والشيخ عبد الوهاب الطندتائي والشيخ احمد باعنتر نزيل الطائف والشهاب احمد بن مصطفى بن احمد الاسكندرية وغيرهم، كذا في المربي الكابلي فيمن روى عن البابلي. ومات الرجل الصالح المجذوب الصاحى احد صلحاء فقراء السادة الأحمديسة بدمياط الشبيخ ربيع الشيال ، كان صالحا ورعا ناسكا حافظا لاوقاته مداوما على الصابوات والعبادات والاذكار ، دائم الاقبال على الله لا يرى الا في طاعة اذا احرم في الصلاة يصفر لونه وتأخذه رعدة ، فاذا نطق بالتكبير يخيل لك بان كبده قد تمزق ، وكان يتكسب بحمل الامتعة للناس بالاجرة مع صرفه جميع جوارحه واعضائه لما خلق لاجله • توفي سنة احســـدى وعشرين ومائة والف ه

ومات الشيخ المقري الصوفي محمد ابن سلامة بن عبد الجواد الشافعي ابن المارف بالله تعالى الشيخ نور الدين ساكن الصخرية من اعمال فارسكور الصخري الدمياطي المعروف بابي السعود بن ابي النور استاذ من جمع يين طريقي اهل الباطن والظاهر من اهل عصره ، ولد بدمياط ونشأ بها بين صلحائها وفضلائها فحفظ القرآن واشتفل بالملوم فتفقه بالشيخ حلال الدين الفارسكوري وتلقى المنهج تسع مرات في تسع سنين عن الملاسة مصطفى التلباني واخذ الطريق عن جمع من اكمل المارفين ، ثم ارتحل الى

القاهرة فلازم الضياء المزاحي فتفقه به واخذ عنه فنو نا وقرأ القراءات السبع والعشر عليه واخذ عن العلامة يس الحمصي فنو نا واجتهد ودأب واتقن والف في القراءات وغيرها ، وعم النفع به واخذ عنه جمع من الافاضل . تحرفي سنة مبع عشرة ومائة والف .

ومات احدالاتمة المشاهير الامام الملامة شهاب الدين احمد بن محمد النظي الشافعي المكي ولد بسكة وبها نشأ واخذ عن علي بن الجمال وعبدالله بن سعيد باقشير وعيسى الثمالبي ومحمد بن سليمان والشمس البابلي وسليمان بن احمد الضيلي القرشي والسيد عبد الكريم الكوراني الحسيني والشمس الميداني والشهاب احمد المفلجي الوفائي والشيخ شرف الدين موسى الدمشقي والشيخ ابراهيم الحلي الصابوتي والشيخ عبد الرحمن العمادي ومحمد بن علان البكري والصفي القشاشي والشيخ عبد الرحمن العمادي ومحمد بن علان البكري والصفي القشاشي والشيخ بن البنين الرملي وابي الحسن البازوري و توفي بمكة سنة ثلاثين ومائة ابن اسلم الحسيني والسيد عبد الرحمن ابن ابراهيم بن حمد والسيد عبد الرحمن ابن اسلم الحسيني والسيد عبدالله بن ابراهيم بن حمد الحنفي والشهاب احمد بن عمر بن علي الدمشقي والملوي والجوهري والشيراوي والحفني وحسن الجبرتي والسيد سليمان بن يعيى بن عمر الزبيدي والسيد عبدالله ابن علي الفرابي واسميل بن عبد الله الاسكداري والشهاب احمد بن علي الفرابي واسميل بن عبد الله الاسكداري والشهاب احمد بن عصر على العباغ والسيد مصطفى الصباغ و

ومات الشيخ الامام ابو العز محمد بن شهاب احمد بن احمد بن محمد أبن المجمي الوفائي القاهري خاتمة المسندين بعصر ، سمع على الشمس البابلي المسلسل بالاولية وثلاثيات البخاري وجملة من الصحيح والجامع الصغير وغير ذلك ، وذلك بعد عوده من مكة المشرفة كما رأيت ذلك بعظ والده الشهاب في نص اجازته لنادرة العصر محمد بن سليمان المغربي وحدث عنه العلامة محمد بن احمد بن حجازي العشماوي والشيخ احمد بن

الحسن الخالدي وابو العباس الملوي وابو علي المنطاوي وولده المعمر ابو المز احمد •

ومات ابو عبد الله العلامة محمد بن علي الكاملي الدمشقي الشافسي الواعظ انتهى اليه الوعظ بدمشق وكان فصيحا ، روى عن الشبر الملسي وعبد العزيز بن محمد الزمزمي والمزاحي والبالجي والقشاشي وخير الدين الرملي و توفي في خامس عشر ذي القمدة سنة احدى وثلاثين ومامة والف عن سبع وقيل عن تسع وثمانين ، روى عنه ابو العباس احمد بن علي بن عمر المدوى وهو عال والشيخ محمد بن احمد الحنيلي .

ومات العلامة صاحب الفنون ابو الحسن بن عبد الهادي السندي الاثري شارح المسند والكتب الستة وشارح الهداية ولد بالسند وبها نشأ وارتجل الى الحرمين ، فسمع الحديث على البابلي وغيره من الواردين • وتوفسي بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة والف •

ومات الاجل العمدة بقية السلف الشيخ عبدالعظيم بن شرف الدين بن ين العابدين بن محيى الدين بن ولي الدين أبي زرعة احمد بن يوسف بن زكريا الانصاري الشافعي الازهري من يبت العلم والرياسة ، جده زكريا شيخ الاسلام عمر فوق المائة وولده يوسف المجمال روى عن اليه والحافظ السخاوي والسيوطي والقلقشندي، وحفيده محيى الدين روى عن جده وحفيده شرف الدين ، والد المترجم روى عن أبيه وعنه الاثمة أبو حامد البديري وغيره ، نشأ المترجم في عفاف وتقوى وصلاح معظما عند الاكابروكان كثير الاجتماع بانشيخ أحمد بن عبدالمتعم البكري ومن الملازمين له على طريقة صالحة وتجارة رابحة حتى ماتسنة ست وثلاثين ومائة وألف ، وصلى عليه بالازهر ودفن عند آبائه ه

ومات الشيخ العلامة حسن بن حسن بن عمار الشرنبلالي العنفي ابسو معفوظ حفيد أبي الاخلاص شيخالجماعة ووالد الشيخ عبدالرحمن|لآتي ترجمته في محله ، كان فقيها فاضلا محققا ذا تؤدة في البحث عارفا بالاصول والفسروع • توفي سنة تسع وثلاثين ومائة وألف •

ومات الممدة الفاضل السيد محمد النبتيتي السقاف باعلوي وهو والد السيد جعفر الآي ذكره أحد السادة الافراد أعجوبة زمانه ولد باليمن ودخل الحرمين وبها أخذ عن السيد عبدالله باحسين السقاف وكان يأخذه الحال فيطمن نفسه بالسلاح فلا يؤثر فيه وكان يلبس الثياب الفسساخرة ويتزيا بزي اشراف مكة ، توفي بمكة سنة خمس وعشرين وماقة والف ،

ومات الاجل الاوحد السيد سالم بن عبدالله بن شيخ بن عمر بن شيخ ابن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن السقاف ، ولد بجدة سنة احدى وثلاثين وألف تفريباً - ثم رحل به والده الى المدينة وبها حفظ القرآن وغيره ثم الى مك تفريباً - ثم رحل به والده الى المدينة وبها حفى محمد بن أبي بكر الشلبي في سنة اثنتين وسبعين وألف الى وقت تأليف الكتاب ، وجد في تحصيل في سنة اثنتين وسبعين وألف الى وقت تأليف الكتاب ، وجد في تحصيل ولازمه وصحبه مدة وله نظم حسن ، توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة والف ومات الحسيب النسيب السيد محمد بن عبدالله بن عبدالرحين بن محمد ابن عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن شيخ العيدروس ولد بتريم وبها نشأ وأخذ عن السيد عبدالله بافقيه وعن والده وعنه أخذ السيد شيخ العيدروس ومائة وألف وغيره ، توفى ثامن عشر شوال سنة سنة احدى وثلاثين ومائة وألف •

ومات الشَّيخ الأمام العالم العلامة محمد بن عبدالرحمن المغربي ناظـــم كتاب الشفا والمنظومة المسماة درة التيجان ولقطة اللؤلؤ والمرجان • توفي سنة احدى واربعين ومائة وألف •

ومات الاماء العلامة والتحرير الفهامة الشيخ علي العقدي الحنفي ولد سنة سبع وخمسين والف ، أدرك الشمس البابلي وشملته اجازته وأخسف الفقه عن السيد الحموى وشاهين الارمناوى وعشان النحراوي والمعقسول عن الشيخ منطفان المزاحي وعلى الشبراملسي ومحمد الحبار وعبدالقادر الصغوري ولازم عمه العلامة عيسى بن علي المقدي وتفقه به وبالبرهان الوسيمي والشرف يحيى الشهاوي وعبد الحي الشر نبلالي ، ولازمه فسي الحديث والعلوم العقلية آكابر عصره كالشهاب أحسد بن عبداللطيف البشبيشي ، والشماس محمد بن محمد الشرنبابلي والشهاب أحمد بسن علي السندوبي ، وأخذ عنه الشمائل وغيرها واجتهد وبرع ، واتقن وتفنن واشتير بالعلم والفضائل ، وقصدته الطلبة من الاقطار واقتعموا به وكان كثير التلاوة للقرآن ، وبالجملة فكان من حسنات اللحر ونادرة من نوادر العصر ، توفي في شهر ربيع الاخر سنة اربع وثلاثين ومائة والف عن مست.

ومات الامام العلامة الشيخ محمد الحماقي الشافعي ، ولد سنة تسلاف وسبعين وألف وتوفي بنخل وهو متوجه الى الحج في شهر القعدة سنسة اربع وثلاثين ومائة وألف ه

ومات الامام المحدث العلامة والبحر الفهامة الشيسة ابراهيم بن موسى الفيومي المالكي شيخ الجامع الازهر ، تفقه على الشيخ محمد بن عبدالله الخرشي ، قرأ عليه الرسالة وشرحها وكان معيدا له فهيما وتلبس بالمشيخة بعد موت الشيخ محمدشنن ومولده منة اثنين وستين وألف، أخذعن الشبر املسي والزرقاني والشهاب احمد البشبيشي وغيرهم كالشيخ الفرقاوي وعلي الجزايرلي الحنفي واخذ الحديث عن يحيى الشاوي وعبدالقادر الواطي وعبدالرحمن الاجهوري والشيخ ابراهيم البرماوي والشيخ محمد السرنابلي وآخرين وله شرح على العزية في مجلدين ، توفي سنة مسبع

ومات العِناب المكرم والملاذ المفخم محمد الدادة الشرايبي وكان انسانا كريم الاخلاق طيب الاعراق جميل السمات حسن الصفات يسعى في قضاء حوايج الناس ويؤاسي الفقراء ، ولما ثقل في المرض قسم ماله بين اولاده وبين الخواجا عبدالله بن الخواجا محمد الكبير وبين ابن احمد اخي عبدالله كما فعل الخواجأ الكبير، فانه قسم المال بين الدادة وبين عبدالله وأخيـــه أحمد، وكان المال ستمائة كيس، والمال الذي قسمه الدادة بين أولادهوبين عبدالله وابن اخيه وهم قاسم واحمد ومحمد جربجي وعبد الرحمن والطيب وهؤلاء اولاده لصلبه وعبدالله بن الخواجا الكبير وابن اخيه الذي يقال له ابن المرحوم الف واربعمائة وثمانون كيسا خلاف خان الحمزاوي وغيره من الاملاك وخلاف الرهن الذي تحت يده من البلاد وفائظها ستون كيسا والبلاد المختصة بممه اربعون كيسا وذلك خلاف الجامكيمة والوكائسل والحمامات وثلاث مراكب في بحر القلزم، وكل ذلك احداث الدادةواصل المال الذي استلمه الدادة في الاصل من الخواجا محمد الكبير سنة احدى عثبرة ومائة والف تسمون كيسا لما عجز عن البيع والشراء ، ولما فعل ذلك وقسم المال بين الدادة وبين عبدالله واخيه بالثلث غضب عبدالله وقسالهمو اخ لنا ثالث فقال ابو عبدالله : والله لا يقسم المال الا مناصفة له النصف ولك ولاخيك النصف وهذا الموجود كله لسعد الدادة ومكسبه فاني لمسا سلمته المال كان تسعين كيسا وهاحو الآن ستمائة كيس خلاف ماحدثمن البلاد والحصص والرهن والاملاك • فكان كما قال وكان جاعبلا لعبدالله مرتبا في كل يوم الف نصف فضة برسم الشبرقة خلاف المصروف والكساوي له ولاولاده ولعياله الى ان مات يوم السبت سادس عشر رجب سنة سبع وثلاثين ومائة والف، وحضر جنازته جميع الامراء والعلماء وارباب السجاجيد والوجاقات السبعة والتجار واولاد البلد، وكان مشهده عظيما حافلا بحيث ان اول المشهد داخل الى الجامع ونعشه عند العتبة الزرقاء ، وكان ذكيا فهيما دراكا سعيد الحركات وعلى قدر سعة حاله وكثرة ايراده ومصرفه لم يتخذ كاتبا ، ويكتب ويحسب لنفسه . ومأت الشيخ الامام العالم العلامة مفرد الزمان ووحيد الاوان محمد ابن محمد بن محمد بن الولي شهاب الدين احمد بن العلامة حسن بـن العارف بالله تعالى علي بن الولي الصالح سلامة بن اولي الصالح لعارف بدير بن محمد بن يوسف شمس الدين ابو حامد البديري الحسيني الثافعي الدمياطي، مات جده بدير بن مصد سنة ستمائة وخمسين في وادي النسور وحفيده حسن ممن اخذ عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري ، اخذ ابو حامد المترجم عن الشيخ الفقيه العلامة زين الدين السلسلي امام جامع البدري بالثفر وهو اول شيوخه قبل المجاورة ثم رحل الى الازهر فاخذ عن النور ابي الضياء علي بن محمد الشبراملسي الشافعي والشمس محمد بن داود العنانى الشافعي قراءة على الثانى بالجنبلاطية خارج مصر القاهرة وامام شرف الدين بن زين العابدين بن محي الدين بن ولي الدين بن يوسف جمال الدين بن شيخ الاسلام زكريا الانصاري والمحدث المقري شمس الدين محمد بن قاسم البقري شيخ القراء والحديث بصحن الجامع الازهر والشيخ عبد المعطي الضرير المالكي وشمس الدين محمد الخرشي والشيخ عطية القهوقي المالكي والشيخ المحدث منصور بن عبد الرزاق الطوخى الشافعي امام الجامع الازهر والشيخ المحدث العلامة شهاب الدين ابي العباس احمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي النقشبندي والمحقق شهاب الدين احمد بن عبد اللطيف البشبيشي الشافعي وحيسوب زمانه محمود بن عبد الجواد بن العلامة الشبيخ عبد القادر المحلي والعلامة الشيخ سلامة الشربيني والعلامة المهندس الحيسوب الفلكي رضوان افندي ابن عبد الله نزيل بولاق ، ثم رحل الى الحرمين قاخذ بهما عن الامام ابى العرفان ابراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني في سنة احــدى وتسعين والمف والسيدة قريش واختها بنت الامام عبد القادر الطبري في صنة اثنتين وتسعين والف ، روى وحدث وافاد واجاد ، اخذ عنه الشبيخ محمد الحفني وبه تخرج واخوه الجمال يوسف والشيسخ العارف بالله 
تعالى السيد مصطفى بن كمال الدين البكري وهو من اقرائه والفقيه 
النحوي الاصولي محمد بن يوسف الدنجيهي الشافعي والعلامة عبدالله بن 
ابراهيم بن محمد بن البشبيشي الشافعي الدمياطي ومصطفى بن عسد 
السلام المنزلي و توفي المترجم ابو حامد بالثمر سنة اربعين ومائة والف و 
ومات العلامة الهمام محمد بن احمد بن عمر الاسقاطي الازهري نزيل 
ادلب كان جل تحصيله بمصر على والده وبه تخرج وتفنن وصار له قدم 
راسخ وله مشايخ آخرون ازهريون، وحصل بينه وبين والده نزاع في امر 
اوجب خروجه الى بر الشام ، فلما نزل ادلب تلقاه شيخ العلماء بها احمند 
ابن حسين الكاملي فانزله عنده واكرمه غاية الاكرام وارشد الطلبة اليسه 
فانتفعوا به جدا ، ولم يزل مفيدا على اكمل الحالات حتى مات سنسة 
تسم وثلاثين ومائة والف ه

ومات الشيخ العلامة الزاهد الياس بن ابراهيم الكوراني الشافعي ، ولد بكوران سنة احدى وثلاثين والف واخذ العلم بها عن عدة مشايخ ، وحج ودخد مصر والشام والتى بها عصا التسيار عاكفا على اقراء العلوم المقلية والنقلية ، وكان على غاية من الزهد ، وروى عنسه شيوخ العصر كالشيخ احمد الملوي والشهاب احمد بن علي المنيني وله المؤلفسات والعواشي • توفي بدمشق بمدرسة جامع العراس بعد العصر من يوم الاربع عشرة ليلة بتين من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائة والله ، ودفن بمقبرة باب الصغير بالقرب من قبر الشيخ نصر المقدسي رحمه الله ،

ومات الامام العالم العلامة المحدث ابو عبدالله محمد بن علي الممر الكاملي الدمشقي الشافعي، ولد سنة اربع واربعين والف واخذ العلم عن جماعة كثيرين، وروى وحدث وانتهى اليه الوعظ بدمشق وكان فصيحا واذا عقد مجلس الوعظ تحت قبة النسر غصت اركانها الاربعة بالناس، وكان يعضره في دروس الجامع الصغير كثير من الافاضل وتزدحم عليه الناس العوام لعذوبة تقريره ، روى عنه ولده عبد السلام ومحمد بن احمد الطرطوسي والشيخ ابو العباس احمد المنيني • توفي في منتصف القعدة سنة احدى وثلاثين ومائة والف •

ومات الاستاذ بقية السلف الشيخ مصلح الدين بن ابي الصلاح عبد الحليم بن يحيى بن عبد الرحمن بن القطب سيدي عبد الوهاب الشعراني قدس سره، جلس على سجادة ابيه وجده وكان رجلا صالحا مهيا مجذوبا و توفي يوم الثلاثاء تاسع ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة والف، ولم يمقب الا ابنته وابن عمة له وهو سيدي عبد الرحمن استخلف بعده وابن الحت له من ابراهيم جربجي باشجاويش الجاويشية جعلوا لكل منهم الثلث في الوقف وحر الفائظ اثنى عشر كيسا ه

ومات الاستاذ المجذوب الصاحي الشيخ احمد بن عبد الرزاق الروحي الضماطي الشناوي الجمال ، كان والده جمالا من اتباع المشايخ الشناوية وحفظ القرآن واشتغل بالذكر والعبادة الى ان حصل له جذبة وربما اعتراه استغراق ، وكان من اكابر الاولياء اصحاب الكرامات ، توفي في رمضان صنة اربع وعشرين ومائة والف ،

ومات الاستاذ العلامة احمد بن محمد بن احمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء خاتمة من قام باعباء الطريقة النقشبندية بالديار المصرية ورئيس من قصد لرواية الاحاديث النبوية ، ولد بدمياط ونشأ بها وحفظ التر آن واشتغل بالعلوم على علماء عصره ، ثم ارتحل الى القاهرة فلازم الشيخ سلطان المزاحي والنور الشبراملسي فاخذ عنهما القراءات وتفقه بهما وسمع عليهما الحديث وعلى النسور الاجهوري والشمس الشويري والبرهان الميموني وجماعة الشويري والتمش تخرين ، واشتغل بالفنون وبلغ من الدقة والتحقيق غاية قل ان يدركها

احد من امثاله . ثم ارتحل الى الحجاز فاخذ الحديث عن البرهان الكوراني ورجع الى دمياط وصنف كتابا في القراءات سماه اتحاف البشر بالقراءات الاربعة عشر ابان فيه عن سعة اطلاعه وزيادة اقتداره ، حتى ان الشيخ ابو النصر المنزلي يشهد بانه ادق من ابن قاسم العبادي ، واختصر السيرة الحلبية في مجلد والف كتابا نبي اشراط الساعة سماه الذخائر المهمات فيمسأ يجب الأيمان به من المسموعات، وارتحل ايضاً الى الحجاز وحج، وذهب الى اليمن فاجتمع بسيدي احمد بن عجيل ببيت الفقيه فأخسمذ عنه حديث المصافحة من طريق المعمرين وتلقن منه الذكر على طريق النقشبندية وحل عليه اكسير نظره ولم يزل ملازما لخدمته الى ان بلغ مبلغ الكمال مــــن الرجال ، فاجازه وامره بالرجوع الى بلده والتصدي للتسليك وتلقين الذكر فرجع واقام مرابطا بقرية قريبة من البحر المالح تسمى بعزبة البرج، واشتغل بالله وتصدى للارشاد والتسليك وقصد للزيارة والتبرك والاخذ والرواية وعم النفع به لا سيما في الطريقة النقشبندية ، وكثرت تلامذتــه وظهرت بركته عليهم الى ان صاروا ائمة يقتدى بهم ويتبرك برؤيتهم • ولم يزل في اقبال على الله تعالى وازدياد من الخير الى أن ارتحل الى الديار الحجازية فحج ورجع الى المدينة المنورة فادركته المنية بعد شيل الحج بثلائة ايام في المحرم سنة سبع عشرة ومائة والف ودفن بالبقيع مساء رحمه الله •

واما من مات في هذه الاعوام من الامراء المشاهير فلنقتصر على ذكر بعض المشهورين معا يحسن ايراده في التبيين اذ الامر اعظم معا يعيط به المجيد، فلنقتصر من الحلى على ما حسن بالجيد ما وصل علمه الي وثبت خبره لدي، اذ التسميل في احوالهم متعذر والدواه من غير حمية غمير متيسر، ولم اخترع شيئا من تلقاء نفسي والله مطلع على امري وخدسي و مات الامير ذو الفقار بك تابع الامير حسن بك الفقاري ، تولسمى الصنجقية وامارة الحج في يوم واحد وطلع بالحج احدى عشرة مرة ، وتوفى سنة اثنتين ومائة والف .

ومات ابنه الامير ابراهيم بك ، تولى الامارة بعد ابيه وطلع اميرا على الحج سنة ثلاث ومائة والف، وتحارب مع العرب تلك السنة في مضيق الشرَّفة فكانت معركة عظيمة ، وامتنع العرب من حمل غلال العرمين ، فركب عليهم هو ودرويش بك وكبس عليهم آخر الليل عند الجبل الاحمر، وساقوا منهم نحو الف بمير، ونهب بيوتهم واحضر الجمال الى قراميدان، واحضر ايضا بدنة اخرى شالوا معهم الغلال والقافلة • وولى من طرف. ابراهيم اغا الصعيدي زعيم مصر اخاف الناس وصار له سمعة وهيبة وطلع بألحج بمد ذلك ثلاث مرار في امن وامان • وتاقت نفسه الرئاسة ولا يتم له ذلك الا بملك باب مستحفظان ، وكان بيد القاسمية فاعمل حيلة بمعاضدة حسن أغا بلغيه واغراء علي باشا والي مطر حين ذاك ، فقلد رجب كتخدا مستحفظان وسليم افندي صناحق، ثم عملوا دعوة على سليم بك المذكور انحط فيها الامر على حبسه وقتله • فلما راى رجب بك ذلك ذهب السي ابراهيم بك واستعفى من الامارة فقلدوه سردار جداوي وسافر من القلزم، وتوفى بمكة وخلف ولدا اسمه باكير حضر الى مصر بعد ذلك ، ولما قتل سليم بك المذكور لا عن وارث ، ضبط مخلفاته الباشا لبيت المال واخذوا جميع ما في بيته الذي بالازبكية المجاور لبيت الدادة ابي قاسم الشرايبي، وهو الذي اشتراه القاضي مواهب ابو مدين جربجي عزبان في سنة اربع ومائة والف • وقتلوا ايضا خليل كتخدا المعروف بالجلب ، وقلدوا كجك محمد باش اوده باشا وصار له كلمسمة وسمعة ، ونفي مصطفى كتخدا القازدغلي الى ارض الحجاز • وصفا الوقت لابراهيم بك وكجك معمد من طرفه في باب مستحفظان ، فعزم على قطع بيت القاسمية فاخرج ايواظ يك الى اقليم البحيرة وقاسم بك الى جهة بني سويف واحمد بك السسى المنوفية و وخلا له الجو وانفرد بالكلمة في مصر وصار منزلسه بسدرب المجماعيز مفتوحاً ليلا ونهارا لقضاء الحوايج مع مشاركة الامير حسن اغا بلغيه ، ثم انه عزم على قتل ابراهيم بك ابي شنب واتفق مع الباشا على ذلك بحجة المال والغلال التي عليه ، فلم يتم ذلك ولم يزل المترجم اميرا علمي الحج الى ان مات في فصل الشحاتين سنة سبع ومائة والف وطلع بالحج خمس مرات •

ومات الامير اسمعيل بك الكبير الفقاري تابع حسن بك الفقاري وصهر حسن اغا بلغيه تولى الدفتردارية ثلاث سنين وسبعة اشهر ، ثم عزل وسافر الهيرا على عسكر السفر الى الروم ، ورجع الى مصر واعيد الى الدفتردارية ثانيا ولم يزل حتى مات سنة تسع عشرة ومائة والف فجأة ليلة السبت تاسع عشري المحرم ، وكانت جنازته حافلة ، وخلف وللده محمد بك تولى بعده الامارة وطلع بالحج سنة سبع وثلاثين ومائة والف .

ومات الاسير حسن اغا بلغيه الفقاري اغات ككللويان واصله رومسي الجنس تابع محمد جاويش فياله تولى أغاوية العزب سنة خمس وثماني والف، ثم عمل متفرقة باشا سنة تسع وثمانين والف، ثم عزل عنها وتقلد أغات ككللويان سنة ثلاث وتسعين والف، وكان اميرا جليلا ذا دها، ورأي وكلمة مسموعة نافذة بارض مصر : صاحب سطوة وشهامة وحسن تدبير، ولا يكاد يتم امر من الامور الكلية والجزئية الا بعد مراجعته ومشورته، وكل من انفرد بالكلمة في مصر يكون مشاركا له، وتزوج بابنه اسمعيل بك الكبير المذكور آنفا وولد له منها ابنه محمد بك الآتي ذكره الذي تولى امارة الحج في سنة سبع وثلاثين ومائة والف ومصطفى كتخسدا القازدغلية كان اصله سراجا عنده وهو الذي رقاء حتى صار الى ما صار اليه ، وتفرعت عنه شجرة القازدغلية ، وغاة المناه مصر الى ما صار اليه ، وتفرعت عنه شجرة القازدغلية ، وغاة المرابع مصر

وحكامها يرجعون في النسبة الى احد البيتين وهم بيت بلغيه وبيت رضوان بك صاحب العمارة المتوفى سنة خمس وستين والف • ولم يترك اولادا بل ترك حسن بك امير الحاج المتقدم ذكره ولاجين بك حاكم الغربية وهو صاحب السويقة المنسوبة اليه واحمد بك اباظه وشعبان بك ابا سنة وقيطاس بك جركس وقانصوه بك وعلي بك الصفير وحمزة بك ، هؤلاء قتلوا بعده في فتنة القاسمية بالطرانة • واما امراؤه الذين يقتلوا واستمروا امراء بمُصر مدة طويلة فهم محمد بك حاكم جرجا وذو الفقار بك الماحي الكبير ، وكان رضوان بك هذا وافر الحرمة مسموع الكلمة ، تولى امارة الحج عدة سنين وكان رجلا صالحا ملازما للصوم والعبادة والذكر ، وهو الذي عمر القصبة المعروفة به خارج باب زويلة عند بيته ، ووقف وقفا على عتقائه وعلى جهات بر وخيرات . وكان من الفكارية • واما رضوان بك ابـــو الشوارب القاسمي وهو سيد ايواظ بك فظهر بعد موت رضوان بــك المذكور وانفرد بالكلمة بمصر مع مشاركة قاسم بك جركس واحمد بك بشناق الذي كان بقناش السباع وهو قاتسل الفظارية بالطراثه وهمسو ايضًا عم ابراهيم بك بشناق المعروف بابي شنب سيد محمد جركس الآتي ذكره • ومات قاسم بك هذا سنة اثنتين وسبعين والف وهو دفتردار بعد عزله من امارة الحج وانفرد بعد رضوان بك ابي الشوارب احمد بك . ثم مات رضوان بك عن ولده ازبك بك وانفرد احمد بك بشناق بامارة مصر تحو سبعة اشهر ، فطلع يوم عرفه يهني شيطان ابراهيم باشا بالعيد فغدره وقتلوه بالخناجر اواخر سنة اثنتين وسبعين والف، ولم يزل حسن اغا بلغيه المترجم حتى توفى سنة خمس عشرة ومائة والف على فراشه وعمره نحو تسعين سنة ، ولما مات حسن انحا انفرد بالكلمة بعده صهره اسمعيل بك وخضعت له الرقاب مشاركة ابراهيم بك ابي شنب بضعف ٠

وهات الامير مصطفى كتخدا القازدغلي تابع لاانير حسن اغا بلغيه اصله

رومي الجنس، حضر الى مصر وخدم عند حسن اغا المذكور ورقاه ولم يزل حتى تقلد كتخدا مستحفظان، فلما حصل ما تقدم وتقلد كجك محمد باش الهده باشا بالباب خمل ذكر مصطفى كتخدا وخمدت شهرته ثم نفاه كجك محمد الى الحجاز، فأقام بها سنتين الى ان ترجى حسن اغا عند ابراهيم بك امير الحاج وكجك محمد في رجوعه فردوه الى مصر، فأقام مع كجك محمد خاملا فاغرى به رجلا سجماني كان عنده بناحية طلخا يضرب نشابا فضرب كجك محمد من شباك الجامع بالمحجر، فاصابه وملك مصطفى كتخدا باب مستحفظان ذلك اليوم ونفى وقتل وفرق من يخشى طرفه، وصفا له الوقت الى ان مات على فراشه سنة خمس عشرة ومائة والف ه

ومات كجك محمد المذكور باش اوده باشا وكان له سمعة وشهرة وحسن سياسة و ولما قصر مد النيل في سنة ست وماكة والف وظرقت البلاد وكان القمح بسين نصفا فضة الاردب فزاد سعره وبيع باثنتين وسبعين فضة ، نزل كجك محمد الى بولاق وجلس بالتكية واحضر الامناء ومنعهم من الزيادة عن الستين وخوفهم وحذرهم واجلس بالحملة اثنين من القابعية فيرسل حماره كل يومين او ثلاثة مع الحمار يمشي به جهة الساحل ويرجع فيظنون ان كجك محد ببولاق فلا يمكنهم زيادة في ثمن الفلة و فلما قتل كما ذكر بيع القمح في ذلك اليوم بمائة نصف فضة ، ولم يزل يزيد حتى بلغ ستمائة نصف فضة ، ولم يزل يزيد حتى المحج فجمع ما عنده من الذهبيات والفضيات واللؤلؤ والجواهر ومصاغ بلغ ستمائة نصف في صندوق واودعة عند صاحب له بسوق مرجوش ، يسمى الخواجا علي الفيومي بموجب قائمة اخذها معه مع مفتاح الصندوق ، وصافر الى الحجاز ، وجاور هناك سنة ورجم مع الحجاج وحضر اليه احبابه واصحابه للسلام عليه و واقتظر صاحبه الحاج علي الفيومي فلم يأته فسأل والليف ووضعه في

منديل وذهب اليه ودخل عليه ووضع بين يديه ذلك المنديل ، فقال له : من انت فاني لا اعرفك قبل اليوم حتى تهاديني • فقال له : انا فلان صاحب الصندوق الامانة ، فجحد معرفته وانكر ذلك بالكلية ولم يكن بينه وبينه بينة تثهد بذلك، فطلر عقل الجوهري وتحير في امره وضاق صدره، فأخبر بعض اصحابه ، فقال له : اذهب الى كجك محمد اوده باشه ، فذهب اليه واخبره بالفضة فأمره ان يدخل الى المكان الداخل ولا يأتى اليــه حتى يطلبه وارسل الى علي الفيومي • فلما حضر اليه بش في وجهه ورحب به وآنسه بالكلام الحلو ورأى في يده سبحة مرجان ، فأخذها من يده يقلبها ويلعب بها ثم قام كأنه يزيل ضرورة واعطاها لخادمه وقال له : خذ خادم الخواجا صحبتك واترك دابته هنا عند بعض الخدم واذهب صحبة الخادم الى ببته وقف عند باب الحريم واعطهم السبحة امارة وقل لهم انه اعترف بالصندوق والامانة • كلما رأوا الامارة والخادم لم يشكوا في صحة ذلك جواهرجي اودع عندك صندوقا امانة ثم طلبه فأنكرته • فقال : لا وحياة راسك ليس له اصل وكأني اشتبهت عليه او انه خرفان وذهلان ولا اعرفه قبل ذلك ولا يعرفني • ثم سكتوا واذا بثابع الاوده والخادم داخلين بأصندوق على حمار فوضعوه بين ايديهما فامتقع وجه الفيومي واسقر صندوقك ؟ قال له : نعم • قال له : عندك قائمة بما فيه ؟ قال : مصى • واخرجها من جيبه مع المفتاح ، فتناولها الكاتب وفتحوا الصندوق وقابلوا ما فيه على موجب القائمة فوجده بالتمام ٥٠ فقال له : خذ متاعك واذهب ٠ فأخذه وذهب الى داره وهو يدعو له ، ثم التفت الى الخواجاً على الفيومي وهو ميت في جلده ينتظر ما يفعل به، فقال له صاحب الامانة: اخذُها وايش جلوسك فقام وهو ينفض غبار الموت وذهب ه

واتفق ان احمد البغدادي اقام مدة يرصد المترجم يمر من عطفة النقيب ليضربه ويقتله الى ان صادفه فظربه بالبندقية من الشباك فلسم تصبه ، وكسرت زاوية حجر واخبروه انها من يد البغدادلي فاعرض عن دلسك وقال : الرصاص مرصود والحي ماله قاتل • وتقلد باش اوده باشه سنة خمس وثمانين والف فتحركت نمليه طائفته وارادوا قتله ، فخرج من وجاقه الى وجاق آخر وعمل شغله في قتل كبار المتعصبين عليه وهم ذو الفقـــار كتخدا وشريف احمد باشجاويش باتفاق مع عابدي باشا المتولي اذ ذاك خفية فقتل الباشا الشريف احمد جاويش في يوم الخميس خامس الحجة سنة تسع وثمانين والف، وهرب ذو الفقار الى طندتا فأرسلوا خلفه فرمانا خطابا لاسمعيل كاشف الغربية بقتله ، فركب الى طندتا وقتله وارسل دماغه وذلك بعد موت احمد جاويش بعشرة ايام ، ورجع كجك محمد الى مكانه كما كان واستمر مسموع الكلمة ببابه الى ان ملك الباب جربجي سليمان كتخدا مستحفظان ، في سنة اربع وتسعين والف • ونفى كجك محمد الى بلاد الروم ثم رجع فى سنة خمس وتسعين والف بسعاية بعض اكابر البلكات بشرط ان يرجع الى لبس الضلمة ولا يقارش في شيء ، فاستمر خامسل الذكر الى ان مات جربجي سليمان على فراشه ، فعند ذلك ظهر امر المترجم وعمل باش اوده باشا كما كان ولم يزل الى سنة سبع وتسعــــين والف، فاستوحش من سليم افندي كاثب كبير مستحفظان ورجب كتخدا فانتقل الى وجاق جمليان وعمل جربجي وسافر هجان باشا ثم رجع الى بابه سنة تسع وتسعين والف كما كان بمعاضدة ابراهيم بك الفقاري، واتفق معه على هلاك سليم افندي ورجب كتخدا فولوهما الصنجقية وقتلوهما كما ذكر ٠ وكان سليم افندي المذكور قاسمي النسبة واستمر كجك محمد مسموع الكلمة نافذ الحرمة الى ان قتل غيلة ، كما ذكر ، في طريق المحجر في يوم الخميس سابع المحرم سنة ست ومائة والف ٠

ومات الامير عبدالله بك بشناق الدفتردار ، تولى الدفتردارية سنة ثلاث ومائة والف ثم عزل عنها بعد خمسة اشهر وعشرين يوما ، وسافس اميرا على المسكر الى الروم ورجع الى مصر وتولى قائمقام عند ما عزل حسن باشا السلحدار في سنة اثنتين وذلك قبل سفره ، وحضر احمد باشا ثم عزل بعد ذلك المترجم من الدفتردارية ، واستمر اميرا الى ان مات سنة خمس عشرة ومائة والف على فراشه ،

ومات الامير سليمان بك الارمني الممروف بيارم ذيله تولى الصنجقية سنة اثنتين ومائة والف وكان وجيها ذا مال وخدم ومعاليك ، وتولسسى كشوفيات المنوفية والفريية مرارا عديدة ، ولم يزل في امارته الى ان توفي على فراشه سنة احدى وعشرين ومائة والف ، وخلف ولدا يسمى عشمان جلبي تقلد امارة والده بعده وكان جبيلا وجيها حاذقا يعب مطالعة الكتب ونشد الاشعار وتقلد كشوفية المنوفية والغربية والبحيرة ، وكان فارسا شجاعاولم يزل سخى هرب مع من هرب في واقعة معمد بك قطامش سنة معمر عشرين ومائة والف ، فاختفى بعصر ونهب بيته واستمر مخفيا الى ان مات بالطاعون سنة ثلاثين ومائة والف ، وخرجوا بمشهده جهارا ومات وعمره مسم وثلاثون سنة ه

ومات الامير حمزة بك تابع يوسف بكجلب القرد تأمر بعد سيده سنة عشرة ومائة والف، فمكث خمس سنوات اميرا ثم سافر بالخزينة ومات بالطريق سنة ست عشرة ومائة والفه ه

ومات قبله سيده الامير يوسف بك القرد تولى الصنجقية سنة شلات وسبعين والف وتولى امارة الحج ولم جل حتى توفي سنة عشر والف و ومات الامير رمضان بك تولى الامارة سنة سبع وسبعين والف ، وعمل قائمقام عندما عزل احمد باغا الدفتردار ، وسبب ذلك انه لما ورد احسد باشا المذكور واليا على مصر في سنة ست وثمانين والف ، واشيع عنه بان قصده احداث مظالم على البيوت والدكاكين والطواحين مثل الشام ويغتش على الجوامك وغيرها ، فاجتمع المسكر في خامس الحجة بالرميلة وقاموا قومة واحدة وقطعوا عبد الفتاح افندي الشعراوي كاتب مقاطعة الفلال وهو نازل من الديوان ، وكان قبل تاريخه ذهب الى الديار الرومية وحضر صحبته احمد باشا فاتهموه بانه هو الذي اغرى الباشا على ذلك ، ولما نزل الاجراء وارباب الديوان قام عليهم العسكر والعامة ، وقالوا لهم : لا بد من مزول الباشا والاطلعنا اليه وقطعناه قطعا قططا ، فطلعوا الى الباشا فعرضوا عليه ذلك فامتنع وتكرر مراجعته والعسكر والناس يزيد اجتماعهم الى قريب العصر ، فلم يسمه الا النزول بالقهر عنه الى بيت حاجي باشا بالصليبة ، وولوا رمضان بك هذا قائمقام ، فلم يزل حتى ورد عبد الرحين باشا فسي صادس جمادي الاخرة من سنة سبع وثمانين والف ، ولم يزل المترجم اميرا حتى مرض ومات سنة ثلاث عشرة ومائة والف ،

ومات الامير درويش بلءُ الفلاح ، تولى الامارة سنة خمس وتسمين والف ومات سنة ثمان ومائة والف .

ومات الامير درويش بك جركس الفقاري وهو سيد ايوب بك ، تولى الامارة سنة ثمان وتسعين والف ومات سنة خمس ومائة والف .

ومات الامير محمد كتخدا عزبان البيرقدار وكان صاحب صولة وعز في بابه وكلمة وشهرة مع مشاركة محمد كتخدا البيقلي، وكان المترجم شهير الذكر وبيته مفتوح وتسعى اليه الامراء والاعيان، ويقضي حوائح الناس ويسعى في اشغالهم • وظهر في ايامه احمد اوده باشه القيومجي وظالم علي خاويش عزبان • مات المترجم ثالث عشري رمضان سنة سبع ومائة والف على فراشه بمنزله ناحة المظفر •

ومات ايضا محمد كتخدا البيقلي في ثالث عشري رمضان سنة خمس ومائة والف بمنزله بسوق السلاح ، وعمره ولده بعد موته وهو يوسف كتخدا عزبان وكالة سنة ست عشرة ومائة والف •

ومات الامير احمد جربجي عزبان المروف بالقيومجي وسبب تسميته بالقيومجي ان سيده حسن جربجي كان اصله صائفا ، ويقال له باللفسة التركية قيومجي ، فاشتهر بذلك ، وكان سيده في باب مستحفظان واحمد هذا عزبان ، وكان المشارك لاحمد جربجي في الكلمة على جاويش المروف بظالم علي الى ان لبس ظالم علي كتخدا الباب سنة ثمان ومائة والف ، ومضى عليه نحو سبعة اشهر فانتبذ احمد جربجي وملك الباب على حين الى وجاق تفكجيان ، فسمى اليه جماعة منهم ومن اعيان مستحفظسان وردوه الى بابه بان يكون اختياريا وضمنوه فيما يحدث منه ، فاستمر مع المحمد كتخدا ممززا الى ان مات على فراشه بمنزله بالجبانيسة الملاصق للحمام سنة خمس عشرة ومائة والف ، وانفرد بالكلمة احمد كتخدا وكان سخيا يضرب بكرمه المثل ، واكن به بعض عرج بفخذه الايسر بسبب مقطة سقطها من على الحمار وهو اوده باشه ه

ومات الامير الكبير المقدام ابواظ بك والد الامير اسمعيل بك ، واصل اسمه عوض فحرفت باعوجاج التركية الى ايواظ ، فإن اللغة التركية ليس فيها الشاد فابدات وحرفت بما سهل على لسانهم حتى صارت ابواظ ، وهو جركس الجنسقاسمي تابع مراد بك الدفتردار القاسمي الشهيد بالغزاة ومراد بك تابع ازبك بك امير الحاج سابقا ابن رضوان بك ابي الشوارب المشهور المتقدم ذكره ، تولى الامارة عوضا عن سيده مراد بك الشهيد بالغزاة في سنة سبع ومائة والف وفي سنة عشر ومائة والف ورد مرسوم من الدولة خطابا لحسين باشا والي مصر اذ ذاك بالامر بالركوب على المتعلب عبدالله وافي المغربي بجهة قبلي ومن معه من العربان واجلائهم عن البلاد ،

وحضرت جماعة من الملتزمين والفلاحين يشكون ويتظلمون من المذكورين ، فجمع حسين باشا الامراء والاغوات وامرهم بالتهيؤ للسفر صحبته فقالوا نحن نتوجه جميعا واما انت فتقيم بالقلعة لاجل تحصيل الاموال السلطانية. ثم وقع الاتفاق على اخراج تجريدة واميرها ايواظ بك وصحبته الف نفر من الوجاقات، ويقرروا له على كل بلد كبيرة ثلاثة آلاف نصف فضئة والصعيرة الف وخمسطائة ، فأجابهم الى ذلك، وجعلوا لكل نفر ثلاثة آلاف فضة وللامير عشرة اكياس، وخلع عليه الباشا قفطانا وخرج في يوم السبت سابع عشر جمادي الاخرة بموكب عظيم ، ونزل بدير الطّين • فبات بـــه واصبح متوجها الى قبلي ثم ورد منه في حادي عشر رجب يذكر كشـــرة الجموع ويطلب الامداد فعمل الباشا ديوانا وجمع الامراء واتفقوا علسى ارسال خمسة من الامراء الصناجق وهم ايوب بك امير الحاج حسمالا واسمعيل بك الدفتردار وابراهيم بك ابو شنب وسليمان بك قيطاس واحمد بك ياقوت زاده واغوات الاسباهية الثلاثة واتباعهم وانفارهم • فتهيأوا وسافروا ونزلوا بالجيزة واقاموا بها اياما فورد الخبر ان ايواظ بك تحارب مع السربان وهزمهم وفروا الى الوجه البحري من طريق الجبل ، ورجع الامراء الى مصر وفي شوال نزلتجماعة من العربان بكرداسة فكبسهم ذو الفقار كاشف الجيزة وقتل منهم اربعة وسبعين رجلا وطلع برؤوسهم الى الديوان ، ثم ورد الخبر بان جمع ابي زيد بن وافي نزل بوادي الطرانة فاحتاط به قائمقام البحيرة وقتل من معه من الرجال واحتاط بالامـــوال والمواشى، ولما بلغ بقية العربان ما حصل لابي زيد ضاقت بهـــم الارض ففروا الى الواحات واقاموا بها مدة حتى اخربوها واغلوها وانقطعت السيارة فالجأتهم الضرورة الى ان هبطوا في صعيد مصر بمحاجر الجمافرة بالقرب من اسنا ، وصحبتهم علي ابو شاهين شيخ النجمة ، وحصل منهم الضرر فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بك اغرى بهم عربان هوارة فاحتاطوا بهم

ونهبوهم واخدوا منهم جملة كبيرة من الجمال وغيرها ، ففروا فتبعهم خيل. هوارة الى حاجر منقلوط ، قتيمهم عبد الرحمن بك ومن معه من الكشاف، فاثخنوهم قتلا ونهبا واخذوا منهم الفا وسبصائة جبل باحمالها • وهرب من بقي • وما زالوا كلما هبطوا ارضا قاتلهم اهلها الى ان نزلوا الفيوم بالعرق وافترق منهم ابو شاهين بطائفة الى ولاية الجيزة، فعين لهم الباشا. تجريدة ذهبوا خلفهم الى الجسر الاسود فوجدوهم عدوا الى المنوفية . واما ايواظ بك فانه من حين نزوله الى الصعيد وهو يجاهد ويحارب في. العربان حتى شتت شملهم وفرق جمعهم ، فتلقاهم عبد الرحمن بك فأذاقهم اضعاف ذلك ، وحضر ايواظ بك الى مصر ودخل في موكب عظيم والرؤوس محمولة معه وطلعوا الى القلعة ، وخلع عليه الباشَّا وعلى السدَّادرة الخلع السنية ، ونزلوا الى منازلهم في ابعة عظيمة وتولى كشوفية الاقاليم الثلاثة على ثلاث سنوات، ورجع الى مصر ، وحضر مرسوم بسفر عسكر السي البلاد الحجازية وعزل الشريف سعد وتولية الشريف عبدالله واميرها ايواظ بك فخلع عليه الباشا وشهل له جميع احتياجاته وبرز الى العادلية وصحبته. السدادرة وسار برا في غير اوان الحج ، ولما وصل الى مكة جمع السدادرة القدم والجدد وحاربوا الشريف سعدا وهزموه، وملك دار السعادة واجلس الشريف عبدالله عوضه ، وقتل في الحرابة رضوان اغا ولده وكسان خازنداره، واقام بمكة الى ايام الحج اتى اليه مرسوم بانه يكون حاكم جدة ، وكانت امارة جدة لامراء مصر اقام بجدة وحاز منها شيئا كثيرا . وكان الوكيل عنه بمصر يوسف جربجي الجزار عزبان ويرسل له الذخيرة وما يحتاجه من مصر ٥ وتولى المترجم امارة الحج سنة اثنتين وعشرين وقتل في تلك السنة، وذلك انه اشتدت الفتنة بين العربوالينكجرية وحضر محمد بالتحاكم الصعيد معينا للينكجرية وصحبته البواد الاعظم من العمكر والعربوالمفاربةوالهوارة فنزل بالبسائين ثهدخلالىمصر بجموعه نزل ببيت. آقبراي وحارب المتترسين بجامع السلطان حسن وكان به محمد بك الصغير وهو تابع قيطاس بك مع من انضم اليه من اتباع ابراهيم بك وايواظ بك وممالكه ، فكانت النصرة لمحمد بك الصغير بعد امور وحروب • وانتقل محمد بك جرجا الى جهة الصليبة ووقعت امور يطول شرحها مشهورة من قتل ونهب وخراب اماكن • وطال الامر ثم ان الامراء اجتمعوا بجامع بشتالٍـُـ وحضر معهم طائفة من العلماء والاشراف واتفقوا على عزل خليل باشا واقامة قانصوه بك قائمقام وولوا مناصب واغوت ووالي • ووصل الخبر الى الباشا ومن معه فحرض الينكجرية وفيهم افرنج احمد ومحمد بك جرجا ومن معه على الحرب • ووقعت حروب عظيمة بين الفريقين عدة ايام ، وصار قانصوه بك يرسل بيورلديات وتنابيه ، وارسل الى محمد بك جرجا يأمره بالتوجه الى ولايته ويجتهد في تحصيل المال والغلال السلطانية ، فعندما وصل اليه البيورلديقام وقعد واحتد واشتد بينهم الجلاد والقتال. واجتمع الامراء والصناجق والاغوات عند قائمقام ورتبوا امورهم وذهبت طائفة لمحاربة منزل ايوب بك الى ان ملكوه بعد وقائم ونهبوه ، وخرج ايوب بك هاربا . وكذلك منزل احمد اغا التفكجية بعد قتله • وخرج ايضا محمد اغا الشاطر وعلمي جلبي الترجمان وعبدالله الوالي ولحقوا بأيوب بك وفروا الى جهة الشام ، وخرج محمد بك الكبير الى جهة قبلي وانتهبت جميع بيوت الخارجين ، وبيت محمد بك الكبير واحســـد جربجي القنيلي واحرقوا بيت ايوب بك وما لاصقه من البيوت والحوانيت والرباع . وفي اثناء ذلك قبل خروج من ذكر ايام اشتداد الحرب خرج محمد بك بمن معه الى جهة قصر العيني فوصل الخبر الى ايواظ بك فركب مع من معه ورفع القواس المزراق امام الصنجق فانشبك في سكفة الباب وانكسر، فقالوا للصنجق: كسر المزراق • قال: وتطيروا من ذلك • فقال: لعل بموتي بنصلح الحال • وطلب مزراقاً آخر وسار الى جهة القبر الطويل ، فظهر

معمد بك والهوارة فتحاربوا معهم ، فانهزم رجال محمد بك وفر هو ومن معه الى السواق ، فطمع فيهم ايواظ بك ورمح خلفهم وكان محمد بك الجلس جماعة سجمانية على السواقي لمنع من يطرد خلفهم عند الانهزام ، غرموا عليهم رصاصا فاصيب ايواظ بك وسقط من على جواده ، وحصل بعد ذلك ما حصل من الحروب ونصرة القاسمية والعزب وهروب المذكورين وعزل الباشئا ودفن ايواظ بك بتربة ابي الشوارب ، وكان اميرا خيرا شهما حين عليه كثير من الناس ، وخلف ولده السعيد الشهيد اسمعيل بك الشهير السابق ذكره والآتي ترجمته ، وما وقع له ولاخيه محمد بسبك المعروف بالمجنون ومصطفى بك ، وخلف عدة من المماليك والامراء ومنهم يوسف بك الجزار وغيره ،

ومات الامير ايوب بك تابع درويش بك وهو كان مين تسبب في اثارة الفتنة المذكورة وتولى كبرها مع افرنج احمد ، وارسل الى محمد بك جرجا فحضر اليه معينا ومعه من ذكر من اخلاط العالم وحصل ما حصل ، واصله جركس الجنس ومن الفقارية تولى امارة الحج بعد موت ابراهيم بك ذي الفقار سنة سبع ومائة والف ، وطلع بالحج عشر مرات ، وعزل سنة سبع عشرة ومائة والف وتولى الدفتردارية ثم عزل عنها ثم وقعت الفتنة وقهر فيها وخرج من مصر هاربا مع من هرب الى جهة الشام ، وذهب السسى اسلامبول ولم يزل بها حتى مات سنة اربع وعشرين ومائة والف طريدا الملامبول ولم يزل بها حتى مات سنة اربع وعشرين ومائة والف طريدا المذكور الاناث اثني عشر لم ينتج منهم احد عاشوا وماتوا فقراء ، لان ماله التهب في الفتنة ه

ومات الامير قيطاس بك وهو مملوك ابراهيم بك ذي الفقار كردلي الجنس ، تولى امارة الحج سنة سبع عشرة ومائة والف واستمر فيها الى سنة احدى وعشرين ومائة والف ، طلع بالحج خمس مرات ثم عزل وتولى

الدفتردارية واستمر فيها الى سنة اربع وعشرين ومائة والف ، ثم عزل عنها وتولى امارة الحج سنة تاريخه ، ثم عزل وتلبس بالدفتردارية واستمر فيها الى ان قتل في سنة ست وعشرين ومائة والف ، قتله عابدي باشا ، وذلك انه لما حضر عابدي باشا الى مصر وقدم له الاهراء التقادم وقدم له اسمعيل بك ابن ايواظ تقدمة عظيمة ، وكان اذ ذاك امين السماط ، فأحبه الباشـــا وسأل عمن تسبب في قتل ابيه ، فقالوا هذه قضية ليس لاحد فيها جنية وانما قيطاس بك وايوب بك من بيت واحد ، وكان ايوب بك اعظم ، فالتجا قيطاس بك الى المرحوم ايواظ بك الى ان قتل بسببه وقتل ايضا كثير من رجاله ه وبعدما بلغ مراده سعى في هلاكنا واراد قتلنا عند ام اختــان، وسلط ابن حبيب على خيواناً في المربع وجم اذنابها • فقــــــال الباشا : يكون خيرًا • ولما استقر الباشا وتقلد اسمعيل بك امارة الحسج وقلدوا مناصب الاقاليم للقاسمية وتقلد عبدالله بك خازندار ايواظ بك الصنجقية وارسلوا بقتل الامير حسن كاشف اخميم ٥ ثم ان قيطاس بك ارسل كور عبدالله سرا الى الباشا وكلمه في ادارة الكشوفيات على الفقارية وعمل الكشوفيات، فاطمأن بذلك وشرع في عمل عزومة للباشا بقصر العيني، فأجاب لذلك وذهب مع القاضي وابراهيم بك الدفتردار وارباب الخدم وقدم لهم تقادم ، وخلع عليه الباشا فروة سمور ، وركبوا اواخر النهار وذهبوا الى منازلهم • ومضى على ذلك ايام وكان محمد بك قطامش تابع قيطاس بك في الخفر بسبيل علام ، فحضر في بعض الايام الى الديسوان لحاجة ودخل عند الباشا فقال له : اين كنت ولم تحضر معنا عزومة سيدك. فقال : انا في الخفر بسبيل علام • فقال الباشأ : وسبيل علام هذا بلد والاقلعة ، فعرفه انه مثل القلعة وحوله قصور لنزول الامراء • فقال الباشا: احب ان ارى ذلك . فقال: حبا وكرامة تشرفونا يوم السبت . فقال: كذلك

شهل روحك ونأتى صحبة سيدك والقاضي من غير زيادة وادع انت مسن شئت . وقال الباشاً لقيطاس بك: تنزل في صبح يوم السبت الى قراميدان فتأتيني هناك ونركب صقحبة • فقال : كذلك • فارسل ابراهيم ابو شنب تلك الليلة تذكرة لقيطاس بك: اقبل النصيحة ولا تذهب الى قراميدان • فلما قرأ التذكرة وأعرضها على كتخداه محمد اغا الكور فقال هذا : عدو فلا تأخذ منه نصيحة ،، فانه لا يحب قربك من الباشا . وفي الصباح ركب في قلة وذهب الى قراميدان فوجد الباشا نزل وجلس بالكشك واوقف اتباعه وعسكره • فلما حضر قيطاس بك قال له الباشا من الشباك: اطلع حتى يأتي القاضي ونركب سوية وخل الطوائف راكبين • فنزل وطلـــــم وجلس ، فهجم عليه اتباع الباشا وقتلوه بالخناجر وقطعوا راسه ورموه لطائفته من الشباك • وركب الباشا في الحال وطلع الى القلعة • فشاله اتباعه وذهبوا الى بيته وذهبت طائفة الى سبيل علام اخبروا محمد بك بقتل سيده ، فركب من ساعته وصحبته عشمان بك فاتوا صيوان قيطاس بك الاعور وكان طالعا بالخزينة فعرفوه ان سيده قتله القاسمية بيد الباشا وطلبوه يركب معهم ياخذون بثأره ، فأتى وقال انه قتل بأمر سلطانــــى والخزنة في تسليمي وانتم فيكم البركة ، فساروا الى بيت استاذهم فوجدوا هناك حسن كتخدا النجدلي وناصف كتخدا القازدغلي وكور عبدالله جاويش، واحضروا راس الصنجق مسلوخة وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه بسبيل المؤمن ودفنوه بالقرافة وكرنك محمد بك قطامش تابعه هو وعثمان بك بن سليمان بك بارم ذيله ولم يتم له امر ، وهرب محمد بك الى بلاد الروم، وسيأتي خبره في ترجمته، واختفي عثمان بك في بيت رجل مغربي حتى مات وكان ابراهيم بك ابو شنب يعرف مكانه ويرسل له مصروفا وثارت فتنة عظيمة بعد قتل قيطاس بك بين الينكجرية والعزب، وهو ان حسن كتخدا النجدلي وناصف كتخددا وكور عبدالله جاويش اغراض

قيطاس بك ملكوا باب مستحفظان في ذلك اليوم في شهر رجب وقتلوا كتخدا الوقت شريف حسين وابراهيم باش اوده باشه المعروف بكدك وكانوا يتهمونه في قتل قيطاس بك • ثم في اواخر رمضان ملك بسساب مستحفظان محمد كتخدا كدك على حين غفلة ليأخذ ثار اخيه حسين ، وقتل حسن كتخدا النجدلي وناصف كتخدا القازدغلي وانزلوا رممهما في صبحها الى بيوتهم ، وهرب كور عبدالله ثم قبضوا عليه بعد ستة ايام واحضروه وهو راكب على حصان وفي عنقه جنزير وعلى راسه ملاءة فطلع به محمد بك جركس الى الباشا فأمر به الى محمد كدك بالباب فقتله وارسل رمته الى بيته بسوق السلاح ، وذلك في غاية رمضان سنة صبح وعشرين. ومائسة والف •

ومات الامير عبد الرحين بك وكان اصله كاشف الشرقية وكان مشهورا بالغروسية والشبطاعة قلده الامارة اسمعيل باشا والي مصر سنة سبع وماثة والف هو ويوسف بك المسلماني و فانه لما وقع الفصل في تلك السنة وغنم الباشا اموالا عظيمة من حلوان المحاليل والمصالحات ، فلما انقضى الفصل عمل عرسا عظيما لختان اولاده في سنة ثمان وماثة والف ، وهادنه الاعياف والامراء والتجار بالهدايا والتقادم وكان مهما عظيما استمر عدة ايام لم يتغق نظيره لاحد من ولاة مصر ، نصبوا في ديوان الغوري وقاتباي الاحمال والمقاديل وفرشوهما بالفرش الفاخرة والوسائد والطنافس وانواع الزينة ونصبوا الخيام على حوش الديوان وحوش السراية ، وعلقوا التماليسق ووقف ارباب المكاكيز وكتخدا الجاوشية واغات المتفرقسية والامراء وباشجاويش الينكجرية والعرب والاغا والوالي والمحتسب الجميع ملازمون وباشجاويش البديوان الغوري ليلا وفهارا ، وجنك اليهود بديوان قايتباي الجنكي ملازم بديوان الغوري ليلا وفهارا ، وجنك اليهود بديوان قايتباي

وارباب الملاعيب والبهلوانيين والخيالة بالحيشان ، وابواب القلمة مفتوحة ليلا ونهارا، واصناف الناس على اختلاف طبقاتهم واجناسهم امراء واعيان وتجار واولاد بلد طالعين نازلين للفرجة ليلا ونهارا • وختن مع اولاده عند انقضاء المهم مائتي غلام من اولاد الفقراء ، ورسم لكــــل غلام بكسوة ودراهم ، ودعوا في اول يوم المشايخ والعلماء ، وثاني يوم ارباب السجاجيد والرق ، وثالث يوم الامراء والصناجق ثم الاغوات والوجاقلية والاختيارية والجربجية وواجب رعايات الابواب كل طائفة يوم مخصوص بهم ثم التجار وخواجات الشربوالغورية ثم القاقجية والعقادين والقوافين ومغاربة طيلون وارباب الحرف ومجاوري الازهر والعميان بوسط حوش الديوان غدوا وعشياً • ثم خلع الخلع والفراوي وانعم بحصص وعتامنة على اربـــاب الديوان والخدم وكذلك كساوي للجنك وارباب الملاهى والبهلوانيسين والطباخين والمزينين وانعامات وبقاشيش . ولما تم وانقضى المهم قــــال الباشا لابراهيم بك وحسن افندي ، وكانا خصيصين به : اريد اقلد امارة صنجقاین لشخصین یکونان اشراقین ویکونان شجاعین قادرین • فوقسع الاتفاق على يوسف انما المسلماني وعبد الرحمن انما كاشف الشرقية • هذا وكان ضرب هلباسو يدقبل تاريخه واشتهر بالشجاعة فخلع عليهما في يوم واحد، وعملوا لهما رنك وسعاة ، ونزلت لهما الاطواغ والبيارق والتوبة ، وحضرت لهما التقادم والهدايا ولبسا الخلع • ثم ان الباشا انشأ له تكية في قراميدان ، ووقف سبع بلاد من التي اخذها من المحاليل في اقليـــــم البحيرة ، وهي امانة البدرشين وناحية الشنباب وناحية سقارة وناحية مائة رهينة ابى صبر الصدر وناحية شبرامنت بالجيزة وناحية ترسا وجعلها للتكية وسحابة بطريق الحجاز ، وجعل الناظر على ذلك خازنداره وارخى لحيته واعطاء قائظ وعتامنة في دفتر العزب ، وقلده جربجي تعت نظر احمد كتخدا القيومجي وارسل كتخداه قرا محمد اغا الى اسلامبول لتنفيذ .ذلك ، وسافر على الفور • وعندما وصل الى اسلامبول ارســـل مقررا لمخدومه على سنة تسع ومائة والف صحبة امير اخور فوصل الى بولاق ونزلت له الملاقية وحضر الى الديوان ، وبعد انفضاض الديوان دخل الامراء الكبار وهم ابراهيم بك ابو شنب وايواظ بك وقانصوه بك واسمعيل بك الدفتردار للتهنئة ، ولم يدخل حسن اغا بلغيه والاغوات وعبد الرحمن بك ويوسف بك وسليمان بارم ذيله وقيطاس بك وحسين بك ابو يدك وكامل الفقارية ، فسأل الباشا عنهم فرآهم نزلوا فانقبض خاطره من الفقارية وقال لابراهيم بك : انا اكثر عتابي على اشراقي عبد الرحمن بك ويوسف بك وحيث أنهما فعلا ذلك انا اطلب منهما حلوان الصنجقية ثمانية واربعسين كيسا ، فلاطفه ابراهيم بك وحسن افندي فلم يرجع وامر بكتابة فرمانين وارسلهما الى الاميرين المذكورين بطلب اربعة وعشرين كيسا من كل امير • فقال عبد الرحمن بك: انا لم اطلب هذه البلية حتى ياخذ منى عليها هذا القدر • ولما حضر الاغا المعين ليوسف بك تركه في منزله وركب الى عبد الرحمن بك معا الى حسن اغا بلغيه وعملوا شفلهم وعزلوا الباشا • وكانوا تخيلوا منه الغدر بهم ونزل الى بيت كان اشتراه من عتقي عثمان جربجي مطل على بركة الفيل بحدرة طولون بجوار حمام السكران ثم باع المنزل والبلاد التي وقفها على التكية والسحابة وغلق الذي تأخر في طرفه من المال والفلال لحسين باشا المتولي بعده • وخرج الى العادلية وسافر الى بغداد • وتولى عبد الرحمن بك على ولاية جرجا وحصل له امور مع عربان هوارة ذكر بعضه في ترجمة ايواظ بك. وانفصل عبد الرحمن بك من ولاية الصعيد وحضر الى مصر ونزل عند الآثار وارسل الى الباشا المتولى تقادم وعبيدا واغوات ونزل الباشا في ثاني يوم الى قراميدان وحضر عبد الرحمن بنث اتباعه ومماليكه وخلفه النوية التركى فسلم على الباشا وخلع عليه مروة مسمر وركب الى البيت الذي نزل فيه وهو بيت رضوان بك بالقصبة

المعروفة بالقوافين • وكان ذلك الباشا هو قرا محمد كتخدا اسمعيل باشا المنفصل المتقدم ذكره ، وفي نفسه من المترجم ما فيها بسبب مخدومه ، فانه هو الذي سمى في عزله وابطال وقفه وأنسلخ من الفقارية وتنافس معهم وصار يقول: انا قاسمي • فحقدوا عليه ذلك وسعوا في عزله من جرجاً ، ولما حضر الى مصر تعصبوا عليه ووافق ذلك غرض الباشا لكراهته له بُسب استاذه • ولما استقر عبد الرحمن بك بمنزله حضرت اليه الامراء للسلام عليه ما عدا حسن أغا بلغيه ومصطفى كتخدا القازدغلي • ثم بعد انقضاء ذلك ورجوع الهوارة الى بلادهم وعلمارهم كتبوا قوائم بمآذهب لهممنغلال ونحاسوتمنوها بثلثمائة كيس، وجعلوا الآخذ للذلتجميعه عبد الرحمن بك وارسلوا القوائم الى ابن الحصري ، ووكلوا وجاق الينكجرية في خلاص ذلك من عبد الرحمن بك فعرض ذلك ابن الحصري على استاذه القازدغلى وحسن اغا بلغيه وكتبوا بذلك عرضحال وقدموه للباشا بعدما وضبوا ما أرادوا من الرابطة والتعصيب ، فارسل اليه الباشا يطلبه فامتنع من الطلوع وقال للاغا المعين : سلم على حضرة الباشا وسوف اطلع بعـــد الديوان اقابله • فنزل اليه كتخدا الجاويشية واغات المتفرقة وتكلموا معه بسبب ما تقدم فقال: أنا لم أكن وحدي كان معي غزسيمانية وعرب هوارة بحري وكشاف الامير حسن الاخميمي لموم كثيرة وكل من طال شيئًا أخذه ، وسوف أتوجه للدولة بالخزينة وأعرفهم بفعل ايوب بــك وحسن اغا بلغية والقازدغلي واضمن لهم فتوح مصر وقطع الجبابرة ، فلاعفوه وعالجوه على الطلوع فامتنع من الطلوع مع الجمهور وقال: أروح معهم الى بيت القاضي ويقيموا بينتهم واثباتهم وأنا قادر ومليء ومأآنآ محتاج ولا مفلس ، فرحم ا عرفوا الجمع بما قاله بالحرف الواحــد ، فقال الباشا للقاضي : اكتر مراسلة بالعضور والمرافعة ، فكتب لــه وأرسلها القاضي صحبة ج المرامن طرفه م فلما وصل اليه قال :أنا لست

بعاصي الشرع ولا أترافع معهم الافي بيت القاضي ولا اطلع فيالجمهور فرجع الجوخدار بالجواب وكان فرغ النهار، فعند ذلك بيتوا أمرهم واتفقوا على محاربته • واجتمع عند عبدالرَّحمن بك اغراضه وأحمد أوده باشما البعدادلي ووصله الخبر بركوبهم عليه ، فضاق صدره وخرج من منزل ماشيا واراد ان يذهب الى الجامع الازهر يقع على العلماء، قدما وصلالي باب زويلة لحقه احمد البندادلي وحسن الحازندار فرداء وفالا: له اجلس في بيتك ومعاربهم وحدنا العدة والعدد ، وعند الصباح احتاطوا بداره ونزلت البيارق والمدافع والعسكر من كل جانب ورموا عليه من جميسع المجهان ودخلت طائعة من المسكر الى الجامع المواجه للبيت وصعدوا الى المنارة ورموابالرصاص فاصيب احمد البغهدادلي وحسن الخازندار وماتا ركان الصنجق والطائفة عند النقيب بالاسطبل فاخبروه بموت حسن الخازندار ، وكان يحبه فطلع الى المقعد فاصيب ايضا ومات ، فعند ذلك انطت عزائم الطائفة وأولاد الخزنة فخرجوا من البيت مشأة بما عليهم من الثياب، ظنوهم من طواعف الصناجق • ولما راى الذين في النقب بطلان الرمي دخلوا وطلعوا الى المقعد فوجدوا الصنجق ميتا فأخذوا رأسه ورأس البغدادلي وطلعوا بهم للباشا وعبرت العساكر الى البيت نهبوه وأخسذوا منه أموالًا وذخائر عظيمة وسبوا الحريم وأخذوا كامل مافي الحريم من الجواري البيض والسود ومن جملتهم بنت الصنجق يظنوها جاريـــة، فخرجت امها تصرخ من خلفها ، فخلصها مصطفى جاويش القيصرلي وطلع بها الى الباشا فانعم عليها بخمسة وثلاثين عثمانى ومائتين ذهب أخذهما وأمها مصطفى جاويش وزوجها لبعض مماليك أبيها ، وكان قتل عبدالرحمن بك في ثاني عشر ربيع الاول سنة ثلاث عشرة ومائة والف وأما يوسف بك فانه توفى بالسفر ببلاد الروم ه

ومات الامير علي أغا مستحفظان المشهور تولى أغاوية مستحفظان في

صنة ثمان ومائة والف، وفي سنة اثنتي عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة فشاأمر الفضة المقاصيص والزيوف وقل وجود الديواني وان وجداشتراه اليهود بسعر زائد وقصوه فتلف بسبب ذلك أموال آلناس • فاجتمع اهل الاسواق ودخلوا الخامع الازهر وشكوا أمرهم للملماء وألزموهم بالركوب الى الديوان في شأن ذلك ، فكتبوا عرضحال وقدموه الىمحمد باشا فقرأه كاتب الديوان على رؤوس الاشهاد ، فأمر الباشا بعمل جمعية في بيت حسن أغا بابطال الفضة المقصوصة وظهور الجمدد وادارة دار الضرب وعمل تسعيرة وضرب فضة وجدد نحاس ، وبكون ذلك بحضور كتخدائه وكامل الامراء الصناجق والقساضي والاغوات ونقيب الاشراف وكبار العلماء . وطلب جوابا كافيا وأعطاه ليدّ كتخدا الجاويشية فأرسسل التنابيه مع الجاويشية تلك الليلة • واجتمع الجميع في صبحها بمنسزل حسن أغا بلغيه واتفقوا على ايطال المقاصيص ، وضرب فضة جديدة توزع على الصيارف ، ويستبدلون المقاصيص بالوزن من الصيارف ، وان صرف الكلب بثلاثة واربعين نصفا والريال بخسئين والاشرفي بتسمين والطرلي بمائة وقيدوا بتنفيَذ ذلك على اغا المذكور ، وكذلك الاسعار • وشرط عليهم ابطال الحمايات وعدم معارضته في شيء . وكل من مسك ميزانا فهـــو تحت حكمي وكذلك الخصاصة وتجار البن والصابون ، ويركب بالملازمين ويكون معه من كل وجاق جاويش بسبب انفار الابواب • واخبروا الباشا بما حصل ، وكتب القاضي حجة بذلك وكتب المشايخ عليها وكذلكالباشا واعطوهما لعلى آغا فطلع الى الباب واحضر شيخ الخبازين وباقىمشايخ الحرف واحضر اردب قمح وطحنه وعمل معدله على الفضة الديوانيخمسة اوراق بجديدين والبن بأثني عشر فضة الرطل والصابون بثلاثة والسكسر النبات بأثنى عشر الرطل والخام بخمسة والمنعاد بستة واربعة جدد والمكرر الشغاف بشانية فضة واربعة جدد والشمع السكندري باربعة عشر فضة والمسل الشهد بستة انصاف والسقر بثلاثة واربعة جدد والسائل بنصفين والمرسل الحر بنصف فضة والقطر المنعاد بنصفين والقطر القناني بتسلاثة والسسن البقرى بثلاثة فضة وأربعة والمزهر بنصفينوستة جددوالجاموسي بنصفين وجديدين والزبد البقري بنصفين وأربعة جدد والزبد الجاموسي بنصفين وجديدين واللحبم الضأني بنصفين والماعز بنصف واربعة جسسدد والجاموسي بنصف وجديدين والزيت الطيب بنصفين وستة جددوالشيرج بنصفين والزيت الحار بنصف وستة جدد والجبن الكثكبان بثلاثة انصاف فضة والوادى بنصفين واربعة جدد والجاموسي الطري بنصف وأربعمة جدد والجبن المنصوري المغسول بنصف وستة جسدد والحالوم الطسري بنصف وجديدين الرطل والجبن المصلوق بنصف واربعة جدد والشلفوطي والقربش بستة جدد الرطل والعيش العسسلامة خمسة اواق بجسديدين والكشكار ستة اواق بجديدين . وحصل ذلك بعضرة مشايخ الحرف والمفارية ، وأرسل الاغا بقفل الصاغة ومسبك النحاس وامر باحضار الذهب والفضة المبتاعة والنحاس لدار الضرب، واحضر شيخ الصيارفة وامرهسم باحضار الذهب والريالات وقروش الكلاب يصرفونها بفضة وجددنحاس، وأعلمهم انه يركب ثالث يوم الميد ويشق بالمدينة وكل من وجد حانوتـــه خاليا من الفضة والجدد قتل صاحبه او سمره . وكتب القائمة بالاسمار وطلم بها للباشا علم عليها • وركب ثالث يوم من شهر شوال سنة اربـــع عشرة ومائة والف ، وعلى رأسه العمامة الديوانية المعروفة بالبيرشانــة وامامه القابجية والملازمون والوالي وامين الاحتساب وأوده البوابسسة بطائفته والسبعة جاويشيةخلفه ونائب القاضي في مقدمته وكيس جسوخ مملوء عكاكيزشوم على كتف قواس والمشاعلي بيده القائمة وهو ينادي على رأس كل حارة يقف مقدار نصف ساعة • وضرب فيذلك اليوم اثنين قبانية وثلاثة زياتين وجرار لحم خشن ، ومات السنة من الضرب ، ورسم علىشيخ القبانية بان لا أحد يزن في بيت زيات سمنا ولا جبنا وصار يتفقد الدراهم ويحرر الارطال والصنج ويسأل عن اسعار المبيعات ولا يقبل رشوة وكل من وجده على خلاف الشرط سواء كان فلاحا أو تاجرا او قبانيا بطحه وضربه بالمساوق الشوم حتى يتلف او يموت ، وغالبهم لم يعش بذلك وصار لـــه هيبة عظيمة ووقار زائد ، ولم يقف احد في طريق سواء كان خيسالا أو حمارا أو قرابا الا ويخشاه حتى النساء في البيوت وهو فائت ، لم تستطع امرأة ان تطل من طاقة ، واتفق ان اسمعيل بك الدفتردار صادفه بالصليبة فلما رأى المقادم دخل درب الميضاة حتى مر الاغا فقيل له أنت صنعيق ودفتردار ، وكيف انك تذهب من طريقه فقال كذا كتبنا على أنفسنا حتسى يعتبر خلافنا • وأقام في هذه التولية ستة اشهر ثم عزل وولى رضوان أغا كتخدا الجاويشية سابقا وذلك اواخر سنة ثمان عشرة وعزل رضوان أغا في جمادى الاولى سنة تسع عشرة ومائة وألف، وتولى احمد اغا ابن باكبر أفندي ثم تولى في ايام الواقعة الكبيرة فياواخر ربيع الثاني سنسة ثلاث وعشرين ومائة والف ، ولم يزل حتى مات في يوم الجمعة ثاني شهسر شوال بجامع القلعة ، وذلك انه صلى الجمعة والسنن بعدها وسجد فسى ثاني ركعة فلم يرفع رأسه من السجود، فلما أبطـــا حركوه فاذا هو ميت فغسلوه وكفنوه ودفنوه بتهربة باب الوزير ، وذلك سنة ثلاث وعشريسن ومائة والف • وتولى بعدء في اغاويــة مستحفظان محمد افندي كـــاتــ جمليان سابقا الشهير بابن طسلق وركب بالبيرشانة والهيئة وذلسك عقيب الفتنة الكبيرة بنحو خمسة اشهر • ولما مات علي اغا وتولى هذا الاغـــــا عملوا تسعيرة أيضا وجعلوا صرف الذهب البندقي بمائة وخمسة عشسر نصف فضة والطرلي بمائة والريال بستين والكلب بخمسة واربعين ، ونودى بذلك وبمنع التجار وأولادالبلد من ركوبالبغالوالاكاديشومنع من بيع الفضة بسوق الصاغة وان لاتباع الابدار الضرب يوقفل دكاكبين الصواغبين ٠

ومات الامير الكبير ابراهيم بك المعروف بأبي شنب وأصله مملوكمراد بك القاسمي وخشداش ايواظ بك ، تقلد الامَّارة والصنجقية مع ايواظ بك وكان من الامراء الكبار المعدودين ، تولى امارةالحج سنةتسع وتسعين والف وطلع بالحج مرتين ثم عزل عنها باستعفائه لامور وقعت له مسم العرب باغراء بعض أمراء مصر • وسافر أميرا على العسكر المعين فيفتح كريد في غرة المحرم سنة اربع والف • ولما ركب بالموكب خرج امامه شيخ الشحاتين وجملة من طوائفه لآنه كان محسنا لهم ويعرفهم بالواحد ووكان اذا أعطى بعضهُم نصفا في جهة ولاقاه في طريقه من جهة اخرى يقولُله : أخذت نصيبك في المحل الفلاني و ثم رجع الى مصر في شهر ذي الحجــة وطلم الى الاسكندرية ووصل خبر قدومه الى مصر ، فجمم الشحاتون من بعضهم دراهم واشتروا حصانا أزرق عملوا له سرجا مفرقا ورختاوركابا مطليا وعباء زركش ورشسة كلفة ذلك اثنان وعشرون ألف فضة ولما وصل الى الحلي قدموه له فقبله منهم وركبهالي داره ، وذهبت اليسب الامراء والاعيان وسلموا عليه وهنوه بالسلامة وخلع على شيخ الشحاتين ونقيبهم كل واحد جوخة ولكل فقير جبة وظاقية وشملة ولكل امرأة قميصوملاية فيومى ، وأغدق عليهم اغداقا زائدا وعمل لهم سماطا وكان المتعين بالرياسة في ذلك الوقت ابراهيم بك ذوالفقار ، وفي عزمه قطع بيت القاسمية، فأخرج ايواظ بك الى اقليم البحيرة وقانصوه بك الى بني سويف واحمد بك الى المنوفية . ولما حضر ابراهيم بكأبو شنب واستقر بمصر فأتفق ابراهيم بك ذو الفقار مع علي باشا المتولي اذ ذاك على قتله بحجة المال والفلال المنكسرة عليه في غيبته وقدرها اثنا عشر الف اردب واربعون كيسا صيفي وشتوي فأرسل اليه الباشا معين بفرمان يطلبه وكان أتاه شخص من اتباع الباشا انذره من الطلوع، فقال للمعلمين تسلم على الباشا وبعد الديو ان اطلم اقابله و فقات المصر والميطلع، فارسل الباتا الى درويش بكوكان خفيرا بمصر القديمة وامره

بالجلوس عند باب السر الذي يطلع على بن العابدين والى الوالي والعسس، واوده باشا البوابة يجلس عند بيت ابراهيم ابي شنب وواشبع ذلكوضاق خناق ابراهيم بك ابي شنب واغتم جيرانه واهل حارته لاحسانه فيحقهم، وحضر اليه بعنن اصحابه يؤانسه مثل ابراهيم جربجي الداودية وشعبان افندي كاتب مستحفظان سابقا واحمد افندي روزنامجي سابقا • فهم على ذلك واذا بسليمان الساعي داخل على الصنجق بعد العشاء فأخبــره ان مسلم اسمعيل باشا امير الحاج الشامي ورد الى العادلية وارسل جماعــة جوخدارية بقائمقامية الى ابراهيم بك فأمر بدخولهم عليه ، فدخلوا واعطوه التذكرة ، فقرأها وعرف مافيها فسري عنه الغم • وفي التذكرة ان كـــان غدا أول توت ندخل والا بعد غد ، وكانت سنة تداخل سنة ست في سنة سبع ، وكان الباشا أتى له مقرر من السلطان احمد وتوفي وتولى السلطان مصطغى فعزل علىباشا عن مصر وولى اسمعيل باشا حاكم الشاموارسمل مسلمه بقائمقامية الى ابراهيم بك ، فسأل الصنجق احمد أفندي عن اول توت فأخيره ان غدا أول توت • فقال لاحمد كاشف الاعسر: خذ الحصان الفلاني وعشرة طائفة والجوخدارية ومشملين واذهبوا الي العادليمة وأحضروا بالاغا قبل الفجر - ففعلوا وحضروا به قبل الفجر بساعتــين ، فخلع عليه فروة سمور وقال للمهتار دقوا النوبة فاصد مفرح ، فلما ضربت النوبة سمعت الجيران قالوا لا حول ولا قوة الا بالله ان الصنحق اختسل عقله عارف انه ميت ويدق النوبة • ولما طلع النهار وأكلوا الفطور وشربوا القهوة ركب الصنجق بكامل طوائفه وصحبته الاغا وطلع الى القلعةوجلس معه بديوان الغوري ، وحضر اليهم كتخدا الباشا فأطلعوه على المرسموم فدخل الكتخدا فأخبر مخدومه بذلك فقال : لا اله الا الله • وتعجب فسى صنع الله ثم قال: هذا الرجل يأكل رؤوس الجميع •ودخلوا اليه فخلع عليه وعلى المسلم ونزل الى داره ووصل الخبر الى اسمعيل بك الدفتر دارفرك

اسمعيل بك الى ابراهيم ذي الفقار أميرالحاج ،فركيمه بباقي الامراه وذهبوا الى ابراهيم بك يهنوه ، وكذلك بقية الاعيان ، وخلع على محصد بك اباظة وجعله امين السماط ، وتولى المترجم الدفتردارية سنة ١٩١٨ واستسر بها الى ١٩٣١ ثم عزل وتقلد امارة الحج ثم أعيد الى الدفتردارية في سنة ١٩٣٧ وعمره اثنان وتسعون سنة وخلف ولده محمد بك اميرا يأتى ذكره ،

ومات افرنج احمد أوده باشا مستحفظان الذي تسببت عنه الفتنسمة الكبيرة والحروب العظيمة التي استمرت المدة الطويلة والليالي العديدة . وحاصلها على سبيل الاختصار هو ان افرنج احمد أوده باشا المذكور لما ظهر امره بعد موت مصطفى كتخدا القازدغلي مع مشاركة مراد كتخدا وحسن كتخدا ، فلما مات مراد كتخدا في سنة ١١١٧ زاد ظهور امرالمترجم، ونفذت كلمته على أقرانه وكان جبارا عنيدا ، فتعصب عليه طائفة وقبضوا عليه على حين غفلة وسجنوه بالقلعة ، وكان ممن تعصب عليه حسن كتخدا النجدلي وناصف كتخدا ابن اخت القازدغلي وكور عبدالله ، ثم أخرجوم من مصر منفياً • فعاب أياما ورجع بنفسه ودخل الى مصر والتجأ الىوجاق الجملية وطلب غرضه من باب مستحفظان ، فلم يرضوا بذلك وقالوا لابسد من خروجه الى محل ماكان • ووقع بينهم التشاجر واتفقوا بعد جهد على عدم نفيه وان يجعلوه صنجقا فقلدوه ذلك على كره منه ،واستمر مدةفلم يهنأ له عيش ، وخمل ذكره وأنفق ماجمعه قبل ذلك ، فاتفق مع أيوببك الفقارى وعصب الوجاقات ونفوا حسن كتخدا النجدلي وناصف كتخدا وكور عبدالله باش أوده باشا وقرا اسمعيل كتخدا ومصطفى كتخسدا الشريف وأحمد جربجي تابع باكير أفندي وابراهيسم أوده باشا الاكتجى وحسين اوده بلضا العنترلي الجميع من اب مستحفظان . فأخرجوهم الى قرى الارياف ، ورمى المترجم الصنجقية ورجم الى بابه وركب الصار

ثانيا ، وصار اوده باشا كما كان ، وهذا لم يتفق نظيره ابدا ، وكان يقوله عند ما استقر صنجقا : الذي جمعه العمار أكله العصان ، ولما فعل ذلك زادت كلمته وعظمت شوكته ثم ان المتفين المتقدم ذكرهم حضروا الى مصر باتفاق الوجاقات الستة ولم يتمكنوا من الرجوع الى باجسم ، وذلك ان الوجاقات الستة وبعض الامراء الصناجق ارادوا رجوع المذكورين السي باب مستحفظان ، وان افرنج احمد يلبس حكم قانونهم او يعمل جربجي وان كور عبدالله اوده باشا يرجم الى بابه وبلبس باش كما كان ، فعاند افرنج احمد وعضده ايوب بك وانضم اليهم مسن انضم من الاختيارية والصناجق والانحوات ، ووقع التفاقم والمناد وافترقتصاكر مصروامراؤها فرقتين ، وجرى مالم يقسع مثله في العسروب والكروب وخراب الدوره وطالت مدة ذلك قريبا من ثلاثسة اشهر وانجلت عن ظهور العزب علسى الينكجريسة ه

وقتل في اثنائها الامير ايواظ بك ثم كان ماذكر بعضه آنفا في ترجسة المرحوم ايواظ بك وغيره، وهرب ايوب بك ومحمد بك الصعيدي ومسن تمهم ونهبت دور الجميع واحزابهم وانتصر القاسمية ، ثم الزلوا الباشا والمحمد ونهبت المساكر على باب مستحفظان وملكوه وقبضوا على المترجم وقطعوا رأسه ورؤوس من معه وفيهم حسن كتخدا واسمعيل افندي وعمر أغات الجراكسية ، وذهبوا برؤوسهم الى بيت قانصوه بكقائمقام ،ثم طافوا بها على بيوت الامراء ، ثم وضعوها على اجسادهم بالرميلة ، ثم ارسلوهم عند الفروب الى منازلهم ، وذلك في اوائل جمادى الاولى سنة ١١٣٣ ، وهو صاحب القصر والفيط المعروف به الذي كان بطريق بولاق ،وفهسه في ايام الفتنة يوسف بك الجزار،وكان به شيء من الفلال والابقار والاغنام والارز والخيل والجاموس واللجاح والاوز والحمام ، حتى قلم أشجاره وهدم حيطانه ، ولما بلغ محمد بك الكبير مافعله يوسف بك الجزار فسي

غيط افرنج احمد عمد هو أيضا الى غيط حسن كتخدا النجدلي وفعسل يه مثل مافعل يوسف بك بفيط افرنج أحمد ، ووقع غير ذلك اموريطول شرحهــــا ه

ومات محمد بك الممروف بالدالي وقد كان سافر بالغزينة سنة ١١٢٦ ، ومات ببلاد الروم ووصل خبر موته الى مصر ، فقلدوا ابنه اسمعيل بك في الامارة عوضا عنه بمد انقضاء الفتنة سنة ١١٢٤ ، وكسسان جركسي المجس وعمل أغات متفرقة ثم اغات جمليان سنة ١١٦٣ ثم تقلد المستجقية وسافر بالخزينة ومات بالديار الرومية كما ذكر ،

ومات الاميرحسن كتخدا عزبان الجلغي وكان انساناخيرا له بر ومعروف وصدقات واحسان للفقراء ومن مآثره انه وسع المشهد الحسيني واشترى هفة اماكن بناله وأضافها اليه ووسعه ، وصنع له تابوتا من أبنوس مطعما بالصدف مضببا بالفضة ، وجعل عليه سترا من الحرير المزركش بالمخيش ولما تمموا صناعته وضعه على قفص من جريد وحمله أربسع رجال وعلى بطبولهم واعلامهم وبين ايديهم ملليات بالذهب ومشت امامه طائفة الرفاعية ماء الورد يرشون منها على الناس وساروا بهذه الهيئة حتى وصلوا المشهد، ماه الورد يرشون منها على الناس وساروا بهذه الهيئة حتى وصلوا المشهد، ووضعوا ذلك الستر على المقام و توفي يوم الاربعاء تاسع شوال سنسة المؤمن بالرميلة واجتمع بمشهده زيادة عن عشرة آلاف انسان وكان حسن الاعتقاد محسنا للفقراء والمساكين رحمه الله ه

ومات الامير ابراهيم جربجي الصابونجي عزبان وكان أسدا ضرغاما وبطلا مقداما كان ظهوره في سنة اثنتين وعشرين ومائة والف ، وشارك في الكلمة أحمد كتخدا عزبان امين البحرين وحسن جربجي عزبان الجلفي وعمل اكتجي أوده باشه فلما لبس حسن جربجي الجلفي كتخدائية عزبان لمبس المترجم باش أوده باشه ، وذلك في سام ۱۹۲۳ فزادت حرمته ونفذت بمصر كلمته ولما قتل قطاس بك الفقاري في سنة ۱۹۲۷ خمدت بموت كلمسة احمد كتخدا امين البحرين ، فأنفرد بالكلمة في بابه ابراهيم جربجسي الصابو نجي المذكور ، وصار ركتا من اركان مصر العظيمة ومن ارباب العل المتز والمقد والمشورة وخصوصا في دولة اسمعيل بك ابن ايواظ ووادر لئمن المنز والجاء ونفاذ الكلمة وبعد الصيت والهيبة عند الاكابر والاصاغر الفاية وكان يخشاه امراء مصر وصناجقها ووجاقاتها ولم يتقلد الكتخدائية مع جلالة قدره و وسبب تسميته بالصابونجي انه كان متزوجا بابنة الحاج عبدالله الشامي الصابو نجي لكونه كان ملتزما بوكالة الصابون وكان له ولم يزل في سيادته الى ان مات على فراشه خامس شهر شوال سنة ١٩٣١ وخلف ولدا يسمى محمدا ، قلدوه بعده جربجيا سيأتي ذكره ووسعى له وخلف ولدا يسمى محمدا ، قلدوه بعده جربجيا سيأتي ذكره ووسعى له دال كاشف مملوك والده وخلص له البلاد من غير حلوان ، وكان عثمان اذ ذاك جربجيا بباب عزبان ه

ومات الامير الجليل يوسف بك المعروف بالجزار تابع الامير الكبسير اليواظ بك ، تقلد الامارة والصنجقية في سنة ١١٣٣ ايام الواقعة الكبسيرة بعد موت أستاذه من قانصوه بك قائمقسام اذ ذاك و وكانت له اليسد البيضاء في الهمة والاجتهاد والسعي لاخذ ثار سيده والقيام الكلي فسي خذلان المعاندين و وجمع الناس ورتب الامور وركب في اليوم الثانيمن قتل سيده وصحبته اسمعيل بن استاذه واتباعهم ، وطلع الىباب العزب ، وفرق فيهم عشرة الاف دينار ، وارصل الى البلكات الخسسة مثل ذله وجر المدافع وخرج بمن انضم اليه الى ميدان محمد بك الصعيدي وطائفته ومن بصحبته من الهوارة حتى هزمهم واجلاهم عن الميدان الى السواقي، واستمر يخرج الى المبدان في كل يوم ويكر ويغر ويدبر الامور وينعق واستمر يخرج الى المبدان في كل يوم ويكر ويغر ويدبر الامور وينعق

الاموال وينقب النقوب ويدبر الحروب حتى تم لهم الامر بعد وقائسم وأمور ، ذكرنا بعضها في ولاية خليل باشا وفي بعضالتراجم وتقلدالمترجم امارة الحج وطلع به في تلك السنة ، وتقلد قائمقامية في ١٨٣٦ عن عابدي باشا . ولمَّا حقدوا على اسمعيل بك بن سيده ودبروا على ازالته في ايام رجب باشا وظهر جركس من اختفائه بعد ان اخرجوا المترجم ومن معــه بحجة وقوف العرب وقتلوا من كان منهم بمصر وأخرجوا لهم تجريدة ، قام المترجم في تدبير الامر ، واختفى اسمعيل بك ، ودخل منهم من دخــل الى مصر سراً ، ووزع المماليك والامتعة على ارباب المناصب والسدادرة ، وأشاع ذهابهم الى الشام مع الشريف يحيىوتصدرهو للامر وكتم أموره، ولم يزل يدبر على اظهار ابن سيده ، واستمال ارباب الحل والعقد وأنفق. الأموال سرا وضم اليه من الاخصام أعاظمهم وعقلاءهم مثل احمد بك الاعسر وقاسم بك الكبير ، واتفق معهم على اظهار اسمعيل بك وأخيـــه اسمعيل بك حِرجًا ، وعمل وليمة في بيته جمع فيها محمد بك جركس وباقي ارباب الحل والعقد وأبرز لهم اسمعيل بك ومن معه بعد المذاكرةوالحديث والتوطئة وتمموا أغراضهم وعزلوا الباشا وأنزلوه منالقلعة ،وتأمراسمعيل بك وظهر أمره كما كان وتولى الدفتردارية في سنة ١١٣٧ بعد انفصاله من امارة الحج، ثم عزل عنها واستمر امير مسموع الكلمة وافر الحرمة الى أن مات في سنة ١١٣٤ ووقع له مع العرب عدة وقائع وقتل منهم الوفسا فلذلك يسمى بالجزار و لها مات قلدوا مملوكه ابراهيم أغا الصنجقيسة عوضاعته ٠

ومات الامير الجليل فانصوه بك القاسمي تابع قيطاس بك الكسمير الدفتردار الذي كان بقناطر السباع ، رباه سيده وأرخى لحيته وجعلمه كتخداه ، وسافر معه السي سفر الجهاد في سنة ١٩٢٧ فعات سيده بالسفر فقلدوه الامارة والصنجقية بالديار الرومية عوضا عن سيده ، وحضر الى

مصر وتقلد كشوفية بني سويف خمس مرات وكشوفية البحيرة تسلات مرأت و طاحصلت الفتنة في ايام خليل باشا كعب الشوم الكوسة ١١٣٣ كما تقدم غير مرة كان هو أحد الاعيان الرؤساء المشار اليهم من فرقسة القاسية ، فاجتمعوا وقلدوا المترجم قائمقام وعملوا ديوانهم وجمعيتم في بيته ، حتى انقضت الفتنة ونزل الباشا واستمر هو يتعاطى الاحكام احدا وتسمين يوما ، حتى حضر والي باشا الى مصر فعزل وكف بصره ، ومك بمنزله حتى توفي على فراشه منة ١١٢٧ وقلدوا امرته وصنجقيته لتأبعه الامير ذي الفقار أغا، وتزوج بابنته وفتح بيت سيده واحيا ما ثره من بعسده ه

ومات الامير اسمعيل بك المنفصل من كتخدائية الجاويشية وأصلسه جلبي بن كتخدا ابري بلك ، وهو من اشراقات اسمعيل بلك بن ايواظ ، علمه الصنجقية سنة ١١٣٨ و وتولى الدفتردارية سنة ١١٣٨ واستمر فيها سنتين وخمسة أشهر ، وقتلهرجب باشا هو واسمعيل أغا كتخلا الجاويشية في وقت واحد ، عندما دبروا على قتل اسمعيل بك بن ايواظ وهو داجع من الحج ، فأحتجوا بالعرب وأرسلوا يوسف بك الجزار ومحمد بك بسن ايواظ واسمعيل بك وجه لمحاربة العسرب ، فلما بعدوا عن مصر طلم المترجم وصحبته اسمعيل أغا كتخدا الجاويشية وكان اصلم كتخدا ايواظ جركس و وفي ذلك الوقت ظهر جركس وركب حصان اسمعيل بكالمذكور بحركس و وفي ذلك الوقت ظهر جركس وركب حصان اسمعيل بكالمذكور ونزل الى بيته وكان قتلهما في أوائل منة ١١٣٣ وقتلا ظلمسا وعدوانا رحمهمسا الله ،

ومات الامير حسين بك المعروف بأبي يعل وأصله جرجي الجنس تقلمه الامارة والصنجقية سنة ثلاث وثلاثين ومائة والف، وكان مصاهرا لمسليمان بك بارم ذيله وكان متزوجا بابنته، وكان معدودا من الفرسان والشجمان، الا أنه كان قليل المال ، ولما قتل قيطاس بك الفقاري وهرب محمد بكتابعه المعروف بقطامش الى الديار الرومية اختفى المترجم بعصر ،وذلك في سنة ١٩٧٧ بعد ما أقام في الامارة اربعا وعشرين سنة ٥ ثم ظهر مع من ظهـر في الفتنة التي حصلت بين محمد بك جركس وبين اسمعيل بك بن ايواظ، وكان المترجم من اغراض جركس ه فلما هرب جركس هو ايضا فلحقـــه عبدالله بك صهر بن ايواظ وقتله بالريف وقطع رأسه فكان ظهوره سببا لقتله وذلك في سنة ١٩٣١ ٠

ومات الامير حسين بك أر تؤد المعروف بأبي يدك وكان أصله أغسات جراكسة ، ثم تقلد الصنجقية وكشوفيات الاقاليم مرارا عديدة وسافرالي الروم أميرا على السفر في سنة ١١٧٦ استمغى من الصنجقية وسافر الى الحجاز وجاور بالمدينة المنورة، فكانت مدةامارته ثلاثا وعشرين سنة ١٩٥٩ مباورا بالمدينة اربع سنوات ومات هنساك سنة ١١٣٤ ، دفن بالبقيع ٠

ومات الامير يوسف بك المسلماني وكان أصله اسرائيليا وأسلم وحسن اسلامه ، ولبس أغات جراكسة ، ثم تقلد كتخدا الجاويشية وانفصل عنها وتقلد الصنجقية سنة ١٩٠٧ ، وتلبس كشوفية المنوفية ثم امارة جسسمة ومشيخة الحرم وجاور بالحجاز عامين ، ثم رجسم وسافر بالمسكر الى الروم ، ورجع سالما وأخذ جمرك دمياط وذهب اليها وأقام بها الى أذمات ١٩٠٥ ، وأقام في الصنجقية اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر ، وترك ولدا يسعى محمد كتخدا عزبان »

ومات الامير حمزة بك تابع يوسف،بكجلب القرد ، تقلد الامارة عوضًا. عن سيده سنة ١١١٥ ثم سافر بالغزينة ومات بالطريق سنة ١١١٩ .

ومات الامير محمد بك الكبير الفقاري تقلد الامارة بعد سيده سنة ١١١٧ ، وتولى امارة جرجا وحكم الصعيد مرتبن ه وكان من أخصاء أيوب بك المتقدم ذكرهما في الواقعة الكبيرة ، وأرسل اليه ايوب بك يستنصر به فأجاب دعوته وحضر الى مصر ومعه الجم النفير مسن العربان والهوارة والمغاربة وأجناس البوادي ، وحارب وقاتل داخل المدينة وخارجها ، كسلا تقدم ذكر ذلك غير مرة ، وكان بطلا هماما وأسدا ضرغاما ، ولم يزل حتى هرب مع ايواظبك الى بلاد الروم ، فقلدوه الباشوية وعين في سفر الجهاد ومات سنة ١١٣٣ .

ومات الامير مصطفى بك المعروف بالشريف، وهو بن الامير ايواظبك البرجي معلوك حسين أغا وكان والده ايواظ بك المذكور تولى اغاوية العزب سنة ١٠٧٥، وتزوج ببنت النقيب برهان الدين افندي فولد له منها المترجم ، فلذلك عرف بالشريف، وتقلد والده كتخدا الجاويشية ١٠٧٩، المترجم ، فلذلك عرف بالشريف، وتقلد والده كتخدا الجاويشية وتقلد وغزل عنها وتقلد الصنجقية سنة ١٠٥٨، وتولى كشوفية الغربية وتقلد المترجم وكان سنه حين مات والده اثنتي عشرة سنة ، فرباه ريحان اغا تابع والده ثم مات ريحان اغا فعند ذلك اسرف مصطفى جلبي واتلف اموال ايه وكانت كثيرة جدا ، وكان المترجم في وجاق المتفقة وصار فيهم اختيارا الى ان لبس سردارية المتفرجم في وجاق المتفقة وصار فيهم اختيارا الى ان لبس سردارية المتفرجم في السفر بالروم فلبس صنجقية المذكور حكم القانون ورجع الى مصر اميرا واستمر في المارته حتى مات سنة ١١٧٣ وكان المسل المال ه

ومات الامير احمد بك الدالي تابع الامير ايواظ بك الكبير القاسمي ، تقلد الصنجقية يوم الخميس سابع جمادى الاولى سنة ١١٣٧ ولبس فسي يومها قفطان الامارة على المسكر المسافر الى بلاد مورة بالروم عوضا عن خشداشة يوسف بك الجزار ، وسافر بعد ستين يوما، ومات هناك وتقلم عوضه مملوكه علي بك ، ورجع الى مصر صنجقا وهو علي بك المعروف بالهندى • ومات كل من الامير حسين كتخدا البنكجرية الممروف بحسين الشريف، وابراهيم باش أوده باشا المعروف بكدك، وذلك انه لما قتل قيطاس بسك الفقاري بقراميدان على يدعابدي باشا في شهر رجب سنة ١١٣٧ وثارت بعد ذلك الفتنة بين باب الينكجرية والعزب، وذلسك ان حسن كتخدا النجدلي وناصف كتخدا وكور عبدالله كانوا من عصبة قيطاس بك، فلما قتل خافواعلى انفسهم فملكوا باب مستحفظان على حدين غفلة وقتلوا . المذكورين، وكانوا يتهنونهما بانهما تسببا في قتل قيطاس بك،

ومات ايضا كل من الامير حسن كتخدا النجدلي وناصف كتخدا القازعي وكور عبدالله ، وذلك انه لما ملك المذكورون الباب وقتلوا حسين كتخدا الشريف وابراهيم الباش كما تقدم ، وذلك في اواخر رجب، وسكن الحال ، انتدب محمد كتخدا كدك لاخذ ثار اخيه ، وملمك الباب على حين غفلة ، وذلك لية الثلاثاء ثاك عشري رمضان ، وتمصب محمه طائقة من اهل بابه وطائقة من باب العزب ، وقتل في تلك الليلة حسن كتخدا النجدلي وناصف كتخدا واز لوهما الى بيوتهما في صبح تلك الليلة في توابيت ، وهرب كور عبدالله فقبض عليه محمد بك جركس بعد ستةايام وحضر به وهو راكب على الحصان وفي عنقه الحديد ومفطى الرأس، وطلع وحضر به وهو راكب على الحصان وفي عنقه الحديد ومفطى الرأس، وطلع به الى عابدي باشها ، فلما مثل بين يديه سبه ووبخه وأمره بأخه نمالى ببه ، فأمر محمد كتخدا كدك بحبسه بالقلعة ، وقتل في ذلك اليوم وأنزلوه الى بيته بسوق المسلاح »

ومات أيضا محمد كتخدا كدك المذكور ، فانه اشتهر صيته بعسد هذه الحوادث ونفذت كلمته ببابه ولسم يزل حتى مات على فراشه في شهسر القعسدة ١١٣٧ ه

وملت الامير احمد بك المسلماني ويعرف ايضا باسكي فازي وكالهاصله كاتب جراكسة وكان يسمى باحمد افندي ، ثم عمل باش اختيار جراكسة وحصل له عز عظيم وثروة وكترة مال ، وكان أغنى الناسفي زمانسه ، وكان بينه وبين اسمعيل بك بسن ايواظ وحشة ، وكان بن ايواظ يكرهه وبريد قتله ، فالتجأ الى محمد بك جركس • فلما هرب جركسفي المسرة الاولى اختفى احمد افندي المترجم وبيمت بلاده ومتاعه ، فلما ظهر جركس ثانيا ظهر أصد افندي وعمل صنجقيا سنة ١١٣٣ وصار صنجقيا فقيرا ، ثم ورد مرسوم بان يتوجه المترجم الى مكة لاجراء الصلح بين الاشراف، فترجم الى مصر ومكث بها مسدة الى ١١٣٦ فأرسلوه ومكث هناك سنة ثم رجع الى مصر ومكث بها مسدة الى ١١٣٦ فأرسلوه الى جرجا ليشهل غلال المبري ، وكان ذلك خيلة عليه • فلما توجمه الى جرجا أرسل محمد باشا فرمانا الى سليمان كاشف خفيسة بقتله ، فنعم سليمان كاشف خفيسة بقتله ، فنعم سليمان كاشف خفيسة بقتله ، فنعم سليمان كاشف ففيساء عليه فضر بوه وقتلوه عند العرمة وقطعوا رأسه في حادي عشرى شهر القمدة منة ١١٣٩٥

ومات الامير على كتخدا المعروف بالداودية مستحفظان ، وكان من اعيان باب اليتكجرية وأصحاب الكلمة مع مشاركة مصطفى كتخـــدا الشريف وكان من الاعيان المعدودين بمصر ولم يزل قافد الكلمة وافر الحرمة الىأن مات على فراشه في جمادى الاخرة سنة ١١٣٣٠

ومات الامير ابراهيم افندي كاتب كبير الشهير بشهر اوغلان مستحفظان، وكان ايضا من الاعيان المشهورين بياجم مع مشاركة عثمان كتخددا الجرجي تابع شاهين جربجي، وانترد معه بالكلمة بعد مصطفى كتخدا الشريف ورجب كتخدا بشناق، لما خرجما اسمعيل بك بن ايواظ السي الكشيدة كما تقدم الاشارة الى ذلك ، فلما قتل اسمعيل بك رجع مصطفى كتخدا الشريف ورجب كتخدا ثانيا الى الباب واقحطت كلمة المترجم وعشان كتخدا اشريف ورجب كتخدا ثانيا الى الباب واقحطت كلمة المترجم وعشان كتخدا ، ثم عزل ابراهيم افندي المذكور الى دمياط وأهين ومكث هناك اشهرا ثم حضروه وجعلوه سردار جداوي وتوجه مع الصجومات هناك في منسلة ١١٢٧٠

ومات النبيه الفطن الذكي حسن افندي الروزنامجي الدمرداشي ، وكان باش قلفة الروزنامجه ، فلما حضر اسمعيل باشا واليا على مصرفسي سنة ست ومائة والف ، وكانت سنة تداخل ، فتكلم الباشا مع ابراهيم بك أبي شنب في كسر الخزية وعرض عليه المرسوم السلطاني يتعويض كسر الخزينة من اشفال العشرين الف عشاني التي كانت عليه وكان له ميسل للعلوم والمعارف وخصوصا الرياضيات والفلكيات ، ويوسف الكلارجي الفلكي الماهر هو تابع المذكور ومسلوكه و قرأ على رضوان افندي صاحب الازياج والمعارف ، وكان كثير العناية برضوان افندي المذكور ورسسم باسمه عدة آلات وكرات من نحاص مطلية بالذهب ، واحضر المتغنين مسن ارباب الصنائع صنعوا له ما اراد بعباشرة وارشاد رضوان افندي ،وصرف على ذلك اموالا عظيمة وباقي اثر ذلك الى اليوم بعصر وغيرها ، ونقش عليها اسمه واسم رضوان افندي وذلك سنة ١١١٣ ، وقبل ذلك وبعدها ولم يزل في سيادته حتى توفي ه

ومات الامير مصطفى بك القزلار المعروف بالخطاط تابع يوسف أغما القزلاردار السعادة ، تولى الامارة والصنجقية في سنة ١٠٩٤ وتقلد قائمقامية بعد عزل اسمعيل باشا وذلك سنة ١١٠٩ قهرا عنه ، وتقلد مناصب عديدة مثل كثموفية جرجا وغيرها ، ثم تقلد الدفتردارية سنة ثلاث وثلاثين فكمان بين لبسه الدفتردارية والقائمقامية اربع وعشرون سنة ، وبعد عزله مسئ الدفتردارية مكث في منزله صنجقيا بطالا الى انتوفى سنة ١١٤٢٠

ومات الامير المعظم والملاذ المفخم الامير اسمعيل بك بن الاميرالكبسير ايواظ بك القاسمي من بيت العز والسيادة والامارة ، نشأ في حُجروالده في صيانة ورفاهية وكان جميل الذات والصفات ، وتقلد الامارة والصنجقية بعد موت والده الشهيد في الفتنة الكبيرة كما تقدم ، وكان لها اهلا ومعلا وكان عمره اذ ذاك ست عشرة سنة ، وقد دب عذاره وسمته النسامة شطة بك . فانه لما اصيبوالده في المعركة بالرملة تجاه الروضةوقتل في ذلك اليوم من الفز والاجتاد خاصة نحو السبعمائة ،ودفن والده ، فلما اصبحوا ركب يوسف الغزار تابع ايواظ بك واحمد كاشف واخذوا معهمالمترجم وذهبوا الى بيت قانصوه بك قائمقام فوجدوا عنده ابراهيم بك أبا شنب واحمد بك تابعه وقيطاس بك الفقاري وعثمان بك بارم ذيله ومحمد بــك قطامش ، وهم جلوس وعليهم الكاّبة والحزن ، وصاروا مثل المنهبلا راع متحيرين في امرهم وما يؤول اليه حالهم ، فلما استقر بهم الجلوس نظـــر يوسف الجزار الى قيطاس بك فرآه يبكى ، فقال له لاى شىء تبكى،هذه القضية ليس لنا فيها ذنب ولا علاقة ، واصل الدعوى فيكم معشرالفقارية والآن انجرحنا وقتل منا واحد وخلف مالا ورجالا قلدونى الصنجقيــة وامير الحاج وسرعسكر وكذلك قلدوا ابن سيدي هذا صُنجقيةوالده، فيكون عوضا عنه ويفتح بيته ، واعطونا فرمانا وحجة من الذيجعلتموه نائب شرع بالمعافاة من الحلوان ، ونحن نصرف الحلوان على المقاتلين والله يعطى النصر لمن يشاءه ففعلوا ذلك ورجمع يوسف بك وصحبتمه اسمميل بآك ومن معهم الى بيت المرحوم ايواظ بآك ، وقضوا اشغالهــــــم ورتبوا امورهم وركبوا في صبحها الى باب العزب ،واخذوا معهمالاموال، فانفقوا في الست ملكات وغيرهم من المقاتلين ،ونظموا احوالهم في الثلاثة ايام الهدنة التي كانوا اتفقوا على رفع الحرب نيها بعد موت ايواظ بك • وكان الفاعل لذلك أيوب بك وقصده حتى يرتب اموره فيالثلاثة ايام، ثم يركب على بيت قانصوه بك وبهجم على من فيه ، ولو فعل ذلك فسمي اليوم الذي قتلفيه ايواظ بك لتم لهم الامر ، ولكن ليقضى الله امراكانًا مُعُمُولًا •ولم يرد الله لهم بذلك وأخذوا في الجد والاجتهاد وبرزوا للحرب في داخل المدينة وخارجها ، وعملوا المكايد ونصبوا شباك المصايد وأنفقوا الاموال ونقبوا النقوب حتى نصرهم الله على الفرقة الاخرى ، وهم أيوب

بك ومحمد بك الصعيدي وافرنج احمد وباب الينكجرية ومسن تبعهم ، وقتل من قتلوفر من فر وخبت دورهم وشردوا في البلادوتشنتوا في البلاد البعيدة كما ذكر غير مرة ، واستقر الحال وسافر أميرا بالحجفي تلكالسنة يوسف بك الجزار ، واستقر المترجم بمصر وافر العرمة محتشم الكانســـة مشاركا لابراهيم بك ابي شنب وقيطاس بك في الامر والرأي ،وفي نفس قيظاس بك مافيها من حقد المصبية فصار يتاكدهما سرا وسلط حبيب وابنه سالم على خيول اسمعيل بك قجم اذناجا ومعارفها كما ذكر ، ثم نصب لهما ولمن والاهما شباكا ومكايد ، ولم يظفره الله بعما ولم يزل على ذلك وهمسا يتفافلان ويغضيان عن مساويه الخفية ، الى أن حضر عابدي باشا وارسل قلد بوسف بك الجزار قائمقام وخلع يوسف بك على ابن سيده اسمعيل بك ، وجمله امين السماط • ولما وصل الباشا الى العادلية وقدمت له الامراء التقادم وقدم له اسمعيل بك المترجم تقدمة عظيمة وتقيد بخدمة السماط، أحبه عابدي باشا ومال بكليته اليه ، ثم انه اختلى معه ومع يوسف بــك وسألهما عن ستب موت والده عفاخبراه ان مصر من قديم الزمان فرقتان وعرفاه الحال ، وان قيطاس بلتوايوب بك بيت واحد ووقعت بينهما خصومة وأيوب بك اكثر عزوةوجندا ، فوقع قيطاس بك على ايواظ بــك والتجأ اليه فقام بنصرته وفاداه وأنفق بسببه اموالا وتجندلت منهرجاله أبطال ، الى أن مات وقتل وبلغ قيطاس بك بنا مابلغ ، فلم يراعممنا جميلا وفي كل وقت ينصب لنا العبائل ويحفر فينا الفوائل ونحن بالله نستمسين فقالَ الباشا : يكون خيرا . وأضمر لقيطاس بك السوء، ولم يزل حتىقتله ابراهيم بك الدفتردارية وألبسهما عابدي باشا الخلع وتسلم أدوات العج والجُمالُ وأرسل غلال الحرمين وبعث القومانية والفلال الى البنادر،وأرسل أناسا وعينهم لحفر الآبار المردومة وتنقية الاحجار من طريسق الحجاج. وضم اليه جماعة من الفقارية مثل حسين بك أبي يدلم وذي الفقار معتوق عمر أغا بلغيه واصلان وقبلان وأمثالهم واخذوا يحفرون للمترجم وينصبون له الغوائل واتفقوا على غدره وخيانته ، ووقف له طائفة منهـــــم بطريق الرميلة وهو طالع الى الديوان فرموا عليهم الرصاص فلم يصب منهسم سوى رجل قواس ورمح اسمعيل بك وأمراؤه الى باب القلعة ونزل بيساب العزب وكتب عرضحال وأرسله الى علي باشا صحبة يوسف بك الجزار مضمونه الشكوى من محمدبك جركس عوانهجامع عنده المفاسيدوير يدون اثارة الفتن في البلد • فكتب الباشا فرمانات الى الوجاقات باحضار محمد بك جركس واذ أبي فحاربوه وركب جركس بالمنضمين اليه وهم قاسمية وفقارية وذلك بعد آبائه وعصيانه ، فصادف المتوجهين اليه فحاربهم بالرميلة وآل الامر الى انهزامه وتفرق من حوله ولم يتمكن من الوصول الىداره، وخرج هاربا من مصر وقبض عليمه العربان وأحضروه الى اسمعيل بسك أسيرا عريانا في أسوأ حال ، فكساه واكرمه والبسه فروة سمور واشار عليه احمد كتخدا امين البحرين وعلي كتخدا الجلفي بقتله فلم يوافقهما بالخزينة في تلك السنة وصى قاسم بك بالارسال الى جركس واحضاره الى مصر ففعل ، وحضر الى مصر سرا واختفى عنده ولما وصل محمد بــك بالخزينة واجتمع بالوزير الاعظم دس اليه كلاما في حق المترجم ، وقـــال له ان أهملتم أمره استولى على الممالك المصرية وطرد الولاة ومنع الخزينة، فان الامراء والدفتردارية وكبار الامراء والوجاقات صاروا كلهم أتباعمه ومساليكه ومماليك ابيه ، والذي ليس كذلك فهم صنائعه ،وعلى باشها المتولى لايخرج عن مراده في كل ما يأمر به • وأخرج من مصر وأقصىكل ناصح في خدمة الدولة مثل محمد بك جركس ومن يلوذ به ، وعمل للوزير أربعة آلاف كيس على ازالة اسمعيل بك والباشا وتولية خلافه ، ويكون صاحب شهامة وتدبير وكان ذلك في دولة السلطان احمد فأجابوه الى ذلك وعينسوا رجب باشا امير الحاج الشامي ورسعوا له رسوما باملاء محمد بك أبي شنب ، ملخصها قتل الباشا واسمعيل بك وعشيرته ماعدا علي بك الهندي و ولما حضر رجب باشا الى مصر وقد كان قاسم بك احضر محسد جركس وأخفاه وكان اسمعيل بك بن ايواظ طالمسا بالحج سنة ١١٣١ فاليوم الذي وصل فيه رجب باشا الى العريش ووصل المسلسم الى مصر كوارسل رجب باشا مرسوما الى الحمد بك الاعسر وجعله قائمةام وامره بانزال علي باشا الى قصر يوسف والاحتفاظ به : فقعلوا ذلك ، ووصل رجب باشاقا حضر علي باشاوخاز نداره وكاتب خزينته والروز فامجي وامرهم بعمل حسابه شم امر بقتله فقتلوه طلحا وسلخدوا رأسه وأرسلها الى الروم ، وضبط مخلفاته ودبر معه أمر بسن ايواظه

وماماكان من امر الباشاوجركس ومن بمصرفانه لماسافر يوسف بك الدفتردار ومن ممه على الرسم المتقدم عملوا شغلهم وقتلوا اسمعيل بك الدفتردار واسمعيل اغا كتخدا الجاويشية وظهر محمد بك جركس ونزل من القلمة دفتردار وهو راكب ركوبة الدفتردار ، واستقر الباشا حمد بك الإحسر دفتردار ولما وصل المتوجهون الى سطح العقبة نزل يوسف بك الجزار وترك محمد بك بن ايواظ واسمعيل بك جرجا في السطح ، فلما دخل على الصنحق وسلم عليه اشتغل خاطره وقال له : لاي شيء جست ؟ فقال : أنسا لست وحدي بل صحبتي اخول محمد بكواسمعيل بك جرجا وعبدال حسن أع واله الله الله كيف انكم تتركون البلد وتأتون اما تملموا ان لنا أعداه والعثمانية ليس لهم امان ولا صاحب ويصيدون الارتب بالمعجلة فاعدوا العدة وسافروا الى مصر وبعد ايام وصل مرسوم بالامان والرضا

لاسمميل بك وجماعته وولوا على مصر محمد باشا من حيث أتى بعدمادفع المائة وعشرين كيسا التي اخذها من دار الضرب ، وصرفها على تجريدة اجرود، ولم يزل محمد بك جركس ومحمد بك بن سيده ومن يلوذ بهم مصرين على حقدهم وعداوتهم للمترجم ، وهو يتفافل عنهم ويفضي عسن مساويهم ويسامح زلاتهم حتى غدروا به وقتلوه بالقلمة على حــين غفلة ، وذلك انه لم يزل ذو الفقار تابع عمــر اغا يطالب بفائظ حصته في قمــن العروس ويكلم جركس يشفع له عند اسمعيل بك ، فيقول له : اطــــرد الصيفي من عنسمك وأرسل الي بعسد ذلسك ذا الفقسار ويأخسسنه الذي يطلع له عندي الى ان ضاق خناق ذي الفقار من الفشل والاعدام، نمطلع الى كتخدا الباشا وشكا اليه حاله ، فقال له : وما الذي تريد نفعله ؟ قال : اريد ان اقتل ابن ايواظ عندما يأتي الى هنا واعطونـــي صنجقية وعشرين كيسا فائظ من بلاده وكشوفية المنوفية ، فدخل الكتخدا واخبر مخدومه بذلك فأجابه الى مطلوبه ، على شرط ان لا يدخلنا في دمه • فنزل ذو الفقار واخبر جركس بما حصل وطلب ان يكون ذلك بعضوره هـــو وابراهميم بك فارسكور ، فأجابه الى ذلك ولما اجتمعوا في ثاني يوم عند كتخدا ألباشا دخل ذو الفقار وقدم له عرضحال الى اسمعيل بك فاخذه وشرع يقرأ فيه ، واذا بذي الفقار سحب الخنجر وضرب الصنجق به في مدوده ، وكان معه قاسم بك الصغير واصلان وقبلان وخلافهم مستعدين لذلك ، فعندما رأوه ضرب اسمعيل بك سحبوا سيوفهم وضربوا ايضا اسمعيل بك جرجا فقتلوه ، فسهرب صاري على وكتخدا الجاويشية مشاة الى باب الينكجرية وقطعوا راس الاميرين ، وشالوا جثثهما الى بيوتهما فغسلوهما وكفنوهما ودفنوهما بمدفن ابي الشوارب الذي بطريسيق الازبكية عند غيط الطواشي، وذلك في سنة ١١٣٦ • ثم ارسلوا راسيهما مسلوخين فدفنوهما ايضا وانقضت دولة اسمعيل بك ابن ايواظ . وكانت

ابامه سميدة وافعاله حميدة والاقليم في امن وامان من قطاع الطريق واولاد الحرام ، وله وقائع مع حبيب واولاده يطول شرحها وسيأتي استطــراد بعضها في ترجمة سويلم ، وكان صاحب عقل وتدبير وسياسة في الاحكام وفطائة ورياسة وفراسة في الامور وله عدة عمائر ومآثر منها انه جدد سقف الجامع الازهر وكان قد آل الى السقوط ،وانشأ مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي بدسوق وكذلك انشأ مسجد سيدي علي المليجي على الصفة التي هما عليها الآن • ولما تمم بناء المسجد المليجي سافر اليه ليراه وذلك في منتصف شهرشعبان سنة ١١٣٥ . ومن افاعيله الجميلة كان يرسل غلال الحرمين في اوانها ويرسل القومانية الى البنادر ويبجل في بندر السويس والمويلح والينبع غلال سنة قابلة في الشون تشحن السفائن وتسافر في اوانها ، ويرسل خلافها على هذا النسق • ولما بلغ خبر موته لاهل الحرمين حزنوا عليه وصلوا عليه صلاة الفيبة عند الكمبة ، وكذلك اهل المدينة صلوا عليه بين المنبر والمقام ومات وله من العمر ثمان وعشرون سنة ، وطلع امير بالحج ست مرات آخرها سنة ثلاث وثلاثين . وكان منزله هو بيت يوسف بك بدرب الجماميز المجاور لجامع بشناك المطل على يركة الفيل وقد عمره وزخرفه بانواع الرخام الملون وصرف عليه اموالاعظيمة، وقد خرب وصار حيشانا ومساكن للفقراء وطريقا يسلك منها المارة الى البركة ، ويسمونها الخرابة ولما مات لم يخلف سوى ابنة صفيرة مات بعده بمدة يسيرة وحملمين في سربتين ولدت احداهن ولدا وسموه ايواظ عاش نحو سبعة اشهر ومات وولدت الاخرى بنتا ماتت فىفصلكو دون البلوغ فسبحان الحي الذي لا يموت •

ومات الامير اسمعيل بك جرجا وكان اصله خازندار ايواظ بك الكبير، وامره اسمعيل بك وقلده صنجقا ومنصب جرجا ، فلذلك لقب بذلك ولم يزل حتى قتل مع ابن سيده في ساعة واحدة ودفن معه في مدفن رضوان

يك ابي الشوارب •

وماتكل من الامير عبدالله بك والامير محمد بك بن ايواظ والامير ابراهيم بك تابع الجزار قتل الثلاثة المذكورون في ليلة واحدة ،وذلك انه لما قتل الامير اسمعيل بك بن ايواظ بالقلعة بيدذي المقار بممالأة محمدبك جركس في الباطن ، وعبدالله بك لم يكن خاضرا ، انضمت طوائف الامراء المقتولين ومعاليكهم الى عبدالله بك لكونه زوج اخت المرحوم اسمعيل بك ومن خاصةً مماليك ايواظ بك الكبير . وكان كتخداه في حياته وقلده اسمعيل بك الامارة والصنجقية وطلع اميرا بالحج في السنة الماضية التي هي سنة خمس وثلاثين ، ورجع سنة ست وثلاثين و قلما وقع ذلك انضمواً اليه لكونه أرأس الموجودين واعقلهم واقبلت عليه الناس يعزونه في ابن سيده اسمعيل بك وازدحم بيته بالناس وتحقق المبغضون انه ان استمر موجودا ظهر شأنه وانتقم منهم ، فاعملوا الحيلة في قتله وقتل امرائهم • وطلع في ثاني يوم ذو الفقار قاتل المرحوم اسمعيلٌ بك الى القلمة فخلع عليه الباشا وقلده الامرية والصنجقية وكاشف اقليم المنوفية • ونزل الى بيت جركس ومعه تذكرة من كتخدا الباشا مضمونها انبه يجمع عنده عبدالله بك ومحمد بك ومحمد بك ابن ايواظ وابراهيم بك الجزار ، ويعمل الحيلة في قتلهم • فكتب جركس تذكرة الى عبدالله بك وارسلها صحبة كتخداه بطلبه للحضور عنده ليعمل ممه تدبيرا في قتل قاتـــــل المرحومين ، فلما حضر كتخدا جركس الى بيت عبدالله بك بالتذكرة وجد البيت مملؤا بالناس والعساكر والاختيارية والجربجية وواجب رعايساه وعنده علي كتخدا الجلفي عزبان وحسن كتخدا حبانية، تابع يوسف كتخدا تابع محمد كتخدا البيوقلي وغيرهم نفر وطوائف كثيرة ،فأعطاه التذكرة فقرأها ثم قال لعلي بك الهندي : خذ محمد بك وابراهيم بك واذهبوا الى بيت محمد بك جركس وانظروا كلامه وارجعوا فاخبروني بما يقول ٠ فركيوا وذهبوا عند جركس فدخلوا عليه فوجدوا عنده ذا الفقار بك وهو يتناجى معه سرا ، فادخلهم الى تنهة المجلس وارسل في الحال الى كتخدا الباشا يخبره بحضور المذكورين عنده ، ويقول له : ارسل الى عبدالله بك واطلبه فان طلع اليكم وعوقتموه ملكنا غرضنا في باقـــــي الجماعة • فارسل الكتخدا يقول لجركس ان لا يتعرض لعلى بك الهندي لان السلطان اوصى عليه وكذلك صاري علي اوصى عليه الباشا لانه امين العنبر وناصح في الخدمة • وارسل في الحال تذكرة الى عبدالله بك ياخذ خاطره ويعزيه فى العزيز ابن سيده ويهلبه للحضور عنده ليدبر والتمويه • وركب في الحال لاجل نفاذ المقدور وقال لعلى كتمدا : اجلس · هنا ولا تفارق حتى أرجع ، وطلع الى القلعة ومعه عشرة من الطائفــــة ومملوكان والسعادة فقط: ودخل على كتخدا الباشأ فتلقاه بالبشاشة ورحببه وشاغله بالكلام الى العصر ، وعندما بلغ محمد بك جركس ركوب عبدالله بك وطلوعه الى القلعة صرف علي بك الهندي ووضم القبض على محمد بك ابن ايواظ وايراهيم بك الجزار وربط خيولهما بالاسطبل وطردوا جماعتهم وطوائنهم وسراجينهم ، ولم يزل كتخدا الباشا يشاغل عبدالله بك ويحادثه ويلاهيه الى قبيل الفروب حتى قلق عبدالله يك واراد الانصراف، فقال له كتخدا الباشا: لا بد من ملاقاتك الباشا ومحادثتك معه • وقام يستأذن له ودخل ورجع اليــه وقال لهانالباشا لا يخرج من الحريم الا بمد الفروب ، وانت ضيغي في هذه الليلة لاجل ما تتحادث مع الباشا في الليل • وحسن له ذلك وتركه الى الصبـــاح ، فطلع محمد بك جركس وابن سيده محمد بك ابن ابي شنب وذو الفقار بك وقاسم بك وابراهيم بك فارسكور واحمد بك الاعسر الدفتردار، فخلع الباشا على محمد بك اسمعيل وقلده امير الحاج وقلد عمر اغا كتخدا

جاويشية عوضا عن عبدالله اغا ، وقلد محمد اغا لهلوبة والي ونزلوا الى يوتهم ، وطلمت طوائف عبدالله بك واتباعه وانتظره حتى انقضى امر المديوان ولم ينزل ، فاستمرها في انتظاره الى بعد العصر ، ثم سألوا عنه فقالوا لهم انه جالس مع الباشا في التنق فنزلوا وارسل محمد بك جركس لهلوبة الوالي الى بيت كتخدا الباشا فقمد به الى بعد العشاء ، فدخلست المجو خدارية الى عبدالله بك فاخذوا ثيابه وما في جيوبه وانزلوه وسلموه الى الوالي فاركبه على ظهر كديش ونزل به من باب الميدان ، وساروا به الى بيت جركس فاوقفوه عند الحوض المرصود ونزلوا بمحمد بك ابسن ايواظ وابراهيم بك الجزار فاركبوهما حمارين وسار جمم ابراهيسم بك غارسكور والوالي على جزيرة الخيوعية وانزلوهم في المركب وصحبتهم فالمساعل فقتلوهم وسلخوا رؤوسهم ورموهم الى البحر ورجعوا وانقضى المرهم ونيب حالهم وما فعل بهم اياما ، وكانت قتلتهم في شهر ربيع الاول

ومات عبدالله بك وهو متقلد امارة العج وعمره ست وثلاثون سنة وكان حليما سموح النفس صافى الباطن •

ومات محمد بك ابن ايواظ بك وسنه ست وعشرون سنة ، وكان اصغر من اخيه المرحوم .

ومات الامير قاسم بك الكبير وهو معلوك ابراهيم بسك اليي شنب وخشداش محمد بك جركس ، تقلد الامارة والصنجقية بعد قتل قيطاس بك في سنة ١١٣٦ في ابام عابدي باشا ، ولما هرب جركس وقبض عليه العربان واحضروه الى اسمعيل بك ونفاه الى قبرص ، اتفق محمد بك ابن ابي شنب مع قاسم بك سرا على احضاره الى مصر ، وسافر محمد بك الى الروم بالخزينة واشتغل شغله هناك على قتل اسمعيل بك ، وارسل في الخفية واحضره الى مصر واخفاه حتى حضر رجب باشا وفعلوا ما تقدم

ذكره ولم يزل اميرا ومتكلما بمصر حتى وقعت حادثة ظهور ذي الفقار بك والمحاربة الكبيرة التي خرج فيها جركس من مصر ، فقتل قاسم بك المذكور في بيته اصيب برصاصة من منارة الجامع كما تقدم ، وعندما علم جركس بموته حضر اليه والحرب قائم وكشف وجهه قرآه ميتا ،وذلك سنسسة ١١٣٨ ٠٠٠

ومات الامير قاسم بك الصفير وهو ايضا من اتباع ابراهيم بك ابمي. شنب ، وكان فرعون هذه الطائفة في دولة محمد بك جركس ، وهو من جملة المتعميين مع ذي الفقار على قتل اسمعيل بك ابن ابواظ والضارب فيه ايضا وفي اسمعيل بك جرجا ، ولم يزل حتى مات في رمضان بولاية المهنسا سنة ١١٣٧ .

ومات محمداغا متفرقةسنبلاوين وكان اغات وجاق المتفرقة وصاحب وجاهة ، ومات مقتولا باغراء من محمد بك جركس •

ومات الاميرا براهيم افندي كتخدا العزب المذكور قتله سليمان اغما ابو دفية وسليمان كاشف وخازندار ابن ايواظ بالرميلة في حادثة ظهور ذي الفقار كما تقدم ذكر ذلك في ايام علي باشا ، وملكوا فيذلك الوقت باب العزب ، وحضر محمد باشا وعلي باشا وومت الحروب مع محمد على بلث جركس حتى خرج من مصر ، وذلك سنة ثمان وثلامين ، وسيأتي تتمة ذلك في ترجمة جركس ه

ومات الامير عبد الرحمن بك ملتزم الولجة وهو من اتباع ايواظ بك الكبير القاسمي وامره ابنه اسمعيل بك ابن ايواظ وقلده الصنجقية وسافر بالخزينة ١١٣٥ وقتل اسمعيل بك في غيابه فلما حضر الى مصر خلع عليه محمد بك ابن ابي شنب الدفتردار قائمقام قفطان ولاية جرجا واستعجله في الذهاب والسفر الى قبلي ، فقضى اشغاله وبرز خيامه الى ناحيسة الآثار وخرجت الامراه والاغوات والاختيارية والوجاقات ومشوا فسي

موكبه على المادة ، ونزلوا بصيوانه وشربوا التهوة والشربات وودعوه ورجعوا الى منازلهم ، ثم انه قال للطوائف والاتباع : اذهبوا الى منازلكم واحضروا بعد غد بمتاعكم وانزلوا بالمراكب ونسير على بركة الله تعالى، ثم انه تعشى هو ومماليكه وخواصه وعلى على الخيول والجمال وركب وسار راجعا من خلف القلمة ألى جهة سبيل علام الى الشرقية ولم يسزل سائرا الى ان وصل الى بلاد الشام ومنها الى بلاد الروم هذا ما كان من واما جركس فانه احضر علي بك وقاسم بك وعمر بك امير الحاج وامرهم بالركوب بعد العشاء بالطوائف ويأخذوا لهم راحة عند السواقي، ثم يركبوا بعد نعف الليل ويهاجموا وطاق عبدالرحمن بك ولجة على حين غير الخيام ، فاخذوا وجميع ما معه ، ففعلوا ذلك وساروا قرابة فلم يجدوا غير الخيام ، فاخذوها ورجعوا ولم يزل المترجم حتى وصل الى اسلامبول واجتمع برجال الدولة فاسكنوه في مكان واخذ مكتوبا من أغات دار السعادة خطابا الى وكيله بعصر يتصرف له في حصصه بعوجب دفتسسر المستوفى ، ويرسل له الفائظ كل سنة واستمر هناك الى اذ مات ،

ومات الامير الشهير محمد بك جركس واصله من مماليك يوسف بك القرد، وكان معروفا بالفروسية بين مماليك المذكور ، فلما مات يوسف بك في سنة ١١٠٧ اخذه ابراهيم بك ابو شنب وارخى لحيته وعمله قائمقام الطراقة ، وتولى كشوفية البحيرة عدة مرار ثم امارة جرجا ، وسافر الى الروم سر عسكر على السفر في سنة ١١٧٨ فضم اليه المبغضين له مسن القارية وغيرهم وتوافقوا على اغتياله ورصد له طائفة منهم ووقفوا له بالرميلة ، وضربوا عليه بالرصاص فنجاه الله من شرهم وطلع اسمعيل بك وصناجقه الى باب العزب ، وطلب جركس الى الديوان ليتداعى معه فمصي وامتنع وقياً للحرب والقتال ، فقوتل وهزم وخرج هاربا مسمن مصر ، فقبض عليه العربان واحضروه اسيرا الى اسمعيل بك فاشاروا عليه بقتله فقبض عليه العربان واحضروه اسيرا الى اسمعيل بك فاشاروا عليه بقتله

فأبى وقال: انه دخل حيا الى بيتي فلا سبيل الى قتله • وانزله بسكان واحضر له الطبيب قداوى جراحته واكرمه واعطاه ملابس وخلع عليه فروة سمور والف دينار ، وتفاه الى قبرص حسما للشر . واستمر الحقد فسي قلوب خشداشينه ومحمد بك ابن ابي شنب ابن استاذهم واتفقوا على احضار جركس سرا الى مصر ، وسافر ابن ابي شنب بالخزينة الى دار السلطنة فاغرى رجال الدولة ورشاهم وجعل لهم اربعة آلاف كيس على ازالة اسمميل بك وعشيرته . ووقع ما تقدم ذكره في ولاية رجب باشا . وحضر جركس الى مصر في صورة درويش عجمي، واختفى عند قاسم بك ودبروا بعد ذلك ما دبروه من قتل الباشا وما تقدم ذكره في ترجمة اسمعيل بك . ونجا اسمعيل بك ايضا من مكرهم وظهر عليهم وسامحهم في كل ما صدر منهم مع قدرته على ازالتهم • ولم يزالوا مضمرين لـــه السوء حتى توافقوا على قتله غدرا وخانوه ، وقتلوه بالديوان وازالوا دولته . وصفا عند ذلك الوقت لمحمد بك جركس وعشيرته ، فلم يحسن السير وطفى وتجبر ، وسار فيالناس بالعسف والجور واتخذ له سراجا من اقبح خلق الله واظلمهم ، وهو الذي يقال له الصيغي ورخص لهفيما يفعله ولا يقبل فيه قول احد ، واتخذ له اعوانا من جنسه وخدما ، وكلهم على طبقته في الظلم والتعدي ، فكانوا يأخذون الاشياء من الباعة ولا يدفعون لها ثمنا ، ومن امتنع عليهم ضربوه بل وقتلوه ، وصاروا يخطفون النساءوالاولاد ووصاروايدخلون بيوت التجار في رمضان بالليل فسلا ينصرفون حتى ضاق صدر الباشا وابرز مرسوما من الدولة برفع صنجقية محمد بك جركس ، وكتب فرمانات وارسلها الى الوجاقات ومشايخ العلم والبكري وشيخ السادات ونقيب الاشراف بالاخبار بذلك ، وبالمنع من الاجتماع عليه او دخول منزله ، ووصل الخبر الى معمد بك جركس فكتب في الحال تذاكر وارسلها الى اختيارية الوجاقات والمشايخ بالحضور

ساعة تاريخه لسؤال وجواب، فذهب اليه الاختيارية فاكرمهم واجلمسم واجلسهم ثم حضر المشايخ فلما تكامل المجلس اوقف طوائفه ومماليكه بالاسلحة ثم قال لهم : تكونوا معي او اقتلكم جميعاً • فلم يسعهــــم الا انهم قالوا له جميعا نحن معك على ما تريد . فقال اريد عزل الباشا وبزوله فقالوا نحن معك على ما تختار • ثم انهم كتبوا فتوى مضمونها ما قولكم في نائب السلطان اراد الافساد في المملكة وتسليط البعض على. البعض وتحريك الفتن لاجل قتلهم واخذ اموالهم فماذا يلزم في ذلك ، فكتب المشايخ بوجوب ازالته وعزله قمعا للفساد وحقنا للدماء . فاخذ الفتوى منهم وقام واخذ معه رجب كتخدا ومصطفى كتخدا وابراهيسم كتخدا عزبان ودخل الى داخل وترك الجماعة في المقمد والحوش وعليهم الحرس وباتوا على ذلك من غير عشاء ولا دثار ، فلما اصبح صباح يوم الجمعة عاشر القعدة ارسل احمد بك الاعسر الى الباشا يقول له: انت. تنزل او تحارب؟ وكان ارسل قاسم بك الكبير الى ناحية الجبل بنحو خمسمائة خيال ، فقال : بل انزل وانظروا الى مكانا انزل فيه • ونزل في في ذلك اليوم قبل الصلاة الى بيت محمد اغا الدالي بقوصون ، ولم يخرج جركس من بيته ولا احد من المعوقين سوى قاسم بك واحمد بك، ثم انه كتب عرضا على موجب الفتوى وختم عليه المشايخ والوجاقــــات وكتبوا فيه انه باع غلال الحرمين وغلال الانبار وباع من غلال الدشائش والخواسك ثمانية وعشرين الف اردب، وختم عليه القاضي ايضا وارسله صحبة ستة انفار من الوجاقلية في غرة الحجة سنة ١١٣٧ . ولما كمل ذلك اقام محمد بك الدفتردار ابن استاذه قائمقام فصار يعمل الدواوين فسي منزله ولم يطلع الى القلمة الا في يوم نزول الجامكية • ولما فعل جركس. ذلك صفا له الوقت وعزل مملوكه محمداغا الوالي وقلده الصنجقيةوسماه جركس الصغير ، والبس على اغا معلوكه ابن آخي قاسم بك الصفيد

صنجقية عمه ، واعطاه بلاده وماله وجواره ، وقلد على المحرمجي مملوكه الصنجقية ايضا وكذلك احمد الخازندار مملوك احمد بسك الاعسر وسليمان اغا جميزة تابع احمد اغا الوكيل صناجق ، البسهم الجميسح قائمقام في بيته ، ولم يتفق نظير ذلك وحضر جن على باشا وطلع الى القلعة فلم يقابله جركس الا فبي قصر الحلمي ، وكمل له من الامراء ثلاثة عشر صنجقا واستولوا على جميع المناصب والكشوفيات . ولما تأمر ذو الفقار بعد قتل اسمعيل بك ، انضم اليه كثير من الفقارية وسافر السي المنوفية فاراد ان يجرد عليه ، وطلب من الباشا فرمانا بذاك فامتنع فتفير خاطره من الباشا واستوحش كل من الآخر ، وحصل ما تقدم ذكره مسن عزل الباشا ثم جرد علي ذي الفقار ، فاختفى ذو الفقار وتغيب بمصر الى ان حضر علي باشا والي جريد واستقر بالقلمة ، وديروا في ظهور ذي الفقار كما تقدم في خبر محمد باشا ه وخرج محمد بك جركس هاربا من مصر فنهبوا بيته وبيوت اتباعه وعشيرته ، فاخرجوا من بيته شيئا لا يحد ولا يوصف ، حتى انه وجد به من صنف الحديد اكثر من الف قنطار ، ومن الغنم ازيد من الالف خروف • وبعدما احاطوا بما فيه مـــن المواشى والامتعة ونهبوها ، هدموه واخذوا اخشابه وشبابيكه وابوابه • ولم يمض ذلك النهار حتى خرب عن آخره • ولم يبق به مكان قائم الاركان وقد اقام يعمر فيه نحو اربع سنوات ، فخرب جميعه من الظهر الَّي قبيل المغرب • وقتلوا كل من وجدوه من اتباعه واختفى منهم من اختفى ومن ظهر بعد ذلك قتلوه ايضا ونهبوا دياره • واخرج خلفه ذو الفقار تجريدة فلم يدركوه، وذهب من خلف الجبل الاخضر الَّى درنة، فصادف مركبا من مراكب الافرنج فنزل فيها مع بعض مماليكه وتفرق من كان معه مسن الامراء بالبلاد القبلية : وصافر المترجم الى بلاد الافرنج فاكرموهوتشفعوا فيه عند العثماني بواسطة الالجي ، فقبلوا شفاعتهم فيه واخذوا لـــه

مرسوما بالعودة الى مصر والمحذها ان قدر على ذلك ، بعد العرضواعليه الولاية والباشوية ببعض الممالك فلم يقبل • ولم يرض الا بالعودة الى مصر ، فوصل الى مالطة وانشأ له سفينة وشحنها بالجبخانة والآلات والمدافع ، ورجع الى درنة فطلع من هناك وامر الرؤساء بالذهاب بالسفينة الى ثفر اسكندرية . وحضر اليه بعض امرائه واتباعه المتفرقين فركب معهم وذهب الى ناحية البحيرة فصادف حسين بك الخشاب ، فهرب من وحهه فنهب حملته وخيامه وذهب الى الاسكندرية وكانت سفينته قهد وصلت فاخذ ما فيها من المتاع والجبخانة والآلات ورجع الى قبلي على حوش ابن عيسى ، واجتمع عليه الكثير من العربان ، وسار الى الفيوم فهجم على دار السعادة وهربت الصيارف ، فاخذ ما وجده من المال ونزل على بني سويف وكان هناك علي بك المعروف بالوزير ، فنزل اليه وقابله ثم سار الى القطيعة بالقرب من جرجا ثم عرجا جهة الغرب قبلي جرجا وأرسل الى سليمان بك وطلبه للحضور اليه بمن عنده من القاسمية فعدى اليه سليمان بك ومن معه وقابله واطلعه على ما بيده من المرسوم والاماز والعفو • وحضر اليه احمد بك الاعسر وجركس الصغير فركب بصحبة الجميع وانحدر السي جهة بحري فتعرض لهم حسن باك والسدادرة وعسكر جرجا وحاربوهم فقتل حسن بك وطائفته ولم ينج منهم الا من دخل تحت ببارق العسكر • ونزل جركس بصيوان حسن بك وانزلــوا مطابخهم وعارقهم في المراكب وسار بمن معه طالب ين مصر ، ووصلت اخبارهم الى ذي الفقار بك ، فعمل جمعية واخذ فرمانا بسفر تجريدة و ميرها عثمان بك تابع ذي الفقار وعلى بك قطامش وعساكر اسباهيسة وغيرهم ، فقضوا اشغالهم وعدوا الى ام خنان وصحبتهم الخبيري . وساروا الى وادي البهنسا فتلاقوا مع محمد بك جركس فتحاربوا معه يوما وليلة ، وكان مع جركس طائفة من الزيدية والهوارة وعرب نصف

حرام فكانت الهزيمة على التجريدة ، واستولى محمد جركس ومن معه على عرضيهم وخيامهم وقتل منهم نحو مائة وسبعين جنديا وحال بينهم الليل ، ورجع المهزومون لمصر وقالوا لذي الفقار بك ان لم تتداركــوا امركم والا دخلوا عليكم البيوت • فجمع ذو الفقار بك الامراء واتفقوا على تشهيل تجريدة اخرى واحتاجوا الى مصروف ، فطلبوا من الباشا فرمانا بمبلغ ثلثمائة كيس من الميري او من مال البهار على السنة القابلة ، فامتنع الباشا فركبوا عليه وعزلوه وانزلوه ولبسوا محمد بسك قطامش قائمقام ، واخذوا منه فرمانا وجهزوا امر التجريدة ، فاخرجوا فيها مدافع كبارواحضروا سانم بن حبيب ومعه نصف سعد ونزل عثمسان جاويش القازدغلي بجماعة جهة البدرشين وصحبته علي كتخدا الجلغي بالمراكب، ورتبوا امورهم واشغالهم ووصل جركس ومن معه ناحيــة دهشور ، سليمان بك ونزلت القرآبة المراكب وسارت الخيالة صحية العرب مقبلين. وسار عثمان جاويش القازدغلي خلف قرا مصطفى جاويش ليلا ونهارا حتى ادركه عند ابي جرج ، فقبض عليه ومعه ثلاثة واخذ ما وجده معه وانزلهم في المركب. واتى بهم الى مصر ، وقطعوا رؤوسهم وارسلوا فرمانا برجوع التجريدة ولحوق الصنجقيين وأغات البلك والاسباهية وسالم بن حبيب بجركس أيما توجه • فسافروا خلفه اياما ثم عدى الى جهة الشرق.ومعه ء ب خويلد ، واقام هناك ينتظر حركة القاسمية بمصر ، وكانوا عــدوا معه سرا على قتل ذي الفقار بك فعدى اليه علي بك قطامش والعسكسر وسالم بن حبيب فتلاقوا معه ووقع بينهم مقتلة عظيمة انجلت عن انهزام حركس ومرم معه حتى ألقوا بأنفسهم في البحر • وأما جركس فانه خلع لجام العصان واراد ان يعدي به بمفرده الى البر الاخر فانفرز الحصان في روبة وتحتها الماء عميق فنزل من على ظهره ليخلصه فزلقت رجلهوغرق

بجانبه ، وكان بالقرب منه شادوف وعليه رجلان من الفلاحين ينقـــلان الماء الى المزرعة فنزلا اليه فوجدا الحصان ميتا وهُو غاطس بجانبه ولسم يعلما من هو ، فجراه من رجله وأخذا سلاحه وزرخه وثيابه وما فسي جيوبه ودفناه بالجزيرة · ومر. بهما قارب صياد فطلباه ووضعاه فيه وكانّ علي بك جالسا بجنب البحر ومعه سالم بن حبيب ، فنظسر سألم الى القارب وهو مقبل فقال ماهذا الا سمكة عظيمة واصلة الينا فأوقف وا القارب في ناحية من البر ، وتقدم أحد الشدافين الى الصنجق وباس يده فقال له مآخبرك قال وجدنا جنديا من المهزومين وهو غرقان بعصانه فلعله من المطلوبين والا رميناه البحر ، فلما رآه عرفه ورجع الى الصنجق،فأمر باخراجه من القارب ووضع احد الرجلين فيالحديد، وقال للثاني اذهب فآت بكامل ما أخذتماه وأنا أطلق لك رفيقك ، وأمر بسلخ رأسهوغسلوه وكفنوه ودفنوه ناحية شرونة ، وارتحلوا وساروا الى مصمر • وكان القاسمية الذين بمصر فعلوا فعلهم وقتلوا ذا الفقار بك وذلك في أواخر رمضان والبلد في كرب ، والقاسمية منتظرون قسدوم جركس وأبواب المدينة مقفلة ، وعلى كــل باب أمير من الصناجق والوجاقليــة داثرون بالطوف في الشوارع وبأيديهم الاسلحة • فلما وصل علي بكقطامش الى الآثار النبوية وأرسل عرفهم بما حصل ، خرج اليه عثمان بك ودخل صحبته بموكب والرأس امامهم محمولة في صينيةً ، فكان ذلك اليوميوم سرور عند الفقارية وحزن عظيم عند القاسمية • فطلعوا بالرأس الىالقلعة فخلع عليهم الباشا الخلع السمور ونزلوا الى منازلهم ، وأتتهمالتقادم أحدهما بموت الآخر • ثم تتبعوا القاسمية وقتلوا منهم الوفا • وبهـــذه الحوادث انقطعت دولة القاسمية ، والسب في دمارهم محمد بك جركس المترجم وابن استاذه محمد بك بن أبي شنب ، وسوء أفعالهما وخبث

نيامهما ، فان جركس هذا كان من أظلم خلق اللهواتباعه كذلك وخصوصا سراجه المعروف بالصيفي وطائفته ، وكانت ايامه شر الآيام ، وحصل منهم من انواع الفساد والافساد مالا يمكن ضبطه وكان موته في اواخر ومضان سنة ١١٤٢ .

ومات الامير علي بك المعروف بالهندي وهو مملوك أحمديك تأبسع ا إبواط بك الكبير جرجي الجنس تقلد الامارة والصنجقية بالديار الرومية ، وذلك انه لما قلد اسمعيل بك بن ايواظ استاذ احمد بــــك الصنجقية والامارة على السفر الى بلاد مورة في سنة ١١٢٧ عوضاً عن يوسف بك الجزار جعل عليا هذا كتخداه ، فلما توجهوا الى هنبساك وتلاقوا في مصاف الحرب ، هجم المصريون على طابور العدو بعد انهزام الروميين ، فكسروا الطابور وانهزم العدو واستشهد احمد بك امـــــير المسكر المصري و فلما رجعوا الى اسلامبول ذكروا ذلسك وحكوه لرجال الدولة ، فانعموا على على الهندي وأعطوه صنجقية استاذه احمد بك ونمعطوه مرسوما بنظر الخاصكية قيد حياته زيادة على ذلك ،ورجم الى مصر ولم يزل معدودا في الامراء الكبار مدة دولة اسمعيل بك ابن سيد استاذه حتى قتل اسمعيل بك وأراد قتله محمد بك جركس عسو وعلي بك الارمني المعروف بأبي العدابات، فدافع عنهما محمد باشا وقال ان الهندي منظورٌ مولانا السلطان والارمني امين العنبر وناصح فـــــي بغدمته وضمن عائلتهما الباشا ، فاستمرا في امارتهما • فلما استوحش جركس من ذي الفقار وجرد عليه وهو في كشوفية المنوفية هرب وحضر الى مصر ودخل عند على بك الهندي المذكور فاخفاه عنده خمسة وستين يوما ، ثم انتقل الى مكان آخر والمترجم يكتم امره فيه وجركس واتباعه يتجسسون ويفحصون عليه ليلاونهارا وعزل جركس معمد باشا وحصر طي باشا ودبروا أمر ظهور ذي الفقار مع عشان كتخــدا القازدغلي،

وأحضروا اليهم المترجم وصدروه لذلك وأعانوه بالمال ءوفتح بيتهوجمع اليه الايواظية والخاملين من عشبيرتهم وكتموا امرهم وثاروا ثورةواحدة وأزالوا دولة جركس كما تقدم . وظهر امر ذي الفقار وتقلد علي بــــك الهندى الدفتردارية بموجب الشرط المتقدم ، وحضر محمد بك قطامش من الديار الرومية باستدعاء المصريين بتقليد الدفتردارية من الدولة ، فلم بِمَكُنَّهُ المُترجِمُ مَنْهَا حَتَّى ضَاقَتَ نَفْسَهُ مَنْهُ وَوَجِهُ عَزْمُهُ الَّى ذَي الْفَقَّــار بك ، والح عليه وهو يعده ويسيه ويأمره بالصبروالتأني، الى أنحضمر المملوك الواشى واخبر علي بك باجتماع مصطفى بك بن ايواظ وأبي العدب ومن معهم ، وذكر له ماقالوه في حال نشوتهم ،فلم يتمافل عن ذلك وقال لذلك المملوك: اذهب الى ذي الفقار بك فأخبره • فذهب اليه فعرفه صورة الحال ، فاوقع بهم ماتقدم ذكره من قتلهم بيد الباشا، وكان يظن مصافإة ذيالفقار له ويعتقد مراعاة حقه له ، وبهذه النكتــة صار على بك وحيدا فطمع فيه العدو، واختلى محمد بك قطامش بذي الفقار بكُ وتذاكر معم أمر الدفتردارية وعدم نزول علي بك عنها ، وقال: لابد من قتلى اياه ، فقال له ذو الفقار : لا ادخل معك في دمه فان لــــه في عنقي جميلًا فان كنت ولا بد فاعلا فأذهب الى يوسف كتخدا البركاوي ورضوان أغا وعثمان جاويش القازدغلي ودبر معهم ماتريد ، ولكسن ان قتلتم الهندي فلازم من قتل محمد بك الجزار وذي الفقار قانصوه •فقال محمد بك قطامش : ان ابن الجزار له في عنقي جميل فانه صاف بيتي وحريمي في غيابي كوالده من قبل ، فقال ذو الفقار بك : وانا كذلك اقمت فسى الاختفاء بمنزل علي بك وبعيره باطلاعه . وانحط الامر بينهم على الخيانة والغدر ، وذهب محمد بك فاجتمع بيوسف البركاوي ومن ذكر وتوافقوا على ذلك • فاحضر يوسف كتخدا البركاوي باش سراجينه وكلمه على قتل الهندي ووعده بالاكرام ، فأخذ معه في صبحها خمسة انفار ووقف

جهم عند باب العزب • فلما اقبل على بك في طائفت ابتكر ذلك السراج مشاجرة مع بعض السراجين وتسابوا فقيل لهم : اما تستحوا من الصنجق فأخرج ذلك السراج الطبنجة وضربها في صدر الصنجق فنف ذت الرصاصة من كمه وساق علي بك جواده الى جهة المحجر وسار على باب يزويلة وذهب الى داره بحارة عابدين وحضر اليه طوائفه واغراضهواصحابه وامتلاً البيت والشارع وباتوا اتلك الليلة ، وعند الفجر ركب محمد بــك قطامش وحضر عند ذي الفقار بك فركب معه الى جامع السلطان حسسن بوخضر عندهم رضوان اغا وعثمان جاويش القازدغلي ويوسف كتخدا البركاوي وباقى الاغوات ، فارسلوا من طرفهم جاسوسا الى بيت الهندي قرجع وعرفهم بمن عنده ، فقال رضوان انحا : أنَّا انعب اليه واحضره بحيلة الى بيت ذي الفقار بك، ويأتى اغات مستحفظان فيأخذه اليكم • فركب رضوان اغا وارسلوا الى ذي الفقار بك قانصوه اتى عندهم ايضا • فلما دخل رضوان انما على علي بك الهندي وجده شعلة نار ، فجلس معه وحادثه وخادعه وقال له : بلغني ان ذا الفقار بك في بيتك خمسة وستين يوما وبينك وبينه عهد وميثاق . فقم بنا الى بيته وهو ينظر السراج الذي ضربعليك الطبنجة وينتقم منه : ودع الجماعة ينتظرونا الى ان نعود اليهم • فطلب الحصان فاشار عليه علي كَتخدا الجلفي بعدم الذهاب، فلم يسمع وركب في قلة من اتباعه وصحبته مملوكان فقط ، وذهب مع رضوان انما فدخل معه بيت ذي الفقار بك وتركه وسار ليأتي اليه بذي الفقار بك ، وذهب اليهم وعرفهم حصوله في بيت ذي الفقار • فارسلوا اليه اغات مستحفظان في جماعة كتبرة ندخلوا بيت ذي الفقار بك واخذوا الحصان والكرك من عليه وقدموا له اكديشا عريانا ، فقام عثمان تابع صالح كتخدا عزبان الرزاز واخذ كليما قديما فوق الأكديش وميسل عليه ، وقال له : هذا جسزاء من يقص جناحه بيده • واركبوه عليه وذهبوا به الى السلطان حسن.

فلما رآه ذو الفقار بك قال خذوا هذا ايضا واشار الى ذي الفقار قانصوه وكان رجلا وجيها ولحيته بيضاء عظمية وعليه هيبة ووقار فسحبوهمامشاة على اقدامهما الى سبيل المؤمن ، وقطعوا رؤوسهما ووضعوهما في تابوتين وذهبوا بهما الى بيوتهما ، فما شعر الجماعة الجالسون في بيت الهندي الاوهم داخلون عليهم برمته ، فغسلوه وكفنوه ومشوا في جنازته وذهبوا الى منازلهم وانفض الجميع • وركب ذو الفقار ومن معه وطلعوا الـــــى القلعة وتمموا اغراضهم • وكان المترجم سليم الصدر وعنده الحلم والعفة وسماحة النفس، وتولى كشوفية الغربية والمنوفية وبنى سويف ونظـــر الخاصكية بامر سلطاني قيد حياته • فلماترأس محمد بك جركس وابن استاذه محمد بك ابن ابي شنب الدفتردارية نزعها منه فورد بذلك مرسوم من الدولة بالتمكين للمترجم بنظر الخاصكية ، والبسه محمد باشا قفطانا بذلك ، فلم يمتثل محمد بك ابن ابي شنب ولم يمكنه منها ، فورد بعد ذلك مرسوم كذلك بتمكين علي بك فلبسه على باشا فقطانا وبعث الى محمد بك يطلب منه المفاتيح فوعده بذلك . ثم احضروها له بسعى رجبكتخدا ومحمد جاويش الداودية فاعطاها الى على بك فركب بصحبة الانحا المعين ونائب القاضي ، ومن كل بلك واحد ، وفتحوا الخاصكية فلسم يجدوا فيها شيئًا فاخذَّ حجة بذلك • وكان موت المترجم في اوائل سنة ١١٤٠ • ومات الاميرذو الفقار لك قانصوه وهو تابع قانصوه بكالكبير الايواظي القاسمي ، تقلد الامارة والصنجقية في سابع شعبان سنة ١١٢٨ولبسعدة مناصبٌ كثيرة مثل كشوفية بني سويف والبحيرة • ولما حصلت العوادث وقتل اسمميل بك ابن ايواظ اعتكف في بيته ولازم داره ولم يتداخـــل معهم في شيء من الامور ، فلما تعصب ذو الفقار بك ومحمد بك قطامش ومن معهم على قتل علي بك الهندي واخماد فرقة القاسمية عزم على قتل ذي الفقار قانصوه ايضا وارسل اليه واحضره الى جامع السلطان حسن

وهو لم يخطر بباله انهم يعدرونه لأنجماعه عنهم • فلما احضروا علمي بك الهندي على الصورة المتقدمة وسحبوه الى القتل فقال ذو الفقار بك: خذوا هذا ايضًا ، واشار الى المترجم ، لحزازة قديمة بينهما أو لعلمه بأنه من رؤساء القاسمية وقاعدة من قواعدهم • فقال لهم : وما ذنبي خذوا عني فسحبوه ماشيا مع الهندي وقتلوهما تحت سبيل المؤمن بالرميلة ، وكان انسانا عظيما وجيها منور الشبيبة عظيم اللحية رحمه الله تعالى • ومات الامير محمد بك ابن يوسف بك الجزار تقلد الامارة والصنجقية في شعبان سنة ١١٣٨ بعد واقعة محمد بك جركس وخروجه من مصر • ولَّمَا قَتْلُ عَلَي بِكَ الهندي وذو الفقار بك قانصوه كان هو في كشوفيـــة المنوفية ، فعينوا له تجريدة وعليها اسمعيل بك قليطاس ، واخذ صحبته عربان نصف سعد وكان قد وصل اليه الخبر فاخذ ما يعز عليه ، وترك الوطاق وارتحل الى جسر سديمة ، فلحقوه هناك واحتاطوا به وحاربوه وحاربهم وقتل بينهم اجناد وعرب وحسى نفسه الى الليل • ثم احضر مركبا فنزل فيها وصحبته مملوكان لا غير وفراش واخراج وذهب الى رشيد ، وترك ربعة وعشرين مملوكا خلاف المقتولين • فأخذوا الهجن وساروا ليلا متحيرين حتى جاوزوا وطاق اسمعيل بك • وتخلف منهــم شخص فحضر الى وطاق اسمعيل بك قيطاس فاخبره فارتحل كتخداه بطائفسة فردوهم واخذهم عنده ، فخدموه الى ان مات . ودخل محمد بك الجزار ثغر رشيد فاختفى في وكالة ، فنمي خبره الى حسين جربجي الخشماب السردار ، فحضر اليه وقبض عليه وسجنه مع احد المملوكين ، وكان الثاني غائبا بالسوق فتفيب ولم يظهر الا بعد مدةً ، وارخى لجنة وفتح له دكاناً يبيع ويشتري ولم يعرفه احد ، وارسل حسين جربجي الخبر الى مصر مع السَّاعي الى ذي الفقار بك ويستأذن في امره بشرط ان يجعلوه صنجقاً

ويعطوه كشوفية البحيرة عن سنة ١١٤٥ ، فأجيب الى ذلك وارسلوا له فرمانا بقتل محمد بك الجزار وقتل معلوكه ، وان يأتي هو السى مصر ويعطوه مراده ومطلوبه ، ومع القرمان اغا معين من طرف الباشا ، فقتلوا محمد بك ومعه معلوكه وسلخوا رؤوسهما ، ورجع بهما الاغا المسين الى مصر ،

ومات الامير محمد بك ابن ابراهيم بك ابي شنب القاسمي تقلد الامارة والصنجقية في حياة والده في سنة ١١٢٧ ولما توفي والله انتقل السى بيته الذي بالقرب من جامع اينال بالقرب من قناطر السباع ، وتولى عدة كشوفيات بالاقاليم في ايام المرحوم اسمعيل بك ابن ايواظ. • وكان يحقده ويحسده ويكرهه باطنا ، هو ومماليك ابيه وخصوصا محمد بك جركس . وارادوا اغتياله واوقفوا له في طريقه من يقتله ونجاه الله منهم ، فظفر جم واخرج جركس منفيا الى قبرص كما تقدم ، وسافر محمد بك المترجم بالخزينة فاغرى به رجال الدولة واوشى في حقه وحصل ما تقدم ذكره ، وايده الله عليهم ايضا في تلك المرة • ولما قتل اسمعيل بك واستقل محمد جركس فتقلد المترجم دفتردار وصار اميرا كبيرا يشار اليه ويرجع اليه في جميع الامور ، ولما عزلوا محمد باشا النشنجي تقلد المترجم ايضا قائمقام وعمل الدواوين في بيته ، ولم يطلع الى القُلعة كعادة الوكلاء والنواب وقلد المناصب والامريات في منزله ، وصار كأنه سلطان . وكان علم عي ىسق مملوك ابيه محمد جركس في العسف وسوء التدبير ولا يخسرج احدهما عن مراد الآخر • ولم يزل على ذلك حتى وقعت حادثة ظهور ذي الفقار ، وخرج محمد بك جركس ومن معه هاربين ، واختفى المترجم • ثم ان جماعة من العامة وجدوه ميتا بالجامع الازهر .

ومات ايضا عمر بك امير الحاج تابع عبد الرحمن بك جرجا المتقدم ذكره ، انطوى الى محمد بك جركس وامره وجمله امير الحاج في ايامه . موكان غنيا وصاحب فائظ كثير ، ومات في واقعة جركس ·

ومات رضوان بك وهو من مماليك محمد بك جركس ويقال له رضوان الخازندار ، قلده الصنجقية واخذ نظر الخاصكية من علي بك الهندي واعطاها له ، وتنافس بسببها مع جركس وانجمع كل منهما عن الآخر مدة طويلة ، ولما وقع لجركس ما وقع اختفى رضوان بك المذكور عنسسد يوسف بك زوج هانم ، فاخبر عنه واخذه سليمان اغا وقتله فسمي لذلك يوسف الخائن ،

ومات الامير علي بك المعروف بالارمني ويعرف ايضا بالثامي وهو من اتباع ابن ايواظ وكان امين العنبر ويعرف ايضا بابي العدب ، تقلسد المستجقية في عشري شهر القعدة سنة ١٨٣٥ ولما اراد اسمعيل بك تأميره لم يجدوا له امرية في المحلول ، فانعم عليه الباشا بصنجقية كتخداه رعاية لخاطر ابن ايواظ ،

ومات ايضا مصطفى بك ابن ايواظ وهو اخو اسمعيل بك ، تقلد الامارة والصنجقية ايام ظهور ذي الفقار كما تقدم وصار من الامراء القاسمية الممدودين فلما احضر الباشا علي بك الارمني وقتله وامربالقبض على باقي الجماعة فقبضوا على مصطفى بك المذكور واحضروه على حمار وصحبته المقدم تابعه ، فقتلوهما تحت ديوان قايتباى بعد قتل على بك بيومين •

ومات الامير صاري علي بك ويقال له علي بك الآصغر لان صاري يمعنى الاصغر وهو من اتباع ايواظ بك ، تقلد الامارة والصنجقية غاية شعبان سنة ١١٣٥ ولبس كشوفية الغربية ، ولما قتل ابن استاذه اسمعيل بك استعنى من الصنجقية وعمل جربجيا بباب العزب ، واعتكف بيبته ولم يتداخل في امر من الامور ، ثم اعيد وسافر اميرا بالعسكر الى الروم وتوفي بدار السلطنة سنة ١١٤١ ٠

ومات الامير احمد كتخدا عزبان المعروف باطين البحرين ، وكان مسن

الاعيان المشهورين نافذ الكلمة وافر العرمة • وكان يينه وبين الاسيد اسمعيل بك ابن ايواظ وحشة ، وكان يكرهه فلما ظهر اسمعيل بك خمدت كلمة المترجم واستمر في خموله ثم انضم الى اسمعيل بك وتحاب له ، وصار من اكبر اصدقائه • وعمل باش اوده باشه ثم تولى الكتخدائية وعمل مين البحرين ثالث نمرة • وسمعت كلمته ونمي صيته ، فلما قتل اسمعيل بك رجع الى خموله • ثم نفي الى ابي قير بمعرفة اختيارية الباب ، وتصب ابراهيم كتخدا افندي عليه وكان اذ ذالت ضعيف المزاج فارسلوا له الفرمان صحبة كمشك جاويش ومعه نحو المائتين نفر ، فدخلوا عليه منزله بدرب السادات مطل على بركة الفيل ، على حين غفلة واركبوه من مناحته وهم حوله الى بولاق وارسلوه الى ابي قير • ثم ارسلوا له فرمانا بالسفر الى سفر المعجم مع صاري علي وجعلوه سردار العزب ، ومسمع النيمان القفطان وفيه الامر له بان يجهز نفسه ويسافر من ابي قير السي قير السكندرية • توفي في سنة ١١٤١ •

ومات الامير علي بك قاسم وهو ابن اخي قاسم بك الصغير ويلقب بالملفق ، ولما مات قاسم بك بالبهنسا كما تقدم قلد محمد بك جركس علما هذا الصنجقية عوضا عن قاسم بك ونزل في منصبه واعطاء فائطه ، ولسم يزل اميرا حتى خرج محمد بك جركس من مصر هاربا وخرج معه مسن خرج ، واختفى المترجم فيمن اختفى ببيت امرأة دلالة في كوم الشيسخ سلامة ومات به ،

ومات الامير رجب كتخدا سليمان الاقواسي ، وذلك انه لما انقضى امر جركس قلدوا رجب كتخدا سردار جداوي وجعلوا الاقواسي يمسق ، وجهزا امورهما واحمالهما وخرجا الى البركة ليذهبا الى السويس ، فخرج اليهما صنحق من الامراء وصحبته جاويش من الباب فاتياهما آخر الليل وقتلاهما وقطعا رؤوسهما وضبطا ما وجداه من متاعهما وسلماه لبيست المال اللاب ،

ومات الامير احمد افندي كاتب الروزنامة ابن محمد افندي التذكر جي خنقة محمد باشا النشنجي في واقعة جركس وظهور ذي الفقار بك ، ولما خرج جركس من مصر هاربا خرج معه الى وردان وكان جسيما ، فانقطع مع بهض المنقطين واخذت ثياهم العرب ، وقبضوا على من قبضوا عليه وقيهم احمد افندي الروزنامجي ، واتوا بهم الى مصطفى تابع رضوان اغا وارسل احمد افندي بالحياة ، فخضروا به الى بيت الدفتردار وهوراكب على ظهر حمار سوقي ، فارسله على بك الهندي الدفتردار الى ذي الفقار ، لم ينتفت اليه ولم يخاطبه وارسله الى الباشا فعثل بين يديه ، وكان يوم ديوان وذلك بعد الواقعة بخسة ايام ، فارسله الباشا الى كتخداه ، فبات عنده تلك الليلة ، ثم ارسله الى كتخدا مستحفظان فحسه بالقلعة وخنقوه عنده تلك الليلة وانزلوه الى بيته فغسلوه وكفوه ودفنوه ،

ومات محمد جربجي المرابي وكان ذا مال عريض، وضبط موجوده الغي كيس، ولم يعقب اولادا الا اولاد سيده وزوجته بنت استاذه، واوصى لشخص يقال له عمر اغا بثلاثين كيسا، ولآخر بالغي دينار ولآخر بالقه ولكل معلوك من معاليكه الف دينار ولمجاوري الازهر خمسمائة دينار • توفي في عشرين رمضان سنة ١١٣٨ •

ومات المعلم داود صاحب عيار خنقه محمد باشا النشنجي بعد خروج محصد بك جركس فقبضوا عليه وحبسوه بالعرقانة وخنقوه ،وهو الذي ينسب اليه الجدد الداودية ، وفي سنة ١١٤٧٧ الماضية حضر من الديار الرومية امين ضربخانة وصاحب عيار وصناع دار الضرب وصحبتهم سكة الفندقلي والنصف فندقلي وان يكون عياره ثلاثة وعشرين قيراطا ، وصرف الفندقلي مائة واربعة وثلاثون نصفا ، والنصف سبعة وستون ، فاحضر الباشا المعلم داود وطلب منه سكة الجنزرلي واعطاه سكة الفندقلي وختم

على سكة الجنزرلي في كيس واودعها في خزانة الديوان • وعندما سمع داود بهذه الاخبار قبل حضورهم الى مصر تدارك امره وفرق علي الباشا وكتخدا الباشا ومحمد بك جركس والمتكلمين عشرين الف دينار • فلما قرىء المرسوم بالديوان قالوا سمعنا واطعنا في امر السكة ، واماصاحب عيار فانه لا يتغير ، فقال الباشا : كذلك لكن يكون الانما ناظرا علـــــــى اللضربخانة لاجل اجراء المرسوم ، وتم الامر على ذلك ﴿ فَلَمَا عَزَّلُ الْبَاشَا اجتمع الموردون للذهب عند المعلم داود وكلموه في اخراج سكة الجنزرلي، لانهم هابوا سكة الفندقلي وامتنعوا من طِلب الذَّهب • وتعطل الشغلُّ ، فرشأ قائمقام واخرج له سكة الجنزرلي وسلمها لداود فاخذها الى داره بالجيزة وعمل له فرنا للذهب،واحضر الصناع والذهبمن التجاروضرب في ستين يوما وليلة تسممائة وثمانين الف جنزرلي، ونقص من عيساره قيراطا ودفع المصلحة وسدد ما عليه من ثمن الذهب وقضى ديونه وكشوفية دار الضرب و فصارت الصيارف تتوقف فيه ويقولون ضرب الجيزة يعجز خمسة انصاف فضّة فنقمها محمد باشا على داود ، فلما عاد الى المنصب في واقعة جركس وذي الفقار قبض عليه وقتله ، وذلك في اواخر جسادي الاخرة أسنة ١١٣٨ .

ومات الامير احمد بك الاعسر وهو من مماليك ابراهيم بك ابي شنب القاسعي تقلد الامارة والصنجقية في عشرين شهر شوال ١١٣٣ وتلبس بعده مناصب مثل جرجا والبحيرة والدفتردارية وعزل عنها ، وهوخشداش جركس ، وعضده وخرج معه من مصر ولما ذعب جركس الى بلاد الافرنج تخلف عنه واقام عند العرب ونزل عند ابن غازي بناحية درة • فلما وصل الحاج المغربي ارسل معهم ثلاثة من مماليكه وارسل معهم مكاتيسب ومفاتيح الى ولده وذكر له انه يتوجه الى رجل سماه له • فلما وصلت المينية التي نزلوا بها اعلم القبطان سردار مستحفظان فقبض عليهسم

وارسل بخبرهم الى بابمستحفظان، فاخبروا الباشافاحضروا الى الشرطة وامره باحضار ابن احمد بك الاعسر ، فاحضره فامر بحبسه بالعرقائمة فحبسوه وعاقبوه ، فاقر بان المال عند ابن درویش المزین وهو کان مزین ابراهيم بك ابي شنب ، فارسلوا اليه وهجموا عليه ليلا وأخذوا كل ما في داره ووجدوا عنده ثلاثة صناديق للاعسر ، ثم نفوا بعد ذلك ابن احمد بك الى دمياط ، ولم يزل احمداً بك ينتقل مرة عند عرب درنة ومرة عند الهوارة بالصعيد وكذلك باقي جماعة جركس وخشداشينه ، حتى رجع اليهم جركس وخرجت اليهم التجاريد ، وقتل في الحرب سنة ١١٤٣ • ومات الامير مصطفى بك الدمياطي، قلده الصنجقية ذو الفقار بك بعد هروب محمد بك جركس وولاه جرجا ، وكان يقال له مصطفى الهندى فلما نزل الى جرجا وكان بها سليمان بك القاسمي ، عدى سليمان بك الى البر الشرقي تجاهه ، وصار كل يوم بعمل نشانا ويضرب الجرة ، فلـــم يتجاسر مصطفى بك على التعدية وكان غالب اتباع مصطفى بك وطوائفه قاسمية من اتباع المقتولين، فراسلهم سليمان بك وراسلوه سرا ثم انفقوا على قتل مصطفى بك فقتلوه وغدروه ليلا واخذوا خزانته وما امكنهم من متاعه ، وعدوا الى سليمان بك وانضموا اليه • فلما اصبح مماليكـــه وخاصته وجدوا سهدهم مقتولا فغسلوه وكفنوه ودفنوه • وكتب كتخداه بذلك الى ذي الفقار بك ، فلما وصل اليه الجواب ارسل اليه بالحضور سخلفاته ومماليكه المشتروات ، ففعل ذلك وقلد عوضه حسن كاشف من اتباعه الصنجقية وولاية جرجا فارسل قائمقامه ، ثم جهز اموره ونسزل الى منصبه ٠

. بَمْن ذكر وصحبته قرا مصطفى اوده باشا، فقابلوه وارتبحل معهم السي بحري فبرز اليهم حسن بك وقتل كما ذكر واستولى جركس على صيوانه ومطابخه وعازقه ، وارتحل جركس ومن معه الى بحري وخرجت اليهسم التجاريد واميرها عثمان بك وعلي بك قطامش ، فتلاقوا معهـــم بوادي. البهنسا ووقعت بينهم الحروب • وكان مع جركس طوائف الزيديــــة وخلافهم ، وانجلت الحرب عن هزيمة المصريين ، واستولى جركس ومن. معه على خيامهم ونزل جركس في وطاق عثمان بك وسليمان بكالمترجم في وطاق علي بك ورجع المنهزمون الى مصر ، وزحف جركس ومن معه الى ناحية دهشور وخرجت لهم التجريدة ونصبوا تجاههم فاصبح سليمان بك وتهيأ للركوب والمحاربة ، فمنعه جركس وقال له : هذا اليوم ليس لنا فيه حظ . فقال له : كيف اصبر على القعاد والراية البيضاء امامي ، ثم ركب وهجم على التجريدة وقتل اناسا كثيرا وشتتهم وانحازوا خلسنف المتاريس، وردوه بالمدافع وبرزوا اليه مرتبن، وهزمهم وفي الثالثة اصيب جواده برصاصة في فخذه فسقط الى الارض فتحلقت به طوائفه ومماليكه ودهب بعض الخدم ليأتي اليه بمركوب آخر وتابع الاخصام الرمي حتى تفرق من حوله ولم يبق معه سوى مملوك وآخر من الطوائف،فأصيب هو والطائفة فوقعا ، فهجم عليه سالم بن حبيب واخدوهما الى الصيوان وقطعوا دماغهما ودفنوهما عند الشيمي، فلما وقع لسليمان بك ما وقع ارتحل جركس وسار نحو الجبل .

ومات قرا مصطفى جاويش وكان اوده باشا فلبسه جركس الضلمة في ايام رجب كتخدا مستحفظان سابقا ، ثم عمل كجك جاويش ونزل يجمع عم ائد الباب من الوجه القبلي ، فوقع بمصر ما وقع منحروب جركس وقتل رجبكتخدا والاقواسى فالتجأ الى سليمان بك المذكم روعدى صحسه الشرق ، فلما وقعت الحروب وقتل سليمان بك اجتمع اليه الطوائف.

العرابة وتول بهم فلراكب وساروا الى قبلي فتبعه عثمان جاويش القازدغلي لبلا ونهارا حتى لحقه وهو راسي تحت ابي جرج ، وكانت الاجناد الذين بصحبته طلعوا جهة الشرق قرابة من عدم القومانية ، فقبضوا على مصطفى جاويش المذكور ومعه ثلاثة من الغزنيب عثمان جاويش ما وجده فسي المراكب ، وحضر الى مصر فقطعوا رأس مصطفى جاويش المذكور ومن مسسسه •

ومات الامير ذو الفقار بك الفقاري وهو مملوك عمر اغا من اتباع بلغية قتل سيده المذكور بعد انفصال الفتنة الكبيرة • لما طلع الامير اسمعيل بك اثر ذلك الى باب العزب وقتل حسن كتخدا برمق سرو أمر بقتل عمراغا المذكور فقتلوه عند باب القلعة وامر بقتل المترجم ايضا ، وكان اذ ذاك خازنداره فالتجا الى علي خازندار حسن كتخدا الجلفي وكان من بلده فحماه وخاصم استاذه من اجله وخلص له نصف قمن العروس ، وكانت لاستاذه، فاخرج له تقسيطها واخذ النصف الثاني اسمعيل بك من المحلول وتصرف في كامَّل البلد ومات حسن كتخدا الجُّلغي ، فانطوى المترجمالي محمد بك جركس وترجاه كي استخلاص فائظه من اسمعيل بك ،وكلمه بسببه مرارا فلم ينجع • وكلما خاطبه في امره قطب وجهه وقال له : اما يكفيك اني تاركه حياء لاجل خاطرك فان اردت قبول شفاعتك فيه اطرد الصيفي من بيتك وارسل الي بعد ذلك المذكور يحاسبني واعطيه الذي نظرائه بالرميلة وضربوا عليه الرصاص فلم يصيبوه ، ووقع بسبب ذلكما وقع لجركس ، واخرج من مصر ونفي الى قبرص كما تقدم ،وتغب المترجم فلسم يظهر حتى رجع جركس وظهر امره ثانيا وعاد الى طلب فائظه والالحاح على جركس بذلك وهو يسوفه ويعده ويمنيه ويعتذر لسمه الى ان ضاق خناقه وعاد الى حالة العدر الاولى ، وفعل ما تقدم من المخاطرة بنفسه وقتله لابن ايواظ بمجلس كتخدا الباشا وكان اذ ذاك من آحاد الاجناد ولم يتقدم له امارة ولا منصب، فعندها قلده الصنجقية وكشوفية المنوفية واخذ من فائظ اسمعيل بك عشرين كيسا وانضم اليه الكَثير من فرقةالفقارية وحقدعليه القاسمية ، وحضر رجب كتخداومحمد جاويش الداودية عند جركس وتذاكروا امر ذي الفقار وانهم نظروه وهو خارج بالموكب الى كشوفية المنوفية ومعه عصبة الفقاريــة وامراؤهم ، راكبين في موكبه مثل مصطفى بك بلغيه ومحمد بك امير الحاج واسمعيل بك الدالي وقيطاس بك الاعور واسمعيل بك ابن سيده ومصطفى بك قزلار وغيرهم ، وقالا له ان غظنا عن هذا الحال قتلتنا الفقارية ، فحركا فيه حمية الجاهلية وقتلا اصلان وقيلان بيد الصيفي وطلب من محمـــد باشا فرمانا بالتجريد على ذي الفقار فامتنع الباشا من ذلك ،وقسال: رجل خاطر بنفسه وفعل مافعله باطلاعكم فكيف اعطيكم فرمانا بقتله . فتحامل جركس على الباشا وعزله وقلد محمد بك ابن استاذه قائممقهام واخذمنه فرمانا وجهز التجريدة الى ذى الفقار وكتب بذلك مصطفى بك بلغيه الى ذى الفقار يخبره بما حصل ،ويأمره بالاختفاء ، ففعـــل ذلك وحضر الى مصر واختفى احســد أوده باشا المطر باز أياما وعنـــد علي بك الهندي زيادة عن شهرين ، وحصل له ماتقدم ذكره من حضــور على باشا والقبطان وقيام الايواظية والفقارية وظهور ذي الفقار ووقوع الحرب بيمهم وبين محمد بك جركس، وخروجه من مصر وذهاب، الى بلاد الافرنج ورجوعه وتجهيز ذي الفقار بك التجاريد اليه وهزمهـــــا وزحفه على مصر • وقد كان اوقع بالايواظية في غيبة جركس ما أوقعـــه من القتل والتشريد ماذكرناه فلما قرب جركس من ارض مصر ،راسل القاسمية حرا ومنهم سليمان أغا أبو دفية وهم اذ ذا لتخاملون ومتغييون

ومختفون ، وذو الفقار بك يفحص عنهم ويأمر الوالي والاغا والاوده باشة البوابة بالتجسس والتفتيش على كل من كسان من القاسمية ، وخصوصا يعسوبهم سليمان آغا المذكور . وقرب ركاب جركس مسن مصر بعد ماكسر التجاريد وعدى الى جهة الشرق واشتد الكرب بــذي الفقار واجتهد في تحصين المدينة واجلس امراءه وصناجقه علىالابواب وفي النواحي والجهات ولازم ارباب الدرك والمقادم الطواف والحرس وخصوصا بالليل وفتائل البندق مشعلة بالنار في الازقة والشوارع ، والقاسمية منتظرون الفرصة والوثوب من داخل البلدة • فلما راسل جركس سليمان اغا ابادفية في الوثوب واعمال الحيلة على قتل ذيالفقار بك باي وجه أمكن ، توافقوا فيما بينهم على وقت معين واجتمعأبودفية وخليل اغا تابع محمد بك قطامش وجمعوا اليهم ثلاثين أوده باشا مسن القاسمية وأعطاهم الفا ومائتي جنرزلي وان يضم كل واحد منهم اليـــه عشرة أنفار ويقفوا متفرقين جهة باب الخرق وجامع الحين ، وقت آذان العشاء ، وجمع اليه خليل أغا نحو سبعين نفرا من القاسميــــة ولبسوا كملابس أتباع أوده باشة البوابة ، ومن داخل ثيابهم الاسلحةوبايديهم النبابيت . ولبس خليل اغا هيئة الاودة باشا وزيه ، وكان شبيها به في الصورة وأخذوا معهم سليمان اغا ابادفية وهمو مغطى الرأس وبيده القرابينة ودخلوا الى بيت ذي الفقار بك في كبكبة وهمسم يقولون قبضنا على أبى دفية وكان المترجم جالسا بالمقعد ومعه الحاج قاسسم الشرايبي وآخرون، وهو مشمر ذراعيم يريد الوضوء لصلاة العشاء، فلمسا وقفوا بين يديه وقف على أقدامه وقال أين هو فقال خليل أغاهاهو وكشغوا رأسه ، فاراد أن يكلمه ويوبخه فاطلق أبو دفيةالقرابينة في بطن الصنجق وأطلق باقي الجماعة مامعهم من الطبنجات فانعقدت الدخنة بالمقمد، فنط قاسم الشرايبي ومن معه من المقمد الى الحوش ونزلوا على

الفور فوجدوا سراجه المسمى بالشتوى فقتلوه في سلالم المقعد ،وعلى بك المعروف بالوزير قتلوه ايضا وهو داخل يظنوه مصطفى بكبلفيه ، واذا بملي الخازندار يقول باعلى صوته الصنجق طيب هاتوا السلاح وسمعه ألجماعة فكانت هذه الكلمة سببا لظهور الفقاريسية وانقراض القاسمية الى آخر الدهر • ولم يقم لهم بعدها قائم ابدا ، فانهـــم لمـــا سمعوا قول الخازندار ذلك اعتقدوا صحته وتحققوا فساد طبختهم وخرجوا على وجوهمهم وتفرق جمعهم فذهب ابودفية ويوسف بكالشرايبي وخديل اغا فاختفوا بمكان يوسف بك زوج هانم بنت ايواظ الذي هــو واما الجماعة المجتمعون بباب الخرق في انتظار اذان العشاء فما يشعرون الواصلون والمُجتمعون بباب الخرق وهم محرمون في صلاة التراويـــح لتم غرضهم وظهر شأن القاسمية ،ولكن لم يرد الله بذلك . ثسم ان علي الخازندار ارسل الى مصطفى بك بلغيه فحضر اليه بجمعه ، واذا برجل سراج من العصبــةُ المتقدمة حضر اليهموعرفهم بصورة الواقع لمِــــأخذ بذلك وجاهة عندهم ، فحبسوه الى طلوع النهار فعضر عثمان جاويش القازدغلي ويوسف كتخدا البركاوي وعلي كتخدا الجلغيومحمد بك قطامش وخليل افندي جراكسة فغروا على الخازندار فقال علي الخازندار لمحمد بك قطامش : دم الصنجق عندك فان القياتل لاستاذنا مملوكيك خليل اغا فقال: انا طارده من يوم عزل من اغاوية العزب ووقت ما تجدوه اقتلوه ، ثم احضروا ذلك السراج فين ايديهم ، وسأله عثمان جاويش فعرفه انه ينكجري فارسلوه الى الباب ليقرروه على اسماء المجتمعين ثم غسلوا الصنجق وكفنوه وصلوا عليمه في مصلى المؤمنمين ودفنوه بالقرافة ، وطلعوا الى القلعمة وقلدوه الصنجقية وقلدوا ايضا صالح

كاشف تابع محمد بك قطامش وعزلوا محمد بك من امارة الحسيج باستفائه لعدم قدرته و وارسلوا الى خشداشه عثمان بك فحضر مسن التجريدة وسكن ببيت استاذه ، وسكن علي بك في بيت محمد اغيا تابع اسمعيل باشا في الشيخ الظلام ، وتزوج بزوجة سيده بعد ذلك وقطعوا فرمانا في اليوم الذي تقلد فيه علي بك الصنجقية بقتل القاسمية ومان محمد بك جركس بعد موت ذي الفقار كما ذكر وحضر برأسه علي بك قطامش وذلك بعد موت ذي الفقار بك بخمسة ايام وانقضت دولة القاسمية وتتبعهم الفقارية بالقتل حتى افنوهم وكان موت ذي الفقار بم وجركس في اواخر شهر رمضان سنة ١١٤٢ ، وكان الامير ذوالفقار بك أميرا جليلا شجاعا بطلا مهيا كريم الاخلاق معقلة ايراده وعدم ظلمه وكان يرسل البلكات والكساوي في شهر رمضان لجميع الامراء والاعيان والوجاقات ، ويرسل لاهل العلم بالازهر ستين كسوة ودراهم تفرق على الفقراء المجاورين بالازهر ، ومن انشائه البخينة والحوض ببركة الحاج والوكالة التي برأس الجودرية ولم يتمها ،

ومات الامير يوسف بك زوج هانم بنت ايواظ بك وتزوج بها بعسد موت عبدالله بك واصل يوسف بك من مماليك ايواظ بك وقلده الامارة والصنجقية اسمعيل بك، وعرف بالخائس لانه لما هرب عنده رضوان بك خازندار جركس اخبر عنه وخفر ذمة نفسه وسلمه اليهم ، فقتلوه فسماه اهل مصر الخائن و ولما حصل ما تقدم ذكره من قصة اجتماعهم وحديثهم في حال نشوتهم بمنزل علي بك الارمني ، ونقل عنهم المملوك مجلسهم الى علي بك الهندي ، وارسله علي بك الى الامير ذي الفقار والباشا ، فقل لهما ذلك وقتل الباشا علي بك الارمني ومصطفى بسك ابن ايواظ فنقل لهما ذلك وقتل الباشا علي بك الارمني ومصطفى بسك ابن ايواظ فاختفى المترجم وباقي الجماعة ، ولم يزل في اختفائه الى ان حضر رجسل عطار الى اغات مستحفظان واخبره عن رجل من الفقهاء يأتي الي الجزار

بجواره ويأخذ منه كل يوم زيادة عن عشرة ارطال من اللحم الضاني ، وكان من عادته ان لا يأخذ سوى رطلين ونصف في يومين ، ولا بد لذلك مسن سبب بان يكون عنده اناس من المطلوبين ، فركب الاغا والوالي الى ذلك البيت فوجدوا به امرأتين عجوزتين وعندهم حلل وقصاع ومعالق وليس بالبيت فراش ولا متاع . فطلعوا الى أعلى المكان ونزلوا أسفله فلم يجدوا شيئا ، فنزل الاغا وهو يشتم العطار واراد ضربه واذا بشخص من الاجناد اراد ان يزيل ضرورةفي ناحية فلاح له رأس انسان في مكان متسفل مظلم ، فلما رأى ذلك الجندي خبأ رأسه وانزوى الى داخل فاخبرالاغا فأوقدوا الطلق واذا بشخص صاعد من المحل وبيده سيف مسلول وهسو يقول طريق ، فتكاثروا عليه وقتلوه ونزلوا بالطلق الى اسغل ، فوجدوا يوسف بك المترجم ومعه شخصان فقبضوا عليهم وانهم الاغا على المطار وأخذهم الى الباشا فارسلهم الى عثمان بك ذي الفقار فضربوا رقابهم تحت المقسسد ه

ومات كل من الامير محمد بك جركس الصغير، واخ محمد بك الكبير، وذلك انه لما انقضى امر محمد بك جركس الكبير اختفى المذكوران ودخلا الى مصر متنكرين واختفيا في بيت رجل من اتباعهما بخطة القبرالطويل، ومعهما معلوكان و فاخلى لهم البيت وباع الخيل وشال المدد واتى الى اغات الينكجرية فاخبره فارسل الاغا والوالي والاوده باشا وحضروا الهم فرموا عليهم بالرصاص من الجانبين وكامنوهم الى الليل ،وحضر على بك ومصطفى بك من بيت الى بيت على بك وصطفى بك من بيت الى بيت حتى وصل اليهم، واوقد نارا من اسغل المكان الذي هم فيه فاحسوا بذلك فقراً حد المعلوكين وهرب، وقتل الثاني برصاصة وقبضوا على بذلك فقراً حد المعلوكين وهرب، وقتل الثاني برصاصة وقبضوا على الاثنين وقتلوهما ودفنوهما و

ومات الامير خليل اغا تابع محمد بك قطامش اغات العزب سابقا ،وهو

الذي انتدب العمل المتصف المتقدم ذكره ، وتزيا بزي اوده باشا البوابة ودخل الى بيت الامير ذي الفقار وقت اذان العشاء ومعه سليمـــان ابو دفية وفتلواذا الفقار بك كما تقدم • ثم كانت الدائرة عليهم واختفوا ثم وقموا بخازنداره بالخليج فقبضوا عليه وسجنوه وقرروه ، فأقر على سيده وغيره ، فقبضوا على خليل اغا من المكان الذي كان مختفيا فيــــه وكان بصحبت يوسف بك الشرايبي وسليمان اغا ابو دفية . فغي ذلك الوقت قال ابو دفية : قوموا بنا من هذا المكان فان قلبي يختلج • فقـــال يوسف الشرايبي: وانا كذلك ، فتقنعا وخرجا واستمر خليل اغا فيمحله حتى وصلوا اليه في ذلك اليوم وقتل كما ذكر ، واخذه الاغا الى بيت على بك ذي الفقار فارسله الى الباشا وارسله الباشا الىعثمان بكفرمى دماَّغه تحت المقعد ، وكذلك عثمان اغا الرزاز وغيره • واما ابو دفيةفانه لما تقنع هو ويوسف الشرايبي وخرجا وتفرقا ، فذهب ابو دفية الى بيت مقدمه ولبس زي بعض القواسة ، وركب فرسه ووضع له اوراقا فسي عمامت وخرج في وقت الفجر الى جهة الشرقية ، وذهب معالقافلة الى غزة ثم الى الشام وسافر منها الى اسلامبول • وخرج في السفــر وذهب الى عند التترخان فاعطاه منصبا وعمله مرزة وتزوج بقونية ،ولم يزل هناك حتى مات • واما يوسف بك الشرايبي فذهب الى دار بالازبكية وخفى امره ومات يعد مدة ولم يعلم له خبر ه

ومات عبد الفغار اغا بن حسن افندي ، وقد تقدم انه تقلد في ايام ابن ايواظ اغاوية المتفرقة بموجب مرسوم ورد من الدولة بذلك ،وسببه ان حسن افندي والده كان له يد وشهرة في رجال الدولة، وكان مسن يأتي منهم الى مصر يترددون الميه في منزله ويهادونه ويهاديهم ، فاتفق انسه اهدى الى السلطنة عبدا طواشيا فترقى هناك وارسل الى ابسسن صيده مرسوما باغاوية المتفرقة ، وذلك في سنة ١١٣٥ بعد موت والسده

والبسه الباشا قفطانا بذلك ، وعند ذلك من النوادر التي لـــــميسبق نظيرها ، ووقع بذلك فتنة في البلكات تقدم الالماع يذكر بعضها والتجأ المترجم الى ،بن ايواظ ،وهرب من الباب • ولحديث قتله نبأ غريب،وذلك انه في اثناء تتبع القاسمية وقتلهم ورد مكتوب من كتخدا الوزير السمى عبدالله باشا الكبورلي بالوصية على عبدالغفار اغا فقال الباشا لكتخــدا الجويشية : عندكم انسان يسمى عبدالففار اغا قال له : نعم كان أغسات متفرقة ، ثم عمل أغات عزب وعزل • فقال : ارسل اليه بالحضور • فخرج كتخدا الجاويشية واخبر محمد بك قطامش الدفتردار ، فقال: ارسل اليه واطلبه للحضور • وطلب الوالي فقال له : اذا انقضى امر الديوان.فأنـــزل الى باب العزب واجلس هناك وانتظر عبدالففار أغا وهو نازل مسن عند الباشا فاركب وسر خلفه حتى يدخل الى بيته فاعبر عليه واقطع رأسه. فلما احضر المترجم صحبة الجاويش ودخل الى الباشا وصحبته كتخسدا الجاويشية وعرف الباشا عنه وتركه وخرج وانقضى الديوان وحضسر الفداء ، فاشار الى عبدالغفار آغا فجلس واكل صحبته وحادثه البائســـا فقال له : انتلك صاحب في الدولة ؟ قال : نعم ، كان لابي صديق مسن أغوات عابدي باشا . وكان شهر حوالة وبلغني انه الان كتخدا الوزير، وكان اشترى جارية ووضعهاعندنا في مكان فكان ينزل ويبيت عندنا ، ولما عزل عابدي باشا اخذها وسافر فهو الى الآن يودنا ويراسلنا بالسلام. فقال له الباشا: انه ارسل يوصينا عليك فانظر ماتريد مسن الحوايج او المناصب • فقال : لا اريد شيئا ويكفيني نظركم ودعاؤكم • واخذ خــاص الباشا ونزل الى داره فلما مر بباب العزب ركب الوالي ومشى في اتسره ولم يزل سائرا خلفه حتى دخل الى البيت ونزل من على الحصان بسلسم الركوبة ، وكان بيته بالناصرية ، فعند ذلك قبضوا عليه واخذوا عمامت. وفروته وثيابه وسحبوه الى باب الاسطبل فقطعوا رأسه واخذها الوالى

مع العصان واتى بهما الى بيت محمد بك قطامش ، فصرخت والدتسه وزوجته وجواريه وتقنعن وطلعن الى القلعة صاريخات فقال الباشا : ملا خبر هذا الحريم ؟ فقالت والدته : جيث ان الباشا اراد قتله كان يفعسل به ذلك بعيدا عنا فتعجب الباشا وقام من مجلسه وخرج الى ديسوان قاينباي واستخبرهن فاخبرته يما حصل فاغتم غما شديدا وطلب الوالي وأمر برجوع الحوايج والرأس واعطاهن كفنا ودراهم واعطىوالدتسه فرمانا بكامل ماكان تحت تصرفه من غير حلوان ، ونزلت الاغوات والنساء فأخذوا الرأس والثياب وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه مولما طلسع محمد بك قطامتى الى الديوان قال له الباشا : تقتلون الاغوات في بيوتها من غير فرمان ، فقال : لم نقتله الا بفرمان ، فانه كان من جملة الثلثمائة في الزعامة وكان المترجم آخر من قتل من القاسمية المروفين رحمه الله في الزعامة وكان المترجم سبعة مماليك محمد بك بن ابي شنب فبلغ خبرهم محمد بك قطامت فارسل من اخذهم من عنده قبل كاتنته بنصو شانية ايام ه

# الفصل التالي

# في ذكر حوادث مصر وولاتها وتراجم اعيانها ووفياتهم ابتداء من سنة ١١٤٣

ووجهه ان بهذا التاريخ كان انقراض فرقة القاسمية وظهور اسر الفقارية، وخلع السلطان احمد من السلطنة وولاية السلطان مصودخان ووالي مصر اذ ذاك عبدالله باشا الكبورلي باعمعطشة فارسية ، نسبسة الى كبور بلدة بالروم ، وحضر الى مصر في السنة الخالية وكانسن ارباب الفضائل وله ديوان شعر جيد على حروف المعجم ومدحه شعراء مصر لفضله وميله الى الادب ، وكان انسانا خيرا صالحا منقادا السي الشريعة ابطل المنكرات والخمامير ومواقف الخواطيء والبوظمن بولاق وباب اللوق وطولون ومصر القديمة وجعل للوالي والمقدمين عوضاعن ذلك في كل شهر كيسا من كشوفيات الباشاوات وكتب بذلك حجمة شرعية وفيها لعن كل من تسبب في رجوع ذلك ، ووصل الامر بالزينسة في أيامه لتولية السلطان محمود ، وكان الوقت غير قابل لذلك ، فعملوا شنكا ومدافع بالقلعة ،

عزل عبدالله باشا وتولية عثمان باشا الحلبي

وعزل عبدالله باشا المذكور او اخر سنة اربع واربعين وماتة والف وامراء مصر في هذا التاريخ محمد بك قطامش وتابعه علي بك قطامش ،وعشمان جاويش القازدغلي ويوسف كتخدا البركاوي وعبدالله كتخدا القازدغلي وسليمان كتخدا القازدغلي وحسن كتخدا القازدغلي ومحمد كتضما الداودية وعلى بك ذو الفقاروعثمان بك ذو الفقار خشداشة • ووصل مسلم محمد بأشا السلحدار فأخبر بولاية محمد باشأ السلحدار ، وقدم من البصرة سنة ١١٤٥ ونزل عبدالله باشا الى بيت شكريره واستمر محمد باشا واليا على مصر الى سنة ست واربعين ، ثم عزل وتولى عثمان باشا الحلبي ووصل المسلم بقائممقاميــة الى علي بك ذي الفقار فطلــع الى الديوآن وليس القفطان من عثمان باشا ، ونزل الى بيته وحضر اليه الأمراء وهنوه ، وخلع على اسمعيل بك أبي قلتج امين السماط ووصل عثمـــان باشا الى العريش، وتوجهت اليه الملاقاة وارباب الخدم وحضر الىالعادلية وعملوا له شنكا وطلع الى القلعة وخلع الخلع وورد قابجي باشا بالسكة وابطال سكة الذهب الفندقلي وضرب الزر محبوب كامل وصرفه مائسة نصف فضة وعشرة انصاف ، وكذلك سكة النصف محيوب وصرفيب خمسة وخمسون ، وزاد في الفندقلي الموجود بايدي الناس اثني عشم نصف فضة ، فصار يصرف بمائة نصف وستة واربعين نصفا •وحضـر مرسوم ايضا بتعيين صنجق للوجه القبلي بتحرير النصارى واليهسود وما عليهم من الجزية في كل بلد العال اربعمائة نصف وعشرون نصفا والوسط مائتان وسنبعون والدون مائة • فتشاور وافيمن ينزل بصحبته الاغاوالكاتب من الامراء الصناجق لتحرير بلاد قبلي ، فقال حسين بك الخشاب :أنا مسافر بمنصب جرجا وينزل بصحبتي الاغا المعين وانظروا من يلعبالى بحري • فقال محمد بك قطامش : كل اقليم يتقيد بتحريره الكاشف المتولى عليه ومعه الاغا والكاتب فاتفق الرأي على ذلك .

وفي أيامه عمل اسمعيل بك بن محمد بك الدالي مهما لزواج ولده ودعا عثمان باشا الى منزله الذي ببركة الفيل ، وعندما حضر الباشا واستقر به الجلوس وضع بين يديه منديلا فيه الف دينار برسم تفرقة البقاشيش على الخدم وارباب الملاعيب ، وقدم له تقادم خيول وهدايا وجوادا مرختا وذلك في شعبان سنة ١١٤٧ ه ومن الحوادث في ايامه ان في اوائل رمضان سنة تاريخه ظهر بالجامع الازهر رجل تكروري وادعى النبوة فاحضروه بين يدي الشيخ احصد العماوي ، فسأله عن حاله فاخبره انه كان في شريين ، فنزل عليه جبريل وعرج به الى السماء ليلة سبع وعشرين رجب ، وانه صلى بالملائك ركمتين وأذن له جبريل ولما فرغ من الصلاة اعطاه جبريل ورقة وقال له انت نبي مرسل ، فأنزل وبلغ الرسالة واظهر المعجزات ، فلما سمم الشبيخ كلامه قال له أنت مجنون فقال لست بمجنون وانما أنا نبي مرسل فامر وسأله فقال مثل ماقاله للشبيخ المعاوي فأرسله الى المارستان ، فاجتمع وسأله فقال مثل ماقاله للشبيخ المعاوي فأرسله الى المارستان ، فاجتمع عليه الناس والعامة رجالا ونساء ثم انهم أخفوه عن اعين الناس ، تسم طلبه الباشا فسأله فأجابه يمثل كلامه الاول ، فأمر بحسه في المرقافة بي منتصف شهر رمضان وسألوه فلم شارع كلامه ، ثم انه جمع العلماء في منتصف شهر رمضان وسألوه فلم يتحول عن كلامه ، ثم انه جمع العلماء في منتصف شهر رمضان وسألوه فلمسر شابشا بقتله فقتلوه بحوش الديوان وهو يقول : فاصبر كما صبر أولو النزم من الرسل ، ثم أنزلوه وألقوه بالرميلة ثلاثة إيام ،

### من الحوادث الغريبـــة

في ايامه ايضا ان في يوم الاربعاء رابع عشري الحجة آخر سنة ١١٤٧ أشيع في الناس بعصر بان القيامة قائمة يوم الجمعة سادس عشري الحجة، وفضا هذا الكلام في الناس قاطبة حتى في القسرى والارياف ، وودع الناس بعضهم بعضا ويقول الانسان لرفيقه : بقي من عمرنا يومان ،وخرج الكثير من الناس والمخاليع الفيطان والمنتزهات ويقول بعضهم لمعض دعونا نعمل حظا ونودع الدنيا قبل ان تقوم القيامة ، وطلع اهل الجيزة نساء ورجالا وصاروا ينتسلون في البحر ، ومن الناس من علاه الحزن وداخله الوهم، ومنهم من صار يتوب من ذنوبه ويدعو ويبتهل ويصلي ،واعتقدوا

ذلك ، ووقع صدقه في نفوسهم ، ومن قال لهم خلاف ذلك أو قال هذا كذب لا يلتفتون لقوله ويقولون هذا صحيح وقاله فلان اليهودي وفلان القبطي وهما يعرفان في الجفور والزايرجات ولا يكذبان في شيءيقولائه، وقد أخبر فلان منهم على خروج الربح الذي خرج في يوم كذا ، وفسلانه ذهب الى الامير الفلاني وأخبره بذلك وقال له احبسني الى يوم الجمعة وان لم تقم القيامة فأقتلني ونحو ذلك من وساوسهم وكثر فيهم الهسرج والمرج الى يوم الحبحة المعين المذكور ، فلم يقع شيء ومضى يوم الجمعة وأصبح يوم السبت فانتقلوا يقولون فلان العالم قال ان سيدي احسد البدوي والدسوقي والشافعي تشفعوا في ذلك وقبل الله شفاعتهم ، فيقول الإخر : اللهم انفعنا بهم فاننا يا أخي لم نشبع من الدنيا وشارعون نعمل حظا ونحو ذلك من الهديانات ، وأقم عشان باشا في ولاية مصر الى سنة ما دادة وخسة اشهر ،

### ولاية باكير باشا

وتولى بعده باكير باشا وهي ولايته الثانية ، فقدم من جدة الى السويس من القلزم ، لانه كان واليا عليها بعد انفصاله من مصر فقدم يومالسبت رابع عشرى شوال سنة ١١٤٧ ولما ركب بالموكب كان خلفه من اتباعمه نعو الثلاثين خيالا ملبسة بالزروخ المذهبة ، وله من الاولاد خمسة ركبوا امامه في الموكب ، وصرخت العامة في وجهه من جهة فساد المعاملة وهي الاختما والمرادي والمقصوص والفندقلي ، فان الاختما صار بستة عشر جديد والمرادي بائتى عشر والمقصوص شمانية جدد . وصمار صرف الفندقلي بالثمائة نصف والجنزرلي بعائين ، وغلت بسبب ذلك الاسعار وصرا الذي كان بالمقصوص بالديواني فلم يلتفت الباشا لذلك ،

وفي شهر القمدة ورد أغا وعلى يدّه مرسوم بطلب سفر ثلاثة آلاف عسكري لمحافظة بفداد ،وان يكون العسكر من اصحاب العتامنة ولا يرملوا عسكرا من فلاحي القليوبية والعيزة والبحيسرة وشرق اطفيسح والمنصورة ، فقلدوا أمير السغر مصطفى بك اباظة حاكسم جرجا سابقا وسافر حسن بك الدائي بالخزينة وارتحل من العادلية في منتصف مهم الحجة ، وكان خروجه بالموكب في اوائل رجب • فاقام خارج القاهرة نحو خمسة اشهر وثمانية عشر يوما وأوكب مصطفى بك بموكبالسفر يوم الخميس خامس الحجة وسافر في المحرم سنة ثمان واربعين •

وفي غاشر الحجة يوم الاضحية قبل اذان العصر ، خرجت ريحسوداء غربية اظلمت منها الدنيا وحجبت نور الشمس ، فغرق منها مراكب وسقطت اشجار ومن جملتها شجرة جميز عظيمة بناحية الشيخ ، فمر وهدمت دورا قديمة وشجرة اللبخة بديوان مصر القديمة ، ثم اعقبها بمطالعشاء مطرة عظيمة ووصل أيوب بك امير سنم العجم وطلمع الى الديوان والبسمة البائنا قفطان القدوم والسدادة واصحاب الدركات وكانت مدة غياب مستنن وثلاقة الههيم ه

وفي أيامه ورد أغا وعلى يده مراسيم وأوامر منها ابطال مرتبات الاولاد والميال ، ومنها بطال التوجيهات ، وان المال يقبض الى الديوان ويصرف من الديوان ، وان المداوان ولا تنزل بها الافندية الى بيوتهم من الديوان ، وان الدفاتر تبقى بالديوان ولا تنزل بها الافندية الى بيوتهم خلما قرىء ذلك قال القاضي امر السلطان لاينالف ويجب اطاعت مفقال الشيخ سليمان المنصوري ياقاضي الاسلام هذه المرتبات فعل نائب السلطان وفعل النائب كمعل السلطان وهذا شيء جرت به العادة فسي مدة الملوك المتقدمين وتداولته الناس وصار يباع ويشرى ورتبوه على خيرات ومساجد وأسبلة ولا يجوز ابطال ذلك واذا بطل بطلت الخيرات وتعطلت الشمام المرصد لها ذلك ، فلا يجوز لاحد يؤمن بالله ورسوله ان يبطل ذلك وان أمر ولي الامر بابطاله لا يسلم له وينالف المرع ولا يسلم للامام في قعل مايخالف الشرع ولا يسلم للامام في قعل في قعل مايخالف الشرع ولا يسلم للامام في قعل مايخالف الشرع ولا يسلم للامام في قعل في قعل ذلك مخالف الشرع ولا يسلم للامام في قعل في قطر المنام في قعل ذلك مخالف الشرع ولا يسلم للامام في قعل مايخالف الشرع ولا يسلم للامام في قبل مايخالف الشرع ولا يسلم لامام في قبل مايخالف المراء في قبل مايخالف المسلم المراء في قبل مايخالف المراء في المراء

ايضا ، فسكت القاضي فقال البائنا هذا يحتاج الى المراجعة ثم قاله الشيخ سليمان : وأما التوجيهات ففيها تنظيم وصلاح وأمسر في محله ، وانقض الديوان على ذلك وكتب الشيخ عبدالله الشبراوي عرضا في شأن المرتبات من انشائه ولولا خوف الاطالة اسطرته في هذا المجموع، ثم انهم عملوا مصالحة على تنفيذ ذلك ، فجعلوا على كل عثماني نصف جنزرلي وحضروا المرتبات في قائممقامية ابراهيم بك أبي شنب وابسن درويش بك وقملامش وعلي بك الصغير تابع ذي الفقار بك من سنة ثلاثين فبلخت ثمانية واربعين الف عثماني ، فكانت اربعة وعشرين الف جنزرلي، فقسموها بينهم وأرسلوا الى عثمان بك ورضوان بك الفجنزرلي، فأبي من قبولها ، وقالا هذه دموع الفقراء والمساكين فلا نأخذ منها شيئا ، فان رجع رد الجواب بالقبول كانت مظلمة ، وان جاء بعدم القبول كانت مظلمت بن ،

### الطمماعون

ووقع الطاعون المسمى بطاعون كو ورسمى ايضا الفصل الماتوياخذ على الراقق، ومات به كتير من الاعيان وغيرهم بعيث مات من بيت عثمان كتخدا القازدغلي فقط مائة وعشرون نفسا ، وصارت الناس تدفن الموتى بالليل في المشاعل ، ووقع في أيامه الفتنة التي قتل فيها عسدة من الامراء ، وسببها ان صالح كاشف زوج هانم بنت ايواظ بك كسان ملتجا الى عثمان بك ذي الفقار ، وتزوج ببنت ايواظ بك بعد يوسف بك الخائن ، وكان من القاسمية فحرضته على طلب الامارة والصنجقية وتأخذ له فائظ عشرين كيسا ، وكلم عثمان بك في شأن ذلك فوعده ببلوغ مراده وخاطب محمد بك قيطاس المعروف بقطامش ، وهو اذ ذلك كبيرالقوم مي ذلك ، فلم يجبه وقال له : تريد ان تفتح بيتا للقاسمية فيقطلونا على غفلة هذا لا يكور أخذ كشوفية

المنصورة فأنزل فيها صالح كاشف قائممقام ، فلما كمل السنة ورجــع تحركت الهمة الى طلب الصنجقية ، وعاود عثمان بك في الخطاب ،وهـــو كذلك تكلم مع محمد بك ، فصم على الامتناع فوقع على الاغوات المذكور وخليل افندي ، فذهب صالح كاشف الى عثمان كتخدا القازدغلي واتفق معه على قتل الثلاثة ، وقال له : اعمل تدبيرا في قتلهم فذهب الى رضوان بك امير الحاج سابقا وسليمان بك الغراش فاتفق معهما علىقتل الثلاثة في بيت محمد بك الدفتردار باطلاع باكير باشا . وعرفوا محمدبك بذلك ، فرضي وكتب فرمانا بالجمعية في بيت الدفتردار بسبب الحلوان والخزينة • فركبوا بعد العصر الى بيت محمد بك قطامش وركبوامعمه الى بيت الدفتردار وصحبتهم علي بك وصالح بكوخليل افندي وأغات البركاوي ، وحضر عثمان بك ذو الفقار وعثمان كتخدا القازدغلىواحمد كتخدا الخربطلي وكتخدا الجاويشية وأغات المتفرقة وعلي جلبي الترجمان. فلما تكاملت الجمعية امر محمد بالتقطامش بكتابة عرضحال وقال للكات اكتب كذا وكذا ، فطلع الى خارج وصحبته كتخدا الجاوينسية ومتفرقة باشا وجلس يكتب في العرض وقد قرب الغروب فارادوا الانصراف ، فوقف الدفتردار وقال : هاتوا شربات • وكان ذلك القول هو الاشارة مع صالح كاشف وعثمان كاشف ومملوك سليمان بسك • ففتحوا باب الخزانة وخرج منها جماعة بطرابيش وهم شاهرون السلاح ، فوقف،محمد بك قطامش على أقدامه وقال : هي خونة ، فضربه الضارب بالقرابينة في صدره ، ووقع الضرب وهاج المجلس في دخنة البارودة وظلامالوقت، فلم يعلم القاتل من المقتول،وعندما سمع كتخدا الجاويشيةاولضربةوهو جالس مع الافندي الكاتب نزل مسرعا وركب، وعلي الترجمان القي بنفسه من شباك الجنينة ، وعثمان بك ذو الفقار أصابه سيف فقطع شاشه وقاووقه، ودفعه صالح كاشف فنجا بنفسه الى اسفل، وركب حصان بعضالطوائف وخرج من باب البركة ، وأصيب باش اختيار مستحفظان البرلي بجراحة قوية ، فارسلوه الى منزله ومات بعد ثلاثة ايام . ثم اوقـــدوا الشموع وتفقدوا المقتولين واذا هم محمد بك قطامش وعلي بك تابعه وصالح بسك وعثمان بك كتخدا القازدغلي واحمد كتخدا الغربطلي ويوسف كتخدا البركاوي وخليل افندي وأغات الجملية وعلي صالح جربجي والاسباهي تتمة عشرة وباش اختيار الذي مات بعد ذلك في بيته • فعروا المقتولــين ثيابهم وقطعوا رؤوسهم وأتوا بهم جامع السلطان حسن فوجدوهمغلوقا فأحرقوا ضرفة الباب الذي جهة سوق السلاح ووضعوا الرؤوس العشرة على البسطة ووضعوا عند كل رأس شيئا من التبن، وظنوا انهم غالبون. وطلع صالح كاشف الى الباشا من باب الميدان فخلع عليه الصنجقيسة فطلب منه دراهم يفرقها في العسكر المجتمعين اليه ، فقال له : انزل لاشفالك وأنا أرسل اليك ماتطلب • فنزل الى السلطان حسن فوجد محمد كتخدا الداودية حضر باتباعه وجماعته هناك بظن انهم غالبون ، وعندما بلمة الخبر سليمان كتخدا الجلفي ركب في جماعة بغد المغرب وطلم اليهاب العزب . وكان كتخدا الوقت اذ ذاك احمد كتخدا اشراق يوسف كتخدا البركاوي . فطرق الباب فقال التفكجية : من هذا ؟ فعرفهم عن نفسه ، فقال الكتخدا: قولوا له : أنت توليت الكتخدائية وتعرف القــانون وان الباب لايفتح بعدالغروب ، فان كان له حاجة يأتي في الصباح •وأما عثمان بك فانه لما خرج من باب البركة وشاشه مقطوع لم يزل سائر الى باب الينكجرية فوجده ملآن جاويشية وواجب رعايا ونفر ، وطلع عندهم عمر جلبي بن علي بك قطامش فأخذه حسن جاويش النجدلي ومعمطائفة وطلع به الى الباشا بعد نزول صالح كاشف ، فخلع عليه صنحقية أبيــه وأعطاه فرمانا بالخروج من حق الذين قتلوا الامراء وحرقوا باب المسجده ونزل فرد على كتخدأ الوقت وصحبته حسن جاويش النجدلي ومعهسم بيرق وأنفار وواجب رعايا من المحجر خلف جامع المحمودية وبيت الحصري وزاوية الرفاعي • وكانت ليلة مولده وهي اول جمعة في شهر رجبسنة ١١٤٩ فعملوا متريز على باب الدرب قبالة باب السلطان حسن وضربوا عليها بالرصاص ، وكذلك من باب العزب وبيت الاغا وكان اغات العزب عبداللطيف افندي روزنامجي مصر سابقا • واما صالح بك فانه انتظـــر وعد الباشا فلم يرسل له شيئًا فأخذ رضوان بك وعثمان كاشف ومملوك مليمان بك واختفوا في خان الخليلي واختفى ايضا محمد بك اسمعيل ومحمد كتخدا الداودية ندم على مافعل ، فركب بجماعته وذعب اليبيت مصطفى بك الدمياطي فوجده مقفولا • فطرق الباب فلم يجبه أحــد ، السلطان حسن هجم حسن جاويش فلم يجد به احدا ، ولما طلع النهـــار ذهبوا الى بيت الدفتردار فنهبوه وفهبوا ايضا بيت رضوان بك وذهبوا الى سليمان بك قتلوه وقطعوا رأسه ونهبوا البيت وأتوا الى الباب ءثم ان السبع وجاقات اجتمعوا في بيت علي كتخدا الجلفي وقالوا له : أنت بيت سر يُوسف كتخدا البركاوي ولا يفعل شيئا الا باطلاعك ، وعندكخبر بقتل أمرائنا واعياننا والشاهد على ذلك مجيء خشداشك سليمان كتخدا بعد المفرب بطائفته ، يملك باب العزب ، فحلف بالله العظيم لم يكن عنده خبر بشيء من ذلك ، ولا بمجيء سليمان كتخدا الى الباب ، ولكن اي شيء جاء بمحمد كتخدا الداودية الى السلطان حسن. ثم انهم أنزلوا باكير باشا وعزلوه وطييوا عليه لحلوان بلاد المقتولين ، وكتبوا عسرض محضر وسفروه صحبة سبعة انفار . فحضر مصطفى اغا امير اخور كبير ومعه مرسوم من الدولة بضبط متروكات المقتولين فمكث بمصرشهرين، ثم ورد امر بولايته على مصر وتوجيه باكير باشا الى جده ٠٠

# توليــة مصطفى باشا وسليمان باشا الشامي فتولى مصطفى باشا فاقام واليا بمصر الى سنة ١١٥٢ ٠

وتولى بعده سليمان باشا الشامي الشهير بابن العظم ولما استقر فسي ولاية مصر أراد ايقاع فتنة بين الامراء فضم اليه عمر بك ابن علي بــك قطامش فأرسل اليه من يأمنه على سره، واتفق معه على قتل عثمان بك ذي الفقار وابراهيم بك قطامش وعبدالله كتخدا القازدغلي وعلى كتخدا الجلفي، وهم اذذاك أصحاب الرياسة بمصر • ووعده نظير ذلـــك امارة مصر والحاج وان يعطيه من بلادهم فائظ عشرين كيسا ، فجمع عمر بك خايل أغا وأحمد كتخدا عزبان وابراهيم جاويش قازدغلى واختلى بهم وعرفهم بالمقصود ، وتكفل احمد كتخدأ بقتل علي كتخــدا وخليل أغأ بعثمان بك وابراهيم جاويش بعبدالله كتخدا . واذا انفرد ابراهيم بسك اخذوه بعد ذلك بحيلة وقتلوه في الديوان. ثم ان احمد كتخدا اغرى بعلي كتخدا الاظ ابراهيم فقتل علي كتخدا عند بيت أقبري وهو طالع الــــــى الديوان ، وبلغ الخبر عثمان بك فتدارك الامر وفحص عن القضيــة حتى انكشف له سرها وعمل شغله وقتل احمد كتخدا . وعندما قتل على كتخدا ظن الباشا تمام المقصد ، فاراد ان يملك باب الينكجرية بحيلة ، وأرسل مائتي تفكجي ومعهم مطرجي وجوخدار وهم مستعدون بالاسلحة، فمنعهم التفكجية من العبور وطلب الكتخدا شخصين من أعيانهم يسألهما عن مرادهم . • فقالاً : ان الباشا مقصر في حقنا ولم يعطنا علائفنا • فارسل معهم باش جاويش بالسلام على الباشآ من الاختيارية والوصية بهـــم ، فقبل ذلك ولم يتمكن من مراده • ثم ان حسين بك الخشاب طلع الى باب العزب وتحيل في نزول احمد كتخــدا من الباب وملك هو البــاب • واجتمعوا بعد ذلك وأمروا الباشا بالنزول الى قصر يوسف ، فركب وأراد ان يدخل الى باب الينكجرية فرفعوا عليه البنادق فلخل الى قصريوسف فوجده خرابا فاخذ حسن جاويش النجدلي خاطر الينكجرية على نزولـــه ببيت الاغا ، وانتقل الاغــا الى السرجي فاقام الباشــا الى أن نزل ببيت البيرقدار وسافر بمد ذلك فكانت ولايته على مصر الى شهر جمــادى الاولى سنــة ١١٥٣ •

### توليسة الوزير علي باشا

ثم تولى بعده الوزير علي باشا حكيم أوغلي وهي توليته الاولى بعصر فلدخل مصر في شهر جعادى الاولى سنة ثلاث وخمسين ومكث الى عاشر جعادى الاولى سنة ثلاث وخمسين ومكث الى عاشر جعادى الاولى سنة الله المناب الله يبت البيرقدار وعمل علي باشا اول ديوان بقراميدان ، بعضرة الجم الفغير ، وقسرى عمر سوم الولاية بعضرة الجميع ، ثم قال الباشا أنا لم آت الى مصر لاجل اثسارة متن يين الامراء واغراء ناس على ناس ، وانعا أتيت لاعطي كل ذي حق حقه وحضرة السلطان اعطاني المقاطمات وأنا أنعمت بها عليكم ، فلاتتمبوني في خلاص المال والفلال وأخذ عليهم حجة بذلك م وانفض المجلس ، ثم في خلاص المال والفلال وأخذ عليهم حجة بذلك م وانفض المجلس ، ثم الى السراية وأرسل الى الشيخ البكري هدية وأغناما وسكرا وعسلا الى السراية وأرسل الى الشيخ البكري هدية وأغناما وسكرا وعسلا ومربات وزل اليه في الميعاد وأمر ببناء رصيف الجنينة التي في يست م وكان قايمة لرؤيا منامية رآها في بعض سفراته منقولة مع مشهورة ، وكانت أيامه أمنا وأمانا والفتن ساكنة والاحوال مطمئنة ثم عزل وزل الى قصر عثمان كتخدا القازدغلي بين بولاق وقصر الميني،

### توليسسة يعيى باشا

ثم تولى يعيى باشا ودخل الى مصر وطلع الى القلعة في موكبه علـــى العادة وطلع اليه علي باشا وسلم عليه ونزل هو الآخر وسلم على علــــى باشا بالقصر ، ودعاه عشان بك ذو الفقار وعمل له وليمة في بيته وقسدم له تظم كثيرة وهدايا ، ولم يتفق نظير ذلك فيما تقدم ان الباشا نزلالى بيت أحد من الامراء في دعوة وانما كان الامراء يمعلون لهسم الولائم بالقصور في الخلاء مثل قصر الميني أو المقياس ٠ وأقام يحيى باشا في ولاية مصر الى ان عزل في عشرين شهر رجيب سنة ١١٥٦ ٠

# تولية محمد باشا اليدكشي

وتولى بعده محمدباشاءاليدكشي وحضر الى مصر وطلع الى القلعسة وفي أيامه كتب فرمان بابطال شرب الدخان في الشوارع وعلى الدكاكين وابَّواب البيوت • ونزل الاغا والوالي فنادوا بذَّلك ، وشُدَّدوا في الانكار والنكال بمن يفعل ذلك من عال أو دون ، وصار الاغا يشتى البلد فـــى التبديل كل يوم ثلاث مرات • وكل من رأى في يده آلة اللخان عاقبه ، وربما أطعمه الحجر الذي يوضع فيه الدخان بّالنار ، وكذلك الوالي • وفي أيامه ايضا قامت العسكر بطلب جراياتهم وعلائفهم من الشون ولم يكن بالشون أردب واحد ، فكتب الباشا فرمانا بعمل جمعية فسى بيت علي بك الدمياطي الدفتردار وينظروا الغلال في ذمة أي من كـــان يخلصونها منه ٥ فلما كان في ثاني يوم اجتمعوا وحضر الروزنامجي وكاتب الغلال والقلقات وأخبروا انَّ بذمة ابراهيم بك قطامش اربعين الفَّ اردب، الجاويشية وأغات المتفرقة فامتنع من الحضور في الجمهور ،وقال :الذي له عندي حاجة يأتي عندي ، فرجعوا وأخبروهم بما قال . فقال العسكر: نذهب اليه ونهدم بيته على دماغه ، فقام وكيل دار السعادة وأخذ معــه من كل بلك اثنين اختيارية وذهبوا الى ابراهيم بك قطامش • فقال ك الوكيل : اي شيء هذا الكلام والعسكر قائمة على اختياريتهـــا ؟ قال: والمرادم أي شيء وليس عندي غلال ، قال له الوكيل : نجعلها مثمنــة بقدر معلوم ، فثمنوا القمح بستين نصف فضة الاردب والشعير باربعين م فقال ابراهيم بك : يصبروا حتى يأتيني شيء من البلاد ، قال الوكيل : العسكر لايصبروا ويحصل من ذلك امر كبير ، فجمعوا مبلخ اليكون فبلغ ثمانين كيسا ، فرهن عند الوكيل بلدين لاجل معلوم ، وكتب ذلك تمسك وأخذ التقاسيط ورجع الوكيل الى محل الجمعية واحضر مبلخ الدراهم وكل من كان عليه غلال أورد بذلك السعر ، وهذه كانت أول بدعة ظهرت في تثمين غلال الانبار للمستحقين ، واستمر محمد باشا في ولاية مصر حتى عزل سنة ١١٥٨ ،

#### تولية محمد باشا راغب

ووصل مسلم ( محمد باشا راغب ) وتقلد ابراهيم يك بلغيه قائمقام وخلع عليه محمد باشا القفطان وعلى محمد بك اهين السماط ، ثم ورد الساعي من الاسكندرية فأخبر بورود حضرة محمد باشا راغب الى ثفر وطلع الى التسكندرية ، فنزل أرباب العكاكيز لملاقاته وحضروا صحبته الى مصر، وطلع الى القلعة وحصل بينه وبين حسبين بك الخشاب محبة ومسودة ، وحلف له انه لا يخونه ، ثم أسر اليه ان حضرة السلطان يريد قطع بيست القطامشة والدمايطة ، فأجاب الى ذلك ، واختلى بابراهيم جاويش وعرفه بذلك ، فقال له الجاويش : عندك توابع عشان بك قرقاش وذو الفقال كاشف وهم يقتلون خليل بك وعلي بك الدمياطي في الديوان ، فقال له : يحتاج ان يكون صحبتهم أناس من طرفك ، والا فليس لهم جسارة علمى من طرفي ، فلما كان يوم الديوان وطلع حسين بك الخشساب وقرقاش وذو الفقار وجماعته وطلع علي بك الدمياطي وصحبته محمد بك وظلم وخضر عثمان أغا أبي بلاط ، جلسوابجانب المحاسبة، فحضر عثمان أغا أغات المتغرقة عند خليل بك فقال له : لمذا لم تدخل عند

الباشا . فقال له : قد تركناه لك . فقال : كاني لم اعجبك .واتسع بينهما الكلام فسحب أبويوسف النبشة وضرب خليلٌ بك، واذا بالجماعة كذلك أسرعوا وضربوا عمر بك بلاط ، قتلوه ودخلوا برأسيهما الى الباشا ، الجاويشية ، فارسل الباشا للاختيارية يقول لهم انهما مطلوبان للدولة . وأغذهما وقطع رأسيهما أيضا ء وكتبوا فرمانا الى الصناجق والانجوات واختيارية السبع وجاقات بأن ينزلوا بالبيارق والمدافع الى ابراهيم بك وعمر بك وسليمان بكالالفي ، وكان سليمان بك دهشور مسافرا بالخزينة. فنزلت البيارق والمدافع فضربوا أول مدفع من عند قنطرة سنقر ،فحمل الثلاثة احمالهم وخرجوا بهجنهم وعازقهم الىجهة قبلي ، ودخل العساكر المي بيت ابراهيم بك فنهبوه ، وكذلك بيت خليل بك ، وذهبوا اليهبيت علي بك فوجدوا فيه صنجقيا من الصناجق ملكه بما فيه ، ولم يتعرضوا ليوسف بك ناظر الجامع الازهر ، ورفعوا صنجقية محمد بك صنجق ستة وماتت ستهايضا ، وذهب الى طندتا وعمل فقيرا بضريح سيدي أحمد البدوي . ولما رجع سليمان بك دهشور من الروم ، رفعوا صنجقيتـــه وأمروه بالاقامة برشيد ، وقلدوا عثمان كاشف صنجقية ، وكذلك كجك أحمدكاشف ، وقلدوامحمدبك اباظة اشراق حسين بك الخشابدفتردارية مصر ووانقضت تلك الفتنة و ثم إن الباشا قال لحسين بلك الخشاب: مرادي ان نعمل تدبيرا في قتل ابراهيم جاويش قازدغلي ورضوان كتخدا الجلفي وتصير أنت مقدام مصر وعظيمها • فاتفق معه على ذلك وجسم عنده علي بك جرجا وسليمان بك مملوك عثمان بك ذي الفقار وقرقاش وذي الفقار كاشف، ودار القال والقيل، وسبعت المنافقون، وعلم ابراهيم جاويش ورضوان كتخدا مايراد بهما • فعضر ابراهيم جاويشعندرضوان كتخدا وامتلأ باب الينكجرية وباب العزب بالعسكسر والاودة باشيه

واجتمعت الصناجق والاغوات السبعــة في سبيل المؤمن والاسباهيــة بالرميلة وأرسلوا يطلبون فرمانا من الباشا بالركوب على بيت حسين بك الخشاب الذي جمع عنده المفاسيد أعداءنا وقصده قطعنا . فلما طلم كتخدا الجاويشية ومتفرقة باشا الملي راغب باشا وطلبوا منه فرمانا بذلك ، فقال الباشا : رجل نفذ امر مولانا السلطان وخاطر بنفسه ولم ينكسرعليه مال ولاغلال ، كيف أعطيكم فرمانا بقتله ؟ الصلــح أخسن مايكون ٠٠ فرجعوا وردوا عليهم بجواب الباشا ، فأرسلوا له من كل بلك التسمين اختيارية بالعرضحال ، وقالوا لهم : ان ابي قولوا له ينزل ويولىقائمقام ونعن نعرف خلاصنا مع بعضنا ۚ فنزل بكَامل اتباعه من قراميدان ،ولمَّا صار في الرميلة اراد ان ينزل على شيخون الى يبت حسين بك الخشاب يكرنك معه فيه ، واذا بالعزب المر إيطين في السلطان حسن ردوه بالنار ، فقتل اغا من انحواته فنزل على بيت آقبردي الى بيت ذي عرجان تجاه المظفر ، فارسلوا له ابراهيم بك بلغيه صحبة كتخدا الجاويشية خلع عليه قفطان القائمقامية ، ورجع الى بيت، ، واخذوا منه فرمانا بجر المداف والبيارق من ناحية الصليبة • وسارت الصناجق يقدمهم عمر بك اميرالحاج ومحمد بك الدالي وابراهيم بك بلغيه ويوسف بك قطامش وحمزة بك وعثمان بك ابو سيف واحمد بك ابن كجك محمد واسمعيل بك جلفي قازدغلي ، واحتاطوا ببيت حسين بك الخشاب ومحمد بك أباظة مــن الاربع جهات • فحارب بالبندق من الصبح الى الظهر ، حتى وزع ما يعز عليه وحمل أثقاله وطلع من باب السر على زين العابدين ، وذهب اليجهة الصعيد فدخل العمكر الى بيته • فلم يجدوا فيه شيئا ولا الحريم • وهرب أيضضا ايراهيم بك قيطاس الى الصميد وعمر بك ابن علي بك وصحبته طائفة من الصناجق هربوا الى أرض الحجاز ، وكان ذلك اواخر سنسة

١١٩١ • فكانت مدة محمد إشا رانج في ولاية مصر سنتين ونصفا ،ثم سار الى الدمار الرومية وتولى الصدارة • وكان انسانا عظيما عالمسسا محققا ، وكان اصله رئيس الكتاب ، وسيأتي تتمة ترجمته في سنة وفاته والله اعلمسسم •

ذكر من مات في هذه السنين من اعيان الملماء والاكابر والعظماء مات الامام الكبير والاستاذ الشهير صاحب الاسرار والانوارالشيخ عبدالفني بن اسمعيسل التابلسي الحنفي الصالحي و ولسد سنة ٥٠٠ وأحواله شهيرة واوصافه ومناقبه مفردة بالتاليف و ومن مؤلفاته المقصود في وحدة الوجود وتحقة المسألة بشرح التحفة المرسلة ، والاصل للشيخ محمد فضل الله الهندي ، والفتح الرباني والفيض الرحماني، وربم الافادات في ربع العيادات وهو مؤلف جليل في مجلد ضخم في فقه الحفيسة نادر الوجود ، والرخلة القدسيسسة ، وكوكب الصبح في ازالة القبح ، والحديقة الندية في شرح الطريقة المحمدية ، والفتح المكي واللسح الملكي ، وقطر السماء ونظرة العلماء ، والفتح المدني في النفس اليمني ، وبديميتان احداهما لم يلتزم فيها اسم النوع وشرحها والثانية التزمه فيها شرحها القلمي مع البديميات العشر و توفي رضي الله عنه سنة ١١٤٣ عن

ومات امام الائمة شيخ الشيوخ واستاذ الاساتذة عمدة المحققسين والمدققين الحسيب السيب السيد علي بن علي اسكندر الحنفي السيواسي الضرير، أخذ عن الشيخ لحمد الشويري والشرنبلالي والشيخ عشمان ابن عبدالله التحريري الحنفيين، واخذ الحديث عن الشيخ البابلي والشير الملسي وغيرهم و وصب تلقيبه باسكندرانه كان يقرأ دروسا بجامم اسكندر باشا بباب الخرق، وكان عجيبا في الحفظ والذكاء وحدة المهم وحسن الالقاء، وكان الشيخ العلامة محمد السجيني اذا مر معلقة

درسه خفض من مشيته ووقف قليلا وأنصت لحسن تقريره ، وكان كثير الأكل ضخم البدن طويل القامة لأيلبس زي الققهاء ، بل يعتم عماصه لطيفة بعذبة مرخية ، وكان يقول عن نفسه : أنا آكل كثيرا واحفظ كثيراً. وسافر مرة الى دار السلطنة وقرأ هناك دروسا واجتمع عليسه المحققون حين ذاك وباحثوه وناقشوه واعترفوا بعلمه وفضله ، وقوبل بالاجلال توفي في ذي القعدة سنة ١١٤٨ عن ثلاث وسبعين سنة وكسور، اخنعته توفي في ذي القعدة سنة ١١٤٨ عن ثلاث وسبعين سنة وكسور، اخنعته والشيخ العملوي وغيرهم والشيخ العملوي وأشيخ العالمية عمر الطحلاوي وغيرهم وكن يقول بحرمة القهوة ، واتفق أنه عمل مهما لزواج ابنه فهاداه الناس وبعث اليه عثمان كتخدا القارد على فردين فامر بطرحه في الكنيف لانه يرى حرمة الانتفاع بشنه ايضا مثل الخمر ، ودليله في ذلك ماذكر فسي وصف خمرة الجنة في قوله تمالى : لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ، بنركها وهذه الملة موجودة في القهسوة بتركها بلا شك ، توفي الى رحمة الله تمالى صنة ١١٤٦ ،

ومات الامام الملامة والمحقق الفهامة شيخ مشايخ العلم الشيخ محمد عبدالعزيز الزيادي الحنفي البصير أخذ عن الشيخ شاهين الارمناوي الحنفي عن العلامة البابلي واخذ عنه الشمس الحفني والدمنهوري والشيخ الوالد والدمياطي وغيرهم ، توفي في اواخر ربيع الاول سنة ١١٤٨ ٠

ومات الشيخ الفقيه العلامة المتقن المتفنن الشيخ عيسى بن عيسى السقطي الحنفي أخذ عن الشيخ ابراهيم بن عبدالفتاح بن أبي الفقـع الدلجي الفرضي الشافعي وعن الشيخ احمد الإهناسي وعن الشيخ احمد ابن ابراهيم التونسي الحنفي الشهير بالدقدوسي وعن السيد علي ابسن السيد علي الحسيني الشهير باسكندر والشيخ محمد عبدالعزير بسن

ابراهيم الزيادي ، ثلاثتهم عن الشيخ شاهين الارمناوي ، واخذ ايضا عن الشيخ المقددي والشيخ ابراهيم الشرنبلالي والشيخ حسن بن الشيخ حسن الشرنبلالي ، ثلاثتهم عسن الشيخ حسن الشيخ المرنبلالي ، ثلاثتهم عسن الشيخ الشرنبلالي الكبير ، توفي المترجم في سنة ١١٤٣ ،

ومات الاستاذ العلامة شيخ المشايخ محمد السجيني الشافعي الضرر، أخذ عن الشيخ الشرنبالي ولازمه ملازمة كلية ، وأخذ ايضا عن الشيخ عبد ربه الديوي واهل طبقته مثل الشيخ مطاوع السجيني وفيره ،وكان اماما عظيما فقيها نحويا أصوليا منطقيا أخذ عنه كثير من فضلاء الوقت وعلمائهم • توفي سنة ١١٩٥٨ •

ومات الامام العلامة والبحر الفهامة امام المحققين شيخ الشيوخ عبدالرؤوف بن محمد بن عبداللطيف بن احمد بن علي الشبيشي الشافعي خاتمة محققي العلماء وواسطةعقد نظام الاولياء العظماء ،ولد بشبيش من اعمال المحلة الكبرى واشتغل علي علمائها بعد المحفظ القرآن ولازم ولي الله تعالى العارف بالله الشيخ علي المحلي الشهير بالاقسرع في فنون من العلم ، واجتهد وحصل واتقن وتفنن وتغرد وتردد على الشيخ العارف حسن البدوي وغيره من صوفية عصره ، وتأدب بهم واكتسى من أنوارهم ، ثم ارتحل الى القاهرة سنة ١٨٠١ ، وأخذ عن الشيخ محمد ابن قاسم البقري وغيرهم ، واشتهر علمه وفضله ودرس وأقاد وانتغع به اهل عصره من الطبقة الثانية وتلقوا عنه المقول والمنقول ،ولازم عمد الشهاب في الكتب التي كان يقرأها مدع كمال التوحش والعزلم علم الشالب عليه الجلوس في حارة الحنابلة وفوق سطح الجامع ، حسى كان الغالب عليه الجاوس في حارة الحنابلة وفوق سطح الجامع ، حسى كان يظن من لا يعرف حاله انه بليد لايعرف شيئا الى ان توجه عسه الى كان يظن من لا يعرف حاله انه بليد لايعرف شيئا الى ان توجه عسه الى كان يظن من لا يعرف حاله انه بليد لايعرف شيئا الى ان توجه عسه الى كان يظن من لا يعرف حاله انه بليد لايعرف شيئا الى ان توجه عسه الى كان يظن من لا يعرف حاله انه بليد لايعرف شيئا الى ان توجه عسه الى كان يظن من لا يعرف حاله انه بليد لايعرف شيئا الى ان توجه عسه الى

المديار الحجازية حاجا سنة ١٠٩٤ وجاور هناك، فأرسل له بان يقرأ موضعه مختدم وجلس وتصدر لتقرير العلوم المدقيقة والنحو والمعاني والفقه م فقتح الله له باب القبض، فكان يأتي بالمعاني الغربية في العبارات العجبية وتقريره اشهى من الماء العذب عند الظمآن ، وانتفع به غالب مسدرسي الازهر وغالب علماء القطر الشامي، ولم يزل على قدم الاقادة وملازمبسة الافتاء والتدريس والاملاء حتى توفي في منتصف رجب سنة ١١٤٣٠

ومات الاستاذ الامام صاحب الاسرار وخاتمة سلسلة الفخار الشيسخ لحمد بن عبدالمنعم بن محمد بن محمد ابو السرور البكري الصديقي شيخ سجادة السادة البكرية بعصر ، إجازه ابو الاحسان بن ناصر وغيره ، وكان للوزير علي باشا بن الحكيم فيه اعتقاد عظيم كما تقدمت الاشارة الى ذلك ، وعندما ذهب الاستاذ للسلام عليه تلقاه وقبل يديه وأقدامه وقال: هذا الذي كنت رأيته هي عالم الرؤيا وقت كربنا في السفرة الفلاتية ، ولعلم الشيخ البكري كما أخبرني عن نفسه ، فقيل له : هو المشاراليه ، فاقبل الشيخ البكري كما أخبرني عن نفسه ، فقيل له يده و المشاراليه ، فاقبل بكليته عليه واستجازه في الزيارة بعد الفد وأرسل اليه هدية سنية ونزل لزيارة مرارا ، توفي سنة ١١٥٣ ودفن بعشهد اسلاف عند ضرب على الاساماء الشافعي ،

ومات الامام العلامة والعمدة الفهامة المتفن المتبحر الشيسخ محمد صلاح الدين البرلسي المالكي الشهير بشلبي اخذ عن الشبيخ احمد النفراوي والشيخ عبدالباقي القليني والشيخ منصور المنوفي وغيرهم، وروى عن البصري والنخلي، وعنه اخذ الاشياخ المعتبرون • توفي ليلسة الخميس سابع عشر صفر سنة ١١٥٤ •

ومات الامام العالم العلامة والعمدة الفهامة أستاذ المحققين وصددر المدرسين الشيخ احمد بن احمد بن عيسى العماوي المالكي ، اخذ عن الشيخ محمد الزرقاني والعلامة الشبراملسي والشيخ محمد الاطنيصي

والشيخ عبدالرؤوف البشبيشي والشيسخ منصور المنوفي والشيسسخ احمد النفراوي ، كما نقلت ذلك من خطه واجازته للمفقور لـــه عبداالله باشا كبورلي زاده ، وكان قد قرأ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ وسنن ابي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والمواهب قراءة لبعضها دارية ولبعضها رواية ولباقيها اجازة ، وألفية المصطلح من اولها الى آخرها دراية ولبعضها رواية ولباقيها اجازة ، وألفية المصطلح من اولها الى آخرها العلامة الشبراملسي تصدر للاقراء والافادة في محله وانتفع به الطلبة ، وكان حلو التقرير فصيحا كثير الاطلاع مستحضمرا للاصول والفروع والمناسبات والنوادر والمسائل والغوائد ، تلقى عنه غالب اشياخ العصر وحضروا دروسه الفقهية والمعقولية كما هو مذكور في تراجعهم •ولسم يزل مواظبا وملازما على الاقراء والافادة واملاء العلوم حتى وافاه الاجـــل المحتوم • وتوفي سابع جمادى الاولى من سنة ١١٥٥ وخلف بعده ابنـــه استاذنا الامام المحقق والتحرير المدقق بركة الوقت وبقية السلف الشبيخ عبدالمنعم ادام الله النفع بوجوده وأطال عمره مع الصحة والعافية آمين. ومات الامام العلامة الوحيد والبحرالخضم الفريسد روض العلوم والمعارف وكنز الاسرار واللطائف الشهيسخ محمد بن محسد الغلاني الكثناوي الدائر انكوي السوداني ، كان اماما دراكا متقنا متفننا وله يــــدُّ طولى وباع واسع فسي جميسع العلوم ومعرفة تامسة بدقائق الاسرار والانوار مُ تلقى العلوم والمعارف ببلاده عن الشيخ الامام محمد أبسن سليمان بن محمد النوالي البرناوي الباغرماوي والاستاذ الشيخ محمد بندو والشيخ الكامل الشيخ هاشم محمد فودو ومعناه الكبير • قسال وهو أول من حصل ني على يديه الفتح وعليه قرأت اكتسر كتب الادب ولازمته حضرا وسفرا نحو اربع سنوات، فأخذ عنه الصرف والنحو حتى أتقن ذلك وصار شيخه المذكور يلقبه بسيبويه • وكان يلقبه قبـــل

ذاك بصاحب المقامات لحفظه لها واستحضاره لالفاظها استحضمهارا شديدا بحيث اذا ذكرت كلسة يأتي بما قبلها بالبديمة وعدم الكلفة . وتلقى عن الشيخ محمد بند وعلم الحرف والاوفاق وعلم الحساب والمواقيت على اسلوب طريقة المغاربة والعلوم السرية بانواعها الحرفية والوفقيسة وآلاتها الحسابية والميقاتية • وحصلت له منه المنفعة التامة قال : وقرأت عليه الاصول والمعاني والبيان والمنطق وألفيــة العراقي وجميع عقائـــد السنوسي الستة . وسمع عليه البخاري وثلاثة ارباع مختصر الشيسخ خليل من اول البيوع الى آخر باب السلم ،ومن اول الاجارة الى آخـــر الكتاب ، ونحو الثلث من كتاب ملخص المقاصد وهو كتاب لابن زكري معاصر الشيخ السنوسي في الف هيت وخمسمائة بيت في علم الكلام ، العجيبة والحكايات الغريبة والاخبار والنوادر ومعرفة الرجال ومراتبهم وطبقاتهم • ذكر ذلك في برنامج شيوخه المذكورين ، وكان للمترجسم الكتب ، وكان يقول عن نفسه ان مما من الله علي بهأني لم أقرأ قط من کتاب مستعار وانما ادنی مرتبتی اذا حاولت قراءة کتاب لم یکن موجودا عندي ان اكتب متنه موسع السطور لاقيد فيه ما أردته من شروحـــه او ما سمعته من تقريرات الشيخ عند قراءته ، واعلاها ان اكتب شرحــه وحاشيته بدليل انه لولا علو همتي وصدق رغبتي في تحصيل العلوم لمسا فارقت اهلبي وانسي وطلقت راحتي وبدإتهما بغربتي ووحشتي وكربتي مع كون حالي مع أهلي في غاية الفيطة والانتظام فبادرت في اقتحــام الآخطار لكي ادركُ الأوطار •ولما استأذن شيخه في الرحلة والحج فمر في رحلته بعدة ممالك واجتمع بملوكها وعلمائها ، فمن اجتمع به في كاغ برُّن الشيخ محمد كرعك واخَّذ عنه اشياء كثيرة من علوم الآسراروالرمل، واقام هناك خمسة اشهر ، وعنده قرأ كتاب الوالية للكردي وهو كتـــاب جليل معتبر في علم الرمل ، وقرأ عليــه هو الرجراجي وبعض كتب من الحساب ، وله رحلة تتضمن ما حصل له في تنقلاته وحج سنة اثنتير واربعين ومائسة والف وجاور بمكة وابتدأ هنساك بتأليف الدر المنظوم وخلاصة السر المكتوم في علم الطلاسم والنجوم ، وهو كتاب حافسل رتبه على مقدمة وخمسة مقاصد وخاتمه وقسم المقاصد ابوابا واته تبييضه بمصر المحروسة في شهر رجب سنة ستواربعين ، ومن تأليفه كتساب مجة الآفاق وايضاح اللبس والاغلاق في علم الحروف والاوفاق رتبه علسى مقدمة ومقصد وخاتمة وجعل المقدمة ثلاثة ابواب والمقصد خمسة ابواب وكل باب يشتمل على مقدمة وفصول ومباحث وخاتمة • وله منظومة في علم المنطق سماها منح القدوس وشرحها شرحا عظيما سماه ازالة العبوس عن وجه منح القدوس ، وهو مجلد حافل نحو ستين كراسا . وله شرح بديع على كتاب الدر والترياق في علم الافاق • ومن تآليفه بلوغ الارب من كلام العرب في علم النحو ، وله غير ذلك • توفي سنة ١٦٥٤ بمنزل المرحوم الشيخ الوالد وجعله وصيا على تركته وكتبه ، وكان يسكن اولا بدرب الاتراك وهو الذي اخذ عنه علم الاوفاق ، وعلم الكسر والبسط الحرفية والعددية ، ودفنه الوالد بيستان العلماء بالمجاورين وبني على قبره تركيبة وكتب عليها اسمه وتاريخه .

ومات جامع الفضائل والمحاسن طاهر الاعراق والاوصاف السيد علي افندي نقيب السادة الاشراف ، ذكره الشيخ عبدالله الادكاوي في مجموعته واثنى عليه وكان مختصا بصحبته ، وحج مع المترجم سنة ١١٤٧ وعاد الى مصر ولم يزل على احسن حال حتى توفي في الليلة الثامنة عشرة من شهر شوال سنة ١١٥٣ .

ومات الاستاذ العارف الشيخ ابو العباس احمد بن احمد العربــــــى

الاندلسي التلمساني الازهري المالكي اخذ العديث عن الامام ابي سالم عبدالله بن سالم البصري المكي وابي العباس احمد بن محمد النخلي المكي الشافميين وغيرهما من علماء الحرمين ومصر والمفرب ، اخذ عنسسسه الشيخ ابو شالم الحفني والسيد علي بن موسى المقدسي الحسيني وغيرهما من علماء الحرمين ومصر والمغرب ، توفي سنة ١١٥١ ،

ومات الامام الملامة والتحرير الفهامة شمس الدين محمد بن سلامة البصير الاسكندري المكي البليغ الماهر ، اخذ العلم عن الشيخ خليسل اللقاني والشهاب احمد السندوبي والشيخ محمد الخرشي والشيخ عبد البقي الزرقاني والشبرخيتي والابيذري ، وهو الشهاب احمد الذي روى عن البرهان اللقاني والبابلي واخذ ايضا عن الشيخ يعيى الشاوي والشهاب احمد البشبيشي ، وله تأليفات عديدة منها ، تفسير القرآن العزيز نظماني ومامل عليه نظما وذلك بمنزله بالجانب الفربي من الحرم الشريف ، وعمر ابر احمد بن علي العثماني ابر احمد بن عقيل ومحمد بن علي بن خليفة الغرباني التونسي وحسسين ابر احمد بن عقيل ومحمد بن علي بن خليفة الغرباني التونسي وحسسين ابن حسن الانطاكي المقري اجازه في سنة ١٩٣١ ، في الطائف واسمعيل بن محمد المجلوني وغيرهم ، توفي في ذي الحجة سنة ١١٤٩ ،

ومات الشيخ الامام العالم العلامة صاحب التآليف العديدة والتقريرات المفيدة ابو العباس احمد بن عمر الديربي الشافعي الازهري ، اخذ عن عبه الشيخ علي الديربي ، قرأ عليه التحرير وابن قاسم وشرح الرحبية ، واخذ عن الشيخ محمد القليوبي الغطيب وشرح التحرير والشيخ خالد علي الآجرومية وعلى الازهرية ، وعن الشيخ ابي السرور الميداني والشيخ محمد الدنوشري المشهور بالمجندي علم الحساب والفرائض ، واخذ عن الشيخ الشيوري ومن مشايخه يونس بن الشيخ القليوبي والشيخ علي السنبطي والشيخ صالح العنبلي والشيخ محمد النفراوي المالكي واخوه

الشبيخ احمد النفراوي والشيخ خليل اللقاني والشبيخ منصور الطوخي والثبيخ ابراهيم الشبرخيتي والشيخ ابراهيم المرحومي والشبيخ عامسر السبكي والشيخ علي الشبراملسي والشيخ شمس الدين محمد الحموي والشيخ ابو بكر الدلجي والشيخ احمد المرحومي والشيخ احمسس السندوبي والشيخ محمد البقري والشيخ منصور المنوفي والشيخ عبد المعطى المالكي والثبيخ محمد الخرشي والشيخ محمد النشرتي والشيخ ابو الحسن البكري خطيب الازهر ، وانتشر فضله وعلمه واشتهر صيته وافاد والف وصنف . فمن تآليفه غاية المرام فيما يتعلق بانكحة الانام ، وكتب حاشية عليه مع زيادة احكام وايضاح ما خفي فيه على بعض الاثام ، وغاية المقصود لمن يتعاطى المقود على مذَّهب الآئمة الاربعة ، والختم الكبير على شرح التحرير المسمى: فتح الملك الكريم الوهاب، بختم شرح تحرير تنقيح اللباب وغاية المراد لمن قصرتهمته من العباد، وختم على شرح المنهج، سماه فتح الملك الباري بالكلام على آخر شرح المنهج للشيخ زكريـــــا الانصاري ، وختم على شرح الخطيب وعلى شرح ابن قاسم وكتابه المشهور المسمى فتح الملك المجيد لنفع العبيد، جمع فيه ما جربه وتلقاء مــــن الفوائد الرُّوحانية والطبية وغيرها ٥ وهو مؤلف لا نظير له في بابه وله رسالة على البسملة وحديث البداءة ورسالة تسمى تحفة المشتاق فيما يتعلق بالسنانية ومساجد بولاق ، ورسالة تسمى تحفة الصفا فيما يتعلق بابوي المصطفى ، والقول المختار فيما يتعلق بابوي النبي المختار ، ومناسك حج على مذهب الامام الشافعي ، وتحفة المريد في الردُّ على كل مخالف عنيد ، وفتح الملك الجواد بتسهيل قسمة التركات على بعض العباد، بالطريــق المشهورة بين الغريضيين في المسائل العائلة . ورسالة في سؤال الملكسين وعذاب القبر ونعيمه ، والوقوف في المحشر والشفاعة العظمى ، واربعون حديثا وتمام الانتفاع لمن ارادها من الانام ، وجاشية على شرح ابن قاسم الغزي ، ورسالة تتعلق بالكواكب السبعة والساعات الجيسدة وبضرب المنادل العلوية والسفلية واحضار عامر المكان واستنطاقه وعزله ، ولوح الحياة والممات وغير ذلك ، توفي سابع عشرين شعبان سنة ١١٥١ •

ومات الامام العلامة والبحر الفهامة شبيخ مشايخ العصر ونادرة الدهر الصالح ازاهد اورع القانع الشيخ مصطفى العزيزي الشافعي، ذكسره الشيخ محمد الكشناوي في آخر بعض تآليفه بقوله : وكان الغراغ من تأليفه في شهر كذا سنة ست واربعين ، وذلك في ايام الاستاذ زاهد العصر الفخر الرازي الشيخ مصطفى العزيزي ، وناهيك بهلؤه الشهادة •وسمعت وصفه من لفظ الشيخ الوالد وغيره من مشايخ العصر من انه كان ازهد اهل زمانه في الورع والتقشف في المأكل والملبس والتواضع وحسسسن الاخلاق، ولا يرى لنفسه مقاماً • وكان معتقدًا عند الخاص والعام وتأتي الاكابر والاعيان لزيارته ويرغبون في مهاداته وبره ، فلا يقبل من احــــد شيئًا كائنا ما كان مع قلة دنياه ، لا كثيرًا ولا قليلًا ، واثاث بيته علىقــــدر الضرورة والاحتياج • وكان يقرأ دروسه بمدرسة السنانية المحاورة لحارة سكنه بخط الصنادقية بحارة الازهر ، ويعضر دروسه كبار العلمـــا، والمدرسين ولا يرضى للناس بتقبيل يده، ويكره ذلك فاذا تكامل حضور الجماعة وتحلقوا حضر من بيته ودخل الى محل جلوسه بوسط الحلقة فلا يقوم للخوله احد . وعندما يجلس يقرأ المقري واذا تم الدرس قام في الحال وذهب الى داره ، وهكذا كان دأبه • توفي سنة اربع وخمسين ، واقام عثمان بك ذا الفقار وصياً على ابنته .

ومات الامام العمدة المتقن الشيخ رمضان بسن صالسح بن عمر بسن مجازي السفطي الخانكي الفلكي الحيسوني اخذ عن رضوان افندي وعن الملامة الشيخ محمد البرشمسي وشارك الجمال يوسف الكلارجي والشيخ الوالد وحسن افندي قطة مسكين وغيرهم واجتهد وحسب وحرر وكتب

137 761

بغطه كثيرا جدا وحسب المحكمات وقواعد المقومات على اصول الرصد السمراقندي الجديد وسهل طرقها بادق ما يكون ، واذا نسخ شيئًا من تحريراته رقم منها عدة نسخ في دفعة واحدة ، فيكتب من كل نسخة صفحة بعيث يكمل الاربع نسخ او الخمسة على ذلك النسق ، فيتم الجميع في دفعة واحدة . وكان شديد الحرص على تصحيح الارقام وحل المحلولات الخمسة ودقائقها الى الخوامس والسوادس ، وكتب منها عدة نسخ بخطه وهو شيء يعسر نقله فضلا عن حسابه وتحريره . ومن تصانيفه نزهــــة النفس بتقويم الشمس بالمركز والوسط فقط والعلامة باقرب طريسق واسهل ما اخذ واحسن وجه مع الدقة والامن من الخطا ، وحرر طريقة اخرى على طريق الدر اليتيم يدخل اليعا بفاضل الايام تحت دقائق الخاصة ويغرج منها المقوم بفاية التدقيق لمرتبة الثوالث في صفحات كبيرة متسعة في قالب الكامل • واختصرها الشيخ الوالد في قالب النصف ويحتاج اليها فيعمل الكسيرفات والخسوفات والاعبال الدقيقة يوما يوما ءومن تآليفه : كفاية الطالب لعلم الوقت ، وبغية الراغب في معرفة الدائر وفضله ، والسمت والكلام المروف في اعمال الكسوف والغسوف ، والدرجات الرريغة في تحرير قسي العصر الأول وعصر أبي حنيفة ، وبغية الوطر في المباشرة بالقمر ، ورسالة عظيمة في حركات افلاك السيارة وهيآتهـــــا وحركاتها وتركيب جداولها على التاريخ العربي على اصول الرصد الجديد، وكشف الفياهب عن مشكلات اعمال الكواكب ، ومطالع البــدور فــى الضرب والقسمة والجذور ، وحرك ثلثمائة وستة وثلاثين كوكبا مسمن الكواكب الثابتة المرصودة بالرصد الجديد بالاطوال والابعاد ومطالسع الممر ودرجاته لاول سنة ١١٣٩ ، والقول المحكم في معرفة كسوف النير الاعظم ، ورشف الزلال في معرفة استخراج قوس مكث الهلال بطريقي الحساب والجدول . واما كَتَاباته وحسابياته في اصول الظلال واستخراح السموت والدساتير فشيء لا ينحصر ولا يمكن ضبطه لكثرته ، وكان له بالوالد وصلة شديدة وصحبة اكيدة ولما حافت وفاته اقامه وصيا على مخلفاته وكان يستعمل البرشعثا ويطبخ منه في كل سنة قزاقا كبيرا ثسم يملا منه قدورا ديدفنها في الشمير ستة اشهر ثم يستعمله بمدذلك ، ويكون قد حان فراغ الطبخة الاولى وكان يأتيه من بلده الخانكة جميع لوازمه وذخيرة داره من دقيق وسمن وعسل وجبن وغير ذلك ، ولا يدخل لا اره قمح الا لمؤنة الفراخ وعلفهم فقط ، واذا حضر عنده ضيوف وحان وقت الطمام قدم لكل فرد من الحاضرين دجاجة على حدته ، ولم يزل حتى توفي ثاني عشر جمادي الاولى سنة ١١٥٨ يوم الجمعة ودفن بجوار تربة الشيخ البحيري كاتب القسمة المسكرية بجوار حوش الملامة الخطيب الشريني ،

ومات قاضي قضاة مصر صالح افندي القسطموني • كان عالمًا بالاصول والغروع صوفي المشرب في التورع ولي قضاء مصر سنة ١١٥٤، وبهامات سنة ١١٥٥ ودفن عند المشهد العسيني •

ومات السيد زين العابدين المنوفي المكي احد السادة المشمورين بالعلم والفضل، توفي سنة ١١٥١ ه

ومات السيد الشريف حمود بن عبدالله ابن عمرو النموي العسيني المكي احد اشراف آل نمي كان صاحب صدارة ودولة واخلاق رضيسة ومحاسن مرضية ، حسن المذاكرة والمطارحة لطيف المحاضرة والمحاورة . توفي ايضا سنة ١١٥١ .

وَمَاتَ الاجلِ الفاضل المحقق احمد الهندي الواعظ الشريف التركي ، كان من اكابر العلماء امارا بالممروف ولا يخاف في الله لومة لاثم ، وكان يقرأ الكتب الكبار ويباحث العلماء على طريق النظار ، ويعظ العامة بجلمع المرداني، فكانت الناس تزدحم عليه لعذوة لفظه وحسن بيانه ، وربسا حضره بعض الاعسان من امراء مصر فيسبهم جهرا ويشير الىمثالهم ، وربعا حنقوا منه وسلطوا عليه جماعة من الاتراك ليقتلوه فيخرج عليهم وحده ، فيغشى الله على ابصارهم ، مات في حادي عشري الحجسة سنه ١١٦١ ٠

ومات القطب الكامل السيد عبدالله بن جعفر بين طوى مدهر باطوى نزيل مكة ، ولد بالشجر وبها نشأ ، وحفل الحرمين وتوجه الى الهندي ومكث في دهلي مدة تقرب من عشرين عاما ثم عاد الى الحرمين واخذ عن والله واخيه الملامة علوي ومحمد بن احمد بن علي الستاري وابن عقيلة وآخرين ، مؤلفات نفيسة منها : كشف اسرار علوم المقريين ولمح النور بباء اسم الله يتم السرور ، واشرق النور وسناه من سر معنى الله لا نشهد سهواه والاصل اربعة ابيات للقطب الحداد ، واللالى ، الجوهرية على المقائد المنوفرية ، وشرح ديوان شيخ بن اسمعيل الشجري ، كانتجة المهداة بافاس العيدروس بن عبدالله ، والايفا بترجمة الميدروس جعفر بسن مصطفى ، وديوان شعر ومراسلات عديدة وله كرامات شهيرة ، توفي بعكة سنة ١٩٠٥ ،

ومات السيد الأجل عبدالله بن مشهور بن علي بن ابي بكر الملسوي احد السادة اصحاب الكرامات والاشراقات ، كان مشهورا برؤية الخضر، ادركه السيد عبدالرحمن الميدروس وترجمه في ذيل المشرع واثنى علبه وذكر له بعض كرامات ، توفى سنة ١١٤٤ ،

ومات الاستاذ النجيب الماهر المتفن جمال الدين يوسف بن عبدالله الكلارجي الفلكي تابع حسن افندي كاتب الروزنامة سابقا ، قرأ القرآن وجود الخط وتوجهت همته للعلوم الرياضية كالهيئة والهندسة والحساب والمرسم ، فتقيد بالعلامة الماهر رضوانه افندي واخذ عنه واجتهد وتمهر وصار له باع طويل في العسابيات والرسميات ، وساعده علمي ادراك مأموله ثروة معدومه ، فاستنبط واخترع ما لم يسبق به ، والف كتابا حافلا في الظلال ورسم المنحرفات والبسائط والمزاول والاسطحة ، جمع فيه ما تفرق في غيره من اوضاع المتقدمين بالاشكال الرسمية والبراهين الهندسية ، والتزم المثال بعد المقال والكف كتابا ايضا في منازل القسر ومحلها وخواصها وسماها كلى الهري في احوال منازل القمر ، وغيرذلك واجتمع عنده كتب وآلات نفيسة لم تجتمع عند غيره ، ومنها نسخة الزمج السمرةندي بخط العجم وغير ذلك ، توفي سنة ١١٥٣ ،

ومات الامام الملامة والعبدة الفهامة منتي المسلمين الشيخ احمد بن عمر الاسقاطي الحنفي المكنى بابي السعود ، تفقه على الشيخ عبد العي الشرنبلالي والشيخ على المقدي الحنفي البصير ، وحضر عليه المنار وشرحه لابن فرشته وغيره ، والشيخ احمد النفراوي المالكي والشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني والشيخ احمد ابن عبد الرزق الروحي الدمياطي الشناوي والشيخ احمد النهير بالبناء ، واحمد بن محمد بن عطيسسة الشرقاوي الشهير بالخليفي والشيخ احمد بن محمد المنظوطي الشافعي الشهير بابن الفقيه والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي وغيرهم كالشيسخ عبد ربه الديوي ومحمد بن صلاح الدين الدنجيهي والشيخ منصسور عبد ربه الديوي ومحمد بن صلاح الدين الدنجيهي والشيخ منصسور المنقهة والشيخ منالح البهوتي ، ومهر في العلوم وتصدر الالقاء الدوس ولم يزل يعلى ويفيد حتى توفي سنة ١٩٥٩ ه

ومات الاستاذ الكبير والعلم أأشهير صاحب الكرامات الساطعة والانوار المشرقة اللامعة سيدي عبد الخالق بن وفا قطب زمانه وفريد اوانه وكان على قدم اسلافه وفيه فضيلة وميل للشعر ، وامتدحه الشعراء واجازهم العبوائز السنية وكان يعب سماع الآلات ، توفي رحمه الله في ثاني عشر ذي الحجة سنة ١٩٦١ .

ومات الاستاذ شيخ الطريقة والحقيقة قدوة السالكين ومربي المريدين الامام المسلك السيد مصطفى بن كمال الدين المذكور في منظومة النسبة لسيدي عبد الفني النابلسي كما ذكره السيد الصديقي في شرحه الكبير على ورده السحري البكري الصديقي الخلوتي، نشأ ببيت المقدس على اكرم الاخلاق واكملها ، رباه شيخه الشيخ عبد اللطيف الحلبي وغسلناه بلبان اهل المعرفة والتحقيق ، ففاق ذلك الفرع الاصل وظهرت به في افق الوجود شمس الفضل ، فَبرعَ فهما وعلما وآبدع نثرا ونظما ورحلُّ الى جِل الاقطار لبلوغ اجل الاوطَّأَو ، كما دأب على ذَّلَك السلف لما فيه مسن اكتساب المعالي والشرف ، ولما ارتحل الى اسلامبول لبس فيها ثبياب الخمول ، ومكَّث فيها سنة لم يؤذن له بارتحال ولم يدر كيف الحــال . فلما كان آخر السنة قام ليلة فصلى على عادته من التهجد ثم جلس لقراءة الورد السحري ، فاحب ان تكون روحانية النبي صلى الله عليه وسلمفي ذلك المجلس ، ثم روحانية خلفائه الاربعة والألمة الاربعة ، والاقطـــاب الأربعة والملائكة الاربعة • فبينما هو في اثنائه ا ذدخل عليه رجل فشمر عن اذياله كانه يتخطى اناسا في المجلس حتى انتهى الى موضع فجلس فيه ، ثم لما ختم الورد قام ذلك الرجل فسلم عليه ثم قال: ماذا صنعت يا مصطفى؟ فقال له : ما صنعت شيئًا • فقال له : الم ترني اتخطى الناس ؟ قال : بلو انها وقع لي اني احببت ان تكون روحانية من ذكر ناهم حاضرة • فقال له لم يتخلف أحد من اردت فضور موما اتيتك الا بدعوة، والآن أذن ال في الرَّحِيلِ • وحصل الفتح والمدد والرجل المذكور هو الولي الصوفسي السيد محمد التافلاتي ومتى عبر السيد في كتبه بالوالد فهو السيد محمد المذكور ، وقد منحه علوما جمة • ورحل ايضا الى جبل لبنان والـــــى البصرة وبغداد وماوالاهما وحج مرات وتآليفه تقارب المائتين واحزابه واوراده اكثر من ستين ، واجلها ورده السحري اذ هو باب الفتح وله عليه ثلاثة شروح ، اكبرها في مجلدين . وقد شاد اركان هذه الطريقة واقام

وسومها وابدى قرائدها واظهر قوائدها ، ومنحه الله من خزائن الفيب ما لا يدخل تحت مصر و قال الشيخ العنفي انه جمع مناقب نفسه في سؤلف نحو اربعين كراسا تسويدا في الكامل ولم يتم و وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال له : من لين لك هذا الملد ؟ فقال : منك بأ رسول الله و قائدا ران نفم ولقي الخضر عليه السلام ثلاث مرات وعرضت عليه قطبانية المصرى غلم يرضها ، و كان اكرم من السيل وامضى في السرمن السيف ، واوتي مناتيع الملوم كلها حتى اذعن له اولياء عصره ومحققوه في مشارق الارض وحفارها ، واخذ على رؤساء المهن المهود وعم مدده سائر منافرة السادة المخلوبية الاستاذ العني وارتحل لزيارته والاخذ عنه عنه طريق السامة كما سيأتي ذلك في ترجمته ، وحج سنة اعدى وستين على راجع الى مصر وسكن بدار عند غبة المشهد الحسيني وتوفي بها في ثافر وجمع الى مصر وسكن بدار عند غبة المشهد الحسيني وتوفي بها في ثافر بدمشق الشام ه

ومات العلامة الثبت المعقق المجرر المدقق الشبيخ محمد الدفري الشافعي اخذ العلم عن الاشياخ من الطبقة الاولى، واقتفع به فضلاء كثيرون منهم العلامة الشبيخ محمد المصيلحي والشبيخ عبد الباسط السنديوني وغيرهما، توفى سنة ١١٣٦ ٠

ومات الاجل المكرم عبدالله افندي الملقب بالانيس احد الهرة في الخط الضابط ، كتب على الشاكري وفيره واشتهر امره جدا ، وكان مختصسا بصحبة مير اللواء عشان بك ذي الفقار امير العاج ، وكتب عليه جماعة ممن رأيناهم ، ومنهم شيخ الكتبة بعصر اليوم حسن افندي موكى الوكيال المعروف بالرشدي ، وقد اجازه في مجلس حافل ، توفي سنة ١١٥٩ ، ومات الامام الفقيه المحدث شيخ الشيوخ المتقن المتضن المتجر الشيخ

احمد بن مصطفى بن احمد الزبيري المالكي الاسكندري قربسل مصر وخاتمة المسندين جا، الشهير بالصباغ ذكر في برنامج شيوخه انه اخسذ عن ابراهيم بن عيسى البلقطري وعلي بن فياض والشيخ محمد النشرتي والشيخ محمد الزرقاني واحمد الغزاوي وابراهيم الفيومي وسليسان الشبرخيتي ومحمد زيتونة التونسي نزيل الاسكندرية، وابي العزالمجمي الحنبلي وعبد الوهاب الشنواني وعبد الباقي القليني وعلي الرميلي واحمد المخليفي ومحمد الصغير والوزراري السجيني وابراهيم الكتبي واحمد الغطيفي ومحمد الصغير والوزراري وعبده الدوي وعبد القادر المواطي واحمد بن محمد الدرعي و ورحل الى الحرمين فاخذ عن البصري والنخلي والسندي ومحمد السلم وتساج وعبده الناهي والسيد سمدالله و وكان المترجم اماما علامة سليم الباطن معمور الظاهر قد عم به الانتفاع و روى عنه كثيرون من الشيوخ وكان يذهب في كل سنة الى تغر الاسكندرية فيقيم بها شعبان ورمضان وشوالا، ثم يرجم الى مصر يعلي ويفيد ويدرس حتى توفي في سنة ١٦٢١ءودفن بتربة بستان المجاورين بالصحراء و

ذكر من مات في هذله السنين من الامراء المشهورين والاعيان

مات الامير علي بك ذو الفقار وهو معلوك ذي الفقار بك وخشداش عشان بك ، ولما دخلوا على استاذه وقت العشاء وقتلوه كما تقدم ،كان هواذ ذاك خازنداره كما تقدم ، فقال المترجم باعلى صوته : الصنعق طيب هاتوا السلاح • فكانت هذه الكلمة سببا لهزيمة القاسمية واخمادهم الى آخر الدهر ، وعد ذلك من فطانته وثبات جأشه في ذلك الوقت والحالة • ثم ارسل الى مصطفى بك بلغيه فعضر عنده وجمع اليه مصد بك قطامش وارباب الحل والمقد ، وارسلوا الى عشان بك فحضر من التجريدة ورتبوا

امورهم وقتلوا القاسمية الدين وجدوهم في ذلك الوقت و ولما وقف العرب بطريق الحجاج في العقبة سنة سبع واربعين ، وكان اميرالحاج رضوان بك ارسل الى محمد بك قطامش فعرفه ذلك ، فاجتمع الامسواء بالديوان وتشاوروا فيمن يذهب لقتال العرب، فقال المترجم افا انهب اليهم واخلص من حقهم وانقذ العجاج منهم ، ولا آخذ من الدولة شيئًا بشرطم ان اكون حاكم جرجا عن سنة ثمان واربعين ، فأجابوه الى ذلك والبسه الباشا قفطانا وقضى اشفاله في اسرع وقت ، وخرج في طوائفه ومعاليكه واتباع استاذه وتوجه الى العقبة وحارب العرب حتى انزلهم مسسسن الحارونات ، واجلاهم وطلع امير الحاج بالعجاج وساق هو خلف العرب فقتل منهم مقتلة عظيمة ، ولحق الحجاج بنخل ودخل صحبتهم ، ولما دخل ترت سافر الى ولاية جرجا فاقام بها اياما وماتعناك بالطاعون ،

ومات الامير مصطفى بك بلفيه تابع حسن اغا بلغيه تقلد الاسسارة والصنجقية في ايام اسمعل بك ابن ايواظ سنة ١٦٣٥ ولسم يزل اميرا متكلما وصدرا من صدور مصر اصحاب الامر والتهي والحل والعقد ٤ الى ان مات إلطاعون على فراشه سنة ١١٤٨ ه

ومات ايضا رضوان اغا الفقاري وهو جرجي الجنس ، تقلد اغاويسة مستحفظان عندما عزل علي اغا المقدم ذكره في اواخر سنة ١١١٨ ، ثم تقلد كتخدا الجاويشية ثم اغات جملية في سنة ١١٢٠ وكان من اعيان المتكلمين بمصر ، وفرمن مصر وهرب مع من هرب في الفتنة الكبرى الى بلاد الروم، ثم رجع الى مصر سنة خمس وثلاثين باتفاق من اهل مصر بعدما بيعت بلاده ، ومات عياله ، ومات له ولدان ، فمكث بمصر خاملا الى سنة ست وثلاثين ، ثم قلده اسمعيل بك بن ايواظ آغاوية الجملية فاستقر بها نعسو خمسين يوما ، ولما قتل اسمعيل بك في تلك السنة نفي المترجم الى العي خمسين يوما ، ولما قتل اسمعيل بك في تلك السنة نفي المترجم الى العي قير خوفا من حصول الفتن فاقام هناك ثم رجع الى مصر واستمر بها الى

# ان مات في القصل سنة ١١٤٨.

ومات كلمن اسمعيل بك قيطاس واحمد بك اشراق ذي الفقار بسك الكبير وحسن بك وحسين بك كتخدا الدمياطي واسمعيل كتخدا تابع مراد كتخدا وخليل جاويش قياجيه وافندي كبير عزبان وحسن جاويش بيت مال العزب وافندي صغير مستحفظان واحمد اوده باشا المطرباز ومحمد اغا ابن تصلق اغلت مستحفظان وحسن جلبي بن حسن جاويش خشداش عشمان كتخدا القازدغلي وغير ذلك مات الجميع في الفصل مئة شسسان واربعين و

ومات احمد كتخدا الخريطايي وهو الذي عمر الجامسسم الممروف بالفاكهاني الذي بخط المقادين الرومي بعظفة خوش ، وقدم وصرف عليه من ماله مائة كيس ، واصله من بناء الفائز بالله الفاطعي ، وكان اتمامه في حادي عشر شوال سنة ١١٤٨ وكان المباشر على عمارته عشمان جلبي شيخ طائفة المقادين الرومي ، وجعل معلوكه علي ناظرا عليه ووصيا على تركته ومات المترجم في واقعة بيت محمد بك الدفتردار سنة ١٢٤٩ مع من مات كما تقدم الالماع بذكر ذلك في ولاية باكير باشا ه

ومات الامير عثمان كتخدا القازدغلي تابع حسن جاويش القازدغلي والد عبد الرحمن كتخدا صاحب العماير و تنقل في مناصيه الوجاقات في ايام صيده وبعدها الى ان تقلد الكتخدائية بيابه وصار من ارباب الحل والمقد واصحاب المشورة ، واشتهر ذكره ونما صيته وخصوصا لما تغلبت الدول وظهرت الفقارية و ولما وقع القصل في سنة ثمان واربعين ومات الكثير من اعيان مصر وامرائها غنم اموالا كثيرة من المصالحات والتركسات وعمر الجامع المعروف بالازبكية بالقرب من رصيف الخشاب في سنة سبسع واربعين ، وحصلت الصلاة فيه ووقع به ازدحام عظيم ختى ان عثمان بك ذا المقار حضر للصلاة في ذلك اليوم متاخرا ظم يجد له محلا فيه فرجسع

وصلى بجامع ازبك و ملاوا المزملة بشربات السكر وشرب منه عامة الناس وطافوا بالقلل لشرب من بالمسجد من الاعيان، وعمل سماطا عظيما فسي بيت كتخداه سليمان كاشف برصيف الخشاب ، وخلع في ذلك اليوم على حسن افندي ابن البواب الخطيب والشيخ عمر الطهلاوي المدرس وارباب الوظائف خلما وفرق على الفقراء دراهم كثيرة وشرع في بنساء الحمام بجواره بعد تمام الجامع والسبيل والكتاب ، وبني زاوية العميان بالازهر ورحبة رواق الاتراك والرواق ايضا ورواق السليمانية ، ورتب والبسه الضلمة • ولم يزل عثمان كتخدا اميرا ومتكلما بمصر وافر الحرمة مسموع الكلمة حتى قتل مع من قتل ببيت محمد بك الدفتردار مع ان الجمعية كانت باطلاعه ورأيه ولم يكن مقصودا بالذات في القتل . ومات الامير الكبير محمد بك قيطاس المعروف بقطامش وهو مملوك قيطاس بك جرجي الجنس وقيطاس بك مملؤك ابراهيم بك ابن ذي الفقار بك تابع حسن بك الفقاري ، تولى الامارة والصنجقية في حياة استاذه وتقلد أمارة الحج سنة خمس وعشرين، وطلع بالحج مرتين، وتقلد ايضا امارة الحج سنة ١١٤٦ و ١١٤٨ ، ولما قتل عابدي بائنا استاذه بقراميدان سنة ١٦٢٦ كما تقدم ذكر ذلك عصى المترجم وكرنك في بيته هو وعثمان بك بارم ذيله وطلب بثار استاذه ولم يتم له امر ، وهرب الى بسلاد الروم فاقام هناك الى ان ظهر ذو الفقار في سنة ثمان وثلاثين وخسرج جركس هار با من مصر ، فارسل عند ذلك لهل مصر يستدعون المترجم ويطلبون من الدولة حضوره الى مصر فاحضروه وارسلو الى مصر وأتسوا عليمه بالدفتردارية ولما وصل الىمصر لم يتمكن منها حتى قتل علي بك الهندي، فعند ذلك تقلد الدفتردارية وظهر أمره ونما ذكره وظلد مملوكه علىصنجقا وكذلك اشراقه ابراهيم بك . ولما عول باكير باشا تقلد المترجم قائمقامية

وذلك سنة ثلاث واربين ، وبعد قتل ذي النقار بك صار المترجم اعظهم الامراء المصرية وبيده النقض والابرام والعل والعقد وصناجقه علي بك ويوسف بك وصالح بك وابراهيم بك ، ولم يزل اميرا مسموع الكلمة وافر العرمة حتى قتل في واقعة بيت الدفتردار كما تقدم ، وقتل معه ايضا من امرائه على بك وصالح بك م

ومات معهم ايضا يوسف كتخدا البركاوي وكان اصله جربجيا بباب العزب ، وطلع سردار بيرق في سفر الروم ، ثم رجع الى مصر فاقام خاملا قليل الحظ من المال والجاء ، فلما حصلت الواقعة التي ظهر فيها ذو الفقار واجتمع محمد بالمجرك من جهات الرميلة من ناحية مصلى المؤمنين والحصرية وتلك النواحي ، وتابعوا رمي الرساح من على من بالمحمودية وباب العزب والسلطان حسن بحيث منعوهم المرور والخروج والدخول ، وضاق الحال عليهم بسبب ذلك ، فمندها تسلق المترجم وخاطر بنفسه ونط من باب العزب الى المحمودية والرصاص نازل من كل ناحية ، وطلع عند الباشا والامراء وطلب فرمانا خطا بالكتخدا العزب بانه يفرد قاير بمائة نفر واوده باشه ، ويكون هو سر عسكس العزب بانه يفرد قاير بمائة نفر واوده باشه ، ويكون هو سر عسكس فاعطوه ذلك وفعل ماتقدم ذكره وملك بيت قاسم بك ، وجرى بعد ذلك ما فاعطوه ذلك وفعل ماتقدم ذكره وملك بيت قاسم بك ، وجرى بعد ذلك ما الوقت واشتهر ذكره وعظم صيته ، وكان كريم النفس ليس للدنيا عنده قيمة ولم يزل حتى قتل في واقعة بيت الدفتردار ،

ومات الامير قيطاس بك الاعور وهو مملوك قيطاس بك الفقاري المتقدم ذكره تقلد الامارة في ايام استاذه ولما قتل استاذه كان المترجم مسافسرا بالخزينة ونازلا بوطاقه بالمادلية ، وكان خشداشة محسد بك قطامش نازلا بسبيل علام ، فلما بلف قتل استاذه ركب هو وعثمان بسك بارم

ذيله وأتيا اليه وطلباه للقيام معهما في طلب ثار استاذهم ، ظم يطاوعهما على ذلك وقال : أنا معي خزينة السلطان وهي في ضماني فلا أدعها وأنعه معمد بك وفعل مافعله من الكرنكة في داره ولم يتم له امر وخرج بعد ذلك هاربا مسن مصر ولحق بقيطاس بك المذكور ، وسافر معه الى الديار الرومية واستمر هناك الى ان رجع كما ذكر ، وعاد المترجم من سفر الخزينة فاستمسر أميرا بمصر وتقلسد امارة الحج سنة اثنتين واربسين وتوفي بمنى ودفن هناك ه

ومات الامير علي كتخدا الجلفي تابع حسن كتخدا الجلفي المتوفي سنة ١١٢٤ • تنقل في الامارة بباب عزبان بعد سيده وتقلد الكتخدائية وصار من اعيان الامراء بمصر وارباب الحل والعقد ولما انقضت الفتنــة الكبيرة وطلع اسمميل بك بن ايواظ الى باب العزب وقتل عمر أغا استاذ ذى الفقار بك وامر بقتل خازنداره ذى الفقار المذكور استجار بالمترجم وكان بلديه وكان اذ ذاك خازندار عند سيده حسن كتخــدا ، فأجاره وأخذه في صدره وخلص له حصة قمن العروس كما تقدم، فلم يزليراعي له ذلك حتى ان يوسف كتخدا البركاوي النعرف منه في ايام امارة ذي الفقار وأراد غدره واسر بذلك الى ذي الفقار بك فقال له : كل شيء اطاوعك فيه الا المدر بعلي كتخدا فانه كان السبب في حياتي وله فيعنقي ما لا انساه من المنن والمعروف وضمانه علي في كــل شيء •وقلـــده الكتخدائية ، وسبب تلقبهم بهذا اللقب هو أن مُحمد اغا مملوك بشيراغا القزلار استاذ حسن كتخدا كان يجتمع به رجل يسمى منصورالزتاحرجي السنجلفي من قرية من قرى مصر تسمى سنجلف ، وكان متمولا وله ابنة تسمى خديجة ، فخطبها محمد أغا لمملوكه حسن اغا استاذ المترجم وزوجها له وهي خديجة المعروفة بالست الجلفية • وسبب قتل المترجم ماذكـــر

في ولاية سليمان باشا بن العظم لما أراد ايقاع الفتنة واتفق مع عمربك ابن علي بك قطامش على قتل عثمان بكذي الققار وابراهيم بك قطامش وعبدالله كتخدا القازدغلي والمترجم ، وهم المشار اليهم اذ ذَاك فيرياسة مصر . واتفق عمر بك مع خليل بك واحمد كتخدا عزبان البركاوي وابراهيم جاويش القازدغلي وتكفل كل منهم بقتل احد المذكورين ،فكان احمد كتخدا من تكفل بقتل المترجم ، فأحضر شخصا يقال له الظابراهيم من اتباع يوسف كتخدا البركاوي وأغراه بذلك ، فانتخب له جماعة من جنسه وَوقف بهم في قبو السلطان حسن تجاه بيت آقبردي ، ففعل ذلك ووقف مع من اختارهم بالمكان المذكور ينتظر مرور علي كتخدا وهوطالع الى الديوان وارسل ابراهيم جاويش انسانا من طرفه سَرا يقول لاتركبَ في هذا اليوم صحبة احمد كتخدا فانه عازم على قتلك ، وبعسد ساعة حَشْر اليه احمدكتخدا فقاموتوضاً وقالكاتبه التركي: خذ منالخازندار الفلاني الف محبوب ندفعهافيما علينا من مال الصرة • فأخذها الكاتب في كيس وسبقه الى الباب وركب مع احمد كتخدا وابراهيهمجاويش. وَجَلِفُهُم حَسَنَ كَنْجُدَا الرزاز واتباعهم ، فلما وصلوا الى المكان المعسود خرج لاظ ابراهيم وتقدم الى المترجم كأنه يقبل يده فقبض على يــــده وضربه بالطبنجة في صدره فسقط الى الارض واطلق باقي الجماعسة مامعهم من آلات آلنار • وعبقت الدخنة فرمع ابن امين آلبحرينوذهب الى بيته وطلع احمد كتخدا وصحبته حسن كتخدا الرزاز الى البساب . ولما سقط عَلَي كتخدأ سحبوه الى الخرابة وفيه الروح فقطعوا رأسمه ووضعوها تحت مسطبة البوابة في الغرابة وطلعوا الى الباب وعندما طلع احمد كتخدا واستقر بالباب اخذ الالف محبوب من الكاتب وطرده، واقترض من حسن كتخدا المشهدي الف محبوب ايضا وفرق ذلك علمى ً من الباب من أوده باشية والنفر • ومن مآثر علي كتخدا المترجم القصـــر الكبير الذي بناحية الشيخ قمر المعروف بقصر الجلفي وكان فيالساق. قصر صغيرا يعرف بقصر القبرصلي ، وانشه أايضا القصر الكبيربالجزيرة الممروفة بالفرشة تجاه رشيد الذي هدمه الامير صالح الموجود الآن زوج الست عائشة الجلفية في سنة ١٢٥٠ ، وباع أنقاضه ، وله غيرذلك مآثر كثيرة وخبرات رحمه الله •

ومات احمد تتخدا المذكور قاتل علمي كتخدا المذكورويعرف بالبركاوي لانه اشراق يوسف كتخدا البركاوي • وخبر قتله انه لمـــا تم ماذكرونزل احمد كتخدا من باب العزب يتمويهات حسين بك الخشاب وملكه اتباع قاتل صاحبي ورفيق سيدي قبل طلوعي الى الحج والا أرسلت خــــلافي وأقست بمصر وخلصت ثار المرحوم •وارسل الى جميع الاعيانوالرؤساء بانهم لايقبلوه ، وطاف هو عليهم بطول الليـــل فلم يقبله منهم احـــد، فضاقت الدنيا في وجهه وتوفي في تلك الليلة محمد كتخدا الطويــل ، فاجتمع الاختيارية والاعيان ببيته لحضور مشهده ، فدخل عليهم أحسـ د كتخداً في بيت المتوفي وقال : أنا في عرض هذا الميت • فقال له : اطلــــع الر المقعد واجلسبه حتى نرجع من الجنازة • فطلع الى المقعد كما اشاروا اليه وجلس لاظ ابراهيم بالحوش وصحبته اثنان من السراجين، فلمــــــا خرجوا بالجنازة أغلقوا عليهم الباب من خارج وتركوا معهسم جماعــة حرسجية وأقاموا مماليك احمد كتخدا في بيته يضربون بالرصاص على المارين حتى قطعوا الطريق وقتلوا رجلا مغربيا وفراشا وحماراه فارسل عثمان بك الى رضوان كتخدا يأمره بارسال جاويش ونفر وقابجية بطلب **گ**مد كتخدا من بيته ففعل ذلك ، فلما وصلوا الى هنـــاك ويقدمهم ابو مناخيرفضة وجدوا رميالرصاص فرجعوا ودخلوامن درب المغربلين وأرادوا ثقب البيت من خلفه ، فأخبرهم بعض الناس وقال لهم الذي مرادكم فيه دخل بيت الطويل فاتوا الى الباب فوجدوه معلوقا من خارج فطلبوا حطا وأرادوا ان يحرقوا الباب فخاف الذين أبقوهم في البيت مسن النهب فقتلوا الاظ ابراهيم ومن معه وطلعوا الى احمد كتخدا فقتلوه ايضا وألقوه من الشباك المطل على حوض الداودية ، فقطموا رأسه واخذوها الى رضوان كتخدا فأعطاهم البقاشيش ، وقطع رجل ذراعه وذهب بها الى الست الجلفية واخذ منها بقشيشا ايضا • ورجع من كان في الجنازة وفتحوا الباب وأخرجوا لاظ ابراهيم ميتا ومن مصه وقطعوه قطعا واستمراحمد كتخدا مرميا من غير رأس ولا ذراع حتى دفنوه بعدالغروب ثم دفنوا معه الرأس والذراع •

ومات الامير سليمان جاويش تابع عمان كتخدا القازدغلي السذي . جمله ناظرا ووصيا وكان جوخداره ، ولما قتل سيده استولى على تركسه وبلاده ثم تزوج بمحظية استاذه الست شويكار الشهيرة الذكر ،ولم يسط الوارث الذي هو عبدالرحمن بن حسن جاويش استاذ عثمان كتخداسوى خائظ اربعة اكياس لاغير و تواقع عبدالرحمن جاويش على اختيارية الباب فلم يساعده أحد فحنق منهم واتسلخ من باهم وذهب الى باب المسزب ورحلف انه لايرجع الى باب الينكجرية مادام سليمان جاويش حيا وكان المترب المترجم صحبة استاذه وقت المقتلة ببيت الدفتردار فانزعج وداخله الضمف ومرض القصبة ، ثم انفصل من الجاويشية وعمل سردار قطار سنة احدى وخمسين ، وركب في الموكب وهو مريض وطلع الى البركة في تختروان وصحبته الطبيب ، فتوفي بالبركة وامير الحاج اذ ذاك عثمان بكذوالفقار، وكان هناك سليمان أغا كتخدا الجاويشية وهو زوج أم عبدالرحسن وكان هناك سليمان أغا كتخدا الجاويشية وهو زوج أم عبدالرحسن جاويش واستأذنه في احضاره وان يتقلد منصبه عوضه قارسلوا اليسه جاويش واستأذنه في احضاره وان يتقلد منصبه عوضه قارسلوا اليسه جاويش واستأذنه في احضاره وان يتقلد منصبه عوضه قارسلوا اليسه وأحضه من

باب العزب ، وطيب سليمان اغا خاطر الباشا يطوان ، وكتب البلاد باسم عبد الرحمن جاويش واتباعه: وتسلم مفاتيح الخشاخين والصناديق والدفاتر من الكاتب وجاز شيئا كثيرا وبرفي قسمه ويمينه .

ومات الامير محمد بك بن اسمعيل بك الدفتردار وقتل الامراء المتقدم ذكرهم في بيته ووالدته بنت حسن اغا بلغيه و وخبر موته أنه لما حصل وانقلب التخت عليهم اختفى المترجم في مكان لم يشعر بسه احد فمرضت والدته مرض الموت، قلهجت بذكر ولدها فلهبوا اليسه وتنعوه وأتوا به اليها من المكان المحتفي فيه بزي النساء ، فنظرت اليه وتأوهت وماتت ورجع الى مكانه و كانت عندهم امرأة بلانة فشاهدت ذلك وعرفت مكانه فذهبت الى اغات الينكجرية واخبرته بذلك ، فركب الى المكان الذي هو فيه في التبديل وكبسوا البيت وقبضوا عليه وركبوم حمارا وطعوا به الى القلمة فرموا عنقه وكانوا نهبوا بيته قبل ذلك فسي حمارا وطعوا به الى القلمة فرموا عنقه وكانوا نهبوا بيته قبل ذلك فسي أثر الحادثة وكان موته اواخر ١١٤٩ ه

ومات عثمان كاتف ورضوان بك امير الحاج سابقا ومملوكه سليمان بك . فاقهم بعد الحادثة وقتل الامراء المذكورين وانعكاس امر المذكورين اختفوا بخان النحاس في خان الخطيلي وصحبتهم صالح كاشف زوج بنت ايواظ الذي هو السبب في ذلك ، فاستسروا في اخفائهم مبدة شم اتهم دبروا بينهم رأيا في ظهورهم واتفقوا على ارسال عثمان كاشف الى براهيم جاوش قازدغلي ، فعطى راسه بعد المغرب ودخل الى بيت ابراهيم جاوش ، فلما رآه رحب به وسأله عن مكافهم فاخبره اتهم بخان النحاس وهم فلان وفلان يدعون لكم . يعرفون هستكم وقصدهم الظهور على أي وجه كان ، فقال له نعم مافعان وآنسه بالكلام الى بعد العشاء عندما اراد أن يقوم فقال له اصبر ته كانه يزيل ضرورة ، فأرسل سراجا الى محمد جاويش العؤيل يضره عن عثمان كاشف بانه عنده ، فأرسل الهي محمد جاويش الطويل يضره عن عثمان كاشف بانه عنده ، فأرسل الهي محمد جاويش الطويل يضره عن عثمان كاشف بانه عنده ، فأرسل الهي

طاءنة وسراجين وقفوا له في الطريق وقتلوه • ووصل الخبر الى ولده ببيت ابي الشوارب فعضر اليه وواراه ، وأخذ ولده المذكور ابراهيسم جاويش وطلع في صبحها الى الباب فأخبر أغات مستحفظان، فنزل وكبس خان النحاس وقبض على رضوان بك وصحبته ثلاثة فأحضرهم الىالباشا فقطع رؤوسهم . وأما صالح كاشف فانه قام وقت الفجر فدخل الىالحمام فسمع بالحمام قتل عثمان كأشف في حوض الداودية ، فطلع من الحمام وهو معطى الرأس وتأخر في رجوعه الى خان الخليلي • ثم سمع بما وقع لرضوان بك ومن معه فضاقت الدنيا في وجهه فذهب الى بيتهوعباً خرج حوايج وما يحتاج اليه وحمل هجينا وأخذ صحبته خداما ومملوكا راكبا حصاناً وركب وسار من حارة السقايسين على طريق بولاق علسى الشرقية ، وكلما أمسى عليه الليل يبيت في بلد ، حتى وصل عربان غزة • ثم ذهب في طلوع الصيف الى اسلامبول ونزل في مكان • تسم ذهب عند دار السعادة وكان اصله من اتباع والد محمد بك الدفتردار فعرفه عن نفسه، فقال له: انت السبب في خراب بيت ابن سيدي، واستأذن في قتله فقتلوه بين الابواب في المحل الذي قتل فيه الصيفي سراج جركس فكان تحرك هؤلاء الجماعة وطلبهم الظهور من الاختفاء كالباحث على حتف بظلفه ٠

ومات الامير خليل بك قطامش اميسر الحاج سابقا . تقليد الامارة والصنجقية سنة تسع واربعين وطلع بالعج اميرا سنة ثمان وخمسيسن ولم يحتسن في امارته على الحجاج راحة وكذلك على غيرهم ، وكان اتباعه يأخذون التبن منبولاق ومن المراكب الى المناخ من غير ثمن ، ومنسع عوائد العرب وصادر التجار في اموالهم بطريق الحج ، وكانت اولاد خزته وماليكه اكثرهم عبيد مود يقغون في حلاونات المعقبة ويطلبون مسسن الحجاج دراهم مثل الشحاتين ، وكان الامير عثمان بك ذو الفقار يكرهه ولا تعجبه احواله . ولما وقع للحجاج ما وقع في امارته ووصلت الآخبار الي **. ولاي عبدالله صاحب المفرب وتأخر بسبب ذلك الراكب عن الحج في** السنة الاخرى ، ارسل مكتوبا الى علماء مصر واكابرهن ينقم عليهم فسي ذلك ويقول فيه : وان مما شاع بمغربنا والعياذ بالله وذاع وانصدعت منه صدور أهل الدين والسنة اي انصداع ، وضاقت من اجله الارضعلى الخلائق، وتحمل من فيه إيمان لذلكماليس بطائق من تعدى اميرحجكم على عباد الله واظهار جرأته على زوار رسول الله ، فقد نهب المال وقتـــل الرجال وبذل المجهود في تعديه الحدود ، وبلغ في خبثه الفاية وجاوز في ظلمه الحد والنهاية ، فيالها من مصيبة ما اعظمها ومن داهية دهمساء ما اجسمها ، فكيف يا امة محمد صلى الله عليه وسلم يهان او يضام حجاج بيت الله الحرام وزائرو نبينا عليه الصلاة والسلام ، وبسببها تأخرالركب هذه السنة لهنالك وافصحت لنا علماء الغرب بسقوطه لما ثبت عندهـــم ذلك ، فياللعجب كيف بعلماء مصر ومن بها من اعيانها لايقومون بتغيير هذا المنكر الفادح بشيوخها وشبانها • فهي والله معرة تلحقهم منالخاص والعام الى آخر ماقال ، فلما وصل الجواب واطلع عليه الوزير محمــــد باشا راغب أجاب عنه بأحسن جواب ، وأبدع فيما اودع من درر وغور تسلب عقول اولي الالباب، يقول فيه بعد صدر السلام وسجع الكلام: ينهي بعد ابلاغ دعاء نبعمن عين المحبة وسما وملا بساط ارض الود وطما، ان كتابكم الذي خصصتم الخطاب به الى ذوي الافاضة الجلية النقيــة سلالة الطاهرة الفاخرة الصديقية اخواننا مشايخ السلسلة البكريــة ، تشرفت انظارنا بمطالعة معانيه الفائقة والتقطت أنامل أذهاننا درر مضامينه الكافيةالرائقة التي أدرجتم فيها ما ارتكبه امير الحاج السابق فيالديـــار المصرية في حق قصادبيت الله الحرام وزوار روضةالنبي الهاشمي عليـــه انضل الصلاة والسلام • فكل ما حررتموه صدر من الشقى المذكور بل

اكثر مما تحويه بطون السطور ، لكنالزارعلا يحصد الا من جنسزرعه في حزن الارض وسهله ولا يحيق الكر السيء الا بأهله ، لان الشقيم المُذكور لما تجاسر الى بعض المنكرات في السنة الاولى حملناه الى جهالته واكتفينا بتهديدات تلين عروق رعونته وتكشف عيون هدايته ، فلم تفد في السِنة الثانية الا الزيادة في العتو والفساد، ومن يضلل الله فما لـــه من هاد ، ولما تيقنا أن التهديد بغير الايقاع كالضرب في الحديد البارد أو كالسباخ لا يرويها جريان الماء الوارد ، هممنا باسقائه من حميمجراء أفعاله . لأنَّ كل أحد من الناس مجزى باعماله ، فوفقني الله تعالى لقتل الشقى المذكور مع ثلاثة من رفقائه العاضـــدين له في الشرور وطودنا بقيتهم بانواع الخزي الى الصحاري فهم بحول الله كالعيتان فيالبراري، وولينا امارة الحج من الامراء المصريين من وصف بين أقرانه بالانصاف والديانة وشهد له بعزيد الحماية والصيانة • والحمد لله حق حمده رفعت البلية من رقاب المسلمين خصوصا من جماعة ركبوا غاربالاغتسراب بقصد زيارة البلد الامين ، فإن كان العائق من توجه الركب المغربي تسلط الفادر السالف فقد انقضى أوان غدره على ماشرحناه وصار كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف، والحمد لله على مامنحنا من نصرة المظلومسين وأقدرنا على رغم أنوف الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتسم النبيين والمرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، تحريرا في سادس عشسر المحرم افتتاح سنة ١١٦١ • واجاب ايضا الاشياخ بجواب بليسغ مطول اعرضت عن ذكره لطوله ، ومات خليل بك المذكور قتيلا في ولايّة راغب باشا سنة ١١٦٠، قتله عثمان أغا ابو يوسف بالقلعة ، وقتل معه ايضاعمر بك بلاط وعليمبك الدمياطي ومحمد بكقطامش الذي كانتولىالصنجقية وسافر بالخزينة سنة سبع وخمسين عوضا عن عمر بك ابن علي بــك ، ونزلت البيارق والعسكر والمدافع لمحاربة ابراهيم بك وعمر بك وسليمان

بك القطامشة فخرجوا بمتاعهم وعازقهم وهجنهم من مصر الى قبلىونهبوا بيوت المقتولين والفارين وبعض من هم من عصبتهم •

ومات محمد بك المعروف باباظة ، وذلك انه لما حصلت واقعة حسين بك الخشاب وخروجه من مصر كما تقدم فيولاية محمد باشما راغب حضر محمدبك المذكور الى مصر وصحبته شخص آخر فدخلا خفيسة واستقرا بمنزل بعض الاختيارية من وجاق الجاويشية ، فوصل خبره الى ابراهيم جاويش ، فأرسل اليه أغات الينكجرية فرمى عليسه بالرصاص وحاربه ، وحضر ايضا بعض الامراء الصناجق فلم يزل يحاربهم حتى فرغ ماعنده من البارود فقبضوا عليه وقتلوه في الداودية ورموا رقبة بساب زوبلة ،

ومات الاجل الامثل المبجل الخواجا الحاج قاسم بن الخواجا المرحوم الحاج محمد الدادة الشرايبي من بيت المجد والسيادة والامارة والتجارة، وسبب موته انه نزلت بانشيه نازلة فاشاروا عليه بفصدها وأحضروا لله حجاما ففصده فيها بمنزله الذي خلف جامع الغورية • ثم ركب الى منزله بالازبكية فبات به تلك الليلة • وحضر له المزين في ثاني يوم ليفير لله الفتيلة فوجد الفصد لم يصادفه المحل ، فضربه بالريشة ثانيا فأصابست فرخ الانشيين ونزل منه دم كثير • فقال له : قتلتني انج بنفسك • وتوفي في تلك الليلة وهي ليلة السبت ثاني عشر ربيع الاخر سنة ١٤٧٧ فقضوا على ذلك المزين وأحضروه الى اخيه سيدي احمد فأمرهم باطلاقه، فأطلقوه وجهزوا المتوفى وخرجوا بجنازته من بيته بالازبكية في مشهد عظيم حضره الملماء وأرباب السجاجيد والصناجق والاغوات والاختيارية والكواخي، حتى ان عثمان كتخدا القازدغلي لم يزل ماشيا امام نعشه من البيت السي المدفن بالمجاورين •

ومات الامير حسن بك المعروف بالوالى الذي سافر بالخزينة الىالديار

الرومية فتوفي بمدوصوله الى اسلامبول وتسليمه الخزينة بثلاثة ايام ، ودفن باسكدار وألبسوا حسن مملوكه امارته ، وذلك في اوائل جمادى الاولى سنة ١١٤٨ .

ومات الوزير المكرم عبدالله باشا الكبورلي الذي كان واليا في مصر في سنة ١١٤٣ وقد تقدم انه من ارباب الفضائل وله دبوان وتحقيقسات وكان له معرفة بالفنون والادبيات والقراءات ، وتلا القرآن علىالشهاب الاسقاطي وأجازه وعلى محمد بن يوسف شيخ القراء بدار السلطنة ه

### الامير عشم ان بك ذو الفقار

هو وان لم يست لكنه خرج من مصر ولم يعد اليها الى ان ماتبالروم، وانقطع امره من مصر فكأنه صار في حكم من مات وليس هو مسن يهمل ذكره أو يذكر في غير موضعه ، لانه عاش بعد خروجه من مصرنيفا وثلاثين سنة ولجلالة شأنه جعل اهل مصر سنة خروجه منهاتاريخا لاخبارهم ووقائمهم ومواليدهم الى الآن من تاريخ جمع هذا الكتساب اعني سنة ١٢٦٠ فيقولون جرى كذا سنة خروج عشان بك ، وولدت سنة خروج عشان بك او بعده بكذا سنة او شهر ه هو تابع الامير ذي الفقاء تابع عبر اغا تقلد الامارة والصنجقية سنة ١١٣٨ بعد ظهور استاذه مسن اختفائه وخروج محمد بك جركس من مصر ، فتقلد الامارة وخسرج بالعسكر للحوق بجركس وصحبته يوسف بك قطامش والتجريسة فوصلوا الى حوش ابن عيسى وسألوا عنه فاخبرهم العرب انه ذهب من خلف الجبل الاخشر الى درنة ، فعاد بالعسكر الى مصر وتقلد عسدة خلف الجبل الاخشر الى درنة ، فعاد بالعسكر الى مصر وتقلد عسدة مناصب وكشوفيات الاقاليم في حياة استاذه ، ولما رجع محمد بسك جركس في سنة اثنتين واربعين خرج اليه بالعسكر وجرى ما تقدم ذكره من للحروب والانهزام وخروجه صحبة على بك قطامش ، ولما قتل سيده من الحروب والانهزام وخروجه صحبة على بك قطامش ، ولما قتل سيد

بيد خليل آغا وسليمان ابي دفية قبل صلاة العشاء وجرى ما تقـــــدم ارسلوا اليه وحضر من التجريدة وجلس بييت استاذه وتقلد خشداشه على الخازندار الصنجقية وتعضده به ومات محمد بك جركس ودخل براسه علي بك قطامش ، ثم تفرنحوا للقبض على القاسمية فكان كلمـــا قبضوا على امير منهم احضروه الى محمد باشا فيرسله الى المترجـــم وتشتتوا في البلاد واختفوا في النواحي ، والتجأ الكثير منهم الى اكابر الهوارة بيلاد الصعيد، ومنهم من قر الى بلاد الشام والروم ، ولم يعسد الى مصر حتى مات ومات خشداشه على بك بولاية جرجا سنة تمـــان واربعين فقلد عوضه مملوكه حسن الصنجقية • ولما حصلت كائنة قتل المجلس واصابه سيف فقطع عمامته ، فنزل وركب وخرج من بَّاب البركة وسار الى باب الينكجرية ، واجتمع اليه الاعيان من الاختيارية والجاويشية واحضروا عمر بن على بك قطامش فقلدوه امارة ابيه وضموا اليهم باب العزب وعملوا متاريس ، وحاربوا المجتمعين بجامع السلطان حسن حتى خذلوهم ، وتفرقوا واختفوا كما تقدم ، وعزلوا الباشًا . وظهر امر المترجم بعد هذه الواقعة وانتهت اليه رياسة مصر وقلد امراء من اشراقاتــــه، ومضر اليه مرسوم من الدولة بالامارة على الحج قطلع بالحج سنة احدى وخمسين ورجع سنة اثنتين وخمسين في امن وامان وسخاء ورخاء • ولما حصلت الكائنة التي قتل فيها على كتخدا الجلفي تعصب المترجم ايضا لطلب ثآره وبذل همته في ذلك وعضد اتباعه وعزل الباشا المتولي وقلد رضوان كتخدائية العزب عوضا عن استاذه واحاط باحمد كتخدا قاتل المذكور حتى قتل هو ولاظ ابراهيم كما تقدم ، وقلد مملوكه سليمان كاشف الصنجقية وجعله اميرا على الحج وسافر به سنة ثلاث وخمسين

ورجع سنة اربع وخمسين في امن وامان، وطلع عمر بك ابن علي بـــك قطامش سنة اربع وخمسين ورجع سنة خمس وخمسين • ثم ورد امسر للمترجم بامارة الحج سنة خمس وخمسين وذلك في ولاية يحيى باشا . وفي تلك السنة عمل المترجم وليمة ليحيي باشا في بيته وحضر اليه وقدم له تقادم وهدايا ، ولم يتفق نظير ذلك فيما تقدم ، بان الباشا نزل الى بيت احد من الامراء وانما كانوا يعملون لهم الولائم بالقصمور خارج مصر مثل قصر العيني او المقياس • وطلع بالحج تلك السنة ورجع سنة ســت وخمسين في امن وامان وانتهت اليه الرياسة وشمخ على امراء مصر ونفذ احكامه عليهم قهرا عنهم ، وعمل في بيته دواوين لحكومات العامة وانصاف المظلوم من الظالم ، وجعل لحكومات النساء ديوانا خاصا ولا يجسسوي احكامه الاعلى مقتضى الشريعة ولايقبل الرشوة ويعاقب عليها ويباشر امور الحسبة بنفسه ، وعمل معدل الخبر وغيره حتى الشمع والفحسم ومحقرات المبيمات شفقة على الفقراء ، ومنع المحتسب من اخذ الرشوات، وهجج الشهود من المحاكم • وكان يرسل الخاصكية اتباعه في التعايين حتى على الامراء ولم يعهد عليه انه صادر احدا في ماله واخذ مصلحة على ميراث ، ومات كثير من الاغنياء وارباب الاموال العظيمة مثل عثمان حسون وسليمان جاويش تابع عثمان كتخدا فلم تطمح نفسه لشيء مسن اموانهم • ولما ورد الامر بابطال المرتبات وجعلوا على تنفيذها مصلحــة للباشا وغيره افرزوا له قدرا امتنع من قبوله واقتدى به رضوان بــك ، وقال : هذا من دموع الفقراء ، وان حصلت الاجابة كانت مظلمة وان لم تحصل كانت مظلمتين • وكان عالي الهمة حسن السياسة ذكي الفطنة يحب اقامة الحق والعدل في الرعية وهابته العرب ، وامنت الطرق والسبل البربة والبحرية في ايامه ، وله حسن تدبير في الامور طاهر الذيل شديد الغيرة • ولم يأت بعد اسمعيل بك ابن ايواظ في امراء مصر من يشابهه او يدانيه لولا ما كان فيه من حدة الطبيعة ، اذا قال كلاما او عاند في شي لا يرجع عنه وكان لا يجالس الا أرباب الفضائل مثل المرحوم الشيخ الوالد والسيد احمد النخال والشيخ عبدالله الادكاوي والشيخ يوسف الدلجي وسيدي مكي وقرأ على الشيخ الوالد تحفة الملوك في المذهب والمقامات الحرية وكتبها له بخطه التعليق الحسن في خمسين جزأ لطافا كل مقامة على حدتها ، والف لاجله مناسك الحج المشهورة في جزء لطيف وبالجملة فكان المترجم من خيار الامراء لولا ما كان فيه من الحدة حتى استوحشوا منه وحضر اليه يوما على باشجاويش اختيار مستحفظان الدرندلي في قضبة فسبه وشتمه وكذلك على جاويش الخريطلي شتمه واراد ان يضربه وغير ذلك ٠

# السبب في كائنة عثمان بك وخروجه من مصر

مبدأ ذلك تغير خاطره من ابراهيم جاويش وتغير خاطر ابراهيم جاويش منه لامور وحقد باطني لا تخلو عنه الرياسة والامارة في الممالك . والثاني ان علي كاشف له حصة بناحية طحطا وباقي الحصة تعلق عبد للرحمسن جاويش التمازدغلي فاجرها لعثمان بك ونزل علي كاشف فيها على حصته وحصة مخدومه ، فحضر اليه رجل واغراه على قتل حماد شيخ البلد وباخذ من اولاده مائة جنزرلي وحصانا ، ويعمل واحدا منهم شخص الى شيخا عوضا عن ابيه ، فقعل ذلك ووعده الى ان يذهب منهم شخص الى مصر ويأتي بالدراهم من الامين وضمنهم الذي كان السبب في قتل ابيه ، فحضر شخص منهم الى مصر وصلب من الامين مائة جنزرلي ، وحكى له ما وقع ، فاخذه واتى به الى ابراهيم جاويش القازدغلي وعرف بالقصة وما فعل علي كاشف باغراء سالم شيخ البلد ، وانه ضمنهم ايضا في المائسة جنزرلي، وقد اتى في غرضين تمنع عنه علي كاشف وتخلص ثاره من سالم جزرلي، وقد اتى في غرضين تمنع عنه علي كاشف وتخلص ثاره من سالم خركب ابراهيم جاويش وصحبته الولد فقص

لعليه القصة وفهمها ثم انهم ركبوا وذهبوا عندعثمان بك فوجدوا عنسده عبدالله كتخدا القازدغلي وعلي كتخدا الجلغي فسلموا وجلسوا فقسال الراهيم جاويش: نحن قد اتينا في سؤال ، قال الصنجق: خير . فذكر القصة ثم قال له : ارسل اعزل علي كاشف وارسل خلافه • فقال الصنجق: صاحب قيراط في الفرس يركب وهذا له حصة فلا يصح اني اعزالسه وللحاكم الخروج من حق المفسود • وتراددوا في الكلام الى ان احتد الصنجق وقال له ابراهيم جاويش : انت لك غيره على بلاد الناس وسنتك فرغت وانا استأجرت العُصة ، فقال له الصنجق : انزل اعمل كاشفا فيها على سبيل الهزل • فقام ابراهيم جاويش منتورا وقام صحبته عبد الرحمن جاويش وذهبوا الى بيت عمر بك ، فوجدوا عنده خليل انحا قطامش واحمد كتخدا البركاوي صنجق ستة فحكوا لهم القصة وماحصل بينهم وبسين عثمان بك فقال احمد كتخدا عزبان : الجمل والجمال حاضران اكتب إيجار حصة اخيك عبد الرحمن جاويش وخذ على موجبها فرمانا بالتصرف فسي الناحية ، فاحضروا واحدا شاهدا وكتبوا الايجار • وبلغ الخبر عثمان يك فارسل كتخداه الى الباشا يقول : لا تعط فرمانا بالتصرف في ناحية طحطا لابراهيم جاويش ، فلما خرجت الحجة ارسلها للباشا صحبــــة باشجاويش فامتنع الباشا من اعطاء الفرمان فقامت نفس ابراهيم جاويش من عثمان بك وعزم على غدره وقتله • ودار على الصناجق والوجاقلية وجمع عنده انفارا فسمى علي كتخدا الجلفي وبذل جهده في تمهيد النائرة وارسل ابراهيم جاويش ابن حماد وقال له : لما تطلع البلد وزع كامل ما عندك وخليكم على ظهور الخيل ولما يأتيكم سالم اقتلوه واخرجوا من البلد حتى ينزل كاشف من طرفي ارسل لكم ورقة امان ارجعوا وعمروا . فنزل الولد وفعل ما قاله له الجاويش فوصل الخبر على كاشف فركـب خلفهم قلم يحصل منهم احدا ، وارسل ابراهيم جاويش كاشفا من طرفه

بطائفة ومدافع ونقارية وورقة امان لاولاد حماد • واستمر علي كتخدا يسعى حتى اصلح بين الصنجق والجاويش والذي في القلب في القلسب كما قيل :

ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر ولما اخذ الخبر علي كاشف بالخصومة ، حضر الى مصر قبسل نزول الكشف الجديد وكانت هذه القضية اوائل سنة ١١٤٩ قبل واقعة بيت الكشورار وقتل الامراء ه

واما النفرة التي لم يندمل جرحها فهي دعوة برديس وفرشوط ، وهو ان شيخ العرب همام رهن عند ابراهيم جاويش ناحية برديس تحت مبلغ معلوم لاجل معلوم وشرط فيه وقوع الفراغ بمضي الميعاد ، فارسل همام الى المترجم بستعير جاهه في منع الفراغ بالناحية لآبراهيم جاويش ، فاخبر عثمان بك الباشا وقال له : هوارة قبلي راهنون عند ابراهيم جاويش بلدا وارسلوا يقولون اذاوقع فيها فراغه وارسل لها كاشفا قتلناه وقطعنا الجالب، فانتم لا تعطونه فرمانا في بلاد هوارة فانهم يوقفون المال والفلال • فلـــم يتمكن ابراهيم جاويش من عمل الفراغ ويطلب الدراهم فلا يعطيه ، وطالت الايام وعثمان بك مستمر على عناده وابراهيم جاويش يتواقم على الامراء والاختيارية فلم ينفذ له غرص، ويحتج عليه باشياء وشبه قويةً وحسابات وحوالات ونحو ذلك ، الى ان ضاق خناق ابراهيـــم جاويش فاجتمع على عمر بك وخليل بك وانجمعوا على رضوان كتخدا ، وكان انفصل من كتخدائية الباب ، فقالوا له : اما ان تكون معنا واما ان ترفع يدك من عثمان بك • فلم يطاوع وقال : هذا لا يكون وكيف اني افوت انسانا بذل مجهوده في تخليص ثارنا من اخصامنا ولولا هو لم يبق منا انسان • وكان وجاق العزب هم صولة وخصوصا بعد الواقعة الكبيرة ولا يقع امر بمصر الا بيدهم ومعونتهم • فلما ايسوا منه قالوا له : اذا كان

كذلك فانت سياق عليه في قضية اخينا ابراهيم جاويش ، فوعدهم بذلك وذهب الى عثمان بك وكلمه في خصوص ذلك • فقال : هذا شيء لا يكون ولا يفرحون به ، فألح عليه في الكلام فنفر فيه وقال له اترك هذا الكلام واشار الى وجهه بالمدَّبِّ فانجرح الله : فاحدُ في نفسه رضوان كتخدا واغتم وقال له : حيث انك لم تقبل شفاعتي دونك واياهم ولا ادخل بينك وبينهم. وركب الى بيته وارسل الى ابراهيم جاويش عرفه بذلك ، فركب في الوقت واخذ صعبته حسن جاويش النجدلي وذهبوا الى عمر بك فوجدوا عنده خليل بك ومحمد بك صنحق سته ، فاجمعوا امرهم واتفقوا على الركوب على عثمان بك يوم الخميس على حين غفلة وهوطالع الى الديوان، فاكمنوا له في الطريق فلما ركب في صبح يوم الخميس وصَّحبته اسمعيل بك ابو قلنج خرج عليه خليل بك ومن معه وهجم على عثمان بك شخص وضربه بالسيف في وجهه فزاغ عنه ولم يصب الأطرف انفه ، ولفت وجهه ودخل من العطفة النافذة الى بيت مناو وراس الخيمية ، وخاف من رجوعه على بيت ابراهيم جاويش ، ومر على قصبة رضوان على حمام الوالى وهرب ابو قلتج الى بيت نقيب الاشراف • وبلغ الخبر عبدالله كتخدا فركب في الحال ليتدارك القضية ويمنعه من الركوب، فوجده قد ركب، ولاقاه عند حمام الوالي فرجع صحبته الى البيت ، واذا بابراهيم جاويش وعلـــــــي جاويش الطويل وحسن جاويش النجدلي تجمعوا ومعهم عدة وافسسرة واحاطوا بالجهات ،وهجموا على بيوت اتباعه واشراقاته ، واوقعوا فيها النهب ، واحرقوها بالنار ، وركبوا المدافع في رؤوس السويقة وضربوا بالرصاص من كل جهة ، واخذوا ينقبون عليه البيت • فلما راى ذلــك الحال امر بشد الهجن وركب وخرج من البيت وتركه بما فيه ولم يأخذ منه الا بعض نقود مع اعيان الماليك ، وطلع من وسط المدينة ومر على الفورية ودخل من مرجوش وخرج من باب الحديد وذهب الى بولاق .

ونزل في جامع الشيخ ابي العلا ولم يذهب احد خلفه ، بل غم امره على غالب الناس، وعند خروجه دخل العسكر الى بيته ونهبوه وسبوا الحريم والجواري واخرجوا منه ما يجل عن الوصف، واغتنى كثير من السراجين وغيرهم من ذلك اليوم ، وصاروا تجارا وأكابر ، ولم يزالوا في النهب حتى قلموا الرخام والاختباب واوقدوا النار • وحضر اغات الينكجرية اواخر النهار واخرج العالم وقفل الباب واعطى المفتاح للوالي ليدفن القتلى ويطفيء النار • واقامت النار وهم يطفئونها يومين ، وكان امرا شنيعا • وامـــا عشان بك فانه لما نزل بمسجد ابي العلا وصحبته عبدالله كتخدا اقاما الى بعد الغروب فارسل عبد الله كتخدا الى داره فاحضر خياما وفراشــــــا وقومانية وركبوا بمد الغروب وذهبوا الى جهة قبلي من ناحية الشرق ، فلم يزالا الى ان وصلا الى اسيوط عند علي بك تابعه حاكم جرجا ، واجتمعت عليه طوائف القاسمية الهاربين الكائنين بشرق اولاد يحيي وغيرهم • واما ما كان من ابراهيم جاويش القازدغلي فانه جعل مملوكه عثمان اغــــات متفرقة ، وكذلك رضوان كتخدا جعل مملوكه اسمعيل اغسات عزب، وشرعوا في تشهيل تجريدة وجعلوا خليل بك قطامش امير العسكـــو • ووعدوه بولاية جرجا اذا قبض على عثمان بك • فجهزوا انفسهم وجمعوا الاسباهية وسافرُوا أنى ان قربوا من ناحية اسيوط، فارسلوا جواسيس لينظروا مقدار المجتمعين فرجعوا واخبروا انهم فحو خمسمائة جندي وعلي بك وسليمان بك وبشير كاشف وطوائفهم ، فاشاروا على عثمان بــك بالهجوم على خليل بك ومن معه ظم يرض وقال : المتعدي معلوب • ثم انهم ارسلوا الى ابراهيم جاويش يطلبون منه تقوية فانهم في عزوة كبيرة، فشرع في تجهيز نفسه واخذ صحبته على جاويش الطويل وعلى جاويش الخربطلي وكامل اتباعهم وانفارهم ، وسافروا الى ان وصلوا عند خليل بك ، ووصل الخبر الى عثمان لك فتفكر في نفسه ساعة ثم قال لعبد الله

كتخدا القازدغلي : انتم لم تفوتوا بعضكم • واشار عليه بان يطلع الى عند السردار ، وطلع عند السردار وعدى عثمان بك ومن معه وانعم على القاسمية الواصلين آليه ، ورجعوا الى اماكنهم • وسار هو من جهة الشرق الى السويس ثم ذهب الى الطور فاقام عند عرب الطور مدة اياما • ووصل ابراهيم جاويش ومن معه الى اسيوط فوجدوه قد ارتحل وحضر اليهم السردار فاخبرهم بارتحال عثمان بك وتخلف عبدالله كتخدا عنـــــده ، فارسل اليه علي جاويش الطويل فاحضره الى ابراهيم جاويش وعاتبه ، وارتحل في ثاني يوم خوفا من دخول عِثمان بك الى مصر • ولما وصل ابراهيم جاويش الى مصر اتفقوا على نفيعبدالله كتخدا الى دمياط فسافر اليها بكامل اتباعه ، ثم هرب الى الشام وتوفي هناك ، ورجعت اتباعه الى مصر بعد وفاته • ولما وصل عثمان بك الى السويس ارسل القبطان الخبر بوروده البندر وصحبته سليمان بك وبشير كاشف بطوائفهم، وانهم اخذوا من البندر سمنا وعسلا وجبنا ودقيقا وذهبوا الى الطور ، فعملوا جمعية في بيت ابراهيم بك قطامش واتفقوا على ارسال صنجقين وهما مصطفى بك جاهين ومحمد بك قطامش وصحبتهما اغات يلوك واسباهية وكتخدا ابراهيم بك وكتخدا عمر بك وطلعوا الى الباشا ، فخلع عليهم قفاطين وجهزوا انفسهم واخذوا مدفعين وجبخانة وساروا ء ووصل الخبر الى عثمان بك فخاف على العرب وركب بمن معه واتى قرب اجرود ، فتلاقي معهم هناك ووقعت بينهم معركة ابلى فيها علي بك وسليمان بك وبشير كأشف وقتل كتخدا ابر هميم بك ، وكان عثمان بك نازلا بعيدا عن المعركة، فارسل اليهم وامرهم بالرجوع وارتحل الى الطور • واما التجريدة فانهم قطعوا رؤوسا من العرب ودخلوا بها مصر ، وكان عثمان بك ارسل مكاتبةً سرا الى محمد افندي كاتبه التركي يطلبه ان يأتيه الى الطور ، فحضر محمد افندي المذكور الى ابراهيم جاويش الذي احضر رجلا بدويا طوريسما

وسلمه له فاركبه هجينا وسار به الى الطور ، فلما وصل اليه واجتمع به-زين له الذهاب الى اسلامبول وحسن له ذلك ، وانه يحصل له بذلك وجاهة ورفعة ، ويحصل من بعد الامور امور • فوافق على ذلك وعزم عليــــ -وركب عثمان بك ومحمد افندي ومعهم جماعة عرب اوصلوهم الى الشام ومنها ذهب الى اسلامبول ، ودخل علمي بك وسليمان بك وبشير اغا الى مصر ، وبعد مدة ظهر بشير اغا فارسله ابراهيم جاويش قائمقام على اماقة في الصعيد ، ولما وصل المترجم الى اسلامبول وقابل رجال الدولة اكرمور وانزلوه بمنزل متسع باتباعه وخدمة ،وعينوا له كفايته من كــل شيء • واجتمع بالسلطان وسأله عن احوال مصر فاخبره ، فقال له من جملسة الكلام ، وما صنعت مع اخوانك حتى تعصبوا عليك واخرجوك ؟ قال : لكوني اقول الحق واقيم الشرع فعلوا معي ما فعلوه ونهبوا من بيتي ما يزيد على الفي كيس ومن وسايا البلاد والخيار الشنبر الف كيس وحلواذ بلادي الف كيس • فامر بكتابة مرسوم وطلب اربعة آلاف كيس وعينوا بذلك قابعبي باشا ويكرمي سكزجلبي الذي كان الجي في بلاد الموسكو وبلاد فرنسيس ، وحضروا الى مصر في ايام محمد باشا الذي تولى بعد يحيى باشا المعروف بالبدكشي وذلك أواخر سنة سبع وخمسين • فلمسا والرعايا والاوسية ، والخيار الشنبر نهبته اتباعه وخدمه والعسمسوب والفلاحون، واما حلوان البلاد فعندما يتحرر الحساب فيخصم منه الذي في عهدته من المال السلطاني وما يقي ندفعه مثل العادة عن ثلاث سنوات فقال لهم • يكرمي سكزجلبي ، حرروا ثمن البلاد والخيـــــار الشنبر والخصموا منه ما عليه ، وما بقي اكتبوا به عرض محضر ويذهب به قاجعي باشا ويرجع لكم بالجواب ﴿ فَصَلُوا ذَلَكَ وَذَهَبُ بِهُ قَابِعِي بَاشًا وصَحَبَتُهُ اسمعيل بك ابو قلنج بخزينة سنة ست وخمسين ، ولما عرض قابجي باشا العرض بحضرة عثمان بك قال : ليس في جهتي هذا اللمقر ، ولكن ارسلوا فِطْلِبِ الْهِرْنَامْجِي وَالْحَمْدُ السَّكْرِي كَتَّخْدَادْيُّ وْكَاتّْبِي يُولِمْنُهُ وَجِيشٌ ، فكتبوا فرمانا بعضور المذكورين وارسلوه صحبة جوخدار معين خطابا الى محمد باشا ويكرمي سكز جلبي وذكروا فيه ان يكرمي سكزجلبى يحضر بثلث الحلوان بولصة • فلما وصل الجوخدار جمع الباشا الصناجق والاغوات والبلكات وقرأ عليهم ذلــك المرسوم • فقالوا في الجواب: ان من يوم هروب المترجم وخروجه من مصر لم نر كتخداهولاً يوسف وجيش الكاتب ، واما الروزنامجي فهو حاضر ولكنه لايمكنـــه النقص ولا الزيادة لان حساب المبري محرر في المقاطعات ، والحسسال ان ابن السكري كان ممن نافق على استاذه حتى وقع له ما وقع وأخسذه ابراهيم جاويش عنده وجعله كتخدا ، وبعد مدة جعله متفرقة باشا تسم قلده الصنجقية وهو احمد بك السكري استاذ يحيى كاشف استاذ على كتخدا الموجود الان الذي كان ساكنا بالسبع قاعات وبها اشتهر هسم انهم أكرموا سكز جلبي وقدموا له التقادم وعملوا لــه عزائم وولائم وهادوه بهدايا ، ثم اعطوه بولصة بثلث الحلوان وسافر من مصر مثنياً ومادحا في القطامشة والدمايطة والقازدغلية • ثم انهم ارسلوا عثمـــان بك الى برصا فأقام بها مدة سنين ثم رجع الى اسلامبول واستمر بها الى ان مات في حدود سنة ١١٩٠ . واما يوسف وجيش فالتجأ اليعبد الرحس كتخدا القازدُغلي ، ولما سافر عثمان بك من اجرود الى الشام وارتلحوا من قبلـــه قلد ابراهيم جاويش عثمان انحات تابعه انحات المتفرقة وجعله صنجقا وهو عثمان بك الذي عرف بالجرجاوي ، وهو اول امرائه ،وكذلك رضوان كتخدا الجلفي قلد تابعه اسمعيل اغات العزب والصنجقية ، وعزلوا يعيى باشأ وحضر بعده محمد باشا اليدكشيء وتقلد امارة الحج سنة ١١٥٦ ابراهيم بك بلغيه ورجع مريضًا في تختروان سنة ١١٥٧ • وترك المترجم يمصر ولدين عاشا وشابت لعاهما وبنتا تزوج بها بعض الامراء ، واتنقى انه سافو الى اسلامبول في بعض المهمات ولم يقدر على مواجهة صهره ولم يقدر على مواجهة الله ولم يقدر على دكره له مطلقا لشدة غيرته وحدة طبيعته ، وفي اواخر أمره أقعد ولم يقدر على النهوض ، فكانوا يعملونه لركوب العصان ، فاذا استوى راكبا أقوى من الشاب الصحيح ، ورمح وصفح وسابت ولم يزل باسلامبول حتى مات كما ذكر وكما سيأتي في تاريخ سنة وفاته ومات مصطفى بك الدفتر دار من اشراقات عثمان بك ، وذلك انه ساقى ومات مصطفى بك الدفتر دار من اشراقات عثمان بك ، وذلك انه ساقى أميرا على العسكر الموجه الى بلاد المعجم ومات هناك سنة ١١٥٥٠

ومات ايضا اسمعيل بك ابو قلنج وكان سافر ايضا بالخزينة عنسنــــة ١٦٥٦ ، ومات باسلامبول ودفن هناك •

ومات الامير عبر بك بن علي بك قطامش ، تقلد الامارة والصنجقية منة ١١٤٩ في رجب بعد واقعة بيت محمد بك الدفتردار ، ولما قتلوالده علي بك مع استاذ محمد بك اجتمع الامراء والاختيارية بباب الينكجرية وأحضروا المترجم وطلعوا به الى الباشا وقلدوه الامارة ليأخذ بثار أبيه، وجرى ماجرى على اخصامهم ، وظهر شأن المترجم ونما امره واشتهسر صيته وتقلدامارة الحج سنة ١١٥٥ ورجع سنة ١١٥٥ ، ولم يزل حتى حصلت كائنة قتل خليل بك ومن معه بالديوان سنة ١١٥٠ ، فخرج المترجم هاربا من مصر الى الصعيد ثم ذهب الى الصعاز ومات هناك ،

ومات على بك الدمياطي ومحمد بك قتلا في اليوم الذي قتل فيسه خليل بك قطامش وعمر بك بلاط بالديواذ في القلمة في ولاية محمد باشا راغب كما تقدم ، ومحمد بك المذكور مسن القطامشة ، وكان أغسات مستحفظان فحصل دور السفر بالخزينة الى عمر بك ابن على بك المذكور بفقلم الصنجقية وسافر بالخزينة عوضا عنه سنة سبع وخمسين ومائمة والف ،

ومات ابو مناخير فضة ، وذلك انه كان ببيت استاذه رضوان كتخدا في ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان جعله باش نفر عسده في ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان جعله باش نفر عسده فاقام يتفرج الى نصف الليل ، وأراد الذهاب الى بيته فركب حماره وساره وخلفه عبده من طريق تم بة الأزلجكية ، على قنطرة الامير حسين ، واذا بعجاعة من اتباع الدمايطة ضربوه بالسلاح وهرب العبد والخدام وظنوا لنه انه مات ، فتركوه ثم رجموا اليه بعد ساعة ، فوجدوا فيه السروح فصلوه على الحمار وساروا ، فلاقاهم أوده باشة البوابة وهو من الدمايطة فوجد فيه الروح فكمل قتله ،فذهب العبد وعرف جماعة رضوان كتخدا ، فحضر منهم طائفة وشالوه ودفنوه في صبحها ، وارسل رضوان كتخدا عرف ايراهيسم جاويش بنائك فعزل الاوده باشة وولى خلافه وذلك في اواخر قبل واقعة الدمايطة ،

ومات على كاشف قرقرش وهو من اتباع عشان بك ذي الفقار المخفين مذلك أن اوده باشة البوابة الذي تولى بعد عزل الاوده باشة الذي كمل قتل ابي مناخير فضة سرج بعد المغرب ، وجلس عند قنطرة سنقر ، واذا بأنسان جائز بالطريق وهو مفطى الرأس فقبضوا عليه ونظروا في وجهه فوجدوه على قرقاش فعرفوا عنه ابراهيم جاويش ، فأمر الوالي بقتله . فقتله والله أعلم بالعقدائق .

# في ذكر حوادث مصر وتراجم اعيانها وولاتها

من ابتداء سنة اثنتين وستين ومائة والف الى اواخر سنة ثلاث وسبعين ومائة والف ، وذلك بحسب التيسير والامكان ومالا يدرك كلهلايترك كله - فنقول لما عزل الجناب المكرم حضرة محمد باشا راغب في الواقمة التي خرج فيها حسن بك الخشاب ومحمد بك اباظة ، ونزل من القلعسة الى بيت دوعزجان تجاه المظفر كما تقدم ، ثم سافر في اواخر سنة احدى وستين ومائة والف كما تقدم الى ثفر رشيد .

## ولاية احمد باشا المعروف بكور وزير

ووصل حضرة الجناب الافخم احمد باشا المعروف بكور وزير ، وسبب تلقب بذلك انه كان بعينه بعض حول فطلع الى ثغرسكندرية ووصلت السعاة بشائر قدومه ، فنزلت اليه الملاقاة وارباب المكاكيز واصحاب الخدم مثل كتخدا الجاويشية وأغات المتفرقة والترجمان وكاتبالحوالة وغيرهم وكان الكاشف بالبحيرة اذ ذاك حسن أغا كتخدا بك تابع عمربك، وتوفى هناك • فارسل عمر بكالكتخداه حسن أغا المذكور بأن يستمسر في المنصب عوضا عن مخدومه المتوفي ، حتى تتم السنة ، وخرج عمر بك من مصر ، واستمر المذكور بالبحيرة الى ان احضر احمد ياشا المذكور الى اسكندرية فحضر اليه وتقيد بخدمته وجمع الخيول لركوبأغواته واتباعه ، والجمال لحمل اثقاله ، وقدم له تقادم وعمل له السماط بالمعدية حكم المعتاد ، وعرفه بحاله ووفاة استاذه وخروج سيدهم من مصــر ، فخلع عليه الباشا صنجقية استاذه واعطاه بلاده من غير حلوان وذلك قبل وصول الملاقاة . ووصل خبر ذلك الى مصر ، فارسل المتكلمون الى كتخدا الجاويشية يقولون له ان المذكور رجل ضعيف ولا يليق بالصنجقيـة، فقالوا للباشا ذلك فاغتاظ فسكتوا ، ووصل الى رشيد واجتمع هناك براغب باشا ، وسافر في المركب التي حضر فيها احمد باشا وحضر الى مصر ، وطلع بالموكب المعتاد الى القلعة في غرة المحرم سنة ١١٦٢ وضربوا له المدافع والشنك من ابراج الينكجرية وعمل الديوان وخلع الخلمعلى الامراء والاعيان والمشايخ ، وخلصت رياسة مصر وأمارتها الى ابراهيم جاویش ورضوان کتخدا ، وقلد ابراهیم جاویش مملوکه علیآغا وهو

الذي عرف بالغزاوي صنجقيا وكذلك حسين أغا ، وهو الذي عـــرف بكشكش . وكذلك قلد رضوان كتخدا أحمد آغا خازنداره صنجقيا، فصار لكل واحد منهما ثلاثة صناجق وعم عثمان وعلييوحسين الابراهيمية واسمعيل واحمد ومحمدالرضوانية • ثم ان ابراهيم جاويش عملكتخدا الوقت ثلاثة اشهر وانفصل عنها • وحضر عبدالرحمن كتخدا القازدغلي من الحجاز وعمل كتخدا الوقت بباب مستحفظان سنتين ،وشرع في عمل الخيرات وبناء المساجد وأبطل الخمامير • وسيأتي تتمة ذلك في ترجمته سنة وفاته ، واقام احمد باشا في ولاية مصر الي عاشر شوال سنة١١٦٣، وكانرمن ارباب الفضائل ، وله رغبة في العلوم الرياضية • ولمـــنا وصل الى مصر واستقر بالقلعة وقابله صدور العلماء في ذلك الوقت، وعم الشيخ عبدالله الشبراوي شيخ البجامع الازهر والشيخ سالم النغراوي والشيخ سليمان المنصوري فتكلم معهم وناقشهم وباحثهم ، ثم تكلم معمم في الرياضيات فأحجموا وقالوا لانعرف هذه العلوم فتعجب وسكت ووكان الشبيخ عبدالله الشبراوي له وظيفة الخطابة بجامع السراية ،ويطلع فسي كل يوم جمعة ويدخل عند الناشلا ويتحدث معه ساعة ، وربما تفدي معه، ثم يخرج الى المسجد ويأتي الى الباشا في خواصه فيخطب الشيخ ويدعو للسلطان وللباشا ويصلي بهم ويرجع الباشا الى مجلسه وينزل الشبيخ الى داره • فطلع الشبيخ على عادته في يوم الجمعة واستأذن ودخل عنـــد الباشا يحادثه ، فقال له الباشا : المسموع عندنا بالديار الرومية ان مصر منبع الفضائل والعلوم وكنت في غاية الشوق الى المجيء اليها ، فلمـــا جئتها وجدتها كما قيل تسمع بالمعيدي خير من ال تراه . فقال لهالشيخ هي يا مولانا كما سمعتم معدن العلوم والمعارف . فقال : وأين هي وأتتم أعظم علمائها وقد سألتكم عن مطلوبي من العلوم فلم اجد عندكم منها شيئًا ، وغاية تحصيلكم الفقه والمعقول والوسائل ، ونبذتم المقاصد، فقال

له نحن لسنا اعظم علمائها وانما نحن المتصدرون لخدمتهم وقضاءحوائجهم عند أرباب الدولة والحكام، وغالب اهلالازهر لا يشتغلون بشيء منالعلوم الرياضية الا بقدر الحاجة الموصلة الى علم الغرائض والمواريث ، كعلــم الحساب والغبار • فقال له : وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعيب. بل هو من شروط صحة العبادة . كالعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة وأوقات الصوم والاهلة وغير ذلك • فقام : نعم معرفة ذلك من فروض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وهذه العلوم تحتاج السي لوازم وشروط وآلات وصناعات وأمور ذوقية ، كرقة الطبيعة وحسسن الوضع والخط والرسم والتشكيل والامور العطاردية واهل الازهمس بخلاف ذلك غالبهم همراء واخلاط مجتمعة من القرى والآفاق فيندر فيهم القابلية لذلك ، فقال . وأين البعض ؟ فقال : موجودون في بيوتهم يسعى اليهم • ثم أخبره عن الشيخ الوالد وعرفه عنه وأطنب في ذكره فقــال: التمس منكم ارساله عندي . فقال: يامولانا انه عظيم القدر وليسهو تحت امري • فقال : وكيف الطريق الى حضوره • قال : تكتبون لـــــه ارساالية مع بعض خواصكم فلا يسعه الامتناع • فقعل ذلك وطلع اليهولبي دعوته وسر برؤياه واغتبط به كثيرا . وكان يتردد اليه يومين في الجمعة وهما السبت والاربعاء ، وأدرك منه مأمولة وواصله بالبر والاكرام الزائد الكثير ، ولازم المطالعة عليه مدة ولايته • وكان يقول : لو لم أغنم من مصر الا اجتماعي بهذا الاستاذ لكفاني • ومما اتفق له لما طالع ربع الدستور واتقنه ، طالَّع بعده « وسيلة الطلاب في استخراج الاعمال بالحساب » ، وهو مؤلف دَّقيق للعلامة المارديني، فكان الباشا يختلي بنفسه ويستخرج منه مايستخرجه بالطرق الحسابية ثم يستغرجه من النجيب ، فيجده مطابقا • فاتفق له عدم المطابقة في مسألة من المسائل فاشتغل ذهنه وتحبر فكره الى ان حضر اليه الاستاذ في الميعاد ، فاطلعه على ذلك وعن السبب

في عدم المطابقة ، فكشف له علة ذلك بديها ، فلما انجلى وجهها علسى مرآة عقله كاد يطير فرحا وحلف ان يقبل يسده ثم احضر له فروة مسن ملبوسه السمور بإعها المرحوم فهماتمائة دينار . ثم اشتغل عليه برسم المزاول والمنحرفات حتى اتقنها ورسم على اسمه عدة منحرفات على الواح كبيرة من الرخام صناعة وحفرا بالازمير كتابة ورسما .

#### ولايسة عبدالله باشا

وصل الخبر بولاية الشريف عبدالله فاشا ووصل الى اسكندرية ، ووزل احمد باشا الى بيت البيرقدار وسافرت الملاقاة للباشا العديد ، ثم وصل الى مصر في شهر رمضان سنة ١٦٦٤ وطلع الى القلعة ، فأقسام في ولاية مصر الى سنة ١٦٦٦ ثم عزل عن مصر وولي حلب ، فنزل السى القصر بقبة العزب وهاداه الامراء ، ثم سافر الى منصبه ، ووصل محمد باشا المين فطلع الى القلعة وهو منحرف المزاج فأقام في الولاية نصو شهرين وتوفي في خامس شهر شوال سنة ١٦٦٦ ودفسن بعجوار قبةالامام الشافعي رضى الله تعالى عنه ،

# قصد نصارى القبط الحج الى بيت المقدس

وفي هذا التاريخ احضر بطرك الاروام مرسوما سلطانيا بمنع طائفة النصارى الشوام من دخولهم كنائس الافرنج، وان دخلوا فافهم يدفعون للدولة الف كيس . فارسل ابراهيم كتخدا فاخذ اربعة قسوس من دير الافرنج وحبسهم . وأخذ منهم مبلغا عظيما من المال • واستمرنصارى الشوام يدخلون كنائس الافرنج ولعلها من تحيلات ابراهيم كتخدا ومن الحوادث ايضا في نحو هذا التاريخ ان نصارى الاقباط قصدوا الحج الى بيت المقدس وكان كبيرهم اذ ذاك نوروز كاتب رضوان كتخدا، فكلم الشيخ عبدالله الشبراوي في ذلك وقدم له هدية والف دينار،

فكتب له فتوى وجوابا ملخصه ان أهل الذمة لايمنعون من دياناتهــــم وزياراتهم • فلما تم لهم ما أرادوا شرعوا في قضاء أشغالهم وتشهيــــل أغراضهم ، وخرجوا في هيئة وابهة واحمال ومواهي وتختروانات فيهـــا نساؤهم واولادهم ومعهم طبول وزمور ، ونصبوا لهم عرضيا عند قبــة العزب ، واحضروا العربان ليسيروا في خفارتهم ، واعطوهم اموالاوخلعا وكساوي وانعامات • وشاع امر هذهالقضية في البلد واستنكرها الناس فحضر الشبيخ عبدالله الشبراوي الى بيت الشبيخ البكري كعادته وكان علي افندي اخو سيدي بكري متمرضا فدخل اليه بعوده ، فقال له :اي شيء هذا الحال ياشيخ الاسلام على سبيل التبكيت ، كيف ترضى وتفتي النصاري وتأذن لهم بهذه الافعال لكونهم رشوك وهادوك • فقال : لــم يكن ذلك • قال : بل رشوك بالف دينار وهدية وعلى هذا تصير لهـــم سنة ويخرجون في العام القابل بازيد من ذلك ويصنعون لهم محملا ويقال حج النصاري ، وحج المسلمين وتصير سنة عليك ، وزرهـــا الى يوم القيامة • فقام الشيخ وخرج منعنده مفتاظا وأذن للعامة في الخروج عليهم ونهب ما معهم ، وخرَّج كذلك معهم طائنة من مجاوري الازهر ، فاجتمعوا عليهم ورجموهم وضربوهم بالعصي والمسئاوق ، ونهبوا مامعهم وجرسوهم ونهبوا ايضا الكنيسة القريبة من دمرداش، وانعكسالنصاري فى هذه الحادثة عكسة بليغة وراحت عليهم وذهب ماصرفوه وانفقوه في الهياء •

ولاية مصطفى باشا وعزله وولاية علي باشا اوغلي الثانية

وحضر مصطفى باشا وطلع الى القلمة ثالث عشر ربيسع الاول ١٩٦٧ واستمر واليا على مصر الى ان ورد الخبر. بعزله في اوائل شهر ربيعالاول سنة ١٩٦٨ وولاية حضرة الوزير المكرم على باشا حكيم اوغلي وهسي ولايته الثانية ، وطلع الى سكندرية ، وتزلت اليه الملاقاة واربابالمناصب والمكاكيز • ثم حضر الى مصر وطلع الى القلمة يوم الاثنين غرة شهسر جمادى الاولى من السنة المذكورة ، وصار في مصر سيرته المعهودة وسلك طريقته المشكورة المحمودة ، فاحيا مكارم الاخلاق وادر على رعبسه الارزاق ، بحلم وبشر ربي عليهما فكانا له طبعا وصدر رحب لايضيسق بناولة ذرعا • واستمر في ولاية مصر الى شهر رجب سنة ١١٧١ •

# ذكر من مات في هذه الاعوام من العلماء والاعيان

مات الامام العلامة شيخ المشايخ شمس الدين الشيخ محمد القليني الازهري وكان له كرامات مشهورة ومآثر مذكورة ، منها انه كان ينفق من الغيب لانه لم يكن له ايراد ولا ملك ولا وظيفة ، ولا يتناول من احد شيئا ومنفق انفاق من لايخشى الفقر واذا مشى في السوق تعلق بسه الفقراء فيعطيهم الذهب والفضة واذا دخل الحمام دفع الاجرة عن كل من فيسه ، توفي سنة ١١٦٤ .

ومات الشيخ الامام الفقيه المحدث المسند محمد بن احمد بن يحيى بن حجازي العشماوي الشافعي الازهري، تفقه على الشيخ عبده الديوي والشهاب احمد بن عبر الديري وسمع الحديث على الزرقاني وبعد وفاته آلحد الكتب السنة عن تلميذة الشهاب احمد بن عبداللطيف المنزلي، وانفرد بعلو الاسناد واخذ عنه غالب فضلاء العصر • توفي يوم الاربعاء ثاني عشري جمادي الاولى سنة ١١٠٦٧ ودفن بتربة المجاورين •

ومات الشيخ الامام الملامة سالم بن محمد النفراوي المالكي الازهري المفتي الضرير ، أخذ عن الشيخ العمدة احسدالنفراوي الفقه واخد الحديث عن الشيخ محمد الزرقاني والثبيخ محمد بن علاءالدين البابلي بيته بلازبكية والشيراملسي وغيرهم ، وكان مشهورا بمعرفة فروع بلذهب واستحضار الفروع الفقية ، وكانت حلقة درمه اعظم الحلق

وطيه مهابة وجلالة • توفي يوم الخبيس سادس عشر من شهر صفسر. سنسة ١١٧٨ •

ومات الشيخ الفقيه المفتي العلامة سليمان بن مصطفى بن عمر بن الولي. العارف الشيخ محمد المنير المنصوري الحنفي احد الصدور المشار اليهم ، ولد سنة ١٠٩٧ بالنقيطة احدى قرى المنصورة ،وقدم الازهر فأخذ عسن شيوخ المذهب كشاهين الارمناوي وعبدالحي بن عبدالحق والشرنبلالي وابي الحسن علي بن محمد المقدي وعبر الزهري وعشان النحريري وقائد الأبياري شارح الكنز ، فاتقن الاصول ومهر في الغروع ودارت غليه مشيخة العنفية ، ورغب الناس في فتاويه وكان جليل القدر عالمي الذكر مسموع الكلمة مقبول الشفاعة ، ورفي سنة ١٩٦٩ ،

ومات الشيخ الامام الفاضل الصالح الشاعر الاديب عمر بن محمد بن عبدالله الحسيني الشنواني من ولد القطب شهاب الدين العراقي دفين شنوان ، قرأ على أفاضل عصره وتكمل في الفنون والتى دروسابالازهر. توفى في رجب سنة ١١٦٧ .

ومات الاجل المكرم الحاج صالح الفلاح وهو استاذ الامراءالمروفين بمصر المشهورين بجماعة الفلاح وينسبون الى القازدغلية ، وكان متمولا ذا ثروة عظيمة وشيخ ، وأصله غلام يتيم فلاح من قرية من قرى المنوفية، يقال لها الراهب ، وكان خادما لبعض اولاد شيخ البلد فانكسر عليه المال غرهن ولده عند الملتزم وهو علي كتخدا الجلفي ومعه صالح هذا وهما غلامان صغيران ، فاقاما ببيت علي كتخدا حتى غلق أبوه ماعليه مسن المال واستلم ابنه ليرجع به الى بلده ، فامتنع صالح وألف المقام ببيت الملتزم واستلم به يخدم مع صبيان الحريم ، وكان نبيها خفيف الروح والحركة، ولم يزل يتنقل في الاطوار حتى صار من ارباب الاموال ، واشترى الممالليك والمبيد والجواري ويزوجهم من بعضهم ويشتري لهم الدور والايراد ،

ويدخلهم في الوجاقات والبلكات ، بالمسانمات والرشوات لارباب العل والعقد والمتكلمين ، وتنقلوا حتى تلبسوا بالمناصب الجليلة كتخدا آت واختيارية وأمراء طبلخانات وجاويشية وأوده باشية وغير ذلك ، حتى صار من مماليكه ومماليكهم من يركب في العذارات فقط نحو المائه، وعزوة كبيرة ، وكان يركب حمارا ويعتم عمة لطيفة على طربوش وخلفه خادمه ، ومات في من السبعين ولم يبق في فمه من ، وكان لقال لسمه صالح جلبي والحاج صالح ، وبالجملة فكان من نوادر الزمن وكان يقرض ابراهيم كتخدا وأمرامه بالمائة كيس وأكثر ، وكذلك غيرهم ويخرج وقت ، وآل امرهم الى البوارهم واولادهم وبواقيهم ، لذهاب مافي إيديم، وصاروا اتباعا واعوانا للامواء المتاخريسن ،

ومات الامير ابراهيم كتخدا تابع سليمان كتخدا القازدغلي ، وسليمان هذا تابع مصطفى كتخدا الكبير القازدغلي وخشداش حسن جاويش استاذ عشان كتخدا والد عبدالرحمن كتخدا المشهور ، لبس الضلمة في سنة ١١٤٨ وعمل جاويشا وطلع سردار قطار في الحج في امارة عشمان بك باطنيا ذي الفقار سنة ١١٥٣ ، وفي تلك السنة استوحش منه عثمان بك باطنيا لانه كان شديد المراس قوي الشكيمة ، وبعدرجوعه من الحج في سنية ١١٥٧ نما ذكره وانتشر صيته ولم يزل من جينلذ ينمو أمره وتزيد صولته وتنفذ كلمته ، وكان ذا دهاء ومكر وتحيل ولين وقسوة وسماحة وسمة صدر وتؤدة وحزم واقدام ونظر في العواقب ، ولم يزل يدبر على عثمان ملك وضم اليه كتخداه احمد السكري ورضوان كتخدا الجلفي وخليل بك عشمان وعمر بك بسبب منافسة معه على بلاد هوارة كما تقدم ، حسى قطامش وعمر بك بسبب منافسة معه على بلاد هوارة كما تقدم ، حسى الوقع به على حين غفاة وخرج عثمان بك من مصر على الصورة المتقدمة

فعند ذلك عظم شأنه وزادت سطوته واستكثر من شراء المماليك ،وقلـــد عثمان مملوكه الذي كان اغات متفرقة صنجقا ومعو اول صغاجقه ، وهو الذي عرف بالجرجاوي • ولما قتل خليل بك قطامش وعمر بك بلاط وعلى بك الدمياطي ومحمد بك في ايام راغب باشا بمغامرة حسين بك الخشاب، ثم حصلت ايضا كائنة الخشاب وخروجه ومن معه من مصر ، وزالتدولة القطامثة والدمايطة والخثابية، وعزلوا راغبباشا فيأثناء ذلك، كما تقدم، فعند ذلك انتهت رئاسة مصر وسيادتها للمترجم وقسيمه رضوان كتخــدا الجلفي ونفذت كلمتهما وعلت سطوتهما على باقي الامراء والاختياريــة الموجودين بمصر وتقلد المترجم كتخدائية باب مستحفظان ثلاثة اشهر، ثم انفصل عنها • وذلك كما يقال لاجل حرمة الوجاق وقلد مىلوكيه عليا وحسينا صنجقين وكذلك رضوان كتخدا ، كلما سبق وصار لكل واحـــد منهما ثلاثة صناجق. واشتغل المترجم بالاحكام وقبض الاموال الميريسة وصرفها في جهاتها . وكذلك العلوفات وغلال الانبار ومهمات الحسج والخزينة ولوازم الدولة والولاة، وقسيمه رضوان كتخدا مشتغل بلذاته ومنهمك على خلاعاته ، ولا يتداخل في شيء مما ذكر ، والمترجم يرسل . له الاموال ويوالي بر الجميع ويراعي خواطرهم وينفذ اغراضهم ، وعبدالرحمن كتخدا مشتفل بالعمائر وفعل الخيرات وبناء المساجه. واستكثر المترجم من شراء المماليك وقلدهم الامريات والمناصب وقلد امارة الحج لمملوكه علي بك الكبير ، وطلع بالحج ورجع سنة ١١٦٧ . معظم الحجاج بجمالهم واحمالهم الى البحر ولم يرجع مسن الحجاج الا القليل وومماً يحكى عنه انه رأى في منامه ان يديه مملوءتان عقـــارب، فقصها على الشيخ الشبراوي ، فقال : هؤلاء مماليك يكونون مثل العقارب ويسري شرهم وفسادهم لجميع الناس • فأن العقرب لدغت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، فقال صلى الله عليه وسلم : لمن الله المقرب الاتدع نبيا ولا غيره الا لدغته ، وكذا يكون مماليكك ه وكان الامسر كذلك وليس للمترجم مآثر أخروية ولا افعال خيرية يدخرها في ميعاده ويخفف عنه بها ظلم خلقه وعباده ، بل كان معظم اجتهاده الحرص على الرياسة والامارة وعمر داره التي بخط قوصون بجوار دار رضوان كتخدا والدار التي بباب الخرق وهي دار زوجته بنت البارودي والقصر المنسوب اليها أيضا بصر القديمة و والقصر الذي عند صبيل قيماز بالمادلية ، وزوج الكثير من مماليكه نهاء الامراء الذين ماتوا وقتلوا وأسكنهم في يوتهم وعمل وليمة لمصفي باشا وعزمه في بيته بحارة قوصون في سنة ١٦٦٦ ٤ وعمن السياسة واستقرار الامور ما الم يدركه غيره بمصر، ولم يزل في سادته مات على فرشه في شهر صغر سنة ١١٣٨ ٠

ومات بعده رضوان كتخذا الجلفي ومعو معلوك علي كتخدا الجلفي تقد كتخدائية باب عزبان بعدقتل استاذه بعناية عثمان بك ذي الفقار كما تقدم ، ولم يزله يراعي لعثمان بك حقه وجميله حتى اوقع بينهما ابراهيم كتخدا كما تقدم ، ولما استقرت الأمور له ولقسيمه ترك له الراهية في الاحكام واعتكف المترجم على لذاته وفسوقه وخلاعاته وزهاته ، وانشباً عدة قصور واماكن بالغ في زخرفتها وتأنيقها وخصوصا داره التي انشاقنا على بركة الازبكية واصلها بيت الدادة الشرايبي ، وهي وعقد على بابها العامودان الملتفان المعروفة عند اولاد البلد بثلاثة وليه ، وعقد على مجالسها العالية قبابا عجيبة الصنعة منقوشة بالذهب المحلول واللازورد والزجاج الملون والالوان المفرحة والصنائع الدقيقة ،ووسع قطمة الخليج بإظاهر قنطرة الدكة بحيث جعلها بركة عظيمة وبنى عليها قصرا مطلا عليها وعلى الخليج الناصري من الجهة الاخرى ، وكذلك

انشأ في صدر البركة مجلسا خارجا بعضه على عدة قناطر لطيفة وبعضه داخل ألغيط المعروف بغيط المعدية وبوسطه بحيرة تمتلىء بالماء مناعلى وينصب منها الى حوض من اسفل ويجري الى البستان لسقي الاشجار . وبني قصرا آخر بداخل البستان مطلا على الخليج وعلى الاعلاق مسن ظاهره • فكان يتنقل في ثلث القصور وخصوصا في ايام النيل ،ويتجاهر بالمعاصي والراح والوجوه الملاح وتبرج النساء ومخاليع اولاد البلد . وخرجوا عن الحد في تلك الايام ومنع اصحاب الشرطــة من التعرض للناس في افاعيلهم • فكانت مصر في تلك الايام مراتع غزلان ومواطــن حور وولدان كأنما اهلهما خلصوا من الحساب ورفع عنهم التكليف والخطاب • وهو الذي عمر باب القلعة الذي بالرميلة المعروف بباب العزب وعملحوله هاتين البدنتين العظيمتين والزلاقة على هذه الصورة الموجودة الآنء وقصدته الشمراء ومدحوه بالقصائد والمقامات والتواشيح واعطاهم الجوائز السنية وداعب بعضهم بعضا فكان يغري هذا بهسذا ويضحك منهم ويباسطهم ، واتخذ له جلساء وندماء منهم الشيخ علمي جبريل والسيد سليمان والسيد حمودة السدبدي والشيخ معروف والشيخ مصطفى اللقيمي الدمياطي صاحب المدامة الأرجوانية في المدائح الرضوانية ومحمد افندي المدني ووامتدحه العلامة الشيخ يوسف الحفني بقصائد طنانة وللشيخ عمار القروي فيه مقامة مدحا في المترجم ومداعبة للسيسد حمودة السديدي المحلاوي • ولم يزل رضوانّ كتخدا وقسيمة على امارة مصر ورئاستها حتى مات ابراهيم كتخدا كما تقدم ، فتداعي بموته ركـن المترجم ورفعت النيام رؤوسها وتحركت حفائظها ونفوسها ، وظهرشان عبد الرحمن كتخدا القازدغلي وراج سوق نفاقه ، واخذ يعضد مماليك ابراهيم كتخدا ويغريهم ويخرضهم على الجلفية لكونهم مواليه وفيخلص له جم ملك مصر ويظن انهم يراعون حق ولائه وسيادته جده . فكانالامر

عليه بخلاف ذلك كما ستراه ، وهم كذلك يظهرون له الانقياد ويرجعون متطلع للرياسة ايضا بالبلدة ايضا من الاكابر والاختيارية واصحباب الوجاهة مثل حسن كتخدا ابي شنب وعلي كتخدا الخربطلي وحسن كتخدا الشعراوي وقرا حسن كتخدا واسمعيل كتخدا التبانة وعثمان اغما الوكيل وابراهيم كتخدا مناو وعلي اغا توكلي وعمر اغا متفرقة وعمسر افندي محرم اختيار جاويشان وخليل جاويش حيضان مصلي وخليـــل جاويش القازدغلي وبيت الهياتم وابراهيم اغما بن الساعي وبيت درب الشمسى وعمر جاويش الداودية ومصطفى افندي الشريف اختياريسة متفرقة وبيت بلغيه وبيت قصبة رضوان وبيت الفلاح وهم كثيروناختيارية واوده باشيه ومنهم احمد كتخدا واسمعيل كتخدا وعلي كتخدا وذوالفقار جاويش واسمعيل جاويش وغيرهم ، فأخذ اتباع ابراهيم كتخدا يدبرون في اغتيال رضوان كتخدا وازالته ، وسعت فيهـم عقارب الفتن فتنبــه رضوان كتخدا لذلك فاتفق مع اغراضه وملك القلعة والابواب والمحمودية وجامع السلطان حسن واجمع اليه جمع كثير من امرائه وغيرهم ومسن انضم اليهم وكاديتم له الامر ، فسعى عبدالرحمن كتخدا والاختياريــة في اجراء الصلح، وطلع بعضهم الى رضوان نصحهم لانه كان سليم الصدر ففرق الجمع ونزل الى بيته الذي بقوصون فاغتنموا عند ذلك الغرصـــة وبيتوا امرهم ليلا وملكوا القلعة والابواب والجهات والمترجم فيغفلته آمن في بيته مطمئن من قبلهم ولا يدري ماخبيء له ، فلم يشعر الإ وهم يضربون عليه بالمدافع وكان المزين يحلق له رأسه، فسقطت على داره الحلل فأمر بالاستعداد وطلب من يركن اليهم فلم يجد احدا ، وجدهمقد أخذوا حوله الطرق والنواحي ، فحارب فيهم الى قريب الظهر وخامر عليه اتباعه فضربه مملوكه صالح الصغير برصاصة من خلف الباب الموصل

لبيت الراحة فاصابته في ساقه ، وهرب مىلوكه الى الاخصام ، وكانوا وعدوه بأمرية ان هو قتل سيده • فلمًا حضر اليهم وأخبرهم بما فعسل أمر علي بك بقتله • ثم امر رضوان بك بالخيول وركب في خاصتهوخرج من نقب نقبه في ظهر البيت وتألم من الضربة لانها كسرت عظم ساقسه فسار الى جهة البساتين وهو لايصدق بالنجاة ، فلم يتبعه احد ونهبوا داره ثم ركب وسار الى جهة الصعيد • فمات بشرق اولاد يحيى ودفن هناك . فكانت مدته بعد قسيمه قريبا من سنة اشهر . ولما مات تفرقت صناجقه ومماليكه في البلاد وسافر بعضهم الى الحجاز من ناحية القصير ، ثم ذهبوا من العجاز الى بغداد واستوطنوها وتناسلوا وماتوا وانقضت دولتهما • فكانت مدتهما نحو صبع سنوات ومصر في تلك المدة هاديةمور الغتن والشرور والاقليم البحري والقبلي امن وامان والاسعار رخيسة والاحوال مرضية ، واللحم الضاني المجسروم من عظمه رطله ينصفين والجاموسي بنصف والسمن البقري عشرته باربعين نصف فضة اللبسن الحليب عشرته باربعة انصاف والرطل الصابون بخمسة انصاف والسكر المنعاد كذلك والمكرر قنطاره بالف نصف والعسل القطر قنطاره بمائسة وعشرين نصفا واقل والرطل البن القهوة باثنى عشر نضفا والتمر يجلب من الصميد في المراكب الكبار ويصب على ساحل بولاق مثل عرم الغلال ويباع بالكيل والارادب والارز اردبه باربعمائة نصف والعسلاالنحل قنطاره بخمسمائة نصف وشمع العسل رطله بخمسة وعشرين نصفاوشمع الدهن باربعة انصاف والفحم قنطاره باربعين نصفا والبصل قنطاره بسبعة انصاف وفسر على ذلك • يقول جامعه : انبي ادركت بقايا تلك الايام ، وذلك أن مولدي كان في سنة ١١٦٧ ، ولما صرت في سن التمييز رأيت الاشياء على ماذكر الا قليلا وكنت اسمع الناس يقولون الشيء الفلاني زاد سعره عما كان في سنة كذا ، وذلك في مبادىء دولة ابراهيم كتخدا

وحدوث الاختــــلال في الامور ، وكانت مصر اذ ذاك محاسنهــــا بأهرة وفضائلها ظاهرة ولاعدائها قاهرة ، يميش رغدا بها الفقير وتتسع للجليل والحقير ، وكان لاهل مصر سنن وطرائق في مكارم الاخلاق لا توجد في غيرهم وان في كل بيت من بيوت جميع الاعيان مطبخين احدهما اسفل رجالي. ، والثاني في الحريم • فيوضع في بيوت الاعيان السماط فسي وقتى العشاء والفداء مستطيلا في المكان الخازج مبذولا للناس ،ويجلس يصدره امير المجلس وحوله الضيفان، ومن دونهم مماليكه واتباعــه • ويقف الفراشون في وسطه يفرقون على الجالسين ويقربون اليهم مابعد عنهم من القلايا والمحمرات ، ولا يمنعون في وقت الطعام مسن يريسه الدخول اصلا ويرون ان ذلك من المعايب ، حتى ان بعض ذوي|الحاجات عند الامراء اذا حجبهم الخدام انتظروا وقت الطعام ودخلوا فلا يمنعهم الخدم في ذلك الوقت ، فيدخل صاحب الحاجة ويأكل وينال غرضه مسن مخاطبة الامير ، لانه اذا نظر على سماطه شخصا لم يكن رآه قبل ذلك ولم يذهب بعد الطعام عرف ان له حاجة ، فيطلبه ويسأله عن حاجتــــه فيقضيها له ، وان كان محتاجا واساه بشيء . ولهم عادات وصدقات في ايام المواسم ، مثل ايام اول رجـب والمعراج ونصف شعبان وليــالي رمضان والأعياد وعاشوراء والمولد الشريف ، يطبخون فيها الارز باللبن والزردة ويعلاون من ذلك قصاعا كثيرة ويفرقون منها على من يعرفونـــه من المحتاجين . ويجتمع في كل بيت الكثير من الفقراء ، فيفرقونعليهم الخبز ويأكلون حتى بشبعوا من ذلك اللبن والزيردة • ويعطونهم بعسه ذلك دراهم ولهم غير ذلك صدقات وصلات لمن يلوذ فيهم ، ويعرفون.منه الاحتياج ، وذلك خلافه ما يعمل ويفرق من الكمك المحشو بالسكر والعجمية والشريك على المدافن والترب في الجمع والمواسم • وكــذلك اهل القرى والارياف فيهم من مكارم الاخلاق مالا يوجــد في غبرهـــم

من اهل قرى الاقاليم. فإن اقل مافيهم اذا نزل به ضيف ولو لم يعرف... حتهد وبادر بقراه في الحال وبذل وسعه في اكرامه وذبح له ذبيحة في العشاء، وذلك ماعدا مشايخ البلاد والمشاهير من كبار العربوالمقادم فان لهم مضايف واستعدادات للضيوف. ومن ينزل عليهم مسن السفار والاجناد و ولهم مساميح واطيان في نظير ذلك خلفا عن سلف الى غسير ذلك ما يطول شرحه ويعسر استقصاؤه، وبموت رضوان كتخدا لم يقم لوجاق العزب صول...ة ه

ومات الاجل المكرم والملاذ المفخم الغواجا الحاج احمد بن محمد الشرايبي، وكان من اعيان التجار المشتهرين كاسلانه وبيتهم المشهـــــور بالازمكية بيت المجد والفخر والعز ، ومناليكهم واولاد مناليكهم من اعيان مصر جربجية وامراء. ومنهم يوسف بك الشرايبي •وكانوا فيغاية من الفنى والرفاهية والنظام ومكارم الاخلاق والاحسان للخاصوالعام ويتردد الى منزلهم العلماء والغضلاء ومجالسهم مشحونة بكتب العلسم النفيسة للاعارة والتغيير وانتفاع الطلبة ولا يكتبون عليها وتنهيسة ولأ يدخلونها في مواريثهم . ويرغبون فيها ويشترونها باغلى ثمن ويضمونها على ال فوف والخزائن والخورنقات، وفي مجالسهم جسيعا ، فكل و بن دخل الى بيتهم من اهل العلم الى اي مكَّان بقصد الاعارة اوال إجه ت وجه بفيته ومطلوبه في اي علم كان من العلوم . الم ال 🔀 🔣 🖽 🖽 . معروقا ولا يمتعون من يأخذ الكتاب بشامه ، ذان رد من كان ودر وان لم يرده واختص به او باعه لا يسأل عنه دوربما سيب الكتاب دار واشتروه مرارا . ويعتذرون عن الجاني بضرورة الاستياج , وخبره . وطعامهم مشهور بغاية الجيردة والانتنان والكثرة وهو مبذول للقهان والداني مع السعة والاستناد ، وجسيس الكيو الماهب على طريقسة الملافهم وأخلاقهم جميلة عن اعبه منزهة عن كل نقص ورديلة . ومن اوضاعهم وطرائتهم انهم لايتزوجون الامن بعضهم البعض ولا تخسرج من بيتهم امرأة الا للمقبرة فاذا عملوا عرسا اولموا الولائسم واطعموا الفقراء والقراء على نسق اعتادوه ، وتنزل العروس من حريم ابيها السي مكان زوجها بالنساء الخلص والمغاني والجنك تزفها ليلا بالشموع، وباب البيت مفلوق عليهن . وذلك عنـــدما يكون الرجال فيصــــلاه العشــاء بالمسجد الازبكي المقابل لسكنهم ، وبيتهم يشتمل على اثني عشر مسكنا ، كل مسكسن بيت متسع على حدثمه • وكسان الامراء بمصر يترددون اليهم كثيرًا من غير سبق دعوة ، وكان رضوان كتخدًا يتفسح عند المترجم في كثير من الاوقات مع الكمال والاحتشام ولا يصحبه في ذلك المجلس الا اللطفاء من ندمائه . واذا قصده الشعراء بمدح لا يأتونه في الفالب الا في مجلسه لينالوا فضيلتين ويحرزوا جائزتين • وكان من سنتهم انهم يجعلون عليهم كبيرا منهم وتحت يده الكاتب والمستوفي والجابي فيجمع نديه جسيع الايراد من الالتزام والعقار والجامكية ويسدد الميري ، ويصرف لكل انسان راتبه على قدر حاله وقانون استحقاقه . وكذلــــك لوازم الكساوي للرجال والنساء في الثبتاء والصيف ، ومصروف الجيب في كل شهر ، وعند تمام السنة يعمل الحساب ويجمع ما فضل عنده من المال ، ويقسمه على كل فرد بقدر استحقاقه وطبقته • واستمروا على هذا الرسم والترتيب مده مديدة فلما مات كبارهم وقع بينهم الاختلاف واقتسموا الايراد واختص كل فرد منهم بنصيبه يفعل به ما يشتهي • وتفرق الجمع وقلت البركة وانعزل المحبون وصار كل حزب بما لديهم فرحون ، وكان مسك ختامهم صديقنا واخانا في الله اللوذعي الاريب والنادرة المفسرد النجيب سيدي ابراهيم بن محمد بن الدادة الشرايبي الغزالي . كان رحمه الله تعالى ملكي الصفات بسام الثنايات عذب المورد رحيب النادي واسع الصدر للحاضر والبادي قطعنا معه اوقاتا كانت لعين الدهر قرة ، وعلى سمكتوب العسر عنوان المسرة • وما زال يشتري متاع الحياة بعوهر عمره النفيس ، مواظبا على مذاكرة العلم وحضور التدريس ، حتى كدر الموت ورده وبدد الدهر الحسود بنوائبه غقده كما يأتي تتمة ذلك في سنة وفاته وانعت بموته من بيتهم المآثر وتبدد بقية عقدهم المتناثر •

ومات احمد جلبي ابن الأممير علي والأمير عثمان وتزوج مماليــــــك القازدغلية نسامعم وسكنوا في بيتهم ، ومنهم سليمان اغا صالح وتقلــــد الزعامة وصار بيتهم بيت الوالي وتوفي سنة ١١٧١ .

## وفاة السلطان محمود خان وتولية السلطان عثمان

ومات سلطانى الزمان السلطان مصنود لحان العثماني وكانت مدته نيفا وعشرين سنة ، وهو آخر بني عثمان في حسن السيرة والشهامة والعوهة واستقامة الاعوال والمآثر العسنة • توفي ثامن عشر صفر سنة ١١٦٨ •

وتولى السلطان عثمان بن أحمد اصلح الله شأنه ه

ومات النبيه النبيل والفقيه الجليل والسيد الاصيل السيد محمسه المدعو حمودة السديدي احد ندماء الامير رضوان كتخدا ، ولد المحلة الكبرى وبها نشأ وهفظ القرآن وأشتغل بطلب العلم ، فحصل مأموله في الفقة والممتول والمعاني والجبيان والعروض ، وعاني نظم الشمر ، وكان جيد القريحة عمن السليقة في النظم والشر والانشاء وحضر الى مصر واخذ عن عامائها واجتمع بالامير رضوان كتخدا عزبان المجلفي المشار اليه وصار من خاصة نعمائه ، وامتدعه بقصائد كثيرة طنانة وموشعات ومزدوجة بعدمة ، والمقامة التي داعب بها الشبيغ عار القروي واردنها بقصيدة رائية بليعة في هجو المنور سامحها الله ، وكل ذلك مذكور في الفوائسسج البهنة في هجو المنور سامحها الله ، وكل ذلك مذكور في الفوائسسج البعناية لجامه الشيخ عبدالله الادكاوي ، حج رحمه الله ومات وهو الرب باجرود سنة ١٩٦٧ ،

ومات الاجل المكرم محمد جلبي ابن ابراهيم جربعي الصابونجي مقتولا وخبره انه لما توفي ابوه واخذ بلاده وبيتهم تجاه العتبة الزرقاء على بركة الازبكية فتوفي ايضا عثمان جربجي الصابونجي بمنقلوط وذلك سنسة ١١٤٧ ومات غيره كذلك من معاتيقهم ، وكان محمد جربجي مثل والله بالباب وبلتجي الى يوسف كتخدا البركاوي ، فلما مات البركاوي خاف من علي كتخدا الجلفي فالتجأ الى عبدالله كتخدا القازدغلي وعمل ينكجوي، فاراد ا في تقلده اوده باشه وطبسه الضلمة ، فقصد السفر الى الوجه القبلي، وذلك في سنة اربع وخمسين ، فسافر واستولى على بلاد عثمان جربجي ومعاتيقه ، وقام هناك وكان رذلا نجيلا طماعا شرها في الدنيا ، وكسسان مماليكه يهربون منه ، وكانت اخته زوجا لعمر أغا خازندار أبيه ، ولسم

ولما مات ابراهيم كتخدا القازدغلي ورضوان كتخدا البطغي بدأ أسر اتباع ابراهيم كتخدا في الظهور ، وكان المتمين بالامارة منهم عمان بك المجرجاوي وعلي بك الذي عرف بالغزاوي. وحسين بك السندي عرف بكشكش ، وهؤلاء الثلاثة تقلدوا الصنجقية والامارة في حياة استاذهم والذي تقلد الامارة منهم بمد موته حسين بك الذي عرف بالصابونجي وعلي بك بلوط قبان وخليل بك الكبير ، واما من قامر منهم بمد قتل حسين بك الصابونجي فهم حسن بك جوجه واسمعيل بك ابو مدفع . واما من تأمر بعد ذلك بعناية علي بك بلوط قبان عندما ظهر امره فهو اسمعيل بك الاخير الذي تزوج ببنت استاذه وكان خازقداره وعلي بك السروجي ، فلما استقر امرهم بعد خروج وضوان كتخدا وزوال دولة البطغية تعين ظلما استقر امرهم على اقرائه عثمان بك الجرجاوي ، فسار سيرا عنيها من غير بالرياسة منهم على اقرائه عثمان بك الجرجاوي ، فسار سيرا عنيها من غير تدر وناكد زوجة سيده بنت البارودي وصادرها في بعض تملقاتها ،

خمكت امرها الى كبار الاختيارية فخاطبوه في شأنها ، وكلمه حسن كتخدا ابو شنب فرد عليه ردا قبيحا فتحزبوا عليه ونزعوه من الرياسة، وقدموا حسين بك الصابونجي وجعلوه شيخ البلد ، ولم يزل حتى حقد عليسه خشداشينه وقتلوه .

وخبر موت حسين بك المذكور انه لما مات ابراهيم كتخدا قلدوا المذكور امارة الحج، وطلع سنة ١١٦٩ وسنة ١١٧٠ . ثم تعين بالرياسة وصار هو كبير القوم والمشار اليه وكان كريما جوادا وجيها ، وكان يميل بطبعه الى نصف حرام لأن اصله من كمماليك الصابونجي ، فهرب من بيته وهو صغير وذهب الى ابراهيم جاويش فاشتراه من الصابونجي ورباه ورقاه . تسم زوجه بزوجة محمد جربجي ابن ابراهيم الصابونجي، وسكن بيتهم وعمره ووسعه وانشأ فيه قاعة عظيمة ، فلذلك اشتهر بالصابونجي . ولما رجع من الحجاز قلد عبد الرحمن اغا اغاوية مستحفظان وهو عبد الرحمن اغسا المشهور في شهر شعبان من سنة ١١٧١ ، وطلع بالحج في تلك السنة محمد بك بن الدالي ورجع في سنة ١١٧٢ ثم ان المترجم اخرج خشداشه على بك المعروف ببلوط قبآن ونفاه الى بلده النوسات واخرج خشداشه ايضما عثمان بك الجرجاوي منفيا الى اسيوط واراد نفي علَّي بــــك الغزاوي واخرجه الى جهة العادلية ، فسعى فيغ الاختيارية بواسطة نسيبه علسي كتخدا الخربطلي وحسن كتخدا ابي شنب فالزمه أن يقيم بمنزل صهره على كتخدا المذكور ببركة الرطلي ولا يخرج من البيت ولا يجتمع باحد من اقرائه ، وأرسل الى خشداشه حسين بكُ المعروف بكشكش فاحضره من جرجا ، وكان حاكما بالولاية ، فامره بالاقامة في قصر العيني ولا يلمخل الى المدينة • ثم ارسل اليه يأمره بالسفر الى جهة البحيرة . وأحضروا اليه المراكب التي يسافر فيها ويريد بذلك تفرق خشداشينه في الجهات، تُسم يرسل اليهم ويقتلهم لينفرد بالامر والرياسة ، ويستقل بملَّك مصر ، ويظهر

دولة نصف حرام وهو غرضه الباطني • وضم اليه جماعة من خشداشينه وتوافقوا معه على مقصد ظاهرا ، وهم حسن كاشف جوجه وقاسم كاشف وخليل كاشف جرجي وعلي اغا المنجي واسمميل كاشف ابو مدفع وآخر يسسى حسن كاشف ، وكانوا من اخصائه وملازميه ، فاشتمل معهم حسين بك كشكش واستمالهم سرا واتفق معهم على اغتياله ، فحضروا عنده في يوم الجمعة على جري عادتهم وركبو صحبته الى القرافة ، فزاروا ضريح الامام الشافعي ثم رجع صحبتهم الى مصر القديمة فنزلوا بقصر الوكيل، وباتوا صحبته في انس وضحك • وفي الصباح حضر اليهم الفطور فأكلوه وشربوا القهوة، وخرج المماليك لياكلوا الفطور مع بعضهم ، وبقي هو مع الجماعة وحده ، وكانوا طلبوا منه انعاما فكتب الى كل واحد منهم وصولًا بالف ريال والف اردب قمح وغلال ، ووضعوا الاوراق في جيوبهم تسم سحبوا عليه السلاح وقتلوه وقطعوه قطعا ونزلوا من القصر والخلقوه على المماليك والطائفة من خارج ، وركب حسن كاشف جوجه ركوبة حسين بك وكان موعدهم مع حسين بك كشكش عند المجراة ، فانهالا احضروا لـــه مراكب السفر تلكا في النزول وكلما ارسل اليه حسين بك يستعجله بالسفر يحتج بسكوز الربيح او ينزل بالمراكب ويعدي الى البر الآخر ويوهم انه مسافر ثم يرجع ليلا ويتعلل بقضاء اشفاله . واستمر على ذلك الحال ثلاثة ايام حتى تُمم اغراضه وشغله مع الجماعة ووعدهم بالامريات • واتفق ممهم انه ينتظرهم عند المجراة وهم يركبون مع حسين بك ويقتلونه في الطريق ان لم يتمكنوا من قتله بالقصر • فقدر الله انهم قتلوه وركبوا حتى وصلوا الى حسين بك كشكش فاخبروه بتمام الامر ، فركب معهم ودخلوا الى مصر وذهب كشكش الى بيت حسين بك بالداودية وملكه بما فيه ، وارسل باحضار خشداشيه المنفيين . وعندما وصل الخبر الى على بك الغزاوي ببركة الرطلي ركب في الحال مع القاتلين وطلعوا الى القلمة

واخذوا في طريقهم اكابر الوجاقلية ، ومنهم حسن كتخدا ابو شنب وهو من اغراض حسين بك المقتول ، وكان مريضا بالاكلة في فعه ، فلما دخلوا الله وطلبوه نزل اليهم من الحريم فاخبروه بقتلهم حسين بك فطلبسوه للركوب معه فاعتذر بالمرض ، فلم يقبلوا عذره فتطيس وركب معهم الى القلمة ، وولوا علي بك كبير البلد عوضا عن حسين بك المقتول ، وكان فتله في شهر صفر سنة ١١٧٧ ، ثم ان مماليكه وضعوا اعضاءه في خرج وحملوه على هجين ودخلوا به الى المهيئة فادخلوه الى بيت الشيسسخ الشبراوي بالرويعي ففسلوه وكفنوه ودفنوه بالقرافة ، وسكن على بك المندكور بيت حسين يك الصابونجي الذي بالازبكية واحضروا على بك من النوسات وعثمان بك الجرجاوي من اسيوط ، وقلدوا خليسل كاشف صنجقية واسمعيل ابو مدفع كذلك ، وقاسم كاشف قلدوه الزعاسة ، ثم قلدوا بعد اشهر حسن كاشف المعروف بجوجه صنجقية ايما ، وكان خلك في ولاية علي باشا ابن الحكيم الثانية ، فكان حال حسين بك المقتول مع قاتليه كما قائل الشاعر :

واخوان تخذتهمو دروعبا فكانوهما ولكسن للاعمادي وخليهمو سهاما صائبات فكانوها ولكسسن في فؤادي

واما من مات في هذا التاريخ من الاعيان خلاف حسين بك المذكدور فالشيخ الامام الفقيه المحدث الاصولي المتكلم الماهر الشاعر الاديب عبد الله بن محمد بن عامر بن شرف الدين الشبراوي الشافعي، ولد تقريبا في صنة ١٠٩٢ وهو من بيت العلم والجلالة، فجاء عامر بن شرف الدين ترجمه الاميني في الخلاصة ووصفه بالحفظ والذكاء، فاول من شملته اجازته سيدي محمد بن عبد الله الخرشي وعمره إذ ذاك تحو ثمان سنوات، وذلك في منة ١١٠٠ وتوفي الشيخ الخرشي المالكي في سابع عشريسن المحجة سنة ١١٠١ وتولى بعده مشيخة الازهر الشيخ محمد الشرتسي

المالكي وتوفي في ثامن عشري الحجه سنة ١١٢٠ ، ووقع بعد موته فتنة بالجامع الازهر بسبب المشيخة والتدريس بالاقبغاوية وأفترق المجاورون فرقتين تريد الشيخ احمد النفراوي ، والآخرى تريد الشيخ عبد الباقي القليني ولم يكن حاضرا بمصر ، فتعصب له جماعة النشرتي وارسلـــوا يستعجلونه للحضور فقبل حضوره تصدر الشبيخ احمد النفراوي وحضر للتدريس بالاقبغاوية فمنعه القاطنون بها ، وحضر القليني فانضم اليــه جماعة النشرتي وتعصبوا له فحضر جماعة النفراوي الى الجامع ليلا ومعهم بنادق واسلحةً وضربوا بالبنادق في الجامع واخرجوا جماعـــة القليني ، وكسروا باب الاقبغاوية واجلسوا النفراوي مكان النشرتي • فاجتمعت جماعة القليني في يومها بعد العصر وكبسوا الجامع وقفلوا ابوابــــه وتضاربوا مع جماعة النفراوي فقتلوا منهم نحو العشرة انفار وانجرح بينهم جرحى كثيرة وانتهبت الخزائن وتكسرت القناديل . وحضر الوالي فاخرج القتلى وتفرق المجاورون ولم يبق بالجامع احد . ولم يصل فيه ذلك اليوم ، وفي ثاني يوم طلع الشيخ أحمد النفراوي الى الديوان ومعه حجة الكشف على المقتولين فلم يلتفت الباشا الى دعواه لعلمه بتعديه ، وامره بلزوم بيته بصحبته وحبسوهم في العرقانة وكانوا اثني عشر رجلا • واستقر القليني في المشيخة والتدريس • ولما مات تقلد بعده الشيخ محمد شنن ، وكان النفراوي قد مات • ولما مات الشيخ شنن تقلد المشيخة الشيخ ابراهيم أبن موسى الفيومي المالكي • ولما مات في سنة سبع وثلاثين انتقلت المثسيخة الى الشافعية ، فتولاها الشيخ عبدالله السبراوي المترجم المذكور في حياة كبار العلماء ، بند ان تمكن وحضر الاشياخ كالشيخ خليل بن ابراعيم اللقانى والشهاب النخليفي والشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني والشبيخ ا عمد النفراوي والشيخ منصور المنوفي والشيخ صالح الحنبلي والشيخ محمد المغربي الصغير والشيخ عيد النمرسي. وسمع الاولية واوائل الكتب. من الشيخ عبدالله بن سالم البصري ايام حجه ، ولم يزل يترقى في الاحوال والاطوار ويفيد ويملي ويدرس حتى صار اعظم ألاعاظم ذا جاه ومنزل لاهل العلم في مدته رفعة مقام ومهابة عند الخاص والعام ، واقبلت عليه الامراء وهادوه بانفس ما عندهم وعمر دارا عظيمة على بركة الازبكيـــة بالقرب من الرويعي ، وكذلك ولده سيدي عامر عمر دارا تجاه دار أبيه ، وصرف عليها اموالا جمة • وكان يقتني الظرائف والتحائف من كل شيء والكتب المكلفة النفيسة بالخط الحسن ، وكان راتب مطبخ ولده سيدي عامر في كل يوم من اللحم الضاني راسين من الغنم السمان يذبحان في بيته ، وكان طلبة العلم في ايام مشيخة الشيخ عبدالله الشبراوي في غاية الادب والاحترام • ومن آثاره كتاب مفائح الالطاف في مدائح الاشراف وشرح الصدر في غزوة بدر الفها باشارة علي باشا ابن الحكيم وذكر في اخرها نبذة من التاريخ وولاة مصر الى وقت صاحب الاشارة • وله ديوان يحتوي على غزليات واشعار ومقاطيع مشهور بايدي الناس وغير ذلك كثير، توفي في صبيحة يوم الخميس سادس ذي الحجة ختام سنة ١١٧١ ، وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل عن ثمانين سنة تقريبا ٠

ومات الشيخ الامام الاحق بالتقديم الفقيه المحدث الورع الشيخ حسن ابن علي بن احمد بن عبدالله الشافعي الازهري المنطاوي الشهير بالملدابشي، اخذ العلوم عن الشيخ منصور المنوفي وعمر بن عبد السلام التطاوني والشيخ عبد النمرسي والشبخ محمد بن احمد الوزازي ومحمد بن سعيد التنبكتي وغيرهم ، خدم العلم ودرس بالجامع الازهر وافتى والف واجاد ، منها حاشيته على شرح الخطيب على ابي شجاع نافعة للطلبة وثلاقة شروح

على الآجرومية ، وشرح الصيفة الاحمدية وشرح الدلائل وشرح علسى حزب البحر ، وشرح جزب النيوي شرحا ليليفا ، واختصر شرح الحزب الكبير للبناني ورسالة في القراءات العشر ، واخرى في فضائل ليلة المقبر، واخرى في المولد الشريف ، وحاشيته على جمع الجوامسسج المشهورة ، وحاشيته على شرخ الارسين لابن حجر ، واختصر سيرة ابن الميت وحاشية التحرير وحاشية على الاشموني وشرح قصيدة المقري التي اولها سبحان من قسم الحظوظ وحاشية على الشريخ خالد ، وغير ذلك ،

ومات العلامة القدوة شمس الدين محيد بن الطيب بن محمد الشرفي القاسي ولد بفاس سنة ١١١٠ ، واستجاز له والده من ابي الاسرار حسس ابن علي العجبي من مكة المشرفة وعمره اذ ذاك ثلاث سنوات ، فدخل في عموم اجازته وتوفي بالمدينة المنورة سنة ١١٧٠ ، وتاريخ مفلق عن ستين عاما رحمه الله تعالى •

ومات الشيخ داود بن سليمان بن احمد بن محمد بن عمر بن عامر بن خضر الشرنوبي البرهاني المالكي الخربتاوي ، ولد سنة ١٠٨٥ ، وحضر على كبار اهل المصر كالشيخ محمد الزرقاني والغيرشي وطبقتهما وعاش حتى الحق الاجفاد وكان شيخ معمرا مسندا له عناية بالجديث . حمى في جمادى الثانية سنة ١١٧٠ ،

ومات الشيخ القطب الصالح العارف الواصل الشيخ محبد بن علبي الجزائي القاسي الشهير بكشك ، ورد مصر صغيرا وبها نشأ وحج واخذ العربية عن سيدي قاسم ، وجعله خليف الطربية عن سيدي قاسم ، وجعله خليف القاسمية بعصر ، فلو حظ بالانوار والاسرار ، ثم دخل المغرب ليزور شيخه فوجده قد مات قبل وصوله بثلاثة ايام ، واخبره تلامذة الشيخ ان الشيخ اخبر بوصول المترجم واودع له امانة فاخذها ورجع الى مصر وجلس الخبر بوصول المترجم واودع له امانة فاخذها ورجع الى مصر وجلس المرشاد واخذ العهود ، ويقال انه تولى القطبائية ، توفي سنة ١١٧٥ ه.

ومات الله > ﴿ ﴿ الْمُناصَلِ العلامة محمد بن احمد الحنفي الازهري. التمهير بالصائم ، تعله على سيدي علي العقدي والشيخ سليمان المنصوري والسيد محمد ابي السعود وغيرهم ، وبرع في معرفة فروع المذهب ودرس بالازهر وبمسجد الحنفي ومسجد مجرم في انواع الفنون ، والاوم المسيخ المقيقي كثيرا ثم اجتمع بالثبيخ احمد العرباني ، وتجرد للذكر والسلوك وترك علائق الدنيا ولبس زي الفقراء ثم باع ما ملكت يداه ، وتوجه الى السويس ، فركب في سفينة فانكسرت فيفرج مجردا يساتر العورة و ومال الى بعض خباء الاعراب فاكرمته امرأة منهم وجلس عندها مدة يخديمها ، ثم وصل الى البنج على هيئة رثة واوى الى جامِعها • واتبق له انه صبعه ليلة من الليالي على المنارة وسبح على طريقة المصريين ، فسمعه الوزير اذ كَانَ مَنْزُلُهُ قَرِيبًا مِن عَنَاكُ ، فليها اصِبِح طِلْبُهُ وسَأَلُهُ قَلْمَ يَظْهِرَ حَالُهُ سِوى انه من الفقراء ، فانعم عليه ببعض ملابس وامره ان يحضر الى داره كل يوم للطمام ، ومضت على ذلك برهة الى ان اتفق مون بعض مثبايخ العربان وتشاجر اولاده بسبب قسمة التركة ، فاتوا الى الينهم يستفتون فلم يكن هناك من يفك المشكل ، فراى الوزير ان يكتب البيوال ويرسله مع العجان باجرة ممينة الى مكة يستفتي العلماء فاستقل الهجاني الاجرة ونكوس عن انسفر ، ووقع التشاجر في دفع الزيادة للهجان ، وامتنع اكثرهم ووقعوا في الحيرة ، فلما راى المترجّم ذلك طلب الدواة والقلم ودّهب الى خلوة ك بالمسجد فكتب الجواب مهملا بنصوص المذهب وختم عليها ، وفاولـــه للوزير فلما قرأ تعجب واكرمه الوزير واجله ورفع منزلته وعين له مين المال والكسوة وصار يقرأ دروس الفقه والحديث هناك حتى اشتهر اسيسره واقبلت عليه المدنيا • فلما امتلاكيسه وانجلى بؤسه وقرب ورود الزكب المصري ، رأى الوزير تفلته من يده فقيد عليه ، ثم لما لم يجد بدا عاهده على انه يحج ويمود اليه ، فوصل مع الركاب الى مكة وأكرم وعاد السي

مصر ، ولم يزل على حالة مستقيمة حتى توفي عن فالج جلس فيه شهورا في سنة ١١٧٠ ، وهو منسوب الى سفط الصائم احدى قرى مصر مسن اعمال الفشن بالصميد الادني ، ولم يخلف في فضائله مثله رحمه الله • ومات الامام الاديب الماهر المتفنن اعجوبة الزمان على بن تاج الدين محمد ابن عبد المحسن بن محمد بن سالم القلعي الحنفي المكي، ولد بمكة وتربى في حجر ابيه في غاية العز والسيادة والسعادة ، وقرأ عليه وعلى غيره من فضلاء مكة ، واخذ عن الواردين اليها ، ومال الى فن الادب وغاص في بحره فاستخرج منه اللاليء والجواهر ، وطارح الادباء في المحاضر فبان فضله وبهر برهانه ورحل الى الشام في سنة ١١٤٢ واجتمع بالشيخ عبسه الغني النابلسي ، فاخد عنه وتوجه الى الروم ، وعاد الى مكة ، وقدم الى مصر سنة ستين ، ثم غاب عنها نحو عشر سنين ثم ورد عليها ، وحينئذ كمل شرحه على بديميته وعلى بديميتين لشيخه الشبيخ عبد الفني وغيره ممن تقدم ، وهي عشر بديميات وشرحه على بديميته ثلاث مجلدات ، قرظ عليه غالب فضلاء مصر كالشبراوي والادكاوي والمرحومي ومن اهل الحجاز الشيخ ابراهيم المنوفي وكسسان للمترجم بالوزير المرحوم علي بأشا امن الحكيم التئام زائد لكونه له قوة يد ومعرفة في علم الرمل ، وكان في اول اجتماعه به في الروم اخبره بامور ، فوقعت كما ذكر ، فازداد عنده مهابة وقبولاً . ولما تولى المذكور ثاني توليته ، وهي سنة سبعين ، قدم اليه من مكة من طريق البحر فاغدق عليه ما لا يوصف ونزل في منزل بالقرب من جامع ازبك بخط الصليبة ، وصار يركب في موكب حافل تقليدا للوزير . ورتب في بيته كتخدا وخازندار والمصرف والحاجب على عادة الامراء، وكان فيه الكرم المفرط والحياء والمروءة وسعة الصدر في اجازة الوافدين مالا وشعرا هومدحه شعراء عصره بمدائح جليلة منهم الشبيخ عبدالله الادكاوي له فيه عدة قصائد ، وجوزي بجوائز سنية . ولما عزل مخدومه توجه معه الى الروم ، فلما ولى الفتام ثانيا زاد المترجم عنده ابعة حتى 
صار في سدة السلطنة احد الاعيان المضام اليهم ، واتعفد دارا واسعة فيها 
المبسون قصرا ، ووضع في كل قصر جارية بلوازمها • ولما عزل الوزير ونفي 
الى احدى مدن الروم سلب المترجم جميع ما كان بيسسده ونفي السسى 
الاسكندرية • فمك هناك حتى مات في سنة ١١٧٧ شهيدا غريبا ، ولم 
يغلف بعده مئله • وله ديوان شعر ورسائل منها تكميل الفضل بعلم الرمل 
ومتن البديعية سعاه النوج في مدح عالي اللرج اقترح فيها بانواع منها 
وسع الاطلاع والتطريق والرث والاعتراف والعود والتعجيب والترهيب 
والتعريض ، وامثلة ذلك كله موضحة في شرحه على البديعية • ولما تغيرت 
دولة مخدومه ونغير وجه الزمان عاد روض انسه ذابل الافنان ، ذا احزان 
واشجان ، لم يطب له المكان ودخل اسم عزه في خبر كان وتوفي في نصو 
هـسـذا التاريخ •

ومات المعدة الآجل النبية الفصيح المقوه الشيخ يوسف بن عبد الوهاب المدجي، وحو اخو الشيخ محمد الدلجي، كلاهما ابنا خال المرحوم الوالد وكان انسانا حسنا ذا ثروة وحسن عشرة ، وكان من جملة جلساء الامير عشان يك ذي الفقار ولديه فضيلة ومناسبات ومعفظ كثيرا من النوادر والشواهد ، وكان منزله المشرف على النيل ببولاق مأوى اللطفساء والشرفاء ، ويقتني السراري والجواري ، توفي سنة ١١٧١ عن ولديم حسين وقام وابنة اسما غالمة موجودة في الإعياء الى الان ،

ومات الشيخ النبيه الصالح علي بن خضر بن احمد العمروس المالكي لخذ عن السيد محمد السلموني والشهاب النفرواي والشيخ محسسه الزرقاني ، ودرس بالجامسح الازهر وانتفع به الطلبة ، واختصر المختصر الخليلي في نحو الرابع ثم شرحه وكان المسافا حسنا منجما عن الناس مقبلا على شأته توفى سنة ١١٧٣ ه ومات الاستاذ المبجل ذو المناقب العميدة السيد شمس الدين محمد ابن الاشراق بن وفي وهو ابن انخي الشيخ عبد الخالق ولما توفي عمسه في سنة ١١٦١ خلفه في المشيخة والتكلم ، وكأن ذا ابهة ووقار محتسما سليم الصدر كريم النفس بشوشا ، توفي سادس جمادى الاولى مست الاسم الصلي عليه بالازهر ، وحمل الى الزاوية فدفن عند عمه ، وقام بعدم في الخلافة الاستاذ مجد الدين محمد ابو هادي ابن وفي رضي الله عنهم اجمعسسين .

ومات الامام العلامة الغريد الفقيه الغرضي الحيسوبي الفيخ حسينه المخطي الثمافي ، كان وحيد دهر، وغريد حصره ، فقها واصعولا ومحقولا جيد الاستحضار والحفظ للغروع الفقينة ، واما في علم الحساب الهوائي والفرائض وشباك ابن الهائم والجبر والمقابلة والمساحة وحسل الاعداد فكان بحرا لا تشبهه البحار ، ولا يدرك له قرار ، وله في ذلك عدة تآليفه ومنها شرح السخاوية وشرح النزهة والقلصاوي ، وكان يكتب تأليفه بغطه وبييمها لمن يرغب فيها ، ويأخذ من الطالبين اجرة على تعليمهم فاذا جاء من يريد التعلم وطلب أن يقرأ عليه الكتاب الفلاني تعزز عليست فاذا جاء من يريد التعلم وطلب أن يقرأ عليه الكتاب الفلاني تعزز عليست وتتنع ويساومه على ذلك بعد جهد عظيم ، وكان له حافوت بجوار بساب الازهر يتكسب فيه ببيع المناكب لمرفة الاوقات والكتب وتسفيرها ، والد كتاب عافلا في الفروع الفقية على مذهب الامام الشافعي ، وهو والنه كتابا عافلا في الفروع الفقية على مذهب الامام الشافعي ، وهو ومنهم شيخنا الشيخ محمد الشافعي الجنالجي المالكي وغيره ، توهي سنة ونهم شيخنا الشيخ محمد الشافعي الجنالجي المالكي وغيره ، توهي سنة

ومات الشيخ الامام المعمر القطب احد مشايخ الطريق صاحب الكراطات الظاهرة والانوار الساطمة الباهرة عبد الوهاب بن عبد السلام بن احمد أبن حجازي بن عبد القادر بن ابي العباس بن مدين بن ابي العباس بن عبد -القادر بن ابي العباس بن شغيب بن محمد بن القطب سيدي عمر الرزوقي. العفيفي المالكي البرهاني ، يتضل نسبه الى القطب الكبير سيدي مرزوق الكفافي المشهور ، ولد المترجم بمنية عفيف احدى قرى مصر ونشأ بهـــا على صلاح وعفة ، ولما ترعرع قدم الى مصر ، فحضر على شيخ المالكية في عصره الشيخ سالم النفراوي اياما في مختصر الشيخ خليل، واقبل على المبادة وقطن بالقاعة بالقرب من الازهر بجوار مدرسة السنانية ، وحسج فلقى بدكة الشبيخ ادريس اليماني فأجازه وعاد الى مصر ، وحضر حروس التعديث على الاتمام المعتدث الشيخ احمد بن مصطفى الاسكندري الشهير بالضباغ ، ولأزنه كثيرا حتى عرف به • واجازهمولاي احمد التهامي حين ورد الى مصر بطريقة الاقطاب والاحزابالشاذلية والسيد مصطفى البكري **بالخلوتية . ولما توفي شيخه الصباغ لازم السيد محمد البليدي في دروسه** من ذلك تفسير البيتضاوي بتمامه ، وروى عنه جملة من افاضل عصره كالشيخ محمد الصبان والسيد محمد مرتضى والشيخ محمد بن اسمعيل التقراوي ، وسمعوا عليه صحيخ مسلم بالاشرفية وكان كثيرا لزيارة لمشاهد الاولياء متواضعًا لا يرى لنفسه مقاماً متحرزًا في مأكله وملبسه ، لا يأكل الا ما يؤتى اليه من زرعه من بلده من العيش اليابس مع الدقة ، وكانت الامراء تأتي لزيارته ويشمئز منهم ويغر منهم في بعض الآحيان • وكل من دخل عنده يقد مله ما تيسر من الزاد من خبره الذي كان يأكل منه • وانتفع به المريدون وكثروا في البلاد ونجبوا ولم يزل يترقى في مدارج الوصول الى الحق ، حتى تعلل اياما بمنزله الذي بقصر الشوك . وتوفي في ثاني عشر صغر سنة ١١٧٣ ، ودفن بجوار سيدي عبدالله المنوفي ، ونزل سيل عظيم ، وذلك في سنة ١١٧٨ ، فهدم القبور وعامت الاموات فانهدم قبره وامتلا بالماء ، فاجتمع اولاده ومريدوه وبنوا له قبرا في العلوة على يمين

تمرية الشيخ المنوفي، ونقلوه اليه قريبا من عمارة السلطان قايتباي ، وبنوا على قيره قَية معقودة وعملوا له مقصورة ومقاما من داخلها ، وعليه عمامة كبيرة وصيروه مزارا عظيما يقصد للزيارة ويختلط به الرجال والنمساء . ثم انشأوا بجانبه قصرا عاليا عمره محمد كتخدا الجافة وسوروا له رحبسة متسمة مثل الحوش لموقف الدواب من الخيل والحمير دثروا بهسا قبورا كثيرة ، جاكثير من اكابر الاولياء والعلماء والمحدثين وغيرهم من المسلمين والسلمات . ثم انهم ابتدعوا له موسما وعيدا في كل سنة يدعون اليسه التاس من البلاد القبلية والبحرية ، فينصبون خياما كثيرة وصواويسن ومطابخ وقهاوي ويجتمع العالم الاكبر من اخلاط الناس وخسموأصهم وعوامهم وفلاحي الارياف وارباب الملاهي والملاعب والفوازي والبنايسا والقرادين والحواة ، فيملأون الصحراء والبستان فيطاون القبور ويوقدون عليها النبران ويصبون عليها القاذورات ويبولون ويتفوطون ويزنسون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلا وتهاراه ويستمي ذلك نحو عشرة ايام او اكثر ، ويجتمع لذلك ايضا الفقهاء والمملمـــــاء وينصبون لهم خياما ايضا ، ويقتدي بهم الاكابر من الامراء والتجار والعامة من غير انكار ، بل ويعتقدون ا ذلك قربة وعبادة . ولو لم يكن كذلك لانكره العلماء فضلاعن كوفهم يفعلونه ، فالله يتولى هداتا اجمعين ه

ومات الشيخ الآجل المعلم سيدي محمد بكري بن احمد بن عبد المنم ابن محمد بن ابي السرور محمد بن القلب ابي المكارم محمد آبيض الوجه ابن ابي الحسن محمد بن الجلال عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن احمد ابن محمد بن عوض بن محمد بن عبد الخالق بن عبد المنم بن يحيي بسن الحسن بن موسى بن يحيى بن يعقوب بن نجم بن عيسى بن شعبسسان ابن عيسى بن داود بن محمد بن فوح بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ، وكان يقال له سيدي ابو بكر البكري شيسسخ السجادة بمصر ولاه ابوه الخلافة في حياته لما تفرس فيه النجابة ، مع وجود فنوته الذين هم اعدامه ، وهم ابو المواهب وعبد الخالق ومحد بن عبد المناسم ، فسار في المشيخة احسن سير وكان شيخا مهيبا ذا كلمة فاضفة وحصدة زائدة تسمى اليه الوزراء والاحيان والامراء ، وكان الشيسسخ عبدالله الشيراوي يأتيه في كل يوم قبل الشروق يجلس معه مقدار ساعة زمانية ثم يركب وبذهب الى الازهر . ولما مات خلفه ولده الشيخ سيد احمد وكان المترجم متزوجا بنت الشيخ الحنفي فاولدها سيدي خليلا وهو الموحد الآن تركه صفيرا فتربى في كفالة ابن عمه السيد بحمد افبدي ابن علي افندي الذي انعصرت فيه المشيخة بعد وفاة ابن عمه الشيخ سيد احمد مضافة الى نقابة السادة الاشراف ، كما يأتي ذكر ذلك ان شاء الله ،

ومات ايضا في هذه السنة السلطان عثمان خان العشاني • وتولسسى السلطان مصطفى بن احمد خان ، وعزل علي باشا ابن الحكيم وحضر الى مصر مصد سعيد باشا في اواخر رجب سنة ١١٧٦ واستمر في والآية مصر الى سنة ١١٧٣ و مالت منه السيول .

ومات افضل النبلاء والبل الفضلاء طبل دوحة الفصاحة وغريدها ، من انحازت له بدائمها طريفها وظيدها ، الملجد الاكرم مصطفى اسعد اللقيمي الدمياطي ، وهو احد الاخوة الاربعة وهم عمر ومحمد وعثمان والمترجم اولاد المرحوم احمد بن محمد بن احمد بن صلاح المدبن اللقيمي الدمياطي الشافعي سبط المنبوسي ، وكلهم شعراء بلغاء توفي سنة ١١٧٣ ه

ومات اديب الزمان وشاعر المصر والاوان الملامة الفاضل شمس الدين الشيخ محمد سعيد بن محمد الحنفي الدشقي الشهير بالسمان ، ورد الي مصر في سنة ١٩٤٤ فطارح الادباء وزاحم بمناكبه الفضلاء ، ثم عاد الى وطنه وورد الى مصر ايضا في سنة ١١٧٣ وكان ذا حافظة وبراعة وحسن عشرة وصار بينه وبين الشيخ عبدالله الادكاوي محاضرات ومطارحات

وذكره في مجموعته واثنى عليه واورد له من شعره كثيرا ثم توجه السى الشام وقد وافاه الحمام ودفن بالصالحية سنة ثلاث وسبمين ومائة والفه ومات الشيخ الصالحية سنة ثلاث وسبمين ومائة والفه ومات الشيخ الصالح الشاع البيب الناظم النائر الشيخ عامر الانبوطي الشاخعي شاعر مفلق هجاء ، كوب شراره محرق ، كان يأتي من بلده يزور الملماء والاعيان و وكلما راى لشاعر قصيدة سائرة قلبها وزنا وقافية الى الهزل والطبيخ ، فكانوا يتحامون عن ذلك و وكان الشيخ الشبراوي يكرمه ويكسيه ويقول له : يا شيخ عاجر لا تزفر قصيدتي الفلانية وهذه جائزتك ، ومن بعده الشيخ الصفني كان يكرمه ويفدق عليه ويستأنس لكلامه . وكان شيخا مسنا صاحا مكحل العينين دائما عجيبا في هيئته ،

يقول عامر هـــو الانبوطي احمد ربـي لست بالقنوطــي ومأت الامير الكبير عمر بك بن حسن بك رضوان، وذلك انه لما قلد ايراهيم كتخدا تابعه على بك الكبير امارة الحج وطلع بالحجاج، ورجع في سنة ١١٦٧، ونزل عليهم السيل المظيم بظهر حمار، والقى الحجاج واحمالهم الى البحر، ولم يرجع منهم الا القليل، تشاوروا فيمن يقلدونه امارة الحج فاقتضى راي ابراهيم كتخدا تولية المترجم، وقد صار مسئا مرما فاستعفى من ذلك، فقال له ابراهيم كتخدا: اما أن تطلع بالحج او تدفع مائتي كيس مساعدة و فحضر عند ابراهيم كتخدا فرأى منه الجد، فقال: اذا كان ولا بدغاني اصرفها واحج ولو اني اصرف الف كيس و ثوجه الى القبلة وقال: اللهم لا ترني وجه ابراهيم هذا بعد هذا اليوم اما أني اموت او هو يبوت و فاستجاب الله دعوته ومات ابراهيم كتخدا في صفر قبل دخول الحجاج الى مصر بخمسة ايام، وتوفيعر بك المذكور

ومات الرجل الفاضل النبيه الذكي المتقنن المتقن الغريد الاوسطسمي

ابراهيم السكاكيني، كان انسانا حسنا عطارديا يصنع السيوف والسكاكين، ويصيع ويحيد سقيها وجلامها ويصنع قرآباتها ويسقطها بالذهب والقضة ، ويصنع المقاشط الجيدة الصناعة والسقي والتطعيم والبركارات للصنعة واقلام البدول الدقيقة الصنعة المغرمة ، وغير ذلك . وكان يكتب الفط الحسن الدقيق بطريقة متسقة معروفة من دون الخطوط لا تخفى ، وكتب بخطه ذلك كثيرا مثل مقامات الحريري وكتب ادبية ورسائل كثيرة في الرياضيات والرسميات وغير ذلك ، وبالجملة ، فقد كان فريدا في ذاته وصفاته وصناعت لم يخلف بعده مثله . توفي في حدود هذا التاريخ وكان حافوته تجساه جامع المرداني بالقرب من درب الصياغ .

وفي تلك السنة ، اعني سنة ١١٧١ ، نزل مطر كثير سالت منه السيول واعقبهُ الطاعون المسمى بَقارب شيحة ، الذي اخذ المليح والمليحة • مات به الكثير من الناس المعروفين وغيرهم ما لا يعصى ثم خف واخذ ينقر في سنة ١١٧٢ وكان قوة عمله في رجب وشعبان ، وولد للسلطـــــان مُصْطَفَى مُولُودٌ فِي تَلْكُ السَّنَّةُ وَوَرَّدُ الْأَمْرِ بِالزِّينَةُ فِي تَلْكَ الْآيَامِ • وهذا المولود هو السلطّان سليم المتولي الآن ، ولما قتل حسين بك القازدغلي المعروف بالصابونجي وتعين في الرياسة بعده علي بك المكبسير واحضر خشداشينه المنفيين، واستقر امرهم ، وتقلد امارة الحج سنة ١١٧٣ فبيت مع سليمان بك الشابوري وحسن كتخدا الشمراوي وخليمسل جاويش حيضان مصلي واحمد جاويش المجنون، واتفق معهم على قتل عبد الرحمن كتخدا في غيبته ، وأقام عوضه في مشيخة البلد خليل بك الدفتردار ، فلما سأفر استشعر عبد الرحمن كتخدا بذلك ، فشرع في نفي الجماعة المذكورين ، فاغرى بهم على بك بلوط قبن فنغى خليل جاويش حيضان مصلي واحمد جاويش ألى الحجاز من طريق السويس على البحر ، ونفى حسن كتخدا الشغراوي وسليمان بك الشابوري مملوك خشداشه الى فأرسكور • فلما وصل علي بك وهو راجع بالحج الى المقبة وصل اليه الخبر ، فكتم ذلك وامر بعمل شنك يوهم من معه بأن الهجأن اتاه بخبر مار ، ولم يزل سائرا الى ان وصل الى قلمة نخل ، فانحاز الى القلمة وجمع الدويدار وكتخدا الحج والسدادرة وسلمهم الحجاج والمحمل ، وركب في خاصته وسار الى غزة ، وسار الحجاج من غير امير الى ان وصلوا الى أجرود ، فاقبل عليهم حسين بأن كشكش ومن معه يردي قتل علي بأن ظم يجده ، فحضر بالحجاج ودخل بالمحمل الى مصر واستمر علي بأن بغزة نعو ثلاثة شهر واكثر ، وكاتب الدولة بواسطة باشة الشام ، فارسلوا اليه واحدا اغا ووعدوه ومنوه وتحيلوا عليه حتى استقصوا ما معه مسن المال والاقتشة وغير ذلك ، ثم حضر الى مصر بسعاية نسيبه علي كتخدا الخريطلي واغراضه ، ومات بعد وصوله الى مصر بثنانية ابام ، يقال ان بعض خشداشينه شغله بالسم حين كان يطوف عليهم للسلام ،

## ولاية مصطفى باشا واحمد باشا كامل

وفي تلك السنة حضر مصطفى باشا واليا على مصر واستمر الى اواخر سنة ١١٧٤ ونزل الى القبة متوجها الى جدة فاقام هناك .

وحضر احمد باشا كامل المروف بصبطلان في اواخر سنة ١١٧٤ و كان ذا شهامة وقوة مراس ، فعقق في الاحكام وصار يركب وينزل ويكشف على الانبار والفلال ، فتعصبت عليه الامراء وعزلوه ، واصعدوا مصطفى باشا المنزول وعرضوا في شأته الى الدولة ، وسافر بالمرض الشيخ عبد الباسط السنديوني ووجه مصطفى باشا خازنداره الى جدة : وكيلاعنه و ولما وصل الغرض الى الدولة وكان الوزير اذ ذاك محمد باشا راغب ، فوجهوا احمد باشا المنفصل الى والاية قندية ومصطفى باشا الى حاب ، ورجهوا باكبر باشا والى حلب الى مصر ، فحضر وطلع الى القلعة واقام نعو شهرين ومات ودفن بالقرافة سنة ١١٧٥ : وحضر حسن باشا في اواخر سنة ست وسبعين ثم عزل • وحضر حمزة باشا في سنة ١١٧٩ ؛ وَسَيَأْتِيَ تتمة ذلك ، واستقر الحال وتقلد في امارة الحج حسين بك كشكش ، وطلع سنة ١١٧٤ ، ووقف له العرب في مضيق وحضر اليه كبرائوهم وطلبــــوا مطالبهم وعوائدهم ، فاحضر كاتبه الشيخ خليل كاتب الصرة والصراف وامرهم بدفع مطلومات العرب ، فذهبوا معه الى خيمته واحضر المسأل وشرع الصراف يعد لهم الدراهم ، فضرب عند ذلك مدفع الشهل ، فقال لهم حينئذ : لا يمكن في هذا الوقت فاصبروا حتى ينزل الحج في المحطة يحصل المطلوب • وسار الحج حتى خرج من ذلك المضيق الى الوسم ورتب مماليكه وطوائفه ، وحضر العرب وقيهم كبيرهم هزاع فامر بقتلهم ، فنزلوا عليهم بالسيوف فقتلوهم عن آخرهم ، وفيهم نيف وعشرون كبيرا من مشايخ العربان المشهورين خلاف هزاع المذكور ، وامر بالرحيـــل ، وضربوا المدفع ، وسار الحج وتفرق قبائل العرب ونساؤهم يصرخسون بطلب الثار ، فتجمعت القبائل من كل جهة ووقفوا بطريق الحجاج وفهي المضايق وهو يسوق عليهم من امام الحج وخلفه ويحاربهم ويقاتلهـــــم بساليكه وطوائفه حتى وصل الى مصر بالحج سالما ومعه رؤوس العربان محملة على الجمال . ودخل المدينة بالمحمل والحجاج منصورا مؤيــدا فاجتمع عليه الامراء من خشداشينه وغيرهم ، وقال له علي بك بلوط قبن : انك انسدت علينا العرب واخربت طريق الحج، ومن يطلع بالحج فسي العام القابل بعد هذه الفعلة التي فعلتها • فقال: انا الذي اسافر بالحج في العام القابل ، ومني للعرب اصطفل . فطلع ايضا في السنة الثانيــة . وتجمع عليه العرب ووقفوا في كل طريق ومضيق وعلى رؤوس الجبال واستعدوا له بما استطاعوا من الكثرة من كل جهة ، فصادمهم وقاتلهم وحار بهم وصار يكر ويفر ويحلق عليهم من امام الحج ومن خلفه ، حتى شردهم وأخافهم وقتل منهم الكثير . ولم يبال بكثرتهم مع ما هو فيه من القلة ،

قانه لم يكن معه الا نحو الثلثمائة معلوك خلاف الطوائف والاجنساد وعسكم المفاربة و كأن يبرز لحربهم حاسرا راسه مشهورا حسامه فيشتت شملهم ويفرق جمعهم ، فهابوه والكمشوا عن ملاقاته والكفوا عن الحج خلم تتم للعرب معه بعد ذلك قائمة . فحج اربع مرات اميرا بالحج آخرها سنة ١١٧٦ ، ورجع سنة ١١٧٧ ، ولم يتعرض له احد من العرب ذهابا وايابا بعد ذلك و وكذلك اخاف العربان الكائنين حوالي مصر ويقطعون الطريق على المسافرين والفلاحين ويسلبون الناس ، فكان يخرج اليهم على حين غفلة فيقتلهم وينهب مواشيهم ويرجم بفنائمهم ورؤوسهم في اشناف على المجال ، فارتدعوا وانكفوا عن افاعلهم و وأمنت السبل وشاع ذكره بذليسك .

وفي هذه المدة ظهر شأن علي بك بلوط قبن واستفحل امره ، وقلسد اسمعيل بك الصنجقية وجعله اشراقه وزوجه هانم بنت سيده وعمل له مهما عظيما احتفل به للغاية ببركة الفيل ، وكان ذلك في أيام النيل سنة ١٧٥ فعملوا على معظم البركة أخشابا مركبة على وجه الماء يمشى عليها الناس للفرجة ، واجتمع بها ارباب الملاهي والملاعيب وبهلوان الحبسل وغيره من سائر الاصناف والغرج والمتغرجون والبياعون مسمن سائر الاصناف والانواع ، وعلقوا القاديل والوقدات على جميع البيوت المحيطة بالمركة ، وغالبها سكن الامراء والاعيان اكثرهم خشداشين بمضهم البمض ومماليك ابراهيم كتخدا ابي المروس ، وفي كل بيت منهم ولائم وعزائم شهر كامل ، والبلد مفتحة والناس تفدو وتروح ليلا وقبارا للحظ والفرجة شهر كامل ، والبلد مفتحة والناس تفدو وتروح ليلا وقبارا للحظ والفرجة الامراء والاعيان والاختيارية والوجاقلية والتجار والمباشرين والاقباط الامراء والاعيان والاختيارية والوجاقلية والتجار والمباشرين والاقباط قلائم واللهرنج والامراء والاعيان والاختيارية والوجاقلية عامرة بالخير والناس مطمئنسة

وللكاسب كثيرة والاسعار رخية والقرى عامرة • وحضرت مشايخ البلدان وأكابر العربان ومقادم الاقاليم والبنادر بالهدايا والاغنسام والجواميس والسمن والعسل، وكل من الأمراء الابراهيمية كأنه صاحب الفرح والمشار البه من بينهم صاحب الفرح علي بيك ، وبعد تمام الشهر زفت العروس في موكب عظيم شقوا به من وسط المدينة بانواع الملاعيب والبهلواقات وآلجنك والطبول ومعظم الاعيـــــان والجاويشية والملازمين والسماة والاغوات امام الحريمات ، وعليهم الخلع والتخاليق المثمنة ، وكذلــــك المهاترة والطبالون وغيرهم من المقدمين والخدم والجاويشية والركبدارية والعروس في عربة ، وكان الخازندار لعلي بيك في ذلك الوقت محمــــد بك ابو الذهب ماشيا بجانب العربة ، وفي يده عكاز ومن خلفها اولاد خزنات الامراء ملبسين بالزرد والخود واللثامات الكشميري مقلديس بالقسى والنشاب وبأيديهم المزاريق الطوال، وخلف الجميع النوبسة التركية والنفيرات ، فمن ذلك الوقت اشتهر امر على بك وشاع ذكــره ونما صيته وقلد ايضا مملوكه علي بك المعروف بالسروجية • ولما كان عبد الرحمن كتخدا ابن سيدهم ومركز دائرة دولتهم انضوى الى ممالأته ومال هو الآخر الى صداقته ليقوى به على ارباب الرياسة من اختيارية الوجاقات ، وكل منهما يريد تمام الامر لنفسه . حتى ان عبد الرحمـــن كتخدا لما اراد نفي الجماعة المتقدم ذكرهم مع بعض المتكلمين وصوروا الرَّحْسَ كَتَخُدا فَمَانَعُ فِي ذَلِكُ وَاظْهُرُ الْفَيْظُ وَاصْبَحَ فِي ثَانِي يُومُ اجْتُمْعُ عنده الاختيارية والصناجق على عادتهم • فلما تكامل حضور الجميسع عين عبد الرحمن كتخدا غاديا الى يبت علي بك وكذلــــك باقي الامرآء والاختيارية وصار الجميع والديوان في بيته من ذلك اليـــوم ، ولبس الخلعة من الباشا على ذلك و ثم انهم طلموا ايضا في ثاني يوم الى الديوان واجتمعوا بباب الينكجرية وكتبوا عرضحال بنغى أحمد جاويش وخليسل

جاويش وسليمان بك الشابوري ، فقال عبد الرحمن كتخدا : واكتبوا معهم حسن كتخدا الشعراوي ايضا ، فكتبوه واخرجوا فرمانا بذليك ونفوهم كما ذكر ، واستمروا في نفيهم ، وعمل احمد جاويش وقسادا بالحرم المدني وخليل جاويش اقام ايضا بالمؤسسة والشابوري وحسن كتخدا جهة فارسكور والسرو ورأس الخليج، وأخذ علي بك يمهد لنفسه، واستكثر من شراء المماليك وشرع في مصادرة الناس ، ويتعيل علمي اخذ الاموال من ارباب البيوت المدخرة والاعيان المستورين مع الملاطقة وادخال الوهم على البعض بمثل النفي والتعرض السمى الفائظ بعض المقضيات ونحو ذلك ،

## حادثة سماوية

ومن الحوادث السماوية ال في يوم السبت تاسع عشر جمادى الاولى هبت ربيح عظيمة شديدة نكباء غربية : غرق منها بالاسكندرية ثلاثية وثلاثون مركبا في مرسى المسلمين ، وثلاثة مراكب في مرسى النصارى ، وضجت الناس وهاج البحر شديدا وتلف بالنيل بعض مراكب وسقطت عدة اشهصار ،

وطلع على بك اميرا بالحج في سنة ١١٧٧ ورجع في اوائل سنة ١١٧٨ في اجة عظيمة وارخى معلوكه محمد الخازندار لحيته على زعزم • فلما رجع قلمه الصنجقية وهو الذي عرف بابي الذهب . ثم لمد معلوكه ايوب اغ ورضوان قرابينه وابراهيم شلاق بلغيه وذا الفقار وعلى بك الحبشمي صناجق ايضا • وانقضت تلك السنة وامر على بك يتزايد • وشهلوا امور الحج على العادة وقبضوا الميري وصرفوا العنوفات والجامكيسة والصرة وغلال الحرمين والانبار ، وخرج المحمل على القانون الممتاد واميره حسن بك رضوان • ولما رجعوا من البركة بعد ارتحال الحج ، طلع على بسك

وخشداشينه واغراضه وملكوا ابواب القلمة وكتبوا قرمانا وأخرجوا عبد الرحس كتخدا وعلى كتخدا الغربطلي وعسر جاويش الداودية ورضوال جربجي الرزاز وغيرهم منفيين ، فأما عبد الرحمن كتخذا فارسلوه السي. السويس ليذهب الى الحجّازُ وعينوا للدّهاب معه صالح بك ليوصله الى السويس . ونفوا باقي الجماعة الى جهة بحري وارتجت مصر في ذلك اليوم وخصوصا لخروج عبد الرحس كتخدا ، فأنه كان اعظم الجميع وكبيرهم وابن سيدهم وله الصولة والكلمة والشهرة ، وبه ارتفع قسطر المينكجرية على العزب وكان له عزوة كبيرة ومعاليك واتباع وعساكم مَعَارِبَةِ وغيرهم : حتى نان الناس وقوع فتنة عظيمة في ذلك اليوم • فلم يعصل شيء من ذلك سوى ما نزل بالناس من البهتة والتعجب • ثم ارسل. الى صالح بك فرمانا بنفيه إلى غزة ، فوصل اليه الجاويش في اليوم الذي نزل فيه عبد الرحمن كتخدا في المركب وسأفر وذهب صالح بات الي غزة فاقام بها مدة قليلة ، ثم ارسلوآ له جماعة ونقلوه من غزة وحضروا له الى ناحية بجري واجلسوه برشيد ، ورتب له علي بك ما يصرفه وجمل المه فائظا في كل سنة عشرة اكياس • فاقام برشيد مدة فحضرت اخبار وصول الباشا الجديد ، وهو حدرة باشا الى ثغر سكندرية ، فارسلوا الى صالح نك جماعة يغيبونه من رشيد ويذهبون به الى دمياط يقيم بها ، وذلك لئلًا يجمع بالباشا • فلما وصلت اليه الاخبار بذلك ركب بجماعته ليلا وسار الى جهة البحيرة ، وذهب من خلف جبل الفيوم الى جهة قبلى ، فوصل الى منهة ابن خصيب فاقام جا واجتمع عليه اناس كثيرة من الذين شردهم على بك ونقاعم في البلاد ؛ وبني له ابنية ومتاريس وكان له معرفة وصداقـــة مع ثسيخ العرب همام واكابر الهوارة واكثر البلاد الجارية في التزامـــــ جية قبلي ، واجتمع علمه الكثير منهم وقدموا له التقادم والذخيرة ومسا يحتاج اليه ٠ ووصل المولى حقيد افندي القاضي ، وكان من العلماء الاقاضل ويعرف يطرون افندي ، وكان مسنا هرما فجلس على الكرسي بجامع المشهد ا الحسيني بيملي درسا فاجتمع عليه الفقهاء الازهرية وخلطه ا عليه ، وكان المتمدي لذلك الشيخ احمد بن يونس والشيخ عبد الرحمن البراذعي ، فصار يقول لهم : كلموني بآداب البحث أما قرأتم آداب البحث ، فزادوا في المغالطة فما وسعه الا القيام ، فانصر فواعنه وهم يقولون عكسناه ،

وفي شعبان من السنة المذكورة شرع القاضي المذكور في عمل فرح لختان ولده ، فارسل اليه علي بك هدية حافلة وكذلك باقي الامـــــراء والسمن والمسل والسكر وكذلك امتلا المقعد بفروق البن ووسط الحوش بالحطب الرومي، واجتمع بالمحكمة أرباب الملاعيب والملاهي والبهلوانات وغيرهم ، واستمر ذلك عدة أيام والناس تغدو وتروح للفرجة • وسعت الملماء والأمراء والاعيان والتجار لدعوته ، وفي يوم الزفة ارسل اليه على بك ركوبته وجميع اللوازم من الخيول والمماليك وشجر الدر والزرديات، وكذلك طاقم الباشا من الاغوات والسعاة والجاويشية والنوبة التركية ، واركبوا الغلام بالزفة الى بيت علي بك ، فالبسه فروة سمور ورجع الى المحكمة بالموكب وختن معه عدة غلمان، وكان مهما مشهودا، واتحد هذا القاضي بالشبيخ الوالد وتردد كل منهما على الآخر كثيراً ، وحضر مرة في غير وقت ولا موعد في يوم شديد الحر ، فلما صعد الى اعلى الدرج وكان كثيرا فاستلقى من التعب على ظهره لهرمه ، فلما تروح وارتاح في نفسه قال له الشيخ : يا افندي لاي شيء تتعب نفسك ، أنا آتراك متى شئت ، فقال : انا اعرف قدرك وانت تعرف قدري • وكان نائبه من الاذكياء أيضاء

ولما حضر حمزة باشا سنة ١١٧٩ المذكوره واليا على مصر ، وطلع الى القلعة عرضوا له امر صالح بك وأنه قاطع الطريق ومانع وصول الغلال

والميري وأخذوا فرمانا بالتجريد عليه ، وتقلد حسين بك كشكش حاكم جرجا وامير التجريدة وشرعوا في التشهيل والخروج ، فسافر حسمين بك كشكش وصحبته محمد بك ابو الذهب وحسن بك الازبكاوي فالتطموا مع صالح بك لطمة صغيرة ، ثم توجه وعدى الى شرق أولاد يحيى ، وكَان حسين بك شبكة مملوك حسين بك كشكش نفاه علسي بك الى قبلي ، فلما ذهب صالح بك الى قبلي انضم اليه وركب معسه ، فلما توجه حسين بك بالتجريدة وعدى صالح بك شرق اولاد يحيى انفصل عنه وحضر الى سيده حسين بك وانضم اليه كما كان ، ورجع محمد بك و صن بك الى مصر ، وتخلف حسين بك عن الحضور يريد الذهاب الى مُ صبه بجرجا ، وأقام في المنية فارسل اليه علي بك فرمانا بنفيه الى جهـــة عيمها له ، فلم يمتثل لذلك ، وركب في مماليكه وأتباعه وامرائه وحضر الى مصر ليلا فوجد الباب الموصل لجهة قناطر السباع مفلوقا ، فطرق فلم يفتحوه ، فكسره ودخل وذهب الى بيته وبقي الامر بينهم على المسالمة أياما ، فاراد علي بك أن يشغله بالسم بيد عبدالله الحكيم وقد كان طلب منه معجونا للباءة فوضع له السم في المعجون واحضره له ، فامره ان يأكل منه اولا ، فتلكأ واعتذر فامر بقتله ، وكان عبدالله الحكيم هذا نصرانيا روميا يلبس على رأسه قلبق سمور ، وكان وجيها جميل الصورة فصيحا متكلما يعرف التركية والعربية والرومية والطليانية • وعلم حسين بــك انها من عربمة علي بك، فتأكدت بينهما الوحشة واضمر كل منهما لصاحبه السوء وتوافق علي بك مع جماعته على غدر حسين بك او اخراجـــه ، فوافقوه ظاهرا واشتغل حسين بك على اخراج علي بك وعصب خشداشبنه وغيرهم ، وركبوا عليه المدافع فكرنك في بيته وانتظر حضور المتوافقين معه ، فلم يأته منهم أحد ، وتحقق نفاقهم عليه • فعند ذلك أرسل اليهـــم يسألهم عن مرادمهم ، فحضر اليه منهم من يأمره بالركوب والسفر ، فركب

والخرجوم منقيا الى الشام ومعه معاليكه وأتباعه ، وذلك في اواخَر شُهر رمضان سنة ١١٧٩ واقام بالعادلية ثلاثة أيام حتى عملوا حسابه وحساب أتباعه وهم محيطون بهم من كل جهة بالمسكر والمدافع ، حتى فرغوا من الحساب واستخلصوا ما بقي على طرفهم ، ثم سافروا الى جهسة عزة . وكات العادة فيمن ينفي من أمراء مصر أنه أذا خرج الى خارج فعلوا معه ذلك ولا يذهب حتى يومي جميع ما يتأخر بذمته من ميري وحلافة ، وال لم يكن معه ما يوفي ذلك باع اساس داره ومتاعه وخيوله ، ولا يذهب الا خالص الدُّمة ، وسافر صحبة علي بك امراؤه وهم محمد بك وايوب بك ورضوان بك وذو الفقار بك وعبدالله أغا الوالي واحســد جاويش وسليمان جاويش وقيطاس كتخدا وباقى اتباعه ، واستقر خليل بك كبير البلد مع قسيمه حسين بك كشكش وباقي جماعتهم وحسن بك جوجوء وعزلوا عبد الرحمن ألها وقلدوا قاسم أغا الوالي أغات مستحقظان ، وورد الخبر من الجهة القبلية بال صالح بك رجع س شرق اولاد يحيى الى المنية واستقر فيها وحصنها • فعند ذلك شرعوا في تشهيل تجريدة وبرزوا الى جهة البساتين . وفي تلك.الايام رجع علي بك ومَن معه على حين غفلـــة ودخل الى مصر ، فنزل ببيت حسين بك كشكش ومحمد بك نزل عند عثمان بك الجرجاوي وايوب بك دخل منزل الراهيم أغا الساعي ، فاجتمع الامراء بالاثار وعملوا مشوره في ذلك • فاقتضى الرأي بان يرسلوه الى جدة ، فاجتم الرأي بان يعطوه النوسات ويذهب اليها ، فرضى بذلك وذهب الى النوسات وأقام بها ، وأرسلوا محمد بك وأيوب بك ورضوان بك الى قبلي بناحية اريوط وجهاتها ، وكان هناك خليل بك الاسيوطى فالضموا اليه وصادقوه وسفروا التجريدة الى صالح بك فهزمت فارسلوا له تعجريدة اخرى واميرها حسن بك جوجو وكان منافقا فلم يقع بينهم الا بعض سناوشات، ورجعوا أيضا كانهم مهزومون وارسلوا له ثالث ركبه، فكانت العرب بينهم سجالا ورجعوا كذاك بعد أن اصطلعوا مع صالح بك ان ينهب الى جرجا وبأخذ ما يكفيه هو ومن معه ويمكث ما ويقوم بدفع المال والفلال . وكان ذلك فسي شهر جمادى الاولى سنة ١١٨٠ . وكان ذلك فسي شهر جمادى الاولى سنة بعد بوفي ثاني شعبار منها اتهدوا حسن بك الازيكاوي انه يراسل علي بسك يراسله ، فقتلوه في ذلك اليسوم بقصر الديني ورسموا بنفي خشداشينه وعم حسن بك أبو كرش ومحمد بك للاوردي وسليمان أغا كتحلنا الجاويشية سيد الثلاثة وهو زوج ام عبد الرحمن كتخدا وكان متيما بعمر القديمة ، وقد صار مسنا ، فسفروهم الى جهة بعري وتخيلوا من اقامة علي بك بالنوسات ، فارسلوا له خليل بك السكران فاخسة وذهب به الى السويس ليسافر الى جدة من القارم وأحضر لسه المركب لينزل فيها ه

وفي ثاني شهر شوال من السنة ركب الامراء الى قراميدان لهنئوا الباشا بالميد، وكان معتاد الرسوم القديمة ان كبار الامراء يركبون بعد المقبر من يوم الميد، كذلك ارباب المكاكيز فيطلمون الى القلمة وبمشون الما الباشا من باب السراية الى جامع الناصر بن قلاوون، فيصلون صلاة الميد ويرجمون كذلك ثم يقبلون اتكه وهنئونه وينزلون الى يوقهم ، فيهنىء بعضهم بعضا على رسمهم واصطلاحهم ، وينزل الباشا في ثاني يوم الى الكشك بقراميدان ، وقد هيئت مجالسه بالفرش والمساند والستائر واستعد فراشو الباشا بالتطلي والقهوة والشربات والقماقم والمباخس ، وربوا جميع الاحتياجات واللوازم من الليل ، واصطفت الخسسه والمجاوشية والسماة والملازمون وجلس الباشا بذلك الكشك ، وحضرت والجاوشية والسماة والملازمون وجلس الباشا بذلك الكشك ، وحضرت أرباب المكاكيز والخدم قبل كل أحد، ثم يأتي الدفتردار وأمير الحساب والامراء الصناجق والاختيارية وكتخان البنكجرية والمزب أصحاب الوقت والمقادم والاوده باشية واليمقات والبربجية ، فهنئون الباشا

ويميدون عليه على قدر مراتبهم بالقانون والترتيب ، ثم ينصرفون . فلما حضروا في ذلك اليوم المذكور وهنا الامراء الصناجق الباشا وخرجسوا الى دهليز القصر يريدون النزول ، وقف لهم جماعة وسحبوا السلاح عايهم وضربوا عليهم بنادق ، فاصيب عثمان بك الجرجاوي بسيف فسي وبهه وحسين بك كشكش أصيب برصاصة نفذت من شقه ، وسحسب الآخرون سلاحهم وسيوفهم واحتاط بهم معاليكهم ونظ اكثرهم من حائط البستان ونفذوا من الجهة الاخرى وركبوا خيولهم وهم لا يصدقـــون بالنجاة . وانجرح أيضا اسمعيل بك ابو مدفع ومحمود بك وقاسم أغا اجتمعوا وطلعوا انى الابواب وارسلوا الى الباشا يأمرون بالنزول فنرل الى ببت احمد بك كشك بقوصون ، وعند نزوله ومروره بياب انىرب وقف له حسين بك كشكش وأسمعه كلاما قبيحا ، ثم انهم جعلوا خليل بك بلغيه قائمقام وقلدوا عبد الرحمن أغا مملوك عثمان بك صنجقا عوضاً عن سيده ، ونسبت هذه النكتة الى حمزة باشا وقيل انها من علي بك الذي بالنوسات ومراسلاته الى حس بك جوجو ، فبيت مع انفار من الجلفية وأخفاهم عنده مدة ايام وتواعدوا على ذلك اليوم وذهبوا الى الكشك بقراميدان ، وكانوا نحو الاربسين ، فاختلفوا واتفقوا على ثاني يوم بدهليز بيت القاضي ،وتفرقوا الاأربعة منهم ثبتوا على ذلك الاتفاق وفعلوا هذه الفعلة وبطل أمر العيد من قراميدان من ذلك اليوم • وتهدم القصر وخرب وكذلك الجنينة ماتت اشجارها وذهبت نضارتها ، ولمسأ حصلت هذه الحادثة أرسلوا حمزة بك الى على بك فوجده في المركب الماطس ينتظر اعتدال الربح للسغر ، فرده الى البر واركبه بعماليك. واتباعه ورجع الى جهة مصر ، ومر من الجبل وذهب الى جهة شرق اطفيح ثم الى أسيوط بقبلي ، ورجع حمزة بك الى مصر • ثم انعلي بكاجتمع علبه المنفيون وهوارة وخلافهم وأراد الانضمام الى صالح بك ، فنفر منه فلم يزل يخادعه ، وكان علي كتخدا الخربطلي هناك منفياً من قبلهوجمله سفيرا فيما بينه وبين صالح بك هو وخليل بك الاسيوطي وعثمان كتخدا الصابونجي ، فارسلهم فلم يزالوا به حتى جنح لقولهم • فعند ذلك ارسل اليه محمد بك ابو الذهب ، فلم يزل به حتى انخدع له واجتمـــع عليه بكفالة شيخ العرب همام وتحالفا وتعاقدا وتعاهدا عاسى الكتاب والسيف ، وكتبوا بذلك حجة واتفق مع علي بك انه اذا تم لهمالامسر اعطى لصالح بك جهة قبلي قيد حياته . واتفقوا على ذلك بالمواثيق الاكيدة وأرسلوا بذلك الى شيخ العرب همام فانسر بذلك ورضيب مراعاة لصالح بك ، وأمدهم عند ذلك همام بالعطايا والمال والرجال ، واجتمع عليهم المتفرقون والمشردونءن الغز والاجناد والهوارة والشجعان ولموا جَمُوعًا كُثيرة ، وحضروا الى المنية وكان بها خليل بك السكران • فلما بلغه قدومهم ارتحل منها وحضر الى مصر هاربا ، واستقر عليبك وصالح بك وجماعتهم بالمنية وبنوا حولها اسوارا وابراجا وركبوا عليها المدافع وقطعوا الطريق على المسافرين المبحرين والمقبلين • وأرسل علسي بك الَّى ذي الفقار بك وكانبالمنصورة وصحبتهجماعة كشاف ، فارتحلواً ليلا وذهبوا الى المنية ، فعمل الامراء جمعية وعزموا على تشهيل تجريدة وتكلموا وتشاوروا في ذلك ، فتكلم الشيخ الحفناوي في ذلك المجلس وأفحمهم بالكلام ومانع في ذلك وحلف انه لايسافر أحد بتجريدةمطلقا، وان فعلوا ذلك لا يحصل لهم خير ابدا فقالوا : انه هو الذي يحرك الشر ويريد الانفراد بنفسه ومماليكه وان لم نذهب اليه أتى هو الينا وفعسل مراده فينا ، فقال لهم الشيخ : أنا أرسل اليه مكاتبة فلا تتحركوا بشميء حتى يأتي رد الجواب ، فلم يسعم الا الامتثال فكتب له الشيخ مكتوبا ووبعه فيه وزجره ونصحه ووعظه وأرسلوه اليه ، فلم يلبث الشيخ بعد

هذا الحبلس الا أياماً ومرض ورمى بالدم وتوفى الى رحمة الله تعسالى • فيقال انهم اشغلوه وسموه ليتمكنوا من اغراضهم •

## ولايسة محمد باشا راقم

وفي أثناء ذلك ورد الخبر بوصول محمد باشا راقم الى سكندرية • فارسلوا له الملاقاة وحضر الى مصر وطلع الى القلعة في غرقرييع الثاني سنة ١١٨١ •

وفي حادي عشر جمادى الاولى اجتمعوا بالديوان وقلدوا حسنبك رضوان دفتردار مصر •

وفي خامس عشره قلدوا خليل بك بلميه امير الحاج وقاسم أغسا صنجةا وكتبوا فرمانا بطلوع التجريدة الى قبلي ولبس صاري عسكرها حسين بيك كشكش ، وشرعوا في التشهيل واضطرهم الحال الى مصادرة التجار ، وأحضر خليل بيك النواخيد وهم منلا مصطفى وأحمد أغسا الملطيلي وقرأ ابراهيم وكاتب الهار وطلب منهم مال البهار معجلا فاعتذروا فصرخ عليهم وسبهم فخرجوا من بين يديه وأخذوا في تشهيل المطلبوب وجمع المال من التجار ، وبرز حسين بيك خيامه للسفر في منتصف جمادى لاولي ، وخرج صحبته منة من الصناجق وهم حسن بيك جوجو وخليل بيك السكران وحسن بيك شبكة واسمعيل بيك أبو مدفع وحمزة يبك وقاسم بيك واسرعوا في الارتصال ه

 الاحد طلعوا الى ابواب القلعة وطلبوا من الباشا فرمانا بالتجريده عسى الكثرة، وهو يوم السبت رابع عشرينه وهم في اساً حالى. واصبحوا يوم علي بك وصالح بك ومن معهم وطلبوا مائتي كيس من الميري يصرفوها في اللوازم ، فامتنع الباشا من ذلك وحضسر الخبر يوم الانسين بوصول القادمين الى غمازة ، وكان الوجاقلية وحسن بك جوجو فاصبين خيامهم جهة البساتين، فارتحلوا ليلا وهربوا وتخبل عقل خليل بك وحسين بسك ومن معهما وتحيروا في امرهم وتحققوا الادبار والزوال ، وأرسل الباشا الى الوجاقلية يقول لهم كل وجاق يلازم بابه ه

وفي سابع عشرينه خضر على بك وصالح بك ومن معهم الى البساتين فازداد تحيرهم وطلعوا الى الابواب فوجهوها معلوقة ، فرجعوا السمى قراميدان وجلسوا هناك ، ثم رجعوا وتسعب تلك الليلة كثير من الامراء والاجناد وخرجوا الى جهة على بك ، وكان حسن بك المعروف بجوجو ينافق الطرفين ويراسل على بك وصالح بك سرا ويكاتبهما وضم السه بعض الامراء مثل قاسم بك خشداشه واسمعيل بك زوج هانهم بت مبدهم وعلى بك السروجي وجن على وهو خشداش ابراهيم بك بلغية وكثير من اعيان الوجاقلية ويرسلون لهم الاوراق في داخل الاقصاب التى يشربون فيها الدخان وضعو ذلك ه

وفي ليلة الخبيس تاسع عشرين جمادى الاولى هرب الامراء الذيسسن بمصر وهم خليل بك شيخ البلد واتباعه وحسين بك كشكش واتباعه وهم خليل بك شيخ البلد واتباعه مماليكهم وأجنادهم عدة كشيرة وأصبح يوم العميس فخرج الاعيان وغيرهم لملاقاة القادمين ودخل فسي ذلك اليوم علي بك وصالح بك وصناجقهم ومماليكهم واتباعهم ، وجسيم من كان منفيا بالصعيد قبل ذلك من امراء ووجاقلية وغيرهم ، وحضر صحبتهم على كتخدا الخربطلي وخليل بسك السيوطي وقلده على بسك

الصنجقية مجددا وضربت النوبة في بيته ، ثم أعطاه كشوفية الشرقيسة وسافر البهسا .

وفي يوم الاحد ثاني شهر جمادى الثانية طلع علي بك وصالح بك وباقي الامراء القادمين واللذين تخلفوا عن الذاهبين مثل حسن بسك جوجو واسمعيل بك زوج هانم وجن علي وعلي بك السروجي وقاسم بــك والاختيارية والوجاقلية وغيرهم الى الديوان بالقلعــة ، فخلع البــاشا على على نك واستقر في مشيخة البلد كما كان ، وخلع على صناجقه خلع الاستسرار أيضا في اماراتهم كما كانوا ، ونزلوا الى بيوتهم وثبت قسمدم علي بك مي أمارة مصر ورئاستها في هذه المرة ، وظهر بعد ذلــك الظهور انتأم وملك الديار المصرية والاقطار العجازية والبلاد الشامية ،وقتسل المتمردين وقطع المعاندين وشتت شمل المنافقين وخرق القواعد وخسرم ااعوائد وأحزب البيوت القديمة وأبطل الطرائق التي كانت مستقيمة ، ثم أنه حضر سليمان أغا كتخدا الجاويشية وصناجقه الى مصر وعزم علسى نفي بعض الاعيان واخراجهم من مصر ، فعلم انه لايتمكن من اغراضـــه مع وجود حسن بك جوجو ، وانم ما دام حيا لا يصفو له الحال ، فأخسد يدبر على قتله فبيت مع اتباعه على قتله فحضر حسن بك جوجو وعلمي بك نجن علي عند علي بك وجلسوا معه حصة من الليل وقام ليذهب الر بيته ، فركب وركب معه جن على ومحمد بك ابو الذهب وايوب بـــــك ليذهبا ايضا الى بيوتهما لاتحادُ الطريق ، فلما صاروا في الطريق التي عند بيت الشابوري خلف جامع قوصون سحبوا سيوفهم وضربوا حسن با وقتموه وقتلوا معه أيضا جن علي ، ورجعوا وأخبروا سيدهم علي بك وذلك لِيلة الثلاثاء ثامن شهر رجب من سنة ١١٨١ ، واصبح علي بكمالك للابواب ورسم بنفي قاسم بك واسمعيل بك ابي مدفع وعبدالرحمن بك واسميل لك كتخدا عزبان ومعمد كتخدا زنور ومصطفى جاويش تاه مصطفى جاويش الكبير مملوك ابراهيم كتخدا وخليل جاويش درب الحجر.

وفي حادي عشر شهر شوال اخرج ايضا نحو الثلاثين شخصا من الاعيان ونفاهم في البلاد ، وفيهم ثمانية عشر اميرا من جماعة الفلاح ، وفيهم علي كتخدا واصد كتخدا الفلاح وابراهيم كتخدا مناو وسليمان أغا كتخدا جاووشان الكبير وصناجقه حسن بك ابو كرش ومحمد بسك الماوردي وخلافهم مقادم وأوده باشية ، فنفى الجميع الى جهة قبلي وارسل سليمان أغا كتخدا الجاويشية الى السويس ليذهب الى الصجاز من القلزم واستمر هناك الى أن مات ه

وفيه قبض علي بك على الشيخ يوسف بن وحيش وضربه علقة قوية ونفاه الى بلده جناج ، فلم يزل بها الى أن مات ، وكان من دهاة العالم، وكان كاتبا عند عبدالرحين كتخدا القازدغلي وله شهره وسمعة في السعي وقفاء الدعاوى والشكاوى والتحيالات والمداهنات والتلبيسات وغير ذلك ،

وفي شهر الحجة وصلت اخبار عن حسين بك كشكش وخليل بسك انهم لما وصلوا الى غزة جمعوا جموعا وانهم قادمون الى مصر، فشرع علي بن في تشهيل تجريدة عظيمة درزوا وسافروا • ثم ورد الخبر بسسله ثلاثة إيام انهم عرجوا الى جهة دمياط ونهبوا منها شيئا كثيرا، ثم حضروا الى المنصورة ونهبوا منها كذلك فارسل على بك يأمر التجريدة بالذهاب اليهم، وأرسل لهم أيضا عسكرا من البحر، فتلاقوا معهم عندالدين والجراح من اعمال المنصورة عندسمنود، فوقع بينهم وقمةعظيمة وانهزمت التجريدة وولوا راجعين • وقتل في هذه المحركة سليمان جربجي باش اختيار جمليان واحمد جربجي طنان جراكسه وعمر أغا جاووشان أسين الشون، وكانوا صدور الوجاقات ولم يزالوا في هزيمتهم الى دجوة • الشون، وكانوا صدور الوجاقات ولم يزالوا في هزيمتهم الى دجوة • فلما وصل الخبر بذلك الى علي بك اهتم لذلك وزل الباشا وخرجالى فلما وصل الخبر بذلك الى علي بك اهتم لذلك وزل الباشا وخرجالى

قبة بليه النصر خارج القاهة وجمع الوجاقلية والعلماء وارباب السجاجيد، وأمر المباشئا بأن كل من كان وجاقيا او عليه عتامنة يشهل نفسه وبطلع الى التجيدة أو يخرج عنه بدلا ، واجتهد علي بك في تشهيل تجييدة عظيمة أخرى وكبيرها محسد بك ابو الذهب ، وسافروا في أوائل المحسرم واجتمعوا بالتجريدة الاولى ، وسار الجميع خلف حسين بك وخليل بك ومن معهم ، وكانوا عدوا الى بر الفرية بعد ان هزموا التجريدة ، فلو قدر الله انهم لما كسروا التجريدة ساقوا خلفهم كما فعل علي بك وصالح بك لدخلوا الى مصر من غير مانع ، ولكن لم يرد الله تعالى لهم ذلك، وانقضت هذه السنين وما وقع بها ،

## من مات في هذه الاعوام من اكابر العلماء وأعاظم **الامراء**

مات الشيخ الامام الفقيه المحدث الشريف السيد محمد بن محسد البليدي المالكي الاشعري الاندلسي، حضر دروس الشيخ شمس الدين محمد بن قاسم البقري المقري الشافعي في سنة ١١١٥ ثم على اشياخ الوقت كالشيخ العزيزي والملوي والنفراوي، وتمهر ثم لازم الفقه والحديث بالمشهد الحسيني فراج امره واشتهر ذكره وعظمت حلقته وحسن اعتقاد الناس فيه وانكبوا على تقبيل يده وزيارته وخصوصا تجار المفارية الماسة، فهادوه وواسوه واشتروا لهبيتا بالعطفة المروفة بدرب الشيشيني وصطوا منه على أنفسهم ودفعوه من مالهم و قلم يزل مقبلا على شانسه ملازما على طريقته مواطبا على املاه الحديث كصحيح البخاري ومسلم والمطوط والمشمرين من رمضان مسئه ست وسيمين ومائة والف و

ومات الاستاذ المعظم ذو المناقب العلية والسجايا المرضية بقية السلف السيد مجدالدين محمد أبو هادي بن وفي ، ولد سنة ١١٥١ ومات والد وصو طفل فنشأ يتيما وخلف عمه في المشيخة والتكلم ، واقبل على العلب والمطالمة والاذكار والاوراد ، وولى نقابة الاشراف بمصر في الاتساء فساس فيها أحسن سياسة وجمع له بين طرفي الرياسة وكان ابيض وسيما ذا مهابة لإيهاب في الله ، امارا بالمعروف فاعلا للخير ، توفي يوم الخميس خامس ربيع الاول سنة ١١٧٦ ، وصلي عليه بالازهر في مشهد عظيم حضره الاكابر والاصاغر وحمل على الاعناق ودفن بزاو يتهم بالقرب من عمد رضى الله عنه ، وتخنف بعده السيد شهاب الدين أحمد ابو الامداد .

ومات ايضا في هذا الشهر والسنة الصدر الاعظم المغفور له محسد باشا المعروف براغب ، وكان معدودا من أفاضل العلماء وأكابر الحكماء جلمعا للرياستين حويا للفضيلتين ، وله تأليف وابحاث في المعقول والمنقول والنروع والاصول ، وهو الذي حضر الى مصر واليا في سنة ١٩٥٩ووقم له ماوقع مع الخشاب والدمايطة كما تقدم ، ورجع الى الديار الروميسة وتولى الصدارة ، ثم توفي الى رحمة الله تعالى في رابع عشرين شهسر رمضان سنة ١١٧٩٠.

ومات الشيخ المجذوب علي الهواري ، كان مسن ارباب الاحواله الصادقين والاولياء المستغرقين وأصله من الصعيد ، وكان يركبالخيول ويروضها ويجيدركوبها ولذلك لقب بالهواري ، ثم اقلع من ذلكوانجذب مرة واحدة وكان للناس فيه اعتقاد حسن ، وحكى عنه الكشف غيرواحد ويدور في الاسواق والناس يتبركون به ، مات شهيدا بالرميلة أصابت رصاصة من مد رومي فلتة في سنة ١١٧٧ ، وصلوا عليه بالازهر وازدحم الناس على جنازته وحمه الله ،

ومات الشيخ المسند عمر بن أحمد بن عقيل الحسيني المكي الشافعي الشهير باسقاف ابن أخت حافظ الحجاز عبدالله بن سالسم البصري ، وأسقاف لقد جده الأكبر عبدالرحمن من آل باعلوي ، ولد بمكسة سنة ١٩٠٧، وروى عن خالد المذكور وعن الشيفين العجبي والنخلي

والشيخ تاج الدين المفتي وحسين بن عبد الرحمن الخطيب ومحمد عقبلة وادريس بن أحمد الباني والشيخ عيد وعبد الوهاب الطنتدائي ومصطفى ابن فتح الله الحنفي ، وسمع الاولية عاليا عن الشهاب أحمد البناء بعناية خاله سنة ١١١٠ ، ومهر وانجب واشتهر صيته وسمع منه كبارالشيوخ، وأجازهم كالشيخ الوالد والشيخ احمد الجوهري ، وعندي اجازت للوالد بخطه ، وكذلك أجاز عبد الله بن مالم البصري والشيخ محمد عقيلة ومحمد السندي ، وذلك يمكة سنة ١١٥٧ ، وبه تخرج شيخنا السيد محمد مرتضى في غالب مروياته ، وسمعت منه انه اجتمع به بالمدينة المنورة عند باب الرحمة ، احد ابواب الحرم الشريف وسمع منه وأجازه منه أوائل الكتب السنة وأباح له كتب خاله يراجى فيها ما يحتاج السيب منه أوائل الكتب السنة وأباح له كتب خاله يراجى فيها ما يحتاج السيب وسمع من لعظه المسلسل بالميد بالحرم المكي في صحبة سلالة الصالحين الشيخ عبدال حمن المشرع وأجازهما ، توفي في سنة ١١١٧٤ ،

ومات العمدة العلامة المفوه النبيه الفقيه الشيخ محمد العدوي الحنفي،
تفقه على كل من الاسقاطي والسيد علي الضرير والشيخ الزيادي وغيرهم،
وسضر في المقول على أشياخ الوقف كالملوي والعماوي وتصدر للافادة
والاقراء وكان ذا شكيمة وشجاعة نفس وقوة جنان ومكارم أخلاق،
توفى في ثالث الحجة سنة ١١٧٥،

ومات الامام المسلامة الفقيه المتقن الشيخ محسد بن عبدالوهاب الدلجي احنفي، وهو ابن خال الوالد، اشتغل بالعلوم والفقه على أشياخ الوقت و ورس وأفتى واقتنى كتبا نفيسة في الفقه وجميعها بخطحسن، وقابلها وصححها وكتب عليها بخطه الحسن، وكانت جميع كتبه الفقهية وغيرها في غاية الجودة والصحة يضرب بها المثل ويعتمد عليها الى الآن، وكان ملازما للافادة والافتاء والتدريس والنفع على حالة حسنة ودمائة

أخلاق وحسن عشرة ، ولم يزل حتى توفي في شهر رجب سنة ١١٧٧ ومات الففيه الصالح الخير الدين حسن بن سلامة الطيبي المالكي توبل ثغر رشيد تفقه على شيخه محمد بن عبدالله الزهيري وبه تخرج وأجازه معمد بن عثمان الصافي البرلسي في طريقة البراهمة وسيدي احسدابن قاسم البوتي حين ورد ثغر رشيد في الحديث ، ودرس بجامع زغلول وأفتى ودرسه اكبر الدروس ، وكان لديه فوائد كثيرة ، توفي سنة

ومات المفتي الفاضل النبيه زين الدين ابو المهالي حسن بن عليبن علي ابن منصور بن عامر بن ذئاب شمة الفوي الاصل المكي ينتهي نسبة الى الولي الكامل سيدي محمد بن زين النحراوي ومن آمه الى سيدي ابراهيم البسيوني، ولد بمكة سنة ١١٤٦ وبها نشأ، واخذ العلم عسسن الشيخ عطاء بن أحمد المصري والشيخ احمد الاشبولي وغيرهما مسن الراردين بالحرمين، وأتى الى مصر فعضر دروس الشيخ الحفني ول اتنسب، وأجازه في الطريقة البرهامية بلدية الشيخ منصور هدية ،وألف وأجاد وكان فصيحا بليفا ذكيا حاد الذهن جيد القريحة له سمة السلاع في العلوم الغربية ونظم رائق مع سرعة الارتجال، وقد جمع كلامه في دران هو على فضله عنوان وسكن في الاخر بولاق وبها توفي ليلة الجمعة رابع عشرين رمضان سنة ١١٤٦٠

ومات السيخ الامام الفقيه المحدث المحقق الشيخ خليل بن محمسه المفري الاصل المالكي المصري أتى والدهمن المفربفتدير مصر وولسد المترجم بها ، نشأ على عفة وصلاح وأقبل على تحصيل المعارف والعلسوم فادركمنها المروم ، وحضر دروس الشيخ الملوي والسيد البليديوغيرهما من فضلاء الوقت ، الى ان استكمل هلال معارفه وأبدر وفاق أقرائه في التحقيقات ، واشتهر وكان حسن الالقاء للعلوم حسن التقريروالتحرير حاد القريحة جيد الذهن اماما في المعقولات وحلالا للمشكلات ، وولي

خزانة كتب المؤيد مدة فأصلح ما فسد منها ورم ما تشعث ، واتنفع بسه جباعة كثيرون من أهل عصرنا ، وله مؤلفات منها شرح المقولات العشر. توفي يوم الخميس خامس عشرين المحرم سنة ١١٧٧ بالري وهومنصرف من الحسج .

ومات السيد الادب الشاع المفن عمر بن علي الفتوشي التونسي ويمرف بابن الوكيل ، ورد مصر في سنة أربع وخمسين فسمع الصحيح على الشيخ الحفني وآجازه في ثاني المحرم منها ثم توجه الى الاسكندرية وتديرها مدة ، ثم ورد في أثناء أربع وسبعين وكان ينسد كثيرا مسسن المقاطع لنفسه ولغيره ، والف رسالة في الصلاة على النبي على الله عليه وسلم ، خرج صيعها بالدور الاعلى للشيخ الاكبر وتولى نيابة القضاء بالكاملية ، وكان انسانا حسنا لطيف المحاورة كثير التودد والمراعاة بشوش الملتقى مقبلا على شأنه . توفى في ثاني ذي الحجة ١١٧٥ .

ومات الاستاذ الذاكر الشيخ معفوظ الفوي تلميذ سيدي محمد ابن يوسف من ورم في رجليه في غرة جمادى الثانية سنة ١١٧٨ • ودفن يومه قريبا من مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها •

ومات العالم الفقبه المحدث الاصولي الشبيخ محمد بن يوسف بن عيسى الدنجيهي الشافعي بدمياط في سادس شعبان سنة ١١٧٨ .

ومات الجناب المكرم الصالح المنفصل عن مشيخة الحرم النبوي عبدالرحمين آغا في ثامن شوال سنة ١١٧٩ ، ودفن بجوار المشهد النفيسي •

ومات ايضا العمدة الشيخ عبدالفتاح المرحومي بالازبكية في تاسع شوال سنة ١١٧٨ ٠ ومات الاجل المكرم الحاج حسن فغرالدين النابلسي عن سنعالية، وكان مناربابالاموال رابع عشرين جمادى الاولى سنة ١١٧٨ •

ومات الامير الاجل المعترم صاحب الغيرات والمحبب الى الصالحات علي بن عبدالله مولى بشير آغا دار السعادة ، ولي وكالة دار السعادة فباشر فيها بعشمة وافرة وشهامة باهرة ، وكان منزله مورد الوافديسن من الآفاق مظهر التجليات الأشراق مع ميله الى الفنون الغربية ،وكماله في البدائع العجبية من حسن الخط وجودة الرمي واتقان الفروسية ، ومدحته الشعراء وأحبته العلماء والقت اليه الرياسة قيادها فاصلح ماوهن من اركانها وأزال فسادها ولقد عزل عى منصبه ، ولم يأفل بدر كساله واستمر ناموس حشمته باقيا على حاله ، واقتنى كتبا نفيسة وكان سموحا باعارتها وكان عنده من جملتها البرهان القاطع للتبريزي في اللغة الفارسية على هيئة القاموس ، وسغينة الراغب وهي مجموعة جامعة للفوائسلة بالغربية ، ومنها كشف الظنون في اسماء الكتب والفنون لمصطفى خليفة وهو كتاب عجب ، توفي يوم الاثين ثامن عشر شهر صغر سنة ١٩٦٧، وصلى عليه بسبيل المؤمن ودفن بالقرافة بالقرب من الامام الشافعي ، ولم يخلف بغده مثله في المروءة والكرم رحمه الله تمالى ودة رثاء الشعراء بعراث كشيرة ،

ومات الامام العالم العلامة والمدقق الفهامة السيخ يوسف شقيق الاستاذ شمس الدين الحفني اخذ العلم عن مشايخ عصره مشاركا لاخيه وتلقيعن أخيه ولازمه ودرس ، وافاد وافتى والله ونظم الشمسر الفائق الرائق، وله ديوان شعر مشهور وكتب حاشية عظيمة على الاشموني وهي مشمورة يتنافس فيها الفضلاء ، وحاشية على مختصر السعد ، وحاشية على شرح الخزرجية لشيخ الاسلام ، وحاشية على جمع الجوامم لم تكمل، وحاشية على جمع الجوامم لم تكمل، وحاشية على الناصر وابن قاسم وشرح شرح الازهرية لمؤلفها وشرحعلي

شمرح السعد لعقائد النسقي وحاشية الخيالي عليه • توفي في شهر صغر سنه ١١٧٨ •

ومات الامام الفصيح المفرد الاديب الماهر الناظم الناثر الشيخ علي ابن الخبر بن علي المرحومي الشافعي خطيب جامع العبشلي. توفي ليلسسة المبمعة سادس ذي القعدة سنة ١١٧٨ ٠

ومات الامام الملامة السيد ابراهيم بن محمد ابي السعود بن علي بن علي بن الحسيني الحنفي ولد بعصر وقرأ الكثير على والده وبه تخرج فسي المقنون ومهر في الفقه ، وانجب وغاص في معرفة فروع المذهب وكانت فتاويه في حاة والده مسددة معروفة ويده الطولى في حل الاشكالات المتينة مذكورة موصوفة ، رحل في صحبة والده الى المنصورة فمدحها القاضي عبدالله بن مرعي المكي والتى عليهما بما هو مثبت في ترجمته ، ولو عاش المترجم لتم به جمال المذهب ، توفي يوم الاحد سام عشسر جمادى الآخرة سنة ١١٧٩ ،

ومات الفقيه الزاهد الورع العالم المسلك الشيح محمد بن عيسى ابن يوسف الدمياطي الشافعي، أخذ المعقول عن السيد على الضريروالشيخ المعزيزي والشيخ الراهيم الغيومي والفقه أيضا عنهما وعن الشيخ العياشي والشيخ الملوي والحفنيوطبقتهم، واجتمع بالسيد مصطفى البكري واخذ عنه الطريقة الخلوتية ولقنه الاسماء بشروطها، والف حاشية على المنهسج ونسبها لشيخه السيد مصطفى العزيزي، وله حاشية على سلم الاخضري في المنطق وحاشية على السنوسية وغير ذلك و توفيفي تامن رمضسسان مسنة ۱۱۷۸، وكانت جنازته حافلة وصلى عليه بالازهر ودفس بستان المجاورين وبنوا على قبره سقيقة يجتمع تحتها تلامذته في صبح يوم المجمعة يقرأون عنده القرآن ويذكرون واستمروا على ذلك مدةستين.

ومأت الامام العلامة الناسك الشيخ احمد بن محمد السحيميالشافعي

تزيل قامة الجبل حضر دروس الاشياخ ولازم الشيخ عيسى البراويدبه التنفع وتصدر للتدريس بجامع سيدي سارية واحيا الله به تلكالبقعة واتنفع به الناس جيلا بعد جيل ، وعمر بالقرب من منزله زاوية وحفسر ساقية بذل عليها بعض الامراء باشارته مالا حفيلا فنيع الماء ، وعد ذلك من كراماته ، فانهم كانوا قبل ذلك يتعبون من قلة الماء كثيرا ، وشغل المناس بالذكر والعلم والمراقبة وصنف التصانيف المفيدة في علم التوحيد على الجوهرة ، وجعله متنا وشرحه مزجا وهي غاية في بابها ، وله حال مع الله وتؤثر عنه كرامات اعتنى بعض اصحابه بجمعها ، واشتهر بينهمانه كان يعرف الاسم الاعظم ، وبالجعلة فلم يكن في عصره من يدانيه فسي الحسلاح والخير وحسن السلوك على قدم السلف ، توفي ثامن شعبان عنه ١١٧٨ و ودفن بباب الوزير ،

ومات الامام الملامة شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن صالح اجه احمد بن علي بن الاستاذ ابي السعود الجارحي الشافعي ويقال لله المسعودي نسبة الى جده المذكور : حضر دروس الشيخ مصطفى العزيزي بخيره من فضلاء الوقت ، وكان اهاما محققا له باع في العلوم ، وكان مسكنه في باب الحديد احد ابواب مصر ، وحضر السيد البليدي في تفسير البيضاوي وكان الشيخ يعتمده في اكر ما يقول ويعترف بفضله ويعسن الثناء عليه ، توفي في شعبان سنة ١٨٧٨ ،

ومات السيد الاجل للحترم فخر اعيان الاثهراف المعتبر بن السيد محمد بن حسين الحسبنى العادلي الدمرداشي، ولد بعصر قبل القسرن بقليل وادرك الشيوخ وتمول واثرى وصار له صيت وجاه ،وكان بيسه بالازبكية ويرد عليه العلماء والفضلاء، وكان وحيدا في شأنه وكلمت مقبولة عند الامراء والاكابر ، ولما تولى الشيخ ابو هادي الوفائير حمه الله تعالى كان يتردد الى مجلسه كثيرا . توفي سنة ١١٧٨ .

ومات النسيخ الفاضل الناسك الكاتب الماهر البليغ سلميان بن عبدالله الرومي الاصل المصري ، مولى المرحوم علي بك الدمياطي ، جود الغط على حسن افندي الفسيائي ، وانجب وتميز فيه ، واجيز وكتب بغط . انفائق كثيرا من الرسائل والاحزاب والاوراد وكانت له خلوة بالمدرسة السليمانية لاجتماع الاحباب ، وكان حسن المذاكرة لطيف الشمائل حلو انفاكهة يحفظ كثيرا من الاناشيد والمناسبات . توفي سنة ١١٧٩ .

ومات السيد العالم الاديب الماهر الناظم الناثر محمد بن رضمه السيوطي السيوطي الشهير بابن الصلاحي ولد باسيوط على رأس الاربعين ونشأ هناك وامه شريفة من بيت شهير هناك ، ولما ترعرع ورد مصر وحصل اسعوم وحضر دروس الشيخ محمد الحفني ولازمه وانتسب الله ،فلاحظته اوزاره ولبسته اسراره ومال الى فن الادب فأخذ منه بالحظ الاوفر ، وخطه في غاية العودة والصحة ، وكتب نسخة من القاموس وهي فسي غاية الحسن والاتقان والضبط وله شعر عذب يفوص فيه على غسرائب الحاني ، وربعا ببتكر ما لم يسبق اليه ، وتوجه بآخر امره الى بلده ،وبه توفي سنة ،۱۸۵ ، رحمه الله ،

ومات الامام الصوفي العارف الناسك الشيخ محمد سعيد بن أبه يه بكر بن عبدالرحيم بن مهنا العسيني البغدادي ولد بمحلة ابي النجيب من بغداد وبها نشأ ، واخدعن الشيخ عبدالعزيز بن احمد الرحييوحسن ابن مصطفى القادري وآخرين ، وحج وقطن المدينة معة ، واجازه الشبخ محمد حيوة السندي والشيخ حسن الكوراني ، ورد مصر سنة ١١٧٨، فنزل بقصر الشوك قرب المشهد الحسيني ، وكان له في كلام القوم عرفان الى الفاية يورده على طريقة غربة ، بحيث يرسخ في ذهن السامم ويلتذ با ، وكان يذهب لزيارته الاجلاء من الاشياخ مثل شيخنا السيد علمي با ، وكان يذهب لزيارته الاجلاء من الاشياخ مثل شيخنا السيد علمي المتدسي والسيد محمد مرتضى والشيخ العقيقي وبالجملة فكان مسن

اعاجيب دهره ، وكان الشيخ العفيفي ينوه بشأنه ويقول في حقمه انه من رجال الحضرة وانه ممن يرى النبي صلى الله عليمه وسلم عيامًا • وترجه الى الديار الرومية ثم عاد الى المدينة ، ثم ورد ايضا الى مصر بعد ذلك ، ونزل قرب الجامع الازهر • ثم توجه الى الديار الرومية وقطنها • وظهرت له هناك الكرامات وطار صيته وعلت كلمته ، وصار له اتبساع ومريدون ، ولم يزل هناك على حالة حسنة حتى وافاه الاجل المحتوم في اواخر الشائين ، وخلف ولده من بعده رحمه الله تعالى وسامحه •

ومات الفقيه الصالح العلامة الفرضي الحيسوبي الشيخ احمد بن احمد السبلاوي الثافعي الازهري الشهير برزة ، كان اماما عالما مواظباطسي تدريس الفقه والمعقول بالجامع الازهر ، وكان يحترف بيع الكتب وله ماسوت بسوق الكتبين مع الصلاح والورع والديانة ، ملازما على قراءة ابن قاسم بالازهر كل يوم بعد الظهر ، اخذ عن الاشياخ المتقدمين واتتفع به الطلبة ، وكان انسانا حسنا بهي الشكل عظيم اللحية منور الشيبسة متنيا بشأنه مقبلا على ربه ، توفي سنة ١١٨٠٠

ومات الاجل المكرم الفاضل النبيه النجيب الفقيه حسن افندي ابسن حسن الضبائي المصري المجود المكتب ، ولد كما وجد بخطه سنة ١٠٩٣ في منتصف جمادى الثانية ، واشتغل بالعلم على اعيان عصره ، واشتغل بالنظ وجوده على مشايخ هذا الفن في طريقتي الحمدية وابن الصائم اما الطريقة الحمدية فعلى سليمان الشاكري والجزائري وصالح الحمامي، واما طريقة ابن الصائم فعلى الشيخ محمد بن عبد المعطي السمسلاوي عاشاكري والحمامي جودا على عمر افندي وهو على درويش على وهو على خالد افندي وهو على درويش محمد شيخ المشايخ حمدالله بسن على المعروف بابن الشيخ الاماسي ، واما المنملاوي فجود على محمد بن عمار ، وهو على والده وهو على يحيى المرصفي ، وهو على والده وهو على يحيى المرصفي ، وهو على محمد ابن عمار ، وهو على والده وهو على يحيى المرصفي ، وهو على

اسسميل المكتب، وهو على محمد الوسمي وهو على ابي الفضل الاعرجه وهو على ابن الصائغ بسنده . وكان شيخا مهيبا بهي الشكل منور الشيبة شديد الانجماع عسن الناس ، وله معرفة في علسم الموسيقى والاوزان والمروض • وكان يعاشر الشيخ محمد الطائي كثيرا ويذاكره في العلوم والمعارف ، وبكتب غالب تقاريره على ما يكتبسه بيده من الرسائسل والمرقعان ، وقد اجاز في الخط لاناس كثيرا ، ويجتمع في مجالس الكتبة مع صرامة وشهامة وعزة نفس . توفي في منتصف ذي الحجة سنة ١١٨٠٠

ومات الامام العالم احد العلماء الاذكياء وافراد الدهر البحاث فسي الممضلات الفتاح للمقفلات الثبيخ عبدالكريم بن علي المسيري الشافعي المعروف بالزيات لملازمته شبيخه سليمان الزيات ، حضر دروس فضلاء الدروسة ، ومهر وانجب وتضلع في الفنون ودرس واملى • وكان|وحد زمانه في المعقولات ولازم اخيرا دروس الشبيخ الحفني ، وتلقن منـــه العهد ،، ثم أرسله الشيخ الى بلاد الصعيد ، لانه جاءه كتاب من احسا مشايخ الهوارة ممن يعتقد في الشيخ بان يرسل اليهم احد تلامذته ، ينفع الناسُ بالناحية ، فكان هو المعين لهذا المهم فالبسه واجازه ، ولما وصل الى ساحل بهجورة تلقته الناس بالقبول التام : وعين له منزل واسعوحشهم وخدم واقطعوا له جانبا من الارض ليزرعها • فقطن بالبهجورةواعتنىبه اديرها شيخ العرب اسمعيل بن عبدالله فدرس وافتى وقطــع العهود ، واقام مجلس الذكر وراج امره وراش جناحه ونفع وشفع واثرى جدا، وتملك عقارات ومواشي وعبيدا وزروعات ثم تقلبت الاحوال بالصميد واوذي المترجم واخذ ما بيده من الاراضي ، وزحرحت حاله ، فأتى الي مصر فلم يجد من يعينه لوفاة شيخه • ثم عاد ولم يحصل على طائل ومازال بالبهجورة حتى مات في اواخر سنة ١١٨١ .

ومات الامام العلامة المتقن المعمر مسند الوقت وشيخ الشيوخالشيخ احمد بن عبدالفتاح بن يوسف بن عمر المجيري الملوي الشافعي الازهري ولد كما اخبر من لفظه في فجر يوم الخميس ثاني شهر رمضان سنسة ١٠٨٨ وامه آمنة بنت عامر بن حسن بن حسن بن علي بن سيف الديس ابن سليمان بن صالح بن القطب علي المغراوي العسني اعتنى من صغره بالعلوم عناية كبيرة ، واخذ عن الكبار من اولى الاسناد والحق الاحفاد بالاجداد، فمن شيوخه الشهاب احمد بن الفقيه والشيخ منصور المنوفي والشيخ عبدالرؤوف البشبيشي والشيخ محمد بن منصور الاطفيحي والشهاب الخليفي والشيخ عيد النمرسي والشيخ عبدالوهاب الطندتاوي وابو العز محمد بن العجمي والشيخ عبد ربه الديوي والشيخ رضواف الطرخي والشبيخ عبدالجواد وخاله ابو جابر علمي بن فامر الايتاوي وابسو الفبض علي بن ابراهيم البوتيجي وابو الانس محمد بنعبدالرحمسسن المليجي، هؤلاء من الشافعية ، ومن المالكية محمد بن عبدالرحمن بن احمد الورزازي والشيخ محمد الزرقاني والشيخ عمر بن عبد السلام التطواني، والشيخ احمد الهشتوكي والشيخ محمد بن عبدالله السجلماسي والشيخ 'حمد النفراوي والشيخ عبدالله الكنكسي ولبين ابي زكري وسليمــــا**ن**. الحصيني والشبرخيتي، ومن الحنفية السيد علي بن علي الحسيني الضرير الشهير باسكندر ورحل الى الحرمين سنة ١١٣٢ . فسمع على البصري والنخلي الاولية واوائل الكتب الستة ، واجازاه ، والشيخ محمد طاهر الكوراني واجازه الشيخ ادريس ليماني ومنلا الياسي الكوراني ودخل ُنحت اجازة الشيخ ابراهيم الكوراني في العموم وعاد الى مصــر و**هو** امام وقته المشار اليه في حل المشكلات المعول عليه في المعقولات والمُنقولات ، قرأ المنهج مرارا وكذا غالب الكتب وانتفع به الناس طبقة بعد طبقة وجيلا بعد حيل • وكان تحريره اقوى من تقريره • وله رضي .

الله عنه مؤلفات كثيرة منها شرحان على متن السلم كبير وصعير ، وشرحان كذلك على السمرقندية ، وشرح على الياسمينية ، وشرح الاجروميية ونظم النسب وشرحها ، وشرح عقيدة الغمري وعقود الدرد على شرح ديباجة المختصر أتمه بالمشهد الحسيني سنة ثلاث وعشرين ، ونظلسم الموجات وشرحها وتعريب رسالة منلا عصام في المجاز ومجموع صيخ صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومؤلفاته مشهورة مقبولسة متذاولة بايدي الطلبة ويدرسها الاشياخ ، وتعلل مدة وانقطع لذلك في منزله وهو ملقى على الفراش ، ومع ذلك يقرأ عليه في كل يوم فسي اوقات مختلفة انواع العلوم وترد عليه الناس من الآفاق ، ويقرأون عليه وستجيزونه ، فيجيزهم ويعلي عليهم ويفيدهم ، ومنهم من يأتيه للزيد ارته والتبرك وطلب الدعاء ، فيمدهم بأنفاسه ويدعو لهم وكان مستم الحواس، واقام على هذه الحالة نحو الثلاثين سنة حتى توفي في منتصف شهسر ربيع الأول سنة ١١٨١٨ ،

ومات الشيخ الامام الصالح عبدالحي بن الحسن بن زين العابدين العسيني البهنسي المالكي نويل بولاق ولد بالبهنسا سنة ١٠٨٣ وقدم الى مه. فأخذ عن الشيخ خليل اللقاني والشيخ محمد النشرتي والشيخ محمد الرقاني والشيخ محمد الاطفيحي والشيسخ محمد الفمري والشيسخ محمد الخرشي، عبدالله الكنكسي والشيخ محمد بن سيف والشيخ محمد الخرشي، محمد التهامي بالطريقة الشاذلية والسيد محمدين علي العلوى في الاحمدية والشيخ محمد شويخ في الشناوية :وحضر دروس المحمث الشيخطي الطولوني : ودرس بالجامم الخطيري ببولاق وافاد الطلبة وكان شيخا بهيا معمرا منور الشيبة منجما عن الناس زاهدا قانما بالكفاف . توفي لية الاثنيز حادي عشري شعبان سنة ١١٨١ بعنزله ببولاق : وصلي عليه لية الاثنيز حادي عشري شعبان سنة ١١٨١ بعنزله ببولاق : وصلي عليه

بِالنَّجَامِعِ الكبيرِ في مشهد حافل وحمل على الاعناق الى مدافن الخلفـــاء قرب مشهد السيدة نفيسة فدفن بها رحمه الله ه

ومات الثبيخ امام السنة ومقتدى الامة عبد الخالق بن ابي بكر بن الزين ابن الصديق بن الزين بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بسن محمد بن ابي القاسم النمري الاشعري المزجاجي الزبيدي الحنفي مسن بيت العلم والتصوف ، جده الاعلى محمد بن محمد بن أبي القاسم صاحب الديخ اسمعيل الجبرتي قطب اليمن ، وحفيده عبدالرحمن بن محسد خليفة جده في التسليك والتربية ، وهو الذي تدير زبيد باهله وعيالـــه وكان قبل بالمزجاجة وهي قرية اسفل زبيد، خربت الآن • ولد المترجــم سنة الف ومائة بزبيد وحفظ القرآن وبعض المتون ، ولما ترعرع اخـــذعن الامام المسند الشيخ علاء الدين المزجاجي والسيد عبدالفتاح بناسمعيل الخاص والشيخ علي المرحومجِ. نزيل مخا ، واجازه من مكة الشيخ حسن السجمي بعناية والده وبعناية قريبه الشيخ علي بن علي المزجاجي نزيسل مكة ، ووفد الى الحرمين فأخذ بمكة عن الشيخ محمد عقيلة ، روى عنسه الكتب الستة وحمل عنه المسلسلات بشرطها والبسه وحكمه وحضرعلي الثميخ عبدالكريم اللاهوري في الفقه والاصول، وكان يحثه على قسراءة الاخسكيتي ويقول لايستغنى عنه طالب ، وحضر دروس الشيخ عبدالمنعم ابن تاج الدين القلمي ومحمد بن حسن العجمي ومحمد بن سعيدالتنبكتي وبالمدبنة عنالثميخ محمد طاهر الكردىسمعمنه اوائلالكتبالستة والثميخ محمد حياة السدي لازمه في سماع الكتب الستة، وعاد اليزبيد فاقبل على التدريس والافادة، وسمع عليه شيخنا السيد محمد مرتضى الصحيحين وسنن النسائي كله بقراءته عليه في عين الرضا ، موضح بالنخل خارج زبيد ،كان يمكث فيه ايام خراف النخل والكنز والمنار كلاهما للنسفى ومسلسلات شيخه بن عفيلة وهي خمسة واربعون مسلسلا . وسمع عليه ايضـــــا

السلسل بيوم العيد ولازم درسه العامة والخاصة ، والبسه الخرقسة ونقبه وحكمه بعد ان صحبه وتأدب به ، وبه تخرج شيخنا المذكور •كذا ذكر في ترجيته • قال وفي اخرى توجه الى الحرمين فعات بمكة فيذي الحجة سنة ١١٨٨ •

ومات الشيخ الامام انشبت العلامة الفقيه المحدث الشيخ عمر بن علمي ابن يحيى بن مصطفى الطحلاوي المالكي الازهري تفقه على الشيخ سالم النفراوي وحضر دروس الشيخ منصور المنوفي والشهاب بن الفقيسم والشيخ محمد الصغير الورزازي والشيخ احسد الملوي والشبراوي والبليدي ، وسمع الحديث عن الشهابين احمد البابلي والشيخ احمسه العماوي وابي الحسن علي بن احمد الحريشي الفاسي، وتمهر في الفنون، ودرس بالجامع الازهر وبالمشهد الحسيني واشتهر امره وطار صيتسم واشير اليه بالتقدم في العلوم ، وتوجه الى دار السلطنة في مهم اقتضى لامراء مصر فقوبل بالاجابة ، والقى هناك دروسا في العديث في آيا صوفية ، وتلقى عنه اكابر العلماء هناك في ذلك الوقت ، وصرف معززا متضيا حوائجه وذلك في سنة ١١٤٧ . ولما تمم عثمان كتخدا القازدغلي بناء مسجده بالازبكية في تلك السنة ، تعين المترجم للتدريس فيه ،وذلك قبل سفره الى الديار الرومية ، وكان مشهورا في حسن التقرير وعذوبــة البيان وجودة الالقاء ، وقرأ الموطأ وغيره بالمشهد الحسيني وافاد وأجاز الاشياخ ، وكان يطلع في كل جمعة الى المرحوم حمزة باشا مرة فيسمع عليه الحديث • وكان للناس فيه اعتقاد حسن وعليه هيبة ووقار وسكونّ ولكلامه وقع في القلوب، توفي ليلة الخميس حادي عشر صفر سنة ١١٨١، وطيعليه بصباحه في الازهر في مشهد حافل ودفن بالمجاورين رحمه الله.

ومات الوجيه الصالح الشيخ عبد الوهاب بن زين الدين بن عبد الوهاب بن نور الدين بن ايريد بن احمد بن القطب شمس الدين بن أبي

المفاخر محمد بن داود الشربيني الشافعي وهو احد الاخوة الثلاثة وهو اكبرهم ، تولى النظر والمشيخة بمقام جده بعد ابيه فسار فيها سيرا مليحا ، واحيا المآثر بعدما اندرست ، وعر الزاوية واكرم الوافدين واقام حلقة الذكر كل يوم وليلة بالمسجد ، ويعدق على المنشدين ، وورد مصر مرارا منها صحبة والده ومنها بعد وفاته ، والف باسمه شيخنا السيد مرتضى رسالة في الطريقة الاوسية سماها عقيلة الاتراب في سند الطريقسة والاحزاب ، وفي آخره اتى الى مصر لمقتضى ومرض ثلاثة ايام ، وتوفي ليلة الاحد غرة ذي القعدة سنة ١١٨١ ،

ومات الشبيخ الامام العلامة الهمام أوحد أهل زمانه علما وعملا ومن أدرك ما لم تدركه الاول المشهود له بالكمال والتحقيق والمجمع على تقدمه في كل فريق شمس الملة والدن؛ محمد بن سالم الحفاوي الشافعــــي الخلوتي، وهو شريف حسيني من جهة ام ابيه وهي السيدة ترك ابنـــة السيد سالم بن محمد بن علي بن عبد الكريم بن السيد برطع المدفون ببركة الحاج، وينتهي نسبه الى الامام الحسين رضي الله عنه، وكان والده مستوفيا عند بعض الامراء بمصر وكان على غاية من العفاف ولد على راس المائة ببلده حفنا بالقصر ، قرية من اعمال بلبيس ، وبها نشأ والنسبة اليها حفناوي وحفني وحفنوي ، وغلبت عليه النسبة حتى صار لا يذكر الا بها ، وقرأ بها القرآن الى سورة الشعراء ثم حجزه ابوه باشارة الشيخ عبـــد الرؤوف البشبيشي وعمره اربع عشرة سنة بالقاهرة ، فكمل حفظ القرآن ثم اشتغل بحفظ المتون، فحفظ الفية ابن مالك والسلم والجوهرة والرحيية وأبا شجاع وغير ذلك . واخذ العلم عن علماء عصره واجته ... د ولازم دروسهم حتى تمهر واقرأ ودرس وأفاد في حياة اشياخه ، واجازوه بالافتاء والتدريس فاقرا الكتب الدقيقة كالاشموني وجمع الجوامع والمنهسج ومختصر السعد ، وغير ذلك من كتب الفقه والمنطق والاصول والحديث

والكلام ، عام اثنتين وعشرين ، واشياخه الذين اخذ عنهم وتخرج عليهم الثبيخ احمد الخليفي والشيخ محمد الديربي والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي والشيخ احمد الملوى والشيخ محمد اسجاعي والشيخ يوسف الملوي والشيخ عبده الديوي والشيخ محمد الصغير، ومن اجل شيوخه الذين تخرج بالسند عنهم الشيخ محمد البديري الدمياطي الشهير بابن الميت اخذ عنه التفسير والحديث والمسندات والمسلسلات ، والاحساء للامام الغزالي ، وصعيح البخارى ومسلم ، وسنن ابي داود ، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، والموطأ، ومسند الشافعي والمعجم الكبير للطيراني ، والمعجم الاوسط والصغير له أيضا ، وصحيح ابن حيسان ، والمستدرك للنيسابوري ، والحلية للحافظ ابي نميم ، وغير ذلك • وشهد له معاصروه بالتقدم في العلوم وحين جلس للافادة لازمه جل طلبة العلم ومن بهم يسمو المعقول والمنقول وكان اذ ذاك في شدة من ضيق العيش والنفقة ، فاشترى دواة وأقلاما واوراقا واشتغل بنسخ الكتب فشق عليه ذلك خوفا من انقطاعه عن العلم • وكان يتردد الى زّاوية سيدي شاهمين الخلوتي بسفح الجبل ويمكث فيها الليالي متحنثا ، واقبل على العلم وعقد الدروس وختم الختوم بعضرة جمع العلماء، وقرأ المنهاج مرات وكتب عليه . وكذلك جمع الجوامع والاشبوني ومختصر السعد وحاشية حفيده علبه ، كتب عليها وقرأها غير مرة ، وكانَّ الشيخ العلامة مصطفى العزيزي اذا رفع اليه سؤال يرسله اليه • واشتقل بعلم العروض حتى برع فيه وعامى النظم والنش ، وتخرج عليه غالب اهل عصره وطبعته ومن دومهم كأخيه العلامة الشيخ يوسف والشيخ اسمعيل الغنيمي صاحب التآليف البديعة والتحريرات الرفيعة المتوفى سنة احدى وستين، وشيخ الشيوخ الشيخ علي المدوي والشيخ محمد الغيلاني والشيخ محمد الزهار نزيل المحلةُ الكبرى وغيرهم ، كما هو في تراجم المذكورين منهم • وكان على مجالسه هيبة ووقار ولا يسأله احد لمهابته وجلالته، فمن تأليفه المشهورة

حاشية على شرح رسالة العضد للسعد، وعلى الشنشنوري في القرائض، وعلى شرح الهنزية لابن حجر، وعلى مختصر السعب. وعلى شرخ السمرقندي للياسمينية في الجبر والمقابلة ، وله تصانيف أخر مشهورة • وكان كريم الطبع جدا وليس للدنيا عنده قدر ولا قيمة ، جميل السجايا مهاب الشكل عظيم اللحية أبيضها ، كان على وجهه قنديلا من النور • وكان كريم العين على احداهما نقطة واكثر الناس لا يعلمون ذلك لجلالته ومهابته ، وكان في الحلم على جانب عظيم ومن مكارم آخلاقه اصفاؤه لكلام كل متكلم ولو من الخزعبلات مع انبساطه اليه واظهار المحبة ولو أطال عليه ، ومن رآه مدعيا شيئًا سلم له في دعواه ، ومن مكارم اخلاقهُ انه او سأله انسان اعز خاجة عليه اعطاها له كائنة ما كانت ، ويجد لذلك انسا وانشراحاً ، ولا يعلق أمله بشيء من الدنيا وله صدقات وصلات اخفية وظاهرة ، وكان راتب بيته من الخبز في كل يوم نحم الاردب والطاحون دائمة الدوران ، وكذلك دق البن وشربات السكر ، ولا ينقطع وررد الواردين ليلاً ونهارا ، ويجتمع على مائدته الاربعون والخمسونّ والستون، ويصرف على بيوت اتباعه والمنتسبين اليه • وشاع ذكره في أَتَّظَارُ الارضُ واقبِّلُ عليه الوافدونُ بالطولُ والعرض، وهادته الملـــوك وقصده الامير والصعلوك ، فكل من طلب شيئًا من أمور الدنيا والآخرة وجده • وكان رزقه فيضا الهيّا • وللشيخ رضي الله عنه مناقب ومكاشفات وكرامات وبشارات وخوارق عادات يطول شرحها ذكرها الشبيخ حسن المكى المعروف بشمة في كتابه الذي جمعه في خصوص الاستاذ، وكذلك العلامة الثبيخ محمد الدمنهوري المعروف بالهلباوي له مؤلف في مناقب الشيخ ومدائحه وغير ذلك .

وصل في ذكر أخذالعهد بطريق الخلوتية وهي نسبة الى سيدي محمد الخلوتي احد اهل السلسلة ، ويعرفون وهي طريقة مؤيدة بالشريعة الغراء والحنيفة السمحاء ليس فيها تكليف عِما لا يطاق ، وكانت خير الطرق لان ذكرهما الخاص جا : لا اله الا الله ، وهي أفضل ما يقول العبد كما في الحديث الششريف .

وكان المترجم رضي الله عنه اشتغل بالسلوك وطريق القوم بعد الثلاثين، فاخذ على رجل يقال له الشيخ احمد الشاذلـــي المغربي المعروف بالمقري فتلقى منه بعض أحزاب واوراد ، ثم قدم السيد البكري من الشام سنة ١٨٣٣ ، فاجتمع عليه الشيخ بواسطة بعض تلامذة السيد ، وهو السيد عبدالله السلفيتي ، فسلم عليه وجلس فجعل السيد ينظر اليه وهو كذلك ينظر اليه ، فحصل بينهما الارتباط القلبي ، ثم قام وجلس بين يدي السيد بعد الاستئذان ، وكانت عادة السيد اذا أتاه مريد أمره أولا بالاستخارة قبل ذلك الا هو ، فلم يأمره بها ، وذلك اشارة الى كمال الارتباط ، فأخذ علبه العهد حالاً ، ثم اشتفل بالذكر والمجاهدة • فرأى في منامه في بعض الليالي السيد البكري والشيخ احمد الشاذلي المذكور حالسين والشيخ حمد يعاتبه على دخوله في الطريق، ويعاتب أيضا السيد، فقال له السيد: هل لك معه حاجة ؟ قال : نعم لي معه أمانة ، واذا بجريدة خضراء بيد السيد، فقال له : هذه امانتك قال : نعم • فكسرها نصفين ورماها للشاذلي وقال له : خذ أمانتك ثم انتبه • فاخير السيد فقال له : هذا اتصال بنـــا وانفصال عنه • وهذه هي النسبة الباطنية التي صار بها سلمان الفارسي وصهيب من أهل البيت . وقال ابن الفارض في التائية على لســـان

## انصادق صلى الله عليه وسلم :

وانيوانكنت ابنآدم صورة فلي فيه معنى شاهـــد بالأبوة

فان آدم له أب من حيث النسبة الظاهرة وهو أب لآدم مـــن حيث النسبة الباطة لأنه نائب عنه في الارمال ومنبأ بخده في الانزال ، ولسم يستمد من الحضرة العلية الا بواسطته ، ولذلك لما توسّل به قبلت توبته وزادت محبته ولم يجعل مهر حواء سوى الصلاة والسلام عليه ، كما ورد ذلك كله وهو من المعلوم ضرورة • فظهر بهذا ان هذه النسبة أعظم من تلك لترتب الثمرة عليها • ثم سار في طريقة القوم اتم سير حتى لقنــــه الاستاذ الاسم الثاني والثالث - ومن حين أخذ عليه العهد لم يقع منه في حق الشيخ الأكمالُ الادب والصدق التام وهو الذي قدمه وبه ساد أهلَ عصره • فمن ذلك انه كان لا يتكلم في مجلسه أصلا الا اذا سأله فانه يجيبه على قدر السؤال ، ولم يزل يستعمل ذلك معه حتى اذن له بالتكلم في مجلسه في بعض رحلاته الى القاهرة ، وسبيه انه لما راى اقبال التاس عليه وتوجههم اليه قال له : انبسط الى الناس واستقبلهم لان يهدني الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم • ومما اتفق له أن شيخه المذكور قال له مرة: تعال الليلة مع الجماعة واذكروا عندنا في البيت • فلما دخل الليل نزل شتاء ومطر شديد فلم يتخلف وذهب حافيا والمطر يسكب عليه وهو يخوض في الوحل ، فقال له : كيف جئت في هذه الحالة . فقال : يا سيدي امرتمونا بالمجيء ولم تقيدوه بعذر ، وايضًا لا عذر والحالة هذه لامكان المجيء ، وان كنت حافيا • فقال له : احسنت ، هذا أول قـــــدم في ألكمال ، الى غير ذلك · ولما علم الشيخ صدق حاله وحسن فعالمه قدمه على خلفائه وأولاه حسن ولائه ودعاه بالاخ الصادق ومنحه اسرارا واراه عيون الحقائق وكيفية تلقين الذكر واخذ العهد ، كما وجد بخط الاستاذ يظهر ثبث عبدالله بن سالم البصري ما نصه : هذه صورة أخذ العهد ارسلها اليه السيد البكري الصديقي الخلوتي حين أذنه باخذ المهود على طريقة السادة الخلوتية • ونص ما كُتب كيفيةً المبايعة للنفس الطائمة ان يجلس المريد بين يدي الاستاذ ويلصق ركبته بركبته والشيخ مستقبل القبلة ، ويقرأ الفاتحة ويضع يده اليمني في يده مسلما له نفسه مستمدا من امداده ، ويقول له : قَــل معي استغفر الله العظيم ثلاث مرات ، ويتعوذ ويقرأ آية التحريم : يا ايها الدّين آمنــوا توبوا الى الله توبة نصوحاً ، الى قدير ، ثم يقرأ آية المبايعة التى فسي الفتح ليزول الاشتباء ، وهي : ان الذين يبايمونك انما يبايمون الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، الى قوله تعالى عظيما ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ويدعو الله لنفسه وللآخذ بالتوفيق ويوصيه بالقيام باوراد الطريق والدوام على ذوق اهل هذا الغريق ، وعرض الخواطر وقص الرؤيسات المواطر واذا وقمت الاشارة بتلقين الاسم الثاني لقنه ليبلغ الاماني . وفتح له بب توحيد الافعال اذ لا غيره فعال ، وفي الثالث توحيد الاسمسساء ليشهد السر الاسمى ، وفي الرابع توحيد الصفات ليدرجه الى اعلم السادس والسابع يكمل له التوابع ، ونسال الله تعالى الهداية والرعاية والعنامة والدراية والعمد لله رب العالمين، انتهى • هذا ما كتب بخطــه الشريف • قال ورأيت أيضا بغلير الثبت المذكور ما نصه :

ثم رأيت في الفتوحات الالهية في نفع ارواح الذوات الانسانية وهو كتاب نحو كراس لشيخ الأسلام زكريا الانصاري ما نصيه: اذا اراد الشيخ ان ياخذ العهد على المريد فليتطهر وليأمره بالتطهر من الحدث والخبث ليتهيا لقبول ما يلقيه اليه من الشروط في الطريق ويتوجه المي الله تعالى ويسأله القبول لهما ويتوسل اليه في ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم ، لانه الواسطة بينه وبين خلفه ، ويضم يده اليمنى على يد المريد اليمنى بان يضع رحته على راحته ويقبض إبهامه بإصابعه ويتعوذ المريد اليمنى بان يضع رحته على راحته ويقبض إبهامه بإصابعه ويتعوذ وببسمل ثم يقول: الحمد لله رب المعالمين استعفر الله العظيم الذي لا اله الا هو العي القيوم واتوب اليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحه وسلم، ويقول المريد بعده مثل ما قال ، ثم يقول اللهم اني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنياءك ورسلك واولياءك، اني قد قبلته شيخا في الله ومرشدا وداعيا اليه ، ثم يقول الشيخ اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأولياءك اني قد قبلته ولدا في الله فاقبله واقبل عليه وكن له ولا تكن عليه ، ثم يدعو كان يقول اللهم اصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا وارشدنا وارشد بنا ، اللهم ارنا الحق حقا والهمنا اتباعه وار الله الماطل باطلا وارزقنا اجتنابه ، اللهم اقطع عناكل قاطع يقطمنا عناك ولا تشطعنا عناك اتهى ،

قلت والمراتب السبعة التي اشار اليها السيد في الكيفية المتقدمة هي مراتب الاسماء السبعة وللنفس في كل مرتبة منها مرتبة باسم خاص دال عليها: الاسم الاول لا اله الا الله وتسمى النفس فيه أمارة، والثاني الله وتسمى النفس فيه ملهمة، والرابع هق وحمو أول قدم يحله المريد من الولاية كما مرت الاشارة اليه وتسمى النفس فيه مطمئة ، والخامس حي وتسمى النفس فيه راضية ، والسادس قيرم وتسمى النفس فيه كاملة، قيرم وتسمى النفس فيه كاملة، قيرم وتسمى النفس فيه كاملة، السابع ففي الاسرى ، وكلها ما عدا الاول منا طاقن فسي الاذن اليمنى الا السابع ففي اليسرى ، وتلقينها بحسب ما يراه الشيخ من احوال المريدين أقال واقوال وعالم مثال ، واعلم أن سلسلة القوم هذه في كيفية اخذ المهد والتلقين مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يرويه عمن المهد والتلقين مروية عن الله عز وجل ، وفي بعض الروايات روايته عمن رؤساء الملاكة الاربع والنبي صلى الله عليه وسلم لتن عليا رضي الله عنه ، وصورة ذلك كما في ربحان القلوب في التوصل الى المحبوب لسيدى عنه ، وصورة ذلك كما في ربحان القلوب في التوصل الى المحبوب لسيدى

يوسف العجمي ان عليا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله داني على اقرب الطرق الى الله تعالى • فقال يا علي عليك بمداومة ذكر الله في الخلوات • فقال على رضى الله عنه هذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول الله • فقال على كيف اذكر با رسول الله م قال غمض عينيك واسمع مني ثلاث مرات ثم قل أنت ثلات مرات وانا اسمع • فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله ثلاث هوات مغمضا عينيه رافعا صوته وعلي يسمع ثم قال علي لا اله الا الله ثلاث مرات مفعضا عينيه رافعا صوته والنبي صلَّى الله عليه وسلم يسمع . ثم لتن علي الحسن البصري رضي الله عنهما على الصحيح عند أهل السلسلة الاخيار من المحدثين • قال الجاحظ السيوطي : الراجح ان البصري اخذ عن علي ومثله عن الضياء المقدسي ،ومن المقرر في الأصــول أن المثبت مقدم على النافي ثم لقن الحسن البصري حبيبا العجمي وهو لقن داود الطائمي وهو لقن معروفا الكرخي وهو لقن سريا السقطي وهو لقن أبسا القامم سيد الطائفتين الجنيد البغدادي ، وعنه تفرقت سائسس الطرق المشهورة في الاسلام • ثم لقن الجنيد ممشاد الدينوري وهو لقن محمد الدينوري وهو لقن القاضي وجيه الدين وهو لقن عبر البكري وهو لقن ابا النجيب السهروردي وهو لقن قطب الدين الابهري وهو لقن محسد النجاشي وهو لقن شهاب الدين الشيرازي وهو لقن جلال الدين التبريزي وهو لقن ابراهيم الكيلاني وهو لقن اخي محمد الخلوتي واليه نسبة اهل المطريق وهمو لقن بير عمر التخلوتي وهو لقن اخي بيرام الخلوتيُّ وهو لقن عز الدين الخلوتي وهو لقن صدر الدين الخيالي وهو لقــــــن يحيي الشرواني صاحب ورد الستار وهو لقن بير محمد الارزنجاني وهو لقن جلبي سلطان المشمور بجلبي خليفة وهو لقن خير التوقادي وهو لقسن شعبان القسطوني وهو لقن اسمعيل الجورومي وهو المدفون في باب الصغير في بيت المقدس عند مرقد سيدي بلال العجشي وهو لقن سيدي علي افندي قره باش اي اسود الرأس باللغة التركية واليه نسبة طريقنا كما مر وهو لقن مصطفى افندي ولده وخلفاؤه كما قال السيد الصديقي المعائة ونيف واربعون خليفة وهو لقن عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبي وهو لقن شمس الطريقة وبرهان الحقيقة السيد مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي وهو لقن قطب رحاها ومقصد سرها وفجواها شيخنا الشيخ محمد الحفناوي وهو لقن وخلف اشياخا كثيرة منهم بركة المسلمين وكهف الواصلين الصوفي الصائم القائم العابد الزاهد الشيخ محمد المدوف بالمنير شيخ القراء والمحدثين وصدر الفقهاء والمتحدثين وصدر الفقهاء والمتحدثين

من مناقبه الحميدة صيام الدهر مع عدم التكلف لذلك ، وقيام الليل يقرأ في كل ركعة ثلث القرآن وربما نصفه او جميعه في كل ركعة ، هذا ورده دائما صيفا وشتاء فتى وشيخا يافعا ، ومنها تواضعه وخموله وعدم رؤية نفسه ، ويبرأ من ان تنسب اليه منقبة وسيأتي باقي ترجمته في وفاته .

ومنهم علامة وقته واوانه الولي الصوفي الشيخ حسن الشيبيني تدم القوى طلب العلم وبرع فيه وفاق على أقرانه ثم جذبته ايدي العناية الى الشيخ فاخذ عليه العهد ولقنه اسماء الطريق السبعة على حسب سلوكه في سيره ، ثم البسه التاج واجازه باخذ العهود والتلقين والتسليك ، وصار خليفة محضا ، فادار مجالس الذكر ودعا الناس اليها من سائر الاقطار وفتح الله عليه باب العرفان حتى صار ينطق باسرار القرآن .

ومنهم العالم النحرير الصوفي الصالح الساك اراجح الشيخ محمد السنهوري ثم الفوى طلب العلم حتى صار من اهل الاقتاء والتدريس ، وانتصب للتأكيد والتأسيس ، ثم دعته سعادة حضرة القوم فسلك مسع

المجاهدة وحسن السيرة على يد الاستاذ حتى لقنه الاسماء السبعة والبسه التاج واقامه خليفة يهدي لاقوم منهاج ، ثم اذن له في التوجه الى بلده فتوجه اليها وربي بها المريدين ، وادار مجالس الاذكار بتلك البقاع وعم به في الوجود الانتفاع •

ومنهم البحر الزاخر حائز مراتب المفاخر الولي الرباني والصوفي في المالم الانساني الشيخ محمد الزعيري اشتفل بالعلم حتى برع وصار قدوة لكل مفتدي وجذوة لمن لا يهتدي، ثم سلك على يد الاستاذ فاخذ عليه العهد ولقنه الاسماء على حسب سيره وسلوكه، ثم خلفه والبسمة التاج واجازه بالتلقين والتسليك ه

ومنهم العبر العلامة والبحر الفهامة شيخ الافتاء والتدريس الشيخ خضر رسلان اشتفل على الشيخ مدة مديدة ولازمه ملازمة شديدة واخذ عليه المهد في طريق الخلوقية حتى تلقن الاسماء ، والبسه الشيخ التاج وصار خليفة مجازا باخذ العهود والتسليك .

ومنهم الشيخ الصوفي الولي صاحب الكرامات والايادي والمكرمات شيخنا الشيخ محمود الكردي اخذ على الشيخ العهد والطريق ولقنسه الاسماء ، فكان محمود الافعال معروفا بالكمال ، ثم البسه التاج وصار خليفة واجازه بالتلقين والتسليك ، فارشد الناس وازال عن قلوبهم الوسواس ، وهو مشهور البركة يعتقده الخاص والعام كثير الرؤيسة لرسول الله عليه وسلم ، ومن كراماته انه متى اراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رآه ، وله مكاشفات عجيبة نفعنا الله بحبه ولا حجبنا عن قربه ، وهو الذي قام للارشاد والتسليك بعد انتقال شيخه وسلك على يده كثير وخلفوه من بعده منهم الشيخ الصالح الصوفي والشيخ محمد السقاط والشيخ المعامة شيخ الاسلام والمسلمين مولانها الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الازهر الآن والامام الاوصد

الشيخ محمد بدير الذي هو الآن بالقدس الشريف والمشار اليه فسسي التسليك بتلك الديار والشيخ الصالح الناجح ابراهيسم العلبي العنفي والسيد الاجل الملامة والرحالة الفهامة السيد عبد القادر الطرابلسي العنفي والشيخ الامام العمدة الهمام الشيخ عمر البابلي وغيرهم ، ادام الله النفع بوجودهم ه

ومنهم العالم العلامة الالمعي الفهامة بقية السلف والخليفة ونعم الخلف الشيخ محمد سبط الاستاذ المترجم أطال الله بقاءه .

ومنهم الشيخ العهامة الادب الأرب واللوذعي النجيب الشيخ محمد الهماوي الشهير بالدمنهوري الشافعي •

ومنهم الثبيخ الصوفي القدوة الثبيخ احمد الغزالي تلقن منه الاسماء وتخلف عنه والبسه التاج وأجازه بالتلقين والتسليك .

ومنهم العالم العامل الشيخ احمد القحافي الانصاري اخد العهد وانتظم في سلك اهل الطريق وتلقن الاسماء وصار خليفة مجازا فارشد الناس وافتتح مجالس الاذكار ه

ومنهم تاج الملة وانسان عين المجد س غير علة ذو النسب البساذخ والشرف الرفيع الشافح السيد على القناوي، تلقن الاسماء والبس التاج وصار خليفة حقا ومجازا بالتلقين والتسليك ، فادار مجالس الاذكار واشرقت به الانوار .

ومنهم العلامة العامل والفهامة الواصل الفاضل الشيخ سليمان المنوفي نزيل طندتا لقنه وارشده وخلفه والبسه التاج واجازه فسلك وأرشد وله أحوال عجيبة ه

رمنهم الصوفي الصالح الثبيخ حسن السخاوي نزيل طندتا ايضًا لقنه وخلفه والبسه التاج فدعا النال لاقوم منهاج .

ومنهم علامة الانام الثبيخ محمد الرشيدي اللقب بشمير لقنه وخلفه واجازه فكثر نفعه ه ومنهم الملامة الاوحد ومن على مثله الخناصر تعقد التسيخ يوسف الرئيدي الملقب بالشيال ، رحل إيضا اليه فتلقن منه وسلك على يديه حتى صار خليفة ، والبسه التاج وأجازه بالتلقين والتسليك ورجع الى بلاده باوفر زاد ، وادار مجالس الذكر واكثر المراقبة والفكر حتى كثرت اتبعه وعم انتفاعه ه

ومنهم العمدة المقدم الهمام الناسك السالك الثمييخ محمد الشهسير. بالسقالقنه واحاوه بالتلقين والتسليك فكثر نعمه وطاب صنعه ه

ومنهم فريد دهره وعالم عصره معدن الفضل والكمال قطب الجمال. والمجلل الشيخ باكير افندي لقنه والبسه التاج وآجازه بالتلقين والتسليك ومنهم بدر الطريق وشمس افق التحقيق العالم العلامة والصوفسي الفهامة الشيخ محمد الفشني لقنه وخلفه والبسه التاج فاخذ السهود ولقن وسلك وفاق في سائر الآفاق وتقدم في الخلاف والوفاق .

ومنهم العالم العامل والشهم الماهر الكامل الشيخ عبد الكريم المسيري الشهير بالزيات تلقن العهد والاسماء حسب سلوكه وسيره ، واجيز باخذ المهود والتلفين والتسليك فزاد نورا على نور وحبي بلذة الطاعة والحبور ومنهم شيخ الفروع والاصول الجامع بين المعقول والمنقول ، علامة الزمان والحامل في وقته لواء العرفان ، الشيخ احمد العدوي الملقسب بدردير ، جذبته العناية الى نادي الهداية فجاء الى الشيخ وطلب منه تلقين الذكر فلقنه وسار أحسن سير وسلك احسن سلوك ، حتى صار خليفة باخذ العهود والتلقين والتسليك مع المجاهدة والعمل المرضي ، وسيأتي في وفياتهم تتمة تراجمهم رضي الله عنهم ه

رمنهم أيضا الشيخ العلامة الولي الصوفي الشيخ محمد الرشيدي. الشعم بالمصراوي .

ومنهم الامام الجامع والولي الصوفي النافع مولاي احمد الصقلمي المغربي ، تلقن وتخلفه وأجيز باخذ العهود والتلقين والتسليك .

ومنهم الامجد العامل بعمله والمزدري السحر بفهمه الشبيخ سليمساق. البتراوي ثم الانصاري .

ومنهم الصالح العامل القهامة العابد الزاهد الشيخ اسمعيل اليمني ، تلقن وسلك مع التقى والعقاف والملازمة الشديدة والخدمة الأكيسةة وحسن للجاهدة .

ومنهم النحرير الكامل واللوذعي الفاضل مؤلف المجموع الشيخ حسن بن علي المكي المعروف بشمه الناظم الناثر الحاوي الخير المتكاثر وغير هؤلاء مين لم نعرف كثير.

## في ذكر رحلة الاستاذ المترجم الى بيت المقدس

وهو انه لما اذن له السيد البكري بأخذ المهود وتلقين الذكر لم يقعله تسليك أحد في هذه الطريقة ، انما كان شغله وتوجهه كله الى الملسم واقرائه ، لكن ذلك بجسمه واما قلبه فلم يكن الاعند شيخه السيسك الصديقي ، ولم يزل كذلك الى عام تسع واربعين • فحن جسمه الى زيارة شبخه وانشد لسان حاله :

أخذتم فؤادي وهو بعضى فعا الذي يضركم لو كان عندكم الكل فارسل اليه السيد يدعوه لزيارته ، فهام اذفهم رمز اشارت و وسلقت نفسه بالرحيل ، فترك الاقراء والتدريس و تقشف ، وسافر الى أن وصل بالقرب من بيت المقدس ، فقيل له اذا دخلت بيت المقدس فادخل مسن الباب الفلاني وصل ركمتين وزر محلكفا فقال لهم انا جئت قاصدا بيت المقدس وما جئت قاصدا الا أستاذي فلا أدخل الا من بابه ولا أصلي الا في بيته ، فعجبوا له فبلغ السيد كلامه فكان سببا لاقباله عليه وامداده ثم سار حتى دخل بيت المقدس فتوجه الى بيت الاستاذ فقابله بالرحب والسعة وأفرد له مكانا ، ثم أخذ في المجاهدة من الصلاة والصوم والذكر

والمزلة والخلوة ، قال : فبيتما انا جالس في الخلوة اذا بداع يدعوني اليه، فجئت اليه فوجدت بين يديه مائدة فقال انَّت صائم ، قلت نعم : فقــــــال كل فامتثلت امره واكلت فقال اسمع ما اقول لك ان كان مرادك صوما وصلاة وجهادا او رياضة فليكن ذلك في بلدك واما عندنا فلا تشتغـــل بغيرنا ولا تقيد اوقاتك بما تروم من المجاهدة وانما يكون ذلك بحسب الاستطاعة وكل واشرب وانبسط ، قال فامتثلت اشارته ومكثت عنده اربعة اشهر كأنها ساعة غير اني لم افارقه قط خلوة وجلوة ، ومنحه في هذه المدة الاسرار وخلع عليه خلع القبول وتوجه بتاج العرفان واشهسد مشاهد الجمع الاول والثاني وفرق له فرق الغرق الثاني فحاز منالتداني اسرار المثاني ، ثم لما انقضت المدة واراد العود الى القاهرة ودعه ومسا ودعه ، وسافر حتى وصل الى غزة فبلغ خبره امير تلك القرية ، وكـــانت العاريق مخيفة ، فوجه مع قافلة ببيرقين من العسكر فساروا فلقيهم فسى أثناء الطريق اعراب فخافوهم فقالوا لاهل القافلة لاتخافوا فلسنا منقطاع الطريق وان كنا منهم فلا نقدر نكلمكم وهذا معكم واشاروا الى الشييخ ولم يزالوا سائرين حتى انتهوا الى مكان في اثناء الطريق بعد مجاوزة العريش بنحويومينفقيل لهم ان طريقكم هذا غير مأمون الخطرثم تشاوروا فقال لهم اعراب ذلك المكان نحن نسير معكم ونسلك بكم طريقا غيرهذا لكن اجعلوا لنا قدرا من الدراهم نأخذه منكم اذا وصلتم الى بلبيس، فتوقف الركب أجمعه فقال الاستاذ انا ادفع لكم هذا القدر هنالك،فقالوا لاسبيل الى ذلك كيف تدفع انت وليس لك في القفل شيء والله ما نأخيــذ منك شيئًا الا ان ضمنت اهل القافلة ، فقيل ذلك فاتفق الراّي على دفير الدراهم من ارباب التجارات بضمانة الشيخ، فضمنهم وساروا حتر سرر وصلوا الى بلبيس ثم منها الى القاهرة فسرت به أتم سرور وأقبل س الناس من حبنئذ أتم قبول ودانت لطاعته الرقاب واخذ المهود على المان

وإدار مجالس الاذكار بالليل والنهار واحيا طريق القوم بعد دروسها ، وأنقذ من ورطة النجل مهجا من عي نفوسها ، فبلغ هديه الاقطار كلهــــا وصار في كثير من قرى مصر نقيب وخليفة وتلامسنة واتباع يذكرون اللعتمالى ، ولم يزل امــره في ازدياد وانتشار حتى بلغ سائر أقطـــــار الارض • وسأر الكبار والصَّغار والنساء والرجال يذَّكرون الله تعالى بطريقته ، وصـــار خليفة الوقت وقطبــه ولم يبق ولي من أهلعصرهالا اذعن له . وحين تصدى للتسليك واخذ العهود اقبل عليه الناس من كـــل فج ، وكان في بدء الامر لايأخذون الا بالاستخارة والاستشارةوكتابــة اسمائهم ونحو ذلك ، فكثر الناس عليه وكثر الطلب فأخبر شيخهالسيد الصديقي بذلك فقال له لاتمنع احدا يأخذ عنك ولو نصرانيا منغمير شرط . واستم على يديه خلق كثير من النصارى ، واول من اخذ عنـــه الطريق وسلك على يديه الولي الصوفي العالم العلامة المرشد الشبيخ احمد البناء الغوي ثم تلاه منّ ذكر وغيرهم ، وكان استاذه السيد يثني عليه ويمدح ويراسله نظما ونثرا ويترجمه بالاخ، ولولا رآه قسيما له في الحال ماصدر عنه ذلك المقال ، حتى انه قال له يوما اني اخشى مـــن دعائكم لي بالاخ لانه خلاف عادة الاشياخ مع المريدين ، فقال له لاتخش من شيء وامتدحه اشياخه ومعاصروه وتلامذته •توفي رضيالله عنه يوم السبت قبل الظهر سابع عشري ربيع الاول سنة ١١٨١ ، ودفسن يوم الاحد بعد ان صلي عليه في الازهر في مشهد عظيم جدا ، وكان بوم هول كبير وكان بين وفاته ووفاة الاستاذ الملوي ثلاثــة عشر يوما ، ومن ذلك التاريخابتدأ نزول البلاء ، واختلال احوال الديارالمصرية،وظهر مصداق قول الرآغب ان وجوده امان على اهل مصرمن نزول البلاء ،وهذا من المشاهد المحسوس وذلك اله اذا لم يكن في الناس من يصدع بالحق ويأمر بالمروف وينهى عن ﴿ كَر ويقيمُ الهدى فَسَد تظام العالم وتناقرت القلوب، ومتى تنافرت الدرية ول البلاء، ومن المطوم المقرر الصلاح الامة بالملماء والملوك، وصلاح الملوك تابع لصلاح العلماء ، وفساد الملازم بفساد الملزوم ، فما بالك بفقده ، والرحى لا تدور بدون قطبها ، وقد كان رحمه الله قطب رحى الديار المصرية ولا يتم امر من امور الدولة وغيرها الا باطلاعه وأذنه ، ولما شرع الامراء القائمون بمصر في اخراج وشنع عليهم ولم يأذن بذلك كما تقدم ، وعلموا أنه لايتم قصدهم بدونه وشنع عليهم ولم يأذن بذلك كما تقدم ، وعلموا أنه لايتم قصدهم بدونه ذاك ، فاشفلوا الاستاذ وسموه ، فعند ذلك لم يعدوا مانما ولا رادعا ، وأخرجوا النجاريد وآل الامر لخذلانهم وهلاكهم والتمثيل بهم ، وملك علي بك وفعل مابدا له فلم يجد رادعا أيضا ، وزل البلاء حينتذ بالبسلاد بالمرية والشامية والحجازية ولم يزل يتضاعف حتى عم الدنيا وأقطار بحق وراثه النبوة وكمال المتابعة وتمهيد القواعد وأقلمة اعلام الهدى والاسلام واحكام مباني التقوى ، لانهم امناه الله في العالم وخلاصة بني آدم ، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيهاخالدون،

ومات شمس الكمال ابو محمد الشيخ عبدالوهاب بن زين الدين بن عبدالوهاب بن الشيخ نور بن بايزيد بن شهاب الدين احمد بن القطب سيدي محمد بن ابي المفاخر داود الشربيني بمصر ، وتقلوا جسده الى شربين ، ودفن عند جده ، سامحه الله وتجاوز عن سيآته ، وتولى بعده في خلافتهم أخوه الشيخ محمد ، ولهما أخ ثالث اسمه على وكانتوفاة المترجم ليلة الاحد غرة ذي القعدة سنة ١٩٨١ ه

ومات الشيخ الامام العلامة المتقن المتفن الفقيسه الاصولي النحوي الشيخ محمد بن محمد بن موسى العبيدي الفارسي الشافعي واصلهمسن فارسكور ، أخذ عن الشيخ علي قايتباي والشيخ الدفري والبشبيشي والنغرأوي وكان آية في المعارف والزهد والورع والتصوف ، وكسان

يلقي دروسا بجامــع قوصون على طريقــة الشبيخ العزيزي والدمياطي وبآخراتــه توجه الى الحجاز ، وجاور به سنة ، والقي هنالثدروساواتنفع به جماعة ، ومات بمكة ، وكان له مشهد عظيم ودفن عند السيدة خديجة رضي الله عنها ه

ومات الشيخ الامام الملامة مفيد الطالبين الشيخ احسد ابو عامر النفراوي المالكي ، أخذ الفقه عن الشيخ سالم النفراوي والشيخ البليدي والمعتول والممقول عنهم وعن الشيخ الملوي والحفني والشيخ عيسى البراوي ، وبرع في المعقول والمنقول ودرس وافاد وانتفع به الطلبة، وكان درسه حافلا وله حظوة في كثرة المطلبة والتلاميذ توفي سنة ١١٨١

ومات الامير حسن بك جوجو وجن علي بك وهما مى مماليك ابراهيم كتغدا ، وكان حسن مذبذبا ومنافقا بين خشداشينه يوالي هؤلاء ظاهرا وينافق الآخرين سرا ، وتعصب مع حسين بك وخليل بك حتى أخرجوا على بك الي النوسات ثم صار يراسله سرا ويعلمه باحوالهم وأسرارهم، على بك ألى النوسات ثم صار يراسله سرا ويعلمه باحوالهم وأسرارهم، الى أن تحول الى قبلي وانضم الى صالح بك ، فأخذ يستميل متكلمي في داخل أصاب الدخانوغيها ، وهو مع من بمصرفي الحركات والسكنات في داخل أصاب الدخانوغيها ، وهو مع من بمصرفي الحركات والسكنات الى أن حضر علي بك وصالح بك وكان هو ناصها وطاقه معهم جهسة الساتين ، فلما أرادوا الارتحال استمر مكانه وتخلف عنهم وبقي مع علي بك بصر يشار اليه ويرى لنفسه المنة عليه ، وربما حدثته بالأمارة دونه وتحقق علي بك انه لا يتمكن من اغراضه وتمهيد الاسر لنفسه ،مادام حسن بك موجودا ، فكتم امره واخذ يدبر على قتله •فييت مع اتباعه محمد بك وايوب بك وخشداشينهم وتوافقوا على اغتياله ، فلما كان ليلة محمد بك وايوب بك وخشداشينهم وتوافقوا على اغتياله ، فلما كان ليلة من علي بك وسمرا معه حصة من الليل ، ثم ركبا فركب صحبتهما محمد جن علي بك وسمرا معه حصة من الليل ، ثم ركبا فركب صحبتهما محمد جن علي بك وسمرا معه حصة من الليل ، ثم ركبا فركب صحبتهما محمد جن علي بك وسمرا معه حصة من الليل ، ثم ركبا فركب صحبتهما محمد جن علي بك وسمرا معه حصة من الليل ، ثم ركبا فركب صحبتهما محمد جن علي بك وسمرا معه حصة من الليل ، ثم ركبا فركب صحبتهما محمد

بك وايوب بك ومماليكهما واغتالوهما في اثناء الطريق كما تقدم •

ومات الامير رضوان جربجي الرزاز وأصله مملوك حسن كتخدا ابن الامير خليل اغا ، وأصل خليل أغا هذا شاب تركي خردجي يبيع الخردة، دخل يوما من بيت لاجين بك الذي عند السويقة المعروفة بسويقة لاجين وهو بيت عبدالرحمن أغا المتخرب الآن، وكان ينفذ من الجهتين، فرآه لا بين بك فمالقلبه اليه ونظر فيمه بالفراسة مخايل النجابة ، فعماه للمقام عنده في خدمته ، فأجاب لذلك واستمر في خدمته مدة ، وترقى عنده ثم عينه لسد جسر شرمساح ووعده بالاكرام أن هو اجتهد في سده على ماينيمي ، فنزل اليه وساعدته العناية حتى سده وأحكمه ورجع ، ثم عينه لجبي الخراج وكان لا يحصل له الخراجالا بالمشقة ، وتبقىالبواقي على البواقي القديمة في كل سنة ، فلما نزل وكان في اوان حصاد الارز، عوزن من الزّارعين شعيرًالارز من المال الجديد والبواقي اولاباول وشطب جبيع ذلك من غير ضرر ولا أذية ، وجمعه وخزنه واتفق انه غلا ثمنــــه في تلك السنة غلوا زائدا عن المعتاد ، فباعه بمبلغ عظيم ورجع لسيده بَصْنَادِيقَ المَالَ فَقَالَ : لا أَخَدَ الا حَقِّي وَامَا الرَّبِحِ فَهُو لَكَ ؛ فَأَخْسَدُ قَدْرِ ماله واعطأه الباقى ، فذهب واشترى لمخدومه جارية مليحة وأهداها له، فلم يقبلهـا وردهًا اليه وأعطى له البيت الذي باتبانة ونزل له عن طصفة حسن كتخدا ومصطفى كتخدا كانا أمسيرين كبيرين معدودين بمصسر، ومماليكه صالح كتخدا وعبدالله جربجي وابراهيم جربجي وغيرهم ،ومن مماليكه حسن حسين جربجي المعروف بالفحل ورضوان جربجي هسذا المترجم وغيرهما أكثر من المائة أمير • وكان رضوان جربجي هذا مسن الامراء الخيرين الدينين له مكارم أخلاق وبر ومعروف ، ولما تفي على بك عبدالرحمن كتخدا نفاه أيضا وأخرجه من مصر . ثم ان علي بك ذهب

يوما عند سليمان أغا كتخدا الجاويشية فعاتبه على نفي رضوان جربجي، فقال له علي بك: تعاتبني على نفي رضوان جربجي ولا تعاتبني على نفي ابنك عبدالرحمن كتخدا ، فقال : ابني المذكور منافق يسعى في المسارة الفتن ويلقي بين الناس فهو يستاهل ، وأما هذا فهو انسان طيب ومسا علمنا عليه ماشينه في دينه ولا دنياه ، فقال : نرده لاجل خاطراك وخاطره، ورده ولم يزل في سيادته حتى مات على فراشه سادس جمادى الاولى في هذه السنة ، والله سبحانه وتعالى أعلم •

## سنة اثنتين وثمانين ومائة والف

استهل شهر المحرم بيوم الاربعاء ، في ثانيه سافرت التجريدة المعينة الى بحري بسبب الأمراء المتقدم ذكرهم وهم حسين بك وخليل بكوس معهم ، وقد بذل جهده علي بك حتى شهل أمرهـــا ولوازمها في أسرع وقت ، وسافرت يوم الخميس وأميرها وسر عسكرها محمــــد بك ابو الذهب و فلما وصلوا الى ناحية دجوة وجدوهم عدوا الى مسجدالخضر، فعدوا خلفهم ، فوجدوهم ذهبوا الى طندتا وكرنكوا بها ،فتبعوهم السى هناك وأحاطوا بالبلدة من كل جهة ، ووقع الحرب بينهم في منتصف شهر المحرم ، فلم يزل الحسرب قائما بين الفريقين حسّى فرغ ماعندهم مسن الجبخانة والبارود ، فعند ذلك أرسلوا الى محمد بك وطلبوا منهالامان، فأعطاهم الإمان وارتفع الحرب من بين الفريقين • وكاتبهم محمدبك وخاديهم والتــزم لهم باجراء الصلح بينهم وبين مخدومه على بــك، فالخدعوا له وصدقوه وانطت عزائمهم واختلفت آراؤهم . وسكن الحال اللك الليلة ، ثم ان محمد بك أرسل في ثاني يوم الى حسين بكيستدعيه ليممل معه مشورة ، فحضر عنده بمفرده وصحبته خليل بك السكران تابعة فقط . فلما وصلوا الى مجلسه ودخلوا اليه فلم يجدوه ،فعندمـــا استقسر بهما الجلوس دخل عليهما جماعة وقتلوهما ، وحضر في أثرهما حسن بك شبكة ولم يعلم ماجرى لسيده ، فلما قرب من المكان أحس قلبه بالشر ، فاراد الرجوع فعاقه رجل سائس يسمى مرزوق وضرب بنبوت نوقع الى الارض ، فلما علم بنبوت نوقع الى الارض ، فلما علم بذلك خليل بك الكبير ومن معه ذهبوا الى ضربح سيدي أحمدالبدوي والتجأوا الى قبره واشتد بهم الخوف ، وعلموا انهم لاحقون باخواتهم، فلما فعلوا دلك لم يقتلوهم ، وأرسل محمد بك يستشير سيده فيأمر خليل بك ومن معه ، فأمر بنفيه الى ثفر سكندرية وخنقوه بعد ذلك بها ورجع محمد بك وصائح بك والتجريدة ودخلوا المدينة من باب النصر في موكب عليم وامامهم الرؤوس محمولة في صوان من فضة وعدتها ستة رؤوس وهي رأس حسين بك وخليل بك السكران وحسن بسلك شبكة وحمزة بك واسمعيل بك أبي مدفع وسليمان أغا الوالي وذلك يوم الجمعة سابع عشر المحرم ه

وفي يوم الثلاثاء رابع عشر صفر ، حضر نجاب العج واطمأنالناس ، وفي يوم الجمعة سابع عشره وصل العجاج بالسلامة ودخلوا المدينــة وامير الحاج خليل بك بلغيه ، وسر الناس بسلامة العجاج وكانوايظنون تسمم بسبب هذه الحركات والوقائع .

وفي ثامن عشر صفر ، اخرج علي بك جملة من الامراء من مصرونفى بمضهم الى الصعيد وبعضهم الى الحجاز وارسل البعض الى الفيوم ، وفيهم محمد كتخدا تابع عبدالله كتخدا وقرا حسن كتخدا وعبدالله كتخدا تابع مصطفى باش اختيار مستحفظان وسليمان جاويش ومحسد كتخدا الجردلي وحسن افسدي الباقربي وبعض أوده باشية وعلسي جربجي وعلي افندي الشريف جمليان ، وفيه صرف عليهك مواجب الجامكية ، وفيه ارسل علي بك وقبض على أولاد سعد الخادم بضريح سدي احمد البدوي، وصادرهم وأخذ منهم اموالا عظيمة لايقدرقدرها سيدي احمد البدوي، وصادرهم وأخذ منهم اموالا عظيمة لايقدرقدرها

وأخرجهم من البلدة ومنعهم من سكناها ومن خدمة المقام الاحسدي، وأرسل الحاج حسن عدالمعطي وقيده بالسدنة عوضا عن المذكورين ، وشرع في نناء الجامع والقبة والسبيل والقيمثارية العظيمة ، وأبطلمنها مظالم أولاد الخادم والحمل والنشالين والحرمية والعيارين وضمسان المنايا والخواطيء وغير ذلك ،

رفي تاسع شهر ربيع الاول حضر قابجي من الديار الرومية بمرسوم وقفطان وسيف لعلي بك من الدولة، وفيه وصلت الاخبار بموت خليسل بك الكبير بثغر سكندرية مخنوقا .

وفي يوم السبت ثاني عشرة نزل الباشا الى بيت علي بك باستدعائسه فتمدى عنده وقدم له تقادم وهدايا •

رفي يوم الاحد ثامن عشر ربيع الاخر اجتمع الامراء بمنزل علي بسك على المادة وفيهم صالح بك ، وقد كان علي بك بيت مع اتباعه على قتل صالح بك ، فلما انقضى المجلس وركب صالح بك ركب معه محمد بك وايوب بك ورضوان بك واحمد بك بشناق المعروف بالجرار وحسن بك البداوي وعلي بك الطنطاوي ، واحدق الجميع بصالح بك ومن خلفهم الحجد والمماليك والطوائف ، فلما وصلوا الى مضيق الطريق عندالمارق بسويقة عصعور تأخر محمد بك ومن معه عن صالح بك قليلا ، واحدث له محمد بك حماقة مع سائسه وسحب سيغه من غمده سريعا وضرب صالح بك ، وصحب الآخرون سيوفهم ماعدا احمد بك بشناق وكملوا قتلته، ووقع طريحا على الارض ، ورمح الجماعة الضاربون وطوائفهم السي القلمة ، وعندما رأوا مماليك صالح بك واتباعه مانزل بسيدهم خرجواعلى وجوههم ، ولما استقر الجماعة القاتلون بالقلمة وجلسوا مع بعضه حمد وجوههم ، ولما استقر الجماعة القاتلون بالقلمة وجلسوا مع بعضه حمد يدمد بك بشناق في عدم ضربه ممهم صالح بك وتضرب مثلنا ؟ فقل بل ضربت معكم ، مكم ، مكم ، مكم ، مكم ، مكم ، مكم ، مكذبوه ،

فقال له بعضهم : أرنا سيفك فامتنع وقال : ان سيفي لايخرج منغسمه لاجل الفرجة ، ثم ستوا وأخـــذ في نفسه منهم وعلم انصــم سيخبرون سيدهم بذلك فلا يأمن غائلته ، وذلك ان احمد بك هذا لم يكن مملوكا لعلى بك وانما كان اصله من بلاد بشناق حضر الى مصر في جملة اتباع علىُّ باشا الحكيم عندما كان واليا على مصر في سنة ١١٣٩٠ فاقام فسيُّ خدمته الى سنة ١١٧١ • وتلبس صالحبك بامارة العج في ذلك التاريخ، فاستأذن احمد بك المذكور علي باشا فيالحج واذن له فحج مع صالح له واكرمه واحبه والبسه زي المصريين ، ورجع صحبته ، وتنقلت بـــــه الاحوال وخسدم عند عبدالله بسك علي ثم خدم عند عليهك فأعجب شجاعته وفروسيته فرقاه في المناصب حتى قلده الصنجقية وصار مسن الامراء المعدودين ، فلم يزلُّ يراعي منة صالح السابقة عليه ، فلما عزم على بك على خيانة صالح بك السابقة وغدره خصصه بالذكر وأوصاه ان يكون اول ضارب فيه » لما يعلمه فيه من العصبية له ، فقيل له ان احمد بك اسر ذلك الى صالح بك وحذره غدر علي بك اياه ، فلم يصدقه لما بينهما من العهود والايمان والمواثيق، ولم يحصل منه مايوجب ذلك، ولم يعارضه في شيء ولم ينكر عليه فعلا ، فلما اختلىصالح بك بعلسمي بك اشار اليه بما بلغه ، فحلف له علي بك بان ذلك نفاق من المخبر ، ولم يعلم من هو ، فلما حصل ما حصل ورأى مراقبة الجماعة له ومناقشتهم له عند استقرارهم بالقلعة تخيل وداخله الوهم وتحقق في ظنه تجسم القضية ، فلما نزلوا من القلعة وانصرفوا الى منازلهم تفكر تلك الليلسة وخرج من مصر وذهب الى الاسكندرية وأوصى حريمه بكتمان امسره ما امكنهم ، حتى يتباعد عن مصر ، فلما تأخر حضوره بمنزل على يبك وركوبه سألوا عنه ، فقيل له انه متوعك ، فحضر اليه في ثاني يوم محمد بيك ليعوده وطلب الدخول اليه فلم يمكنهم منعه ، فدخل الى محـــل

مبيته ظم يجده في فراشه ، فسأل عنه حريمه فقالوا لا نعلم له محلاولسم يأذن لاحد بالدخول عليه ، وفتشوا عليه فلم يجدوه ، وارسل علي يسك عبدالرحمن آغا وامره بالتفتيش عليه وقتله ، فاحاط بالبيت وفتش عليه في البيت والخطة فلم يجده ، وهو قد كان هرب ليلة الواقعة في صسورة حزائرلي مغربي وقصقص لحيته وسعى بعفرده الى شلقان وسافر السي بعري ، ووصل السعاة بخبره لعلي بيك بانه بالاسكندرية ، فارسسل بالقبض عليه فوجدوه نزل بالقبطانة واحتمى بها ، وكان من امره ماكسان بعد ذلك كما سيأتي ، وهو احمد باشا الجزار الشهير الذكر الذي تعلك عكا وتولى الشام وامارة الحج الشامي وطار صيته في الممالك ه

وفيه عين علي بيك تجريدة على سويلم بن حبيب وعدب الجزيرة فنرل محمد بيك بتجريدة الى عرب الجزيرة وايوب بيك الى سويلم فلما ذهب ايوب بيك الى دجوة فلم يجد بها احدا وكان سويلم بائتا في سند نهور وباقي الصايبة متفرقين في البلاد، فلما وصله الخبر ركب مسن سند نهور وهرب بمن معه الى البحيرة والتجأ الى الهنادي و ونهبوا ده ائره ومواشيه ، وحضروا بالمنهوبات الى مصر واحتج عليه بسبب واقعة حسين بيك وخليل بيك كما اتيا الى دجوة بعد واقعة الديرس والجراح، قدم لهم التقادم وساعدهم بالكلف والذبائح ونعو ذلك ،

وفي يوم الاثنين تاسع عشرة امر علي بك باخراج علي كتخداالخربطلي منفيا وكذلك يوسف كتخدا معلوكه ، ونفي حسن افندي درب الشممي و اخوته الى السويس ليذهبوا الى الحجاز ، وسليمان كتخددا الجلفي وعثمان كتخدا عزبان المنفوخ ، وكان خليل بك الاسيوطي بالشرقية، قلما سدم بقتل صالح بك هرب الى غزة ،

وقي يوم الاحد خامس جمادي الاولى طلع علي بك الى القلمةوقلد

ثلاثة صناجق من اتباعه وكذلك وجاقلية ، وقلد ايوب بك تابعه ولايـــة جرجا وحسن بك رضوان امير حج وقلد الوالي •

وفي جمادى الاخرة قلد اسمعيل بك الدفتردارية وصرف المواجب في ذلك اليوم •

وفي منتصف شهر رجب وصل آغا من الديار الرومية وعلى يدهمرسوم يطلب عسكر للسفر ، فاجتمعوا بالديوان وقرأوا المرسوم وكان علي بك استضر سليمان بك الشابوري من نفيه بناحية المنصورة ، وكان منفيا هناك من سنة ١١٧٧ .

وفي يوم الثلاثاء عملوا الديوان بالقلمة ولبسوا سليمان بكالشابوري امير السغر الموجه الى الروم ، واخذوا في تشهيله وسافر محمدبك ابو الذهب بتجريدة ومعه جملة من الصناجق والمقاتلين لمنابذة شيخ العرب همام ، فلما قربوا من بلاده ترددت بيتهم الرسل واصطلعوا معه على أن يمكون لشيخ العرب همام من حدود برديس ، ولا يتمدى حمكه لما بعدها و واتفقوا على ذلك ثم بلغ شيخ العرب انه ولد لمحمد بكمولود فارسل له بالتجاوز عن برديس ايضا انعاما منه للمولود ورجم محمد بك ومن معه الى مصر و وفيه قبض على بك على الشيخ احمد الكتبي الممروف بالسقط وضربه علقة قوية وامر بنفيه الى قبرص ، فلما نسؤل الى البحر الرومي ذهب الى اسلامبول وصاهر حسن افندي قطه مسكين المنجم واقام هناك الى أن مات وكان المذكور من دهاة العالم يسعى في الشغما والدعاوى يحيى الباطل وببطل الحق بحسن سبكه وتحداخله والمقالي والدعاوى يحيى الباطل وببطل الحق بحسن سبكه وتحداخله والمحدود والمحدود الكتبي

وفي سابع عشرة خصلت قلقة من جهة والي مصر محمد باشسا ، وكان اراد ان يحدث حركة فوشي به كتخداه عبدالله بك الى علي بك، فإصبحوا وملكوا الابواب والرميلة والمحجر وحوالي القلمة ، وأمروه بالنزؤل فنزل من باب الميدان الى بيت احمد بك كشك ، واجلسوا عنده الحرسجية ه وفي يوم الاحد غرة شعبان تقلد علي بك قائمقامية عوضا عن الباشا.
وفي يوم الخميس أرسل علي بك عبدالرحمن اغا مستحفظان الي دجل
من الاجناد يسمى اسمعيل اغا من القاسمية ، وامره بقتله ، وكان اسمعيل
هذا منفيا جهة بحري وحضر الى مصر قبل ذلك وأقام ببيته جهة الصليبة ،
وكان مشهورا بالشجاعة والغروسية والاقدام ، فلما وصل الاغا حداً ا
بيته وطلبه ونظر الى الاغا واقفا باتباعه ينتظره علم انه يطلبه ليقتله كغيره،
لانه تقدم قتله لاناس كثيرة على هدا النسق بأمر علي بك فامتنع مسن
الزول واغلق بايه ، ولم يكن عنده احد سوى زوجته وهي ايضا جارية
تركية ، وعمر بندقيته وقرابينته وضرب عليهم فلم يستطيعوا العبوراليه
من الباب ، وصارت زوجته تعمر له وهو يضرب حتى قتل منهم أناسا
وانجرح كذلك ، واستمر على ذلك يومين وهو يعارب وحده ، وتكاثروا
عليه وقتلوا من اتباعه وهو ممتنع عليهم الى ان فرغ منه البارودوالرصاص
وادوه بالامان ، فصدقهم ونزل من الدرج فوقف له شخص وضرب

وفي تاسع عشره صرفت المواجب على الناس والفقراء و وفي تلمن عشرينه خرج موكب السفر الموجه الى الروم في تجبلزائده دفي عاشر رمضان قبض علي بك على المعلم اسحق اليهودي معلمه اللايوان ببولاق وأخذ منه اربعين الف محبوب ذهب ، وضربه حتسسى مات ، وكذلك صادر اناسا كثيرة في إموالهم من التجار مثل العشوبي والكمين وغيرهما وهو الذي ابتدع المصادرات وسلب الاموال مسن مبادى ظهوره ، واقتدى به من بعده ه

 أغا مراج باشا، وكتب مكاتبات الى الدولة ورجالها والتمس من الشيخ الوالد أن يكتب له ايضا مكاتبات لما يستقده من قبول كلامه واشارت عندهم 4 ومضمون ذلك الشكوى من عثمان بك بن العظم والي الشام وطلب عزله عنها، بسبب انضمام بعض المصريين المطرودين اليه ومعاونته لهم، وطلب منه أن يرسل من طرفه اناسا مخصوصين، فأرسل الشيسخ عبدالرحمين العريشي ومحمد افندي البردلي، فسافروا مع الهديد وغرضه بذلك وضع قدمه بالقطر الشامي ايضا،

وفي ثاني عشر ذي القعدة رسم بنفي جماعة من الامراء ايضا وفيهم الراهيم أغا الساعي اختيارية متفرقة واسميل افندي جاويشان وخليسل. اغا باش جاويشان جمليان وباشجاويش تفكجيان ومحمد افندي جراكسة ورضوان والزعفراني ، فارسل منهم الى دمياط ورشيد واسكندريسة وقبلي ، وأخذ منهم دراهم قبل خروجهم ، واستولى على بلادهم وفرقها في اتباعه ، وكانت هذه طريقته فيمن يخرجه يستصفي اموالهم اولا ثم يخرجهم ويأخذ بلادهم واقطاعم فيفرقها على مماليكه واتباعه الذيسسن بؤمرهم في مكافهم ، ونفى ايضا ابراهيم كتخدا جدك وابنه محمدا الى رشيد ، وكان ابراهيم هذا كتخداه ثم عزله وولاه الحسبة فلما نفاه ولى مكانه في الحسبة مصطفى اغا والله اعلم ،

## من مات في هذه السنة

مات الامام الفقيه المحدث الاصولي المتكلم شيخ الاسلام وعمدة الانام. الشيخ لحمد بن الحسن بن عبدالكريم بن محمد بن يوسف بن كريم الدين. الكريمي الحالدي الشافعي الازهري الشهير بالجوهري ، وانما قبل له الجوهري لان واللم كان يبيع الجوهر فعرف به ، ولد بعصر سنة ١٩٩٦ واشتغل بالعلم وجد في تحصيله حتى قاق أهل عصره ، ودرس بالازهسر واقتى قحو ستين سنة ، مشايخه كثيرون منهم الشهاب احمد بن الفقيسه

ورضوان الطوخي امام الجامع الازهر والشيخ منصور المنوفي والشهاب أحمد الخلملي والشيخ عبد ربه الديوي والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي والشبخ محمد ابو العز العجمي والشيسخ محمد الاطفيحي والشيسخ عبدانجواد المظي الشاقميون والشيخ محمد السجلماسي والشيخ احمد الننراوي والثميخ سليمان الحصيني والثميخ عبدالله الكنكسي والشيخ محمد الصفير الورزازي وابن زكري والشيخ احمد الهشتوكي والشيخ مليمان الثسرخيتي والسيد عبدالقادر المفربي ومحمد القسطنطيني ومحمد النشــرتي المالكيون ورحل الى الحرمــين في سنة ١١٢٠ ، فسمع مـــن البصري والنخلي في سنة ١١٣٤ ، ثم في سنة ١٣٠ وحمل في هذه الرحلات علوما جمة اجازه مولاي الطيب بن مولاي عبدالله الشريف الحسيني في بعض اجازات تفصيل ماسمعه من شيوحه مانصه على البصري والنخلي أوائل الكتب الستة والاجازة العامة مع حديث الرحمة بشرطه، وعلى الاطفيحي بمض كتب الفقه والحديث والتصوف والاجازةالعامة . وعلى السجلماسي في سنة ١١٢٦٠ ، الكبرى للسنوسي ومختصره المنطقي وشرحه وبمض تلخيص القزويني وأول البخاري الى كتاب الفسل وبعض الحكم العطائية ، وأجازه علي بن زكري أوائـــل الستة وأجازه وعلــــو. الكنكسي الصحيح بطرفيمه وشرح العقائد للسعمد وعقائد السنوسي وشروحها وشرح التسهيل لابن مالك الى آخره ، وشرح الالفية للمكوي والمطول بتمامه ، وشرح التلخيص وعلى الهشتوكي الاجازة بسائرهاوعلى النفراوي شرح التلخيص مرارا وشرح الفية المصطلح وشرح الورقسات وعلي الديوي شرح المنهج لشيخ الاسلام نمرارا وشرح التحرير وشسرح انقية ابن الهائم وشرح التلخيص وشرح ابسن عقيل على الالفيسةوشرح الجزرية ، وعلى المنوفي جمع الجوامع وشرحه للمحلى وشرح التلخيص ، وعلى ابن الفقيه شرح التحرير وشرح الخضيب مرارا وشرح العقاعسه النسفية وشرح التلخيص والخبيصي، وعلى الطوخي شرح الخطيب وابن قاسم مرارا ، وشرح الجوهرة لعبد السلام وعلي الخليفي البخاري، وشرح التلخيص والاشموني والعصام ، وشرح الورقات وعلي الحصيني شمرح الكبرى للسنوسي بتمامه وعلى الشبرخيتي شرحالرحبيةوشرحالاجرومية وغيرهما ، وعلى الورزازي شرح الكبرى بتمامه مرارا وشرح الصغرى وثرح مختصر السنوسي والتفسير وغيره ، وعلي البشبيشي المنهــــج مرارا وجمع الجوامح مرارا والتلخيص والفية المصطلحوالشمائل ، وشرح التحرير لزكريا وغيره ، هـــذا نص ماوجدته بخطه • واجتمـــم بالقطب سيدي احمد بن ناصر فأجازه لفظا وكتابة ، وممن أجازه أبسو المواهب البكري وأحمسه البناء وأبو السعود الدنجيهي وعبسمالحي الشرنبلالي ومحمد بن عبـــدالرحمن المليجي ، وفيالحرمــين عمر بـــين عبدالكريم الخلخالي، حضر دروسه وسمع منه المسلسل بالاولية بشرطه، وترجه بآخرته الحرمين باهلمه وعياله ، وألقى الدروس وانتفع بسمه الواردون ، ثم عاد الىمصر فانجمع عن الناس وانقطع في منزله يزارويتبرك به ، وله تآليف منها منقذة العبيد عن ربقة التقليد في التوحيد ،وحاشية على عبدالسلام ، ورسالة في الاولية ، وأخرى في حياة الانبياء فـــــــي قبورهم ، وأخرى في الغرانق وغيرها ، وكانت وفاته وقت النروب يوم الاربعاء ثامن جمادي الاولى ، وجهز بصباحه وصليعليه بالجامع الازهر بمشهد حافل ، ودفن بالزاوية القادرية داخل درب شمس الدولية رحمية الله ه

ومات الامام انعلامة والحبر الفهامة الفقيه الدراكة الاصولي النحوي شيخ الاسلام وعمدة ذوي الافهام الشيخ عيسى بن احمد بن عيسى بسن محمد الزبيري البراوي الشافعي الازهري ، ورد الجامع الازهر وهــو

صغير فقرأ العلم على مشايخ وقته ، وتفقه على الشيخ مصطفى العزيزي وابن الفقيه ، وحضر دروس الملوي والجوهري والشيراوى ، وافجب وشهد له بالفضل أهل عصره ، وقرأ الدروس في الفقه ، واحدت بسه الطلبة واتسعت حلقته ، واشتهر بعفظ الفروع الفقية حتى لقب بالشافعي الصغير لكثرة استحضاره في الفقه وجودة تقريره ، واتنفع به طلبة العصر طبقة بعد طبقة وصاروا مدرسين ، وروى العديثين الشيخ محمد الدفري وكان حسن الاعتقاد في الشيخ عبدالوهاب العفيفي وفي سائر الصلحاء ولم مؤلفات مقبولة منها حاشية على شرح الجوهرة في التوحيد وشرح على الجامع الصغير للسيوطي في مجلد يذكر في كل حديث ما يتملق بالفقه خاصة ، ولا زال يعلي ويفيد ويدرس ويعيد حتى توفي سحوليلة الاثنين رابع رجي ، وجهز في صباحه وصلي عليه بالازهر بمشهد حافل ودفن بالمجاورين وبني على قبره مزار ومقام واستقر مكانه في التصدر والتدريس انسه العلامة الشيخ احسد ولازم حضوره تلامذة ابيسه رحسه الله ،

ومات الامام الملامة الفقيه واللوذعي الذكي النبيه عمدة المحققين ومفتي المسلمين حسن بن نورالدين المقدسي الحنفي الازهري ، تفقف على شيخ وقته الشيخ سليمان المنصوري والشيخ محمد عبدالعزيزي الزيادي وحضر دروس الشيخ مصطفى العزيزي والسيد علي الضرو والملوي والجوهري والحفني والبليدى وغيرهم ، ودرس بالجامسسم الازهر في حياة شيوخه،ولما بنى الامير عثمان كتخدا مسجده بالازبكية جمله خطيبا واماما به ، وسكن في منزل قرب الجامع ، وراج أمره ، ولمساشم فتوى الحنفية بموت الشيخ سليما نالمنصوري جمل شيخ الحنفية بعالم حمن كتخدا ، وكان له به الفة ثم ابتنى منزلا نفيسا مشرفا على بركة الازبكية بمساعدة بعض الامراء ، واشتهر امره ودرس بهسدة على بركة الازبكية بمساعدة بعض الامراء ، واشتهر امره ودرس بهسدة

أماكن كالمرغقشية المشروطة لشيخ العنفية والمدرسة المحبوديه والشيخ مطهر وغيرها ، والف متنا في فقه المذهب ذكر فيه الراجح من الاقوال، واقتنى كتبا نفيسة بديسة الامثال ، وكان عنده ذوق والفة ولطافةوأخلاق «هذبسسة ، توفي يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الاخرة «

ومات الامام العلامة احدأذكياء العصر ونجباء الدهر الشبيخ محمسد ابن بدرالدين الشافعي سبط الشمس الشرنبابلي ، ولد قبل القرنبقليسل وأجازه جده ، وحضر بنفسه على شيوخ وقته كالشيخ عبد ربه الديوي والشيخ مصطفى العزيزي وسيدي عبدالله الكنكسي والسيد علسي الحنمي والشيخ الملوي في آخرين ، وباحث وناصل والفُّ وأفساد ولزُّهُ سليقة في الشعر جيدة وكلامه موجود بين ايدي الناس، وله ميل لعلم اللمة ومعرفة بالانساب، غير انه كان كثير الوقيعة في الشيخ محي الدبن ابن عربي قدس الله سره ، والف عدة رسائل في الرد عليه ، وكان يباحث مه أهلُّ العلم فيما يتعلق بذلك فينصحونه ويسنمونه من الكلام فيذلك فيعترف تارة وينكر أخرى ولا يشت على اعترافه ، وبلفني انه الف مسرة رسالة في الرد عليه في ليلة من الليالي ونام فاحترق منزله بالنار واحترقت تلك الرسالة من جملة ما احترق من الكتب ، ومع ذلك فلم يرجع عماكان عليه من التمصب ، وربما تعصب لمذهبه فيتكلم في بعض مسائل مسح الحنفية ويرتب عليها أسئلة ويفض عنهم ، ولما كان عليه مما ذكر لم يخـــل حاله عن ضيق وهيئته عن رئائة ، توفي المترجم في المحرم افتتاحالسنة، وصلي عليه بالازهر ودفن بالقرافة عند جده لامه رحمه الله تعالى.

ومات الجناب الامجد والملاذ الاوحد حامل لواء علم المجد وناشره وجالب متاع الفضل وتاجره السيد أحسد بن اسمعيل بن محسد أبو الامداد سبط بني الوفي والده وجده من أمراء مصر وكذا اخوم لابيسه محمد، وكل منهم قد تولى الامارة والمترجم أمه هي ابنة الاستاذسيدي

عبدالخالق بن وفي، ولد بمصر ونشأ في حجر أبويه في عفاف وحشمـــة وأبهة ، وأحبه الناس لمكان جده لامه المشار اليه مع جنب فيه وصلاح، وتولى نقابة السادة الاشراف سنة ١١٦٨ ، ثم تولى الخلافة الوفائية بعد وفاة السيد ابي هادي ، فنزل عن النقابة للسيد محمد افندي الصديقي وقنع بخلافة بيتهم ، وكان انسانا حسنا بهيا ذا تؤدة ووقار ،وفيهقابليةً لادراك الامور الدقيقة والاعمال الرياضية ، وهو الذي حمل الشيسخ مصطفى الخياط الفلكي على حساب حركة الكواكب الثابتة وأطوالها وعروضها ودرجات ممرها ومطالعها لما بعد الرصد الجديد الى تاريخوقته وهي من مآثره مستمرة المنفعة لمدة من السنين ، واقتنى كثيرا من الآلات الهمدسية الادوات الرسمية رغب فيها وحصلها بالاثمان الغالية ، وهسو الذي أنشأ المكان اللطيف المرتفع بدارهم المجاور للقاعة الكبيرةالمعروفة يأم الافراح المطل على الشارع المسلوك؛ وما به من الرواشن المطلة علسي حوش المنسزل والطريق ، وما بسه من الخزائن والخورنقات والرفارف والشرفات والرفوف الدقيقة الصنعة وغير ذلك ، وهو الذي كني الفقير بامي العزم وذلـك في سنة ١١٧٧ برحاب اجـــدادهم يوم المولد النبوي المُمَّاد ، وتوفي في سَابِع المحرم سنة تاريخه وصلي عليه بالجامع الازهر يمشهد حافل ، ودفن بتربة اجدادهم تفعنا الله بهم وامدنا من أمدادهم. وتولى الخلافة بعده مسك ختامهم ومهبط وحيي اسرارهم نادرة الدهسر وغرة وجه العصر الامام العلامسة واللوذعي الفهامة من مصابيسح فضله مشارق الانوار السيد شمس الدين محمد ابو الانوار نسأل الله لحضرته طُولُ البقاء ودوام العز والارتقاء آمين .

رمات الامام العلامة الفقيه النبيه شيخ الاسلام وعمدة الانام الشيسخ عبدالرقوف بن محمد بن عبدالرحمن بن احمد السجيني الشسافعي الازهري شيخ الازهر وكتيته ابو الجود ،اخذ عن عمه الشمس السجيني

ولازمه وبه تخرج ، وبعد وفاته درس المنهج موضعه ، وتولى مشيخــة الازهر بعد الشيخ الحفني وسار فيها بشهامة وصرامة ، الا انه لم تطل مدته وتوفي رابع عشر شوال ، وصلي عليه بالازهر ودفن بجوار عمـــه باعلى البستان ، واتفق انه وقعت له حادثة قبل ولايته على مشيخة الجامع بمدة وهي التي كانت سببا لاشتهار ذكره بمصر ، وذلك ان شخصا من تجار خان الخليلي تشاجر مع رجل خادم فضربه ذلك الخادم وفر من امامه هُ عه هو وآخرون من ابناء جنسه ، فدخل الى بيت الشيخ المتسرجم ، فاخل خلفه وضربه برصاصة فاصابت شخصا من اقارب الشيخ يسمى السيد احمد ، فمات وهرب الضارب فطلبوه فامتنع عليهم وتعصب معه امــل خطته وابناء جنمه ، فاهتــم الثبيخ عبدالرؤوف وجمع المشايـــخ والقاضي وحضر اليهم جماعة من امراء الوجاقلية ، وانضم اليهم الكثيرمن العامة ، وثارت فتنة أغلق الناس فيها الاسواق والحوانيت واعتصم اهل خان الخليلي بدائرتهم واحاط الناس بهم من كل جهة ،وحضراهل بولاق واهل مصر القديمة ، وقتل بين الغريقين عدة اشخاص ، واستمر الحال على ذلك اسبوعا ، ثمحضر علي بك ايضا وذلك في مبادي امره قبـــل خروجه منفياً ، واجتمعوا بالمحكمة الكبرى ، وامتسلا حوش القاضي إللموغاء والعامة ، وانحط الامر على الصلح ، وانقض الجمع ، ونودي فى صبحها بالامان وفتح الحوانيت والسيم والشراء وسكن الحال .

ومات الشيخ الصالح الخير الجواد احمد بن صلاح الدين الدنجيهي الدمياطي شيخ المتبولية والناظر على اوقافها ، كان رجلا رئيسا محتشما صاحب احسان وبر ومكارم اخلاق ، وكان ظلا ظليلا على الثفر ، يأوي الله الواردون فيكرمهم ويواجهم بالطلاقسة والبشر التام مع الاعانة والإنمام ، ومنزله مجمع للاحباب ومورد لائتتاس الاصحاب ، وتوفي يوم السبت ثاني عشر ذي الحجة عن ثمانين سنة تقريبا ه

ومات الامام الفاضل احد المتصدرين بجامع بن طولون الشبيخ احسد ابن إحمد بن عبدالرحمن بن محسد بن عامر المطاشي الفيومي الشافعي كان له معرفة في الفقه والمعقول والادب ، بلغني انه كان يخبر عن نفسه انه يحفظ اثني عشر الف بيت من شواهد العربية وغيرها ، وادر لذالاشياخ المتجدمين واخذ عنهم ، وكان انسانا حسنا منور الوجه والشيبة ولديسه فوائد ونوادر ، مات في سادس جمادى الثانية عن نيف وثمانين سنة تقريبا غفرالله له ه

القازدغلي ، وتقلد الامارة والصنجقية بعد مؤت سيده وبعد فتل حسين بَكَ المُعرُّوفَ بِالصَّابِرِنجِي، وظهر شأنه في ايام علي بك الغزاوي وتقلد الدفتردارية ، ولما سافر علي بك اميرا بالحج في سنة ثلاث وسبمينجملته وكيلا عنه في رياسة البلد ومشيختها ، وحصل ماحصل من تمصبهم على على بك وهروبه الى غزة كما تقدم ، وتقلبت الاحوال ، فلما نفي علمي بك جن في المرة الثانية كان هو المتعين للامارة مع مشاركة حسين بسك كشكش ، فلما وصل علي بك وصالح بك على الصورة المتقدمة ، هرب المترجم مع حسين بك وباقي جماعتهم الىجهة الشام ورجعوا في صورة هائلة ، وجُرد عليهم علي بك وكانت الفلبة لهم على المصريين ، فلم يجسروا على الهجوم كما فعل علي بك وصالح بك • فلو قدر الله لهم ذلك كان هو الرأي ، فجهز علي بك على الفور تجريدة عظيمة وعليهم محمدبسك ابو الذهب وخشداشينه فخرجوا اللهم وعدوا خلفهم ولحقوهم الىطندتاء فعاصروهم بها وحصل ما حصل من قتل حسين بك ومن معه ، والتجـــأ المترجم الى ضريح سيدي احمد البلدوي فلم يقتلوه اكراما اصاحبب الغريح • وارسللمحمد بك يخبر مخدومه ويستشيره في أمره فارسل اليه بتآمينه وارساله الى ثغر سكندرية ، ثم ارسل بقتله فقتلوه بالثفـــر كحنقا ودفن هناك و كان اميرا جليلا ذا عقل ورياسة ، واما الظلم فهو قدر مشترك في الجميع ه

وفات إينها الامير حسين بك كشكش القازدغلي وهو ايضام وممالك ابراهيم كتخدا وهو احد من تآمر في حياة استاذه وكان بطلا شجاعاً مقداما مشهورا بالفروسية ، وتقلد امارة الحج اربع مرات آخرها سنة ماداما ، ورجع اوائل سنة ١١٧٧ ، ووقع له مع العرب ما تقدم الألماع به في الحوادث السابقة، واخافهم وهابو محتى كانوا يخوفون بذكره اطفالهم، وكذلك عربان الاقاليم المصرية ، وكان اسمر جهوري الصوت عظيسه اللحية يخالطها الشيب يميل طبعه الى المزاح والخدعة ، واذا لم يجد من يمازحه في حال ركوبه وسيره مازح سواسه وخدمه وضاحكهم ، وسمعته مرة يقول لبعضهم مثلا سائرا ونحو ذلك ، وكان له ابن يسمى فيض الله كما تقدم ودفن هناك ، وقبره ظاهر مشهور ، ودفن ايضا معه مملوكه حسن كرم الدين ، فكان يكنى به ، قتل المترجم بطندتا واتى برأسه الى مصر بيك شبكة وخليل بيك السكران وكانا ايضا يشبهان سيدهما في الشجاعة والخلاعة ،

ومات الامير الكبير الشهير صالح بك القاسمي وأصله معلوك مصطفى بك المروف بالفرد ، ولما مات سيده تقلد الامارة عوضه وجيش عليسه خشداشينه واشتهر ذكره ، وتقلد امارة الحج في سنة ١١٧٣ كما تقدم في ولاية علي باشا الحكيم ، وسار أحسن سير ولبسته الرياسة والامارة، والتزم ببلاد أسياده واقطاعاتهم القبلية هو وخشداشينه واتباعهم ، وصار لهم نماء عظيم ، وامتزجوا بهوارة الصميد وطباعهم ولفتهم ، ووكله شيخ المرب همام في اموره بمصر ، وأنشأ داره المظيمة المواجهة للكبش ، ولم يكن لها نظير بمصر ، ولما نما أمر علي يك ونفي عبد الرحمن كتخدا الى السويس كان المترجم هو المتسفر عليه وأرسل خلفه فرمانا ينفيه الى غزة ، تم نهب من هناك الى الصميد من تلمية المحيرة تم نقل منها الى رشيد ، ثم ذهب من هناك الى الصميد من تلمية المحيرة والقام بالمنية وتحصن بها وجرى ما جرى من توجيه المحاريين اليه وخروج

علي بك منفيا وذهابه الى قبلي وانضمامه الى المذكور ، كما تقدم ، بعد الايمان والعهود والمواثيق وحضوره معه الى مصر على الصورة المذكورة آنفا وقد ركن اليه وصدق مواثيقه ، ولم يخرج عن مزاجه ولا ما يأمر به مثقال ذرة ، وباشر قتال حسين بك كشكش وخليل بك ومن معهما مسع محمد بُّك كما ذكر آنفا ، كل ذلك في مرضاة على بك وحسن ظنه فيه ووفائه بعهده الى ان غدر به وخانه وفتله كـا ذكــر . وخرجت عشيرته وأتباعه من مصر على وجوههم ، منهم من ذهب الى الصعيد ومنهم من ذهب الى جهة بحري • وكان أميرا جليلا مهيبا لين العريكة يميل بطبعه الى الخير ويكره الظلم سليم الصدر ليس فيه حقد ولا يتطلع لما في أيـــدي الناس والفلاحين ونغلق ما عليه وعلى أتباعه وخشداشينه من المال والغلال المبرية كيلا وعينا سنة بسنة ، وقورا محتشما كثير الحياء ، وكانت احدى ثناياه مقلوعة فاذا تكلم مع أحد جعل طرف سبابته على فمه ليسترها حياء من ظهورها حتى صار ذلك عادة له • ولما بلغ شيخ العرب همام موته اغتم علبه غما شديدا وكان يحبه محبة اكيدة وجعله وكيله فيجميع مهماته وتعلقاته بمصر ، ويسدد له ما عليه من الاموال الميرية والغلال • ولما قتل الامير صالح بك أقام مرميا تجاه الغرن الذي هناك حصة ، ثم أخذوهفي تابوت الى داره وغسلوه وكفنوه ودفنوه بالقرافة رحمه الله •

ومات وحيد دهره في المفاخر وفريد عصره في المآثر نخبة السلالسة الهاشمية وطراز العصابة المصطفوية السيد جعفر بن محمد البيتي السقاف باعلوي الحسيني ، أديب جزيرة الحجاز ، ولد بمكة وبها أخذ عسسن التخلي والبصري ، وأجيز بالتدريس فدرس وأفاد ، واجتمىم اذ ذاك بالسيد عبد الرحمن الميدروس ، وكل منهما أخذ عن صاحبه وتنقلت به الاحوال ، فولي كتابة الينبم ثم وزارة المدينة ، وصار اماما في الادب يشار البه بالبنان ، وكلامه العذب يتناقله الركبان ، وله ديوان شعر جمعاتفسه

وله مدائح وفصائد وغزليات كلها غرر محشوة بالبلاغة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه ، توفي بهذه السنة بالمدينة المنورة .

## سنة ثلاث وثمانين ومائة والف

فيها في المحرم أخرج علي بك عثمان أغا الوكين من مصر منفيا الى جهة اللسام ، وكذلك احمد أغا اغات العجوالي ، وأغات الضربخانة الى جهة الروم ، وكان أحمد أغا هذا رجلا عظيما ذا غنية كبيرة وثروة زائدة ، فصادره علي بك في ماله وامره بالخروج من مصر ، فاحضر المطربازيسة والدلالين والتجار وأخرج متاعه وذخائره وباعها بسوق المزاد بينهم ، فبيع موجوده من أمتمة وثياب وجواهر وتحف واسلحة وكتب وأشياء نفيسة ، وهو نظر اليها ويتحسر ثم سافر الى جهة الاسكندرية ،

وفيها توفي محمد باشا الذي كان بقصر عبد الرحمن كتخدا بشاطيء انيل. ولعله مات مسموما ، ودفن بالقرافة الصغرى عند مدافن الباشوات بالقرب من الامام الشافعي و ونزل الحج ودخل الى مصر مع أمير الحاج خليل بك بلغيا في أمن وأما و ووصل باشا من طريق البر وطلع الامراء الى العادلية لملاقاته ، ونصبوا خيامهم ودخل بالموكب وذلك في شهر صغر و

وفيها أرسل علي بك تجريدة الى سويلم بن حبيب والهنادي بالبحيرة ثم نقل منها الى المحلة الكبرى فاقام سنين •

وفيها أرسل على بك تجريدة الى سويلم بن حبيب والهنادي بالبحر وباش التجريدة اسمعيل بك ، وذلك أن ابن حبيب لما رحل من دجـوة وذهب الى البحيرة وانضم الى عرب الهنادي ، وكان المتولي على كشوفية البحيرة عبدالله بك تابع على بك ، فحاربوه وحاربهم حتى قتل عبدالله بك المذكور في المعركة وفهوا متاعه ووطاقه ، وكان أحمد بك بشناق لما خرج من مصر هاريا بعد قتل صالح بك كما تقدم ، ذهب الى الروم فصادف

هناك جماعة من الهربانين ومنهم يعيى السكري وعلى أغا المعمار وعلي بك الملط وغيرضم، وزيفوا بسبب المقرضين لعلي بك بدار السلطنة فنزلون في مركبين الى درنة ، فقصلوها متموقين و فالتي وصلت اولا بها يعيى السكري وعلي المعمار والملط، فركبوا عندما وصلوا الى درنه وذهبوا الى الصعيد ، ووصلت المركب الاخرى بعد أيام ، وبها أصعد بسك بشناق ، فظلم الى عند الهتادي و فلما وصل اسمعيل بك ومن معه بالتجريسة فقطع الى عند الهتادي و فلما وصل اسمعيل بك بشناق ثلاثة أيام ، وكان فتحاربوا مع الحباية والهنادي ومعهم أحمد بك بشناق ثلاثة أيام ، وكان فقحب بعض العرب وعرف الأمراء بمكانه فكبسوه وقتلوه وقطعوا رأسه ورفعوها على رمح ، واشتهر ذلك ، فارتم الخرب من بين الغريقيين، ورفعوها على رمح ، واشتهر ذلك ، فارتم فيرهم ، وراحت كسرة على الجبيع ولم نقم لهم قائم من ذلك اليوم ، وتفيب أحمد بك بشناق فسلم الجبيع ولم نقم لهم قائم من ذلك اليوم ، وتفيب أحمد بك بشناق فسلم يظهر الا بعد مدة بالاد الشام ،

وفيها تقلد أيوب بك على منصب جرجا وخرج مسافرا ومعه عدة كبيرة من العساكر والاجناد فوصلوا الى قرب اسيوط، فوردت الاخبار باجتماع الامراء المتفين وتملكهم اسيوط وتحصنهم بها، وكان من أمرهم انه لما لامراء المتفين وتملكهم اسيوط وتحصنهم بها، وكان من أمرهم انه لما تقدم، وجرى بينهما الصلح على ان يكون لهمام من حدود برديس، وتم الامر على ذلك، ورجع محمل بك الى مصر، أرسل على بك يقول له: اني أمضيت ذلك بشرط ان تطرد المصريين الذين عندك ولا تبقي منهم احدا بدائرتك و فجمعهم وأخبرهم بذلك، وقال لهم: انعبوا الى اسيوط والمكوها قبل كل شيء، فإن فعلتم ذلك كان لكم بها قوة ومنعة، وأنسا المدكم بعد ذلك بالمال والرجال، فاستصوبوا رأيه وبادروا وذهبوا الى الميوط الميوط وكان بها عبد الرحمن كاشف، من طرف علي بك وذو الققار كاشف، الميوط الميوط وكان بها عبد الرحمن كاشف من طرف علي بك وذو الققار كاشف،

وقد كانوا حصنوا البلدة وجهاتها وبنوا كرانك والبوابة وركب عليهم المدافع ، فتحيل القوم ليلا وزحفوا الى البوابة ومعهم انخاخ وأحلساب جملوآ فيها الكبريت والزيت وأشعلوها وأحرقوا البساب وهجموا على لبلدة ، فلم يكن له بهم طاقة لكثرتهم ، وهم جماعة صالح بك وباقسي القاسمية وجماعه الخشاب وجماعة الفلاح وجماعة مثاو ويحيى السكري وسليمان الجلفي وحسن كاشف ترك وحسن بك ابو كرش ومحمد بك الماوردي وعبد الرحمن كاشف من خشداشين صالح بك وكان مسمن السجمان ومحمد كتخدا الجلفي وعلي بُك الملط تابع خليل بك وجماعة كشكش وغيرهم ، ومعهم كبار الهوارة واهالي الصعيد ، فملكوا اسيوط وتحصنوا جا وهرب من كان فيها ووردت الاخبار بذلك إلى علي بك ، ومن كل وجاق جماعة وعساكر ومفاربة ، وأرسل الى خليل بك القاسمي الماروف بالاسيوطي فاحضره من غزة وطلع هو وابراهيم بك تابع محمد بك بعساكر أبضا ، وعزل الباشا وأنزله وحبسه ببيت ايواظ بك عند الزير المس، ثم سافر محمد بك ابو الذهب ورضوان بك وعدة مــن الامراء والصناجق وضم اليهم ما جمعه وجلبه من المساكر المختلفة الاجناس من دلاة ودروز ومتاولة وشوام • وسافر الجميع برا وبحرا حتى وصلموا الى أيوب بك وهو يرسل خلفهم في كل يوم بالامداد والجبخانــــات والذخيرة والبقسماط، وذهب الجميع الى أن وصلـــوا قرب اسيوط ونصبوا عرضيهم عند جزيرة منقباط ، وتحققوا وصدول محمدبكومن معه ، وفرحوا بذلك ، لانهم كانوا رأوا في زايرجات الرمل سقوطه في المعركة • ثم أجمعوا رأيهم على ان يدهموهم آخر الليل ، فركبوا فسي ساعة مطومة وسار بهم الدليل في طوق الجبل وقصدوا النزول من محلّ كذا على ناحية كذا من العرضي، فتاه وضل بهم الدليل حتى تجاوزوا المكان المقصود بساعتين واخذوا جهةالعرضي فوجدوه قبليهم بذلك المقداره وعلموا فوات القصدوان القوم متىعلمواحصولهم خلفهم ملكوا البلدقس غبر ماتع قبل رجوعهم من المكان الذي اتوا منه نفيا وسعهم الا الذهاب اليهسم ومصادمتهم على أي وجه كان؛ فلم يصلوهم الا بعد طلوع النهار • وتيقظ القوم واستعدوا لهم فالتطموا معهم وهم قليلون بالنسبة اليهم ، ووقع المرب واشتد الجلاد ، وبذلوا جهدهم في الحرب ويصرخ الكثير منهم بقوله : اين محمد بك ؟ فبرز اليهم محمد بك أبو شنب وهو يقول : أنا محمد بك • فقصدوه وقاتلوه وقاتلهم حتى قتل ، وسقط جواد يعبى السكري فلم يزل يقاتل ويدافع حصة طويلة حتى تكاثروا عليه وقتلوه ، وعبد الرحمن كاشف القاسمي يحارب بمدفع يضربه وهو على كتفه . وانجلت الحرب عن هزيمتهم ونصرة المصريين عليهم ، وذلك عند جبانة اسيوط • فتشتتوا في الجهات وانضموا الى كبار الهوارة ، وملــــك المصريون اسيوط ودفنوا القتلى ومحمد بك أبا شنب وواغتم محمدبك ابو الذهب لموته وفرح لوقوع الزايرجة عليه ومفاداته له ، لأنه كان يسلم ذلك أيضًا •وأقاموا باسيوط اياما ثم ارتحلوا الى قبليبقصد محاربة همام والهوارة • واجتمع كبار الهوارة مع من انضم اليهم من الامــــراء المه ومين ، فراسل محمد بك اسمعيل أباً عبدالله وهو ابن عم همـــام واستماله ومناه وواعده برياسة بلاد الصعيد عوضا عن ثسيخ العرب همام ، حتى ركن الى قوله وصدق تمويهاته وتقاعس وتثبط عن القتال وخذل طوائفه • ولما بلغ شيخ العرب همام ما حصل ورأى فشل القوم خرج من فرشوط وبعد عنها مسافة ثلاثة أيام ، ومات مكمودا مقهورا ، ووصل محمد بك ومن معه الى فرشوط فلم يجدوا مانعا فملكوها ونهبوها واخذوا جميع ما كان بدوائر همام وأقاربه واتباعه من ذخائر وأموال وغــــلال • وزالت دولة شيخ العرب همام من بلاد الصعيد من ذلك التاريخ كانهــــا

لم بكن ، ورحع الأمراء الى مصر ومحمد بك أبو الذهب وصحبته درويش ابن شيخ العرب همام ، فانه لما مات أبوهوا تكسرظهر القوم بموته وعلموا انهم لا نجاح لهم بعده أشاروا على ابنه بسقابلة محمد بك وانقصلوا عنه وتفرقوا في الجهات • فمنهم من ذهب الى درنه ومنهم من ذهب الى الروم ومنهم من ذهب الى الشام • وقابل درويش بن همام محمد يــك وحضر صحبته الى مصر وأسكنه في مكان بالرحبة المقابلة لبيته ، وصار يركب ويذهب لزيارة المشاهد ويتفرج على مصر ويتفرج عليه الناس ويعدون خلفه وأمامه لينظروا ذاته • وكأن وجيها طويلا أبيض اللون اسود اللحة جميل الصورة ، ثم ان علي بك أعطاه بلاد فرشوط والوقف بشفاعة محمد بك . وذهب الى وطنه فلم يحسن السير والتدبير ، وأخذ امره في الانحلال وحاله غي الاضمحلال وارسل من طالبه بالاموال والذخائر ، فاخذوا ما وجدوه • وحضر الى مصر والتجأ الى محمد بك فاكرمه وانزله بمنزل بجواره ، فلم يزل مقيما به حتى خرج محمد بك من مصر معاضبا لاستاذه، فلحق به وسافر الى الصعيد وخلص الاقليم المصري بحري .وقبلي الى علي بك وأتباعه ، فشرع في قتل المنفيين الذين أخرجهم الى البنادر مثل دمياط ورشيد والاسكندرية والمنصورة ، فكان يرسل اليهم ويخنقهم واحدا بعد واحد ، فخنق علي كتخدا الخربطلي برشيد وحمزة بك تامع خليل بك بزفتا وقتلوا معه سليمان أغا الوالي واسمعيل بك أبا مدف بالمنصورة، وعثمان بك تابع خليل بك هرب الى مركب البيليــك فعماه وذهب الى اسلامبول، ومات هناك، ونفى أيضًا جماعة واخرجهم مسن مصر وفيهم سليمان كتخدا المشهدي وابراهيم أفندي جمليان • ومات الباشا المنفصل بالبيت الذي نزل فيه ولحق بمن قبله .

ومما اتفق ان علي بك صلى الجمعة في اوائل شهر رمضان بجامـــع اللداودية فخطب الشيخ عبد ربه ودعا للسلطان ثم دعا لعلى بك . فلمـــا انقضت الصلاة وقام علي بك يريد الانصراف احضر الخطيب وكان رجلا من اهل العلم يغلب عليه البله والصلاح ، فقال له : من امرك بالدعــــاء باسمي على المنبر أقيل لك اني سلطان ؟ فقال : نعم انت سلطان وإنا ادعو لك ، فاظهر الفيظ وامر بضربه فبطحوه وضربوه بالمصي ، فقام بعد ذلك مثالما من الضرب وركب حمارا وذهب الى داره ثم ان علي بك ارسل اليه في كاني يوم بدراهم وكسوة واستسمحه ،

## من مات في هذه السنة من العلماء والامراء

مات الامام الولي الصالح المعتقد المجذوب العالم العامل الشبيخ علي ابن حجازي بن محمد البيومي الشافعي الخلوتي ثم الاحمدي،ولد تقريبا سنة ١١٠٨ ، حفظ القرآن في صغره وطلب العلم وحضر دروس الاشياخ وسمع الحديث والمسلسلات على عمر بن عبد السلام التطاوني ، وتلقن الخلوتية من السيد حسين الدمرداشي العادلي ، وسلك بها مدة ، ثم اخذ طريق الاحمدية عن جماعة ، ثم حصل له جذب ومالت اليه القلوب وصار للناس فيه اعتقاد عظيم • وانجذبت اليه الارواح ومشى كثير من الخلق على طريقته واذكاره ، وصار له اتباع ومريدون ، وكان يسكن الحسينية ويعقد حلق الذكر في مسجد الظاهر خارج الحسينية ، وكان يقيم به هو وجماعته لقربه من بيته ، وكان ذا واردات وفيوضات واحواله غريبة . والف كتبا عديدة منها شرح الجامع الصفير وشرح المحكم لابن عطاء الله السكندري وشرح الانسان الكامل للجيلي ، وله مؤلف في طريق القــوم خصوصاً في طريق الخلوتية الدمرداشية الله سنة ١١٤٤ وشرح الاربعين النووية ورسالة فني الحدود وشرح على الصيغة الاحمدية وشرح علسى الصيغة المطلسمة ، وله كلام عال في التصوف ، واذا تكلم افصح فسى البيان واتى بما يبهر الاعيان ، وكان يلبس قميصا ابيض وطاقية بيضاء ويعتم عليها بقطعة شملة حمراء لا يزيد على ذلك شتاء وصيفا ، وكان لا يخرج من بيته الا في كل اسبوع مرة لزيارة المشهد الحسيني وهو على فملة واتباعه بين يديه وخلفه يعلنون بالتوحيد والذكر ، وربما جلس شهورا لا يعبَّننع فاحد من الناس • وكانت له كرامات ظاهرة • ولما كان يعقـــد الذكر بالمشهد الحسيني في كل يوم ثلاثاء ويأتي بجماعته على الصفة المذكورة ويذكرون في الصحن الى الضحوة الكبرى ، قامت عليه العلماء وانكروا ما يحصل من التلوث في الجامع من اقدام جماعته اذ غالبهم كانوا يآترن حفاة ويرفعون اصواتهم بالشدة ، وكاد ان يتم لهم منمه بواسطة بعض الامراء ، فانبرى لهم الشيخ الشبراوي وكان شديد الحب فسي المجاذيب وانتصر له وقال للباشا والامراء : هذا الرجل من كبار العلماء والاولياء فلا ينبغي التعرض له • وحينئذ امره الشيخ بان يعقــد درسا بالجامع الازهر . فقرأ في الطيبرسية الاربعين النووية وحضره غالب العلماء وقرر لهم ما بهر عقولهم . فسكتوا عنه وخمدت نار الفتنة . ومن كلامه في آخر رسالة الخلوتية ما نصه : فمن منن الله علي وكرمه أني رأيــت الشيخ دمرداش في السماء وقال لي لا تخف في الدُّنيا ولا في الآخرة ، وكنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم في الخلوة في المولد فقال لي في بعض السنين لا تخف في الدنيا ولا في الآخرة ، ورأيته يقول لابي بكرُّ رضي الله عنه اسع بنا نطل على زاوية الشيخ دمرداش ، وجاءا حتى دخلا فى الَّخلوة ووقفا عَندي وأنا اقول الله الله وحصل لي في الخلوة وهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيت الشيخ الكبير يقول لي عنـــد ضريحه مد يدك الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حاضر عندي • ورأيته في خلوة الكردي ، يعني الشيخ شرف الدين المدفون بالحسينية،بين اليقظة والنوم وأنا جالس فانتبهت فرأيت النور قد ملا المحل ، فخرجت منها هائما فحاشني بمض من كان في المحل فوقفت عند الشيخ ولم أقدر

على العود الى الخلوة من الهيبة الى آخر الليل • وتبسم في وجهي مرة واعطاني خاتما وقال لي والذي نفسي بيده في غد يظهر ما كان مني وما كاذ منك . ومن كراماته انه كان يتوب العصاة من قطاع الطريق ويردهم عن حالهم فيصيرون مريدين له ، وذا سمعته من الثقات ، ومنهم من صار من السالكين ، وكان تارة يربطهم بسلسلة عظيمة من حديد في عمدان مسجد الظاهر ، وتارة بالثوق في رقبتهم يؤدبهم بما يقتضيه رأيه وكان اذا ركب ساروا خلفه بالاسلحة والعصي، وكانت عليه مهابة الملوك، واذا ورد المشهد الحسيني يغلب عليه الوجّد في الذكر حتى يصير كالوحش النافر في غاية القوة ، فأذا جلس بعد الذكر ترَّاه في غاية الضعف • وكان الجالس يرى وجهه تارة كالوحش وتارة كالعجل وتارة كالغزال • ولما كان بمصر مصطفى باشا مال اليه واعتقده وزاره ، فقال له : انك ستطلب الى الصدارة في الوقت الفلاني، فكان كما قال له الشيخ • فلمـــا ولـــى الصدارة مث الىمضروبني له المسجد المعروف به بالحسينية وسبيلاوكتابا وقمة وبداخلها مدفن للشيخ علي على يد الامير عثمان أغا وكيسل دار السمادة ، ولما مات خرجوا بجنازته وصلي عليه بالازهر في مشهد عظبم . ودفن بالقبر الذي بني له بداخل القبة بالمسجد المذكور م

ومات علامة وقته واوانه الآخذ من كمية البلاغة بمنانه الولي الصوفي من صغا فصوفي الشيخ حسن الشيبيني ثم القوي ، رحل من بلدته فوة الى الجامع الازهر فطلب العلم ، وأخذ عن الشيخ الديربي فجعله ممليا عليه في الدرس ، حتى قرأ الاشموني والمختصر ونحو ذلك ، واخبر عن نفسه كان ملازما لولي من أولياء الله تعالى ، فحين تعلقت تفسه بالمجيء السسى الجامع الازهر توجه مع هذا الولي لزيارة ثفر دمياط ، ثم اشتفل بالفقه وغيره من أصول ومنطق ومعان وبيان وتفسير وحديث وغير ذلك ، حتى فاق على أقرانه وصار علامة زمانه ، ثم اخذ عن الشيخ الحفني الطريق

وتلقن الاسماء وسار على حسب سلوكه وسيره ، والبسه التاج واجازه باخذ المهود والتلقين والتسليك ، وصار خليقة محضا ، فادار مجالس الإذكار ودعا الناس اليها في سائر الإقطار ، وفتح الله عليه باب المرفان حتى صار ينطق باسرار القرآن ويشكلم في الحقائق ، نقل عن الشيخ الدخني انه ورد عليه منه مكتوب فقال : الحمد لله الذي جعل في اتباعه من هو كمحيى الدين ابن العربي ، توفي رحمه الله تعالى في هذه السنة ، وخلف ولده السيد احمد موجود في الاحياء بارك الله فيه ، ومعن أخذ عنه صاحبنا العمدة العلامة الصالح السيد على المعروف بزيارة الرشيدي وهو خليفة الخلوتية الآن بثغر رشيد نفع الله به ،

ومات الجناب المبجل الغريد الكاتب الماهر المنشيء البليغ المجيد محمد أفندي بن اسمعيل السكندري العارف بالالسنة الثلاثة العربية والفارسية والتركية ، وكان لديه محاورات ولطائف ادبية وميل شديد الى علم اللغة عوست عن الادوات المتعلقة به ورسائله في الالسن الثلاثة غاية في الفصاحة ، م حسن حظ ووفور حظ ومهابة عند الامراء وقبول عسد الخواص، ووالده كان اسرائيليا فاسلم وحسن اسلامه وتولى مناصب جليلة بالثفر ، وله هناك شهرة فولد هذا هناك وهذبه وادبه حتى صار الى ما صار ، واستقر بمصر وما زالت له املاك هناك وقرابة رايته يأني لزيارة الشيخ واستقر بمصر وما زالت له املاك هناك وقرابة رايته يأني لزيارة الشيخ الوالد ، وقد الكنهل وتناهى في السن وابقى اللهر في زواياه خيايــــا الوالد ، وقد الكنهل وتناهى في السن وابقى اللهر في زواياه خيايـــا وبالجملة لم يكن في عصره من يدانيه في الفنون التي كان تجمل بها ، وقد دكره الادب الشيخ عبدالله الادكاري في بضاعة الارب واثنــى علــى محاسنه وكانت بينهما الغة تامة ومصادقة ومحاورات ادبية ، محاسنه وكان أوحد عصره ووجيد مصره لم يدانيه في مجموعـــة

الفضائل احد، ولم يزل حميد المسفى جميل السيرة بهيا وقورا مهيباعند الامراء والوزراء حتى وافاه الحمام في يوم الجمعة حادي عشر المعرم من السنــة ه

ومات الاستاذ العارف سيدي علي بن العربي بن علي بن العربي الفاسي المصري الشهير بالسقاط،، ولد بِفاسٌ وقرأ على والده وعلى العلامة محمد ابن احمد بن العربي بن الحاج الفاسي ، سمع منه الاحياءجميعا بقراءة ولد عمه النبيه الكاتب ابي عبدالله محمد بن الطيب بن محمد بن علمسي السقاط ، وعلى ولده ابي العباس احمد بن محمد العربي ابن الحاج ، وعلى سيدي محمد بن عبد السلام البناني كتب العربية والمعقول والبيان ه لما ورد مصر حاجا لازمه فقرأ عليه بلفظه من الصحيح الى الزكاة والشمايل بطرفيه بالجامع الازهر ، وكثيرا من المسلسلات والكتب التي تضمنتها فهرست ابن غازي قراءة بُحث وتفهيم ، واجازه حينئذ باواسط جمادي الثانية سنة ١٠١٤٣ وجاور /بمكة فسمع على البصري الصحيح كاملا ومسلما بفوت وجميع الموطأ رواية يحيى بن يعيي ، وذلك خلف المقام المالكي عند باب ابراهيم واجازه، وعلى النخلي إوائل الكتب الستة واجازه، وعاد الي مصر فقرأ على الشيخ ابراهيم الفيومي اوائل البخاري ، وعلى احمدبسن احمد الغرقاوي واجازه ، وعلى عمر بن عبد السلام التطاوني جميـــــع الصحيح وقطعة من البيضاوي بجامع الغوري سنة ١١٣٩ ، وجميع المنح البادية في الاسانيد العالية ، واضافه على الاسودين وشابكه وصافعه وناوله السبحة واجلزه بسائر السلسلات ،وعلى محمد القسطنطينسي رسالة ابن ابي زيد برواق المفاربة ، وعلى محمد بن زكري شرحه على الحكم بجامع الغوري، وعلى سيدي محمد الزرقاني كتاب الموطأ من باب المتق الى آخره واجازه به يوم ختمه وذلك ثامن شعبان سنة ١١١٣ . وروى حديث الرحمة عن سيدي السيد مصطفى البكري في سنة ١١٦٠، واجزه ابن المبت في العموم ، واجتمع به شيخنا السيد مرتضى في منزل السيد على المقدسي وكان قد اتى اليه لمقابلة المنح البادية على نسخته ، وشاركهما في المقابلة واحبه وباسطه وشافهه بالاجازة المامة وكان انسانا مستأنسا بالوحدة منجما عن الناس محبا للانفراد غامضا مخفيا ولا زال كذلك حتى توفي في اواخر جمادى الاولى سنة ١١٨٣ ، ودفن بالزاويسة بالقرب من الفحامين .

ومات الجناب الاجل والكهف الاظل الجليل المعظم والملاذ المفخسم الاصيلي الملكي ملجأ الفقراء والامراء ومحط رحال الفضلاء والكبراء شيخ المرب الامير شرف الدولة همام بن يوسف بن لحمد بن محمد بن همام بن صبيح بن سيبيه الهواري ، عظيم بلاد الصعيد ومن كان خيره وبره يعم القريب والبعيد ،وقد جمع فيه من الكمال ماليس فيه لعيره مثال تنزل بحرم سعادته قوافل الاسفار وتلقى عنده عصى التسيار ، واخباره غنية عن البيان مسطرة في صحف الامكان ، منها انه اذا نزل بساحت. الونود والضيفان تلقاعم الخدم وانزلوهم في اماكن معدة لامثالهـــــم واحضروا لهم الاحتياجات واللوازم من السكر وشمع العسل والاواني وغير ذلك ثم مرتبُ الاطعمة في الفداء والعشاء والفطور في الصبــــاح والمربيات والحلوى مدةاقامتهم لمن يعرفومن لا يعرف • فان أقامواعلى ذلك شهورا لا يختل نظامهم ولا ينقص راتبهم والا قضوا اشفالهم على اتم مرادهم ، وزادهم اكراما وانصرفوا شاكرين ، وان كان الواقد ممن يرتجى البر والاحسان اكرمه واعطاء وبلغه اضعاف ما يترجاه . ومسن الناس من كان يذهب اليه في كل سنة ويرجع بكفاية عامة ، وهذا شأنه في كل من كان من الناس . واما اذا كان الواقد عليه من اهل القضائسل او ذوي البيوت قابلة بمزيد الاحترام وحياة بجزيل الانعام ، وكان ينمسم بالجواري والعبيسة والسكر والغلال والثمر والسمن والعسسل ، واذا

ورد عليه انسان ورآه مرة وغاب عنه سنين ثم نظره وخاطبه عرفسسه وتذكره ولا ينساه ، وجاله فيمسا ذكر من الضيفان والوافسدين والمسترفدين أمر مستمر على الدوام لا ينقطع أبدا . وكان الغراشون والخدم يهيئون أمر الفطور من طلوع الفجر فملا يفرنجون من ذلـــك الا ضموة النهار ، ثم يشرعون في أمر الغداء من الضحوة الكبرى السي قريب العصر ، ثم يبتدئون في أمر العشاء ، وهكذا . وعنده مــــن الجواري والسراري والماليك والعبيد شيء كثير ، ويطلب في كسل منة دفتر الارقاء ويسأل عِن مقطار من مات منهم ، فان وجده خمسمائة أو أربعمائة استبش وانشح ، وان وجده ثلثمائة او اقل او نحو دلك المُغتم وانقبض خاطره ، ورأى ان ربما كانت في اعظم من ذلك ، وكان له يرسم زراعة قصب السكر وشركة فقط اثنا عشر ألف ثور ، وهـــذا يغلاف المعد للحرث ودراس العلال والسواقى والطواحين والجواميس والابقار الحلابة وغير ذلك • واما شون الفلال وحواصل السكر والثمر بأنواعه والعجوة فشيء لا يعد ولا يحد ، وكـــان الانسان العريب اذا وكثرتها فينزل عليها ماء المطسم ويختلط بالتراب ، فتنبت وتصمير خضرا كأنها مزروعة ، وكان عنده من الاجناد والقواسة ، واكثرهم من يقايا القاسمية ، انضموا اليه وانتسبوا له وهم عدة وافرة ، وتزوجوا وتوالدوا وتخلقوا باخلاق تلك البلاد ولفاتهم ، وله دواوين وعدة كتبة من الاقباط والمستوفيين والمحاسبين لا يبطل شغلهم ولا حسابهم ولا كتابتهم ليسلا وفهارا ، ويجلس معهم حصة من الليل الى الثلث الاخير بمجلسه الداخل يحاسب ويملى ويأمر بكتابة مراسيم ومكاتبات • لا يعزب عن فكره شيء قل ولاجل، ثم يدخل الى الحريم فينام حصة لطيفة، ثم يقوم الى الصلاة. واذا جلس مجلسا عاما وضع بجانبه فنجانا فيه قطنة وماء ورد ، فاذا قرب

منه بعض الاجلاف وتحادثوا معه وانصرفوا مسح بتلك القطنة عينيسه وشمها بانفه حذرا من رائحتهم وصنانهم • وكانَّ له صلات واغداقات وغلال يرسلها للملماء وارباب المظاهر بمصر في كل سنة . وكان ظلا ظليلا بارض مصرولما ارتحل لزيارته شيخنا السيد محمد مرتضى وعرف فضله اكرمه اكراما كثيرا وانعم عليه بغلال وسكر وجوار وعبيد، وكذلك كان فعله مع امثاله من أهل العلم والمزايا • ولم يزل هذا شأنه حتى ظهر امر علي بك وحصل ما تقدم شرحه من وقائمه مع خشداشينه وذهابه الى الصميد وصلحه مع صالح بك وانضمامه اليه ، وكان المترجم صديق اصالح بك وعشيرته فامدهما بالمال والرجال مراعاة لسعي صالح بك حتى تم لهما الامر ، وغدر علي بك بصالح بك ، وخرجت رّجاله واتباعه الى الصميد واعلموه بما اوقعه بهم علي بك فاغتم على فقد صالح بك غمسا شديدا . وحمله ذلك على أن أشار عليهم بذهابهم الى اسيوط وتعلكهم اياها فانها بادالصميد،فذهبوا اليها معجملةالمنفيين من مصر والمطرودين كمأ تقدم ، وامدهم شبيخ العرب المترجم حتى ملكوها واخرجوا من كان بها واستوحش منه علي بك بسبب ذلك وتابع ارسال التجاريد ، وقدر الله بخذلان القبالي ورجوعهم الى قبلي على تلك الصورة فعند ذلك علم همام انه لم يبق مطلوبا لهم سواه وخصوصا مع ما وقع من فشل كبـــار الهوارة وأقاربه ونفاقهم عليه ، فلم يسمه الا الارتحال من فرشوط وتركها بما فيها من الخيرات ، وذهب الى جهة اسنا ، نمات في تامن شعبان مسن السنة ، ودفن في بلدة تسمى قمولة ، فقضى عليه بها رَّحمه الله ، وخلف من الاولاد الذكور ثلاثة وهم دوريش وشاهين وعبد الكريم • ولما مات انكسوت نفوس الامراء ، ثم ان اكابر الهوارة قدموا ابنه درويشا لكونه اكبر اخوته واشاروا عليه بمقابلة محمد بك ففعل . واما الامراء فمنهم من اخذ أمانا من محمد بنك وقابله وانضم اليه ومنهم من ذهب الى فلحيــة

درنه ونزل البحر وسافر الى الشام والروم ، ومنهم من الزوى الى الهوارة بالصعيد وحضر درويش صحبة محمد بك الى مصر وقابل على بك واعطاه بلاد فرشوط ورجع مكرما الى بلاده • فلم يحسن السير ولم يفلح ، واول ما بدأ في احكامه انه صار يقبض على خدم ابيه واتباعه ويعاقبهم ويسلب اموالهم ، وقبض على رجل يسمى زعيتر وكيل البصل المرتب لمطابخ أبيه فأخذ منه أموالا عظيمة في عدة ايام على مرار ، اخذ منه في دفعة مــــن الدفعات من جنس الذهب البندقي أربعين الفا ، وكذلك من يصنع البرد للجواري السود والعبيد، وذلك خلاف وكلاء الغلال والأقصاب والسكر والسمن والعسل والتمر والشمع والزيت والبن والشركاء في المزارع . ووصلت اخباره بذلاك الى على بك فعين عليه احمد كتخدا وسافر اليه بمدة من الاجناد والمماليك وطالبه بالاموال حتى قبض منه مقادير عظيمة ورجم بها الى مخدومه ، واقتدى به بعد ذلك محمد بك في أيام امارته ، واخذُّ منه جملة وكذلك اتباعه من بعده ، حتى اخرجوا ما في دورهم من المتاع والاواني والنحاس قناطير مقنظرة ، ثم تتبعوا الحفر لاجل استخراج الخبآيا حتى هدموا الدور والمجالس ونبشوها واخربوها ، وحضر دوريش الذكور بآخرة الى مصر جاليا عن وطنه ، ولم يزل بها حتى مات كأحاد الناس و واستمر شاهين وعبدالكريم يزرعان بارض الوقف اسوة المزارعين ويتعيشون حتى ماتا . فاما شاهين فقتله مراد بك في سنة ١٣١٤ ايـــــام الفرنسيس لامور نقمها عليه ، وخلف ولدا يدعى محمدا . واما عبـــد همامادون البلوغ ، يوصف بالنجابة حسبما نقل الينا من السفار . وكاتبني وكاتبته في معض المقتضيات ، ورأيت ابن عمه محمد المذكور حين اتسى الى مصر بعد ذهاب الفرنسيس ، وتردد عندي مرارا وسبحان من يرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين .

ومات الجناب الكبير والمقدام الشهير من سرن بذكره الركبان وطار صيته بكل مكان الفارس الضرغام النجيب شيخ العرب سويلم بن حبيب من اكابر عظماء مشايخ العرب بالقليوبية ، ومسكنهم دجوة على شاطيء البحر ، وهو كبير نصف سعد مثل أبيه حبيب بن احمد وليس لهم اصل مذكور في قبائل العرب ، وانما اشتهروا بالفروسية والشجاعة . وحبيب هذا اصله من شطب قرية قريبة من اسيوط ولما مات حبيب خلف ولديه سالمًا وسويلما وكان سالم أكبر من اخيه ، وهو الذي تولى الرياسة بعد ابيه واثنتهر بالفروسية ، وعظم امره وطار صيب وكثرت جنوده وفرسانه ورحاله وخيوله ، واطاعته جميع المقادم وكبار القبائل ، ونفذت كلمته فيهم وعظمت صولته عليهم وامتثلوا امره ونهيه ولا يفعلون شيئا بدون اشارته ومشورته ، وصار له خفارة البرين الشرقي والغربي من ابتداء بولاق الى رشيد ودمياط . وكان هو وفرسه مقوماً على انفراده بالسه خيال . وكان ظهور حبيب هذا في اوائل القرن . واتفق له ولابنه سالم هذا وقائع وامور مع اسمعيل بك ابن ايواظ وغيره لا بأس يذكر بعضها في ترجمته منها ان في سنة ١١٢٥ ارسل حبيب ولده سالمًا الى خيول الامير اسمميل بك ابن أيواظ وهجم عليها بالمربع وجم معارفها واذنابها وتركها وفعب ، ولم ياخذ منها شيئًا • وذلك باغراء بعض الناس مثل قيطاس بك وخلافه • وكانت الخيول بالفيط جهة القليوبية • وحضر اميرا خور واخس مخدومه ، فاغتاظ لذلك وعزم على الركوب عليه ، فلاطفه يوسف بـك العزار حتى سكن غيظه ، ثم احضر حسنالبا دفية زعيم مصر سابقا مسن القاسمية ، مشهور بالشجاعة ، وجعلوه قائمقام الامانة ، فسإفر بجبخانة ومدفعين وصحبته طوائف ورجال ، وامره بان يطلب شر حبيب وان قدر. على قتله فليفعل • وكتب مكاتبات للنواحي بان يكونوا مطيعين للمذكور، طم يزل حتى نزل في غيط برسيم عند ساقية خراب، وعمل **هناك** متراسا

ووضع المدفعين وغطاهما بلباد، واقام رصد خيالة بالطريق، واذا بسألم بن حبيبً ركب في عبيده ورجاله متوجهين الى الجزيرة، فنزل بطريقة بغيط الاوسية تعضر الخيالة الرصد الى الامير حسن ابي دفية واخبروه ، فركب برجاله وابقى عند المدافع عشرة من السجمانية واوصاهم بانهم اذا انهزموا من القوم فإنهم يرمون بالمدفعين سواء ، ففعلوا ذلك بعدما لاقاهم ورمى منهم رجالا ووقع منهم ابضا عند رأمي المدافع والرصاص ثلاثة عشر خيالا ، واخَذُوا منهم نحو ستة قلائع • ورجع سالم بن حبيب بمن بقي من طائفته الى ابيه وعرفه بما وقع له مع الامير حسن ابي دفية ، فارسل الى عرب الجزيرة فاحضر منهم فرسانا كثيرة ، وكذلك من اقليم المنوفية ، وركب الجميع قاصدين مناوشته • ووصلته أخبار ذلك فركب بمن معه وفعل كالاولَ ، وركب مبحرا وانعطف عليهم وحاربهم ، فرمى منهم فرسانــــــا فانهزموا امامه • فوقف مكانه فرجعت عليه العرب والعبيد، فانهزم امامهم فرمحوا خلفه طمعا منهم ، حتى وصل المدافع فرموا بهم واتبعوهم بطلق الرصاص فولوا هاريين ، وسقط من عرب الجزيرة وغيرها عدة فرسان • واخذوا منهم خيولا وسلاحا وحضرت نساؤهم ورفعوا القتلى ورجع سالم الى ابيه وعرفه بما جرى عليهم من حرقهم وقتل فرسانهم ، فارسل حبب الرقيطاس بك يقول له: انك اغريتنا بابن ايواظ وتولد من ذلك انه وجه علينا قائمقامه حرقنا بالنار وقتل منا اجاويد. فأرسل اليه مكاتبة خطابا للقصاصين بمعاونته ومساعدته ، فحضر اليه منهم عدة فرسان ضاربي نار وجمعاليه عربان الجزيرة وخيالة كثيرة من المنوفية ، وركب حبيب وأولاده وجموعه الى جسر الناحية ، ونزل هناك ، وارسل اولاده بخيول يطلبون شر امي دفية • واذا ركب عليهم انهزموا امامه حتى يصلوا الى محل رباطهــــــم بالجسر ، ففعلوا ذلك الى ال وصلو! إلى الجسر ، فضربت القصاصة بنادقهم طلقاً واحدا فرموا نحو ثلاثين جنديا من الكبار ، والذي ما اصيب في بدنه

اصيب حصانه ، وردت عليهم الخيول وانهزم الامير حسن ابو دفية بمن بقي معه الى دار الاوسية ، فاخذت العرب الخيــــول الشاردة وعروا الفز ورموهم في مقطع من الجسر ، وارسل العبيد اتوابا لجراريف وجرفوا عليهم التراب من غير غسل ولا تكفين • ورجع الى بلده وخلص تساره وزيادة ، وحضرت الاجناد الى مصر واخبروا الصنجق بما وقع لهم مسع حبيب واولاده ، فعزل الامير حسن ابا دفيه من قائمقاميته وولى خلافه ، واخذ فرمانا بضرب حبيب واولاده وركب عليهم من البر والبحر ، ووصلت النذيرة الى حبيب فرمى مدافع ابيدفية البحر ، ووضع النحاس فسسي اشناف والقاها ايضا في البحر ، وقيل ان حبيب قبل هذه الواقعــــة بانام احضر ستة قناديل وعمرها بعدما عاير فتائلها وزفهابالميزان عياراواحدا وكتب على كل قنديل ورقة باسمه واسم اخيه واولاده واسم ابن ايواظ ، واسرجها دفعة واحدة فانطفأ الذي باسمه اولا ثم انطفأ قنديل ابن ايواظ ثم قناديل اخية واولاده شيئا بعد شيء • فقال : انا اموت في دولة ابن الواظ • ولما وصل اليه الخبر بحركة ابن ايواظ وركوبه عليه فركب باخيه واولاده وخرجوا هاربين ، ووصل ابن ايواظ الى دجوة ورمحوا علـــــى ده اويرهم ورموا الرصاص ، وكانت المراكب وصلت الى البر الغربي تجاه دجوة ورسوا هناك ، وموعدهم سماع البنادق • فعند ذلك عدوا الى البر الشرقي وطلعوا اليه و قامر أبن إيواظ بهسدم دواوير الحيابسسية فهدموها بالقزم والفؤوس وانشأ كفرا بعيدا عن البحر بساقيه وحوض دواب وجامع وميضاة وطاحونين ، وجمع اهل البلد فعمروا مساكنهم في الغز والاجناد ابقارا وعجولا واغناما وجواميس وامتعة وفرشا واخشابا شيئًا كثيرًا ، ووسقوه في المراكب وحضروا به من البر أيضًا الى مصر • وكتب مكاتبات الى سائر القبائل من العربان بتحذيرهم من قبولهم حبيبا

واولاده ، وان لا ينجمع عليه احد ولا يأويه ، فلم يسعهم ، الا انهم ذهبوا عند عرب غزة فاكرموهم ولم يزل بها حتى مات ، وحضر سالم ابنه بعد ذلك الى قليوب ببيت الشواربي شيخ الناحية سرا واخذله مكاتبة مسن ابرَاهيم بك ابي شنب خطابا الى ابن وافي المغربي بأن يوطن اولاد حبيب عنده حتى يأخذ لهم اجازة من استاذهم ، فارسل احضر عمه واخاه سويلما وعدوا الى الجبل الفربي ، وساروا عند ابن وافي شيخ المفاربة ، فرحب بهم وضرب لهم بيوت شعر واقاموا بها الى سنة ١١٣٠ ، فعات ابراهيم بك ابو شنب ، وكان يؤاسي اولاد حبيب ويرسل لهم وصولات بغلال يأخذونها من بلاده القبلية • فلما مات في الفصل ضاقت معيشتهم ، فحضر سالم بن حبيب من عند ابن وافي خفية وذلك قبل طلوع ابن إيواظ بالحج سنة احدى وثلاثين ، ودخل بيت السيد محمد دمرداش وسلم عليه وعرفه بنفسه ، فرحب به وشكا له حال غربته ، وبات عنده تلك الليلة واخذه في الصباح الى ابن ايواظ ، فدخل عليه وقبل يده ووقف فقال السيد محمد للصنجَّق : عرفت هذا الذي قبل يدلهُ • قال : لا • قال : هذا الذي جم أذناب خيولك . قال : سالم • قال : لبيك • قال : اتبت بيتي ولم تخف ؟ قال له : نعم اتبت بكفني، اما ان تنتقم واما ان تعفو فأننا ضقنًا من الفربة، وها انا بين يديك • فقال له : مرحبا بك احضر اهلك وعيالك وعمر في الكفر واتق الله تعالى وعليكم الامان • وامر له بكسوة وشال وكتب له أمانا وارسل به عبده ، وركب سالم وذهب عند ابراهيم الشواربسي بقليوب فاقام عنده حتى وصل العبد بألامان الى عمه واخيه في بني سويف فحملو وركبوا وساروا الى قليوب ونزلوا بدار اوسية الكفر ، حتىبنوا لهم دواوير واماكن ومساكن ، واتتهم العرنبية ومشايخ البلاد ومقادمها للسلام والهدايا والتقادم . فاقام على ذلك حتى تولى محمد بــك ابــن اسمعيل بك امير الحاج ، فأخذ منه اجازة بعمار البلد الذي على البحر

وشرء فني تعمير الدور العظيمة والبساتين والسواقي والمعاصر والجوامع وذلك سنة ١١٣٤ ، واستقام حال سالم واشتهر ذكره وعظم صبيته واستولى على خفارة البرين ونفذت كلمته بالبلاد البحرية من بولاق الى البغازين، وصارت الم اك والرؤاساء تحت حكمة ، وضرب عليها الضرائب والعوائد الشهرية والسنوية ، وانشأ الدواوير الواسعة والبستان الكبير بشاطيء النيل ، وكان عظيما جدا وعليه عدة سواق وغرس به اصناف النخيل والاشجار المتنوعة ، فكانت ثماره وفاكهته وعنبه تجتني بطول السنــة ، واحضر لها الخولة من الشام ورشيد وغير ذلك • ولما وقعت الوقائم بين ذي الفقار بك ومحمد بك جركس المتقدم ذكرها ، وحضر جركس بمن معه من اللموم الى قرب المنشية ، وخرجت اليه عساكر مصر ، وارسلوا الى سالم بن حبيب فجمع العربان وحضر بفرسانه وعبيده الى ناحية الشيمى وحارب مم الاجناد المصرية حتى قتل صليمان بك في المعركة ، وولـــــى جركس، ورجعت التجريدة وتبعه سالم بن حبيب والاسباهية، وذهبوا خلفه ، فعدى الشرق فعدوا خلفه ، وطلعت تجريدة اخرى من مصر فتلاقوا معهم وتحاربوا مع محمد بك جركس فكانت بينهم وقعة عظيمة ، فكانت الزيمة على حركس ، وحصل ما حصل من وقوع جركس في الروبة وموته ودفنوه بناحية شرونه كما تقدم ، ورجع سالم بن حبيب بما غنمه فسى تلك الوقائم الى بلده ، واشتهر امره واشترى السراري البيض ، ولسم يزل حتى توفي سنة ١١٥١ ، وخلف ولدا يسمى عليا اشتهر ايضا بالفروسية والنجابة والشجاعـة ، ولما مات سالم ترأس عوضــه أخوه سويلم فـــى مثيخة نصف سعد ، فسار بشهامة واشتهر ذكره وعظم صيتهفى الاقليسم المصري زيادة عن أخيه سالم ، ووسع الدواوير والمجالس ، ولما سافرالامبر عثمانه بك الفقاري بالحج ورجع سنة احدى وخمسين المذكورة فارسسل هدية الى سويلم المذكور وارسل له الآخر التقادم ثم ان الامير عثمان بك تغير خاطره على سويلم لسبب من الاسباب فركب عليه على حين غفلة ليلاء وتعالى به الدليل ونزل على دجوة طلوع الشمس، وكان الجاسوس سبق. اليهم وعرقهم بركزب الصنجق عليهم فخرجوا من الدور ووقفوا علسسى دورهم ورمى الطوائف بالرصاص فلم يجدوا أحدا . فلم يتعرض لنهب شيء ومنع الغز والطوائف عن اخذ شيء، وبلغ خبر ركوب الصنجق عمر بك رضوان وابراهيم بك ، فركبا خلفه حتى وصلا أليه وسلما عليه فعرفهما انه لم يجدهم بالبلد، فركب عمر بك وأخذ صحبته معلوكين فقط وسار نسو الفيط، فرآهم واقفين على ظهور الخيل فلما عاينوه وعرفوه نزلوا عن الخيل وسلموا عليه فقال لهم : لاي شيء تهربون من استاذكم ؟وعرفهم انه اتى بقصد النزهة وأحضر صحبته على بن سالم فقابل به الامير وقبسل يده ورجع الى دواره وأحضراشياء كثيرة من انواع المآكــل حتى اكتفى. الجميع وعزموا عليهم تلك الليلة فبات الصنجل وباقي الامراء وذبسح لهم اغناما كثيرة وعجلين جاموس، وتعشى الجميع واخرجوا لهم في الصباح شيئًا كثيرًا من أنواع الفطورات، ثم قدم الهـــم خيولًا صافعات، وركبواً ه رجعوا الى منازلهم ، ولما هرب ابراهيم بك قطامش في ا**يام م**حمد راغب باشا وكان سويلم مركونا عليه ، فجمع سويلم عرب بلي وضرب ناحيـــة شبرا المعدية ، فوصل الخبر الى ابراهيم جاويش القاردغلي ، فأخذ فرمانا بضرب ناحية دجوة والخروج من حق اولاد حبيب ، فعين عليم ثلاثة صناجق وهم عثمان بك ابو سيف وأحمد بك كشك وآخر ، ووصلتهم النذيرةبذلك فوزعوا دبشهم وحريمهم في البلادوركبواخيولهم ونزلوا فى الفيطوئزلت لهم التجريدة وممهم الجبخانة والمحاربون، وهجموا على البلد فوجدوها خالية ، ولما رأى العبايبة كثرة التجريدة فوسعوا وذهبوا الى ناحيـــة

الجبل الشرقي ، وارسل ابراهيم جاويش الى عثمان بك ابي سيف اسسبر فلتجريدة بانه ينادي في البلاد عليهم ، ولم يدع احدا منهم ينزل الريف، فركب عثمان بك وطاف بالبلاد يتجسس عليهم وظفر لهم بقومانية وذخيرة ذاهبة اليهم من الريف على الجمال فحجزها واخذها ، وذلك مرتين ، ورجع عثمان بك ومن معه الى مصر وصحبتهم ما وجدوه للحبايبة في البلاد مــس مواش وسكر وعسل واخشاب، وهدموا جانبا من پيوتهم، وكان علسي بن سالم لم يذهب مع سويلم الى الجيل بل اخذ عياله وذهب عنــــد اولاد فودة ، فلما سمع بالتقريظ على السحاب الدرك فأتى الى مصر ودخل الى بيت ابراهيم جاويش وعرفه بنفسه وطلب منه الامان ، فعفا عنه بشرط ان لايقرب دجوة ويسكن في اي بلد شاء ، يزرع مثل الناس ثم ان سويلمسا ومن معه ارسلوا الى حسين بك الخشاب بانَّ يَأْخَذُ لهم اماناً من ابراهيسم جاويش ففيل، وقبل شفاعة حسين يك بشرط ابطال حماية المراكب واذيسة بلاد الناس ، ويكفيهم الخفارة التي اخذه ا القوة ، واستخلص لهـــم الموَّاشي التي كان جمعها عثمانَ بك ،بو سيف ، واستعر سويلم كما كان يدجوة وبنى له دورا عظيما ومقاعد مرتفعة شاهقة في العلو يحمل سقوفها عدة اعمدة وعليها بوائك مقوصرة ترى من مسافة بعيدة في البر والبحر، وبها عدة مجالس ومخادع ولواوين وفسحات علوية وسفلية ، وجميعـــه مغروش بالبلاط الكدان، وبني بداخل ذلك الدوار مسجــدا ومصلي، وبداخل حوش الدوار مساطمب ومبايف لاجناس الناس الآفاقيسة وغيرهم ، وبني تحت ذلك الدوار بشاطيء النيل رصيغا متينـــا ومساطب بجلس عليها في بمض الاوقات ، وانشأ عدة مراكب تسمى الخرجات ، ولها المرفات وقلوع عظيمة وعليها رجال عُلاظ شداد ، فاذا مرت بهم سفينسة صاعدة أو حادرة صرخ عليها أولئك الرجال قائلين ، البرفان ،امتثلـــوا وصفروا وأخذوا منهم ما أحبوه من حمل السفينة وبضائع التجار ، وان

للكأوا في الحضور قاطعوا عليهم ، بالخرجات في أسرع وقت وأحضروهم صاغرين وأخذوا منهم أضعاف ماكان يؤخذ منهم لوحضروا طائعين من أول الامر ، وكان له قواعد واغراض وركائز واناس من الامراء وأعواقهم بمصر يراسلهم ويهاديهم ، فيذبون عنه ولا يسمعون فيه شكوي ، وأله عدةً مقلديه ملان بالدنانير الذهب ، وكان لايبيت فيداره ، ويأتي في الفالب بعلم الثلث الاخير ، فيدخل الى حريمه جصة ثم يخرج بعد الفجر ، فيعسل ديوانا ويعضر بين يديه عدة من الكتبة ، ويتقدم اليه أرباب الحاجات ما بين مشايخ بلاد واجناد وملتزمين وعرب وفلاحين وغير ذلك ، والجميع وقوف بن يديه والكتاب يكتبون الاوراق والمراسلات الى النواحي وغالببلاد القليوبية والشرقية تحتحمايتهوحماية أقاربه وأولاده ، ولهم فيها الشركاء والزروع والدواوير الواسعة المعروفة بهسم والمميزة عن غيرها بالعظسم والضخامة، ولا يقدر ملتزم ولا قائمقام علىتنفيذ امر مع فلاحيه الا باشارته استاذيهم ، وكان لهم طرائقواوضاع في الملابس والمطاعم ، فيقولالناس سرج حبايبي وشال حبايبي ومركوب حبايبي الى غير ذلك ، وكان مع شدة مراسه وقوة بأسه يكرم الضيفان ويعب العلماء وارباب الفضائل ويأنس بهم ويتكلم معهم في المسائل ويؤاسيهم ويهاديهم وخصوصا ارباب المظاهر ، وكان انسانا حسنا وجيها محتشما مقتصرا على حاله وشانه ملازما على قراءة الاوراد والمذاكرة ، ويحب اهل الفضل والصلاحويتبرك بهم وبدعائهم، وترددنا عليه وتردد الينا بمصر كثيرا وبلونا منه خميرا وحسن عشرة ، وكان معه أخوه شيخ العرب محمد علي مثل حاله ، ويزيد عنه الانجماع عن الناس لغير مايعنيه ويعانيه في خاصة نفسه ،وكان ابوهما عالى نزل بقليوب بدار فيحاء ، وكان حسن الخلق والخلق وله حشم واتباع

كثيرة وله هببة عندهم ، وكسان طيب السيرة فصيحا مفوها في حفظمه أشمار ونوادر ولديه معرفة ، وكان يفهم المعنى ويحقق الالفاظ ويطالسع الكتب ومقامات الحريري ونحو ذلك .

ومات الامير المبجل على كتخدا مستحفظان الخربطلي وهو من مماليك احمد كتخدا الخربطلي الذي جدد جامع الفاكهاني الذي بخط العقادين وصرف عايه من ماله مائة كيس ، وذلك في سنة ١١٤٨ ، واصله مسن بناء الفائز بالله الفاطمي، وكان اتمامه في حادي عشر شوال من السنـــة المذكورة ، وكان المباشر على عمارته عثمان جلبي شيخ طائفة العقاديسن الرومي ، وفي تلك السنة ألبس مملوكه المترجم على أوده باشه الضلمـــة وجعله ناظرا ووصيا ، ومات سيده في واقعة محمد بك الدفتردار فيجملة الاحد عشر سيرا المتقدم بيانهم ، وعبل جاويش في الباب ثم عمل كتخدا واشتهر ذكره بعد انقضاء دولة عثمان بك الغفاري واستقلال ابراهيسم كتخدا ورضوان كتخدا الجلفي بامارة مصر ، وزوج ابنتـــه لعلي بك الغزاوي وعمل لها فرحا عظيماً ببركة الرطلي عدة ايام كانت منمقترحات مصر ، وبعد انقضاء ايام الفرح زفت العروس في زفة عظيمة اجتمــــــع العالم من الرجال والنساء والصبيان للفرجة عليها ، ودخل بها على بــك المذكور وولد له منها حسن جلبي المشهور ، وانشأ علي كتخدا المترجم داره العظيمة برأس عطفة خشقدم جهة الباطنية وداره المطلة على بركسمة الرطلي والقصر على الخليج الناصري والقباب المعروفة به وغير ذلك ، ونفاه على بك الى جهة قبلي كما تقدم ، فلما ذهب علي بك الى قبلي صالحه وانَّضُوى اليه وكان هُو السفير بينه وبين صالح بُّك في الصلح ، وبـــذل جهده في ذلك هو وخليل بك الاسيوطي حتى أتموه على الوجه المتقدم، إ وحضر صحبته علي بك الى مصر وسكن بداره وأقبلت عليه الناس وقصدوه في الدعاوى والشكاوى ، وامن جانب على بك واعتقدصداقته

وظن انه قلده منته ، فلم يلبث الا ياما واخرجه منفيا الى رشيد ، تسسم ارسل من خنقه هناك وكان اميرا جليلا وجيها جميل الصورة واسسم المينين أبيض اللحية ضخما مهاب الشكل بهي الطلعة ، ودفن هناك.

ومات الامير محمد بك ابو شنب وهو من مناليك علي بك ، وقتل فسي معركة اسيوط كما تقدم ودفن هناك ، وكان من الشجعان المعروفين.

# سنة اربع وتمانينومائة والف

فيها ورد على علي بك الشريف عبدالله من اشراف مكة ، وكان مسن منازعة في امارة مكة بعد وفاة الشريف مساعد ، فتغلب عليه الشريف احمد واستقل بالامارة ،وخرج الشريف عبدالله هاربا وذهب الى ملك الروم واستنجد به ، فكتب له مكاتبات لعلى بك بالمعونة والوصيةوالقيام معه ، وحضر الى مصر بتلك المكاتبات في السنة الماضية وكان علي بسك مشتغلا بتمهيد اللقطر المصري ، ووافق ذلك غرضه الباطني ، وهو طمعه في الاستيلاء على الممالك ، فانزله في مكان وأكرمه ورتب له كفايته ،واقام بمصر حتى تمم انحراضه بالقطر وخلص له قبلي وبحري 4 وقتل من قتله وأخرج من أخرجه ، فالتفت عند ذلك الى مقاصده البعيدة وامر بتجهيز الذخائر والاقامات وعمل البقسماط الكثير حتى ملأوا منه المخازن ببولاق ومصر القديمة والقصور البرانية وبيوت الامراء المنافي الخالية ، ثم عبوا ذلك ، وارسل مسم باقي الاحتياجات واللوازم من الدقيق والسمسن والمزيت والعسل والسكر والاجبان في البر والبحر واستكتب اصنساف العساكر اتراكا ومفاربة وشواما ومتاولة ودروزا وحضارمة ويعانيسة وسودانا وحبوشا ودلاة وغير ذلك ، وارسل منهم طوائف في المقدمات. .

والمشاة أنزلوهم من القازم في المراكب وصحبتهم الجبخانات والمدافسم وآلات الحرب، وخرجت التجريدة في شهر صفر بعد دخول الحجساج في تجعل زائد ومهيأ عظيم، وساري عسكرها محمد بسك ابو الذهب وصحبته حسن بك ومصطفى بك وخلافهم •

وفي ثاني عشرين ربيع الاول وردت الاخبار من الاقطار العجاز مسة بوقوع حرابة عظيمة بين المصريين وعرب الينبع وخلافهم من قبائل العربان والاشراف ، ووقعت الهزيمة على المذكورين وقتل وزير الينبع المتوليمن طرف شريف مكة وقتل معه خلائق كثيرة .

وفي تاسع شهر ربيع الآخر وصل نجاب الى مصر من الديار العجازية وأخبر بدخول محمد بك ومن معه الى مكة وانهزام الشريف احسسه وخروجه هاربا ، ونهب المصربون دار الشريف ومن يلوذ به واخذوامنها أشياء كثيرة من امتمة وجواهر واموال لها قدر ، وجلس الشريف عبدالله في امارة مكة ونزل حسن بك الى بندرجدة وتولى امارتها عوضا عن الباشا الذي تولاها من طرف ملك الروم ، ولذلك عرف بالجداوي، واقام محمد بك اياما بمكة ثم عزم على المسير والرجوع الى مصر ، ووصلت الاخبار والبشائر بذلك وأرسلت اليه الملاقاة بالمقبة وخلافها ، فلما ورد الخبر بوصوله الى المقبة خرجت الامراء الى بركة العاج والدار الحمراء لاتنظار قدومه فوصل في اوائل شهر رجب ودخل الى مصر في تأمنسه في مو كب عظيم ، وأقت اليه العلماء والاعيان للسلام وقصدته الشمسراء بالقصائد والتهائي .

وفي منتصف رجب المذكور ، عزل علي بك عبدالرحمن اغا مستحفظان وظلد غوضه سليم أغا الجوالي وقلد عوض الوالي موسى أغا من اتباعه، وأمر عبد الرحمن اغا بالسفر الى ناحية غزة وهي اول حركاته الى جهسة الشام ، وأمره بقتل سليط شيخ عربان غزة ، فلم يزل يتحيل عليه حتسى قتله هو واخوته وأولاده ، وكان سليط هـــذا من المصاة المتاة لــــه ســـير وأخبار ه

وفيه زاد اهتمام علي بك بالتحرك على جهة الشام، واستكثر من جمع طوائف المساكر وعمسل البقسماط والبارود والسنخائر والمؤن وآلات الحرب، وأمر بسفر تجريدة وأميرها اسمعيل بك وصحبته على بسسك الخطنطاوي وعلي بك الحبشي، فبرزوا الى جهة العادلية وخرجوا بمامعهم من طوائف العسكر والمماليك والاحمال والخيام والجبخانات والعربسات والضوية وقرب الماء الكثيرة على الجمال والكرارات والمطابخ والطبول والرمور والنقاقير وغير ذلك، فلما تكامل خروجهم اقاموا بالعادلية الماما حتى قضوا لوازمهم وارتحلوا وسافروا الى جهة الشام ه

وفي حادي عشرينة برزت تجريدة اخرى وعليها سليمان بك وعمركاشف وحملة كثيرة من العساكر ، فنزلوا من طريق البحر على دمياط .

وفي عاشر شهر القعدة وردت اخبار من جهــــة الشام واشبيموقوع حرابات بينهم وبين حكام الشام وأولاد العظم

وفي منتصفه خرجت تجريدة اخرى وسافرت على طريق البرعلى النسق. وفي سابع عشره طلب على بك حسن الحا تابع الوكيل والروز نامجي وباش قلفة واسمعيل الحا الزعيم وآخرين وصادرهم في نحو اربعائة كيس بعد ماعوفهم اياما .

وفي اواخره عمل علي بك دراهم على القرى وقرر على كل بلد مائسة ريال وثلاثهاية ريال حق طريق، فضجت الناس منذلك وطلب من النصارى القبط مائة الف ريال ، ومن اليهود اربعين الفا وقبضت جميمها في اسرع وقت .

## من مات في هـــذه السنة

مات الثميخ العمدة الفاضل الكامل الاديب الماهر الناظم النائسس الشيخ عبدالله بن عبدالله بن سلامة الادكاوي المصري الشافعي الشهير بالمؤذن ، ولد بادكو وهي قرية قرب رشيد سنة ١١٠٤ ، كما أخبر مسن لفظه ، وبها حفظ القرآن ، وورد الى مصر فحضر دروس علمـــــاء عصره وآدرك الطبقة الاولى واشتهر بفن الادب ، وانضوى الى فخر الادباء في عصره السيد على أفندي برهان زاده نقيب السادة الاشراف ، فأنزله عنده في اكرام واحتفل به وكفاه المؤنة من كل وجب ،وصار يعاطيب كؤوس الآدب ويصافيه بمطارحة أشهى من ارتشاف الرضاب ، وحج بصحبت بيت الله الحرام وزار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وذلك سنة ١١٤٧ ، وعاد الى مصر واقبل على تحصيل الفنون الادبية ، فنظم ونثر ومهر وبهر ورحل الى رشيد وفوة والاسكندرية مرارا ، واجتمع على اعيان كــل منها وطارحهم ومدحهم ، وفي سنة تسع وثمانين رأيت من نظمه بيتـــــين بخله في جدار جامع بن نصرالله بقوة تاريخ كتابتهما سنة خمسواريعين، وبعد وفاة السيد النَّقيب تزوج وصار صاحب عيال ، وتنقلت به الاحوال وصار يتأسف على ماسلف من عيشه الماضي في ظل ذلك السيد قـــــــدس سره، فلحاً الى أستاذ عصره الشيخ الشبراوي ولازمه واعتنى به وصار لا ينفك عنه ومدحه بغرر قصائده ، وكان يعترف بفضله ويحترمه ، ولمسا توفى انتقل الى شيخ وقته الشمس الحفني فلازمه سفرا وحضرا ومدحه بِمْرِرُ قصائده فحصلت له ألمناية والاعانة وواساه بما به حصلت الكفايــة والصيانة ، وله تصانيف كلها غرر ونظم نظامه عقود الدرر ، فمنها الدرة الغريدة والمنح الربانية في تفسير آيات الحكم العرفانية ،والقصيدةللزدية في مدح خير البرية ألفها لعلي باشا الحكيم ، ومختصر شرح بانت سعساد السيوطي ، والفوائح الجنانية في المدائح الرضوانية جمع فيها اشعمار

المادحين للمذكور ، ثم أورد في خاتمتها ماله من الامداح فيه نظما وتثرا، وهداية المتهومين في كذب المنجمين، والنزهة الزهية بتضمين الرحبيــــة نقلها من الفرائض الَّى الغزل ، وعقود الدرر في أوزان الابحر السنة عشـــر التزم في كل بيت منها الاقتباسات الشريفة والدر الثمين في محاسسن التضمين، وبضاعة الاريب في شعر الغريب وذيلها بذيل يحكي دميـــة القصر، وله المقامة التصحيفية والمقامة القمذية في المجون، وله تخميس بانت سعاد صدرها بخطبة بديعة وجعلها تأليفا مستقلا ، وديوانهالمشهسور على حروف التهجي وغير ذلك ، وقد كتب بخطه الفائق كثيرا من الكتب الكبار ودواوين الاشعار وكل عدة اشياء من غرائب الاسفار ، رأيت من ذلك كثيرا ﴾ وقاعدة خطه بين اهل مصر مشهورة لاتخفى ، ورأيت مسا كتب كثيرا فمن الدواوين ديوان حسان رضي الله عنه رأيته بخطهوقــــد أبدع في تنميقه وكتب على حواشيه شرح الالفاظ الغريبة ، ونزهةالالباب الجامع لفنون الآداب، وله مطارحات لطيفة مع شعراء عصره والواردين علمي مصر ، ولم يزل على حاله حتى صار أوحد زمانه وفريد عصرهوأوانه، ولما توفي الاستاذ الحفني اضمحل حاله ولمب بلبالمه واعترته الامراض ونصب روض عزه وغاض وتعلسل مدة ايام حتى وافاه الحمام في نهسار الغميس خامس جمادي الأولى من السنة ، واخرج بصباحه وصلى علمه بالازهر ودفن بالمجاورين فسرب تربة الشيخ الحفني ،وفي سنة تسلات وسبعين ومائة والف ، لما اختلفت خدام المشهد النفيسي ، وكبسيرهم اذ ذاك الشبيخ عبداللطيف ، في امر العنز ، وذلك انهم أظهروا عنزا صفـــــــيرة مدرة زعموا ان جماعة من الاسرى ببلاد الافرنج توسلوا بالسيدةنفيسة وللمضروا تلك المنز وعزموا على ذبحها في ليلة يَجتمعون فيهـــا يذكرون ويدعونويتوسلون في خلاصهم ونجاتهسم مسن الاسر ،فاطلع عليمالكافر فزجرهم وسمهمومنعهم من ذبحالمنز ، وبات تلك الليلة فرأى رؤيا هالته،

فلما اصبح اعتقهم واطلقهم واعطاهم دراهم وصرفهم مكرمسين ، ونزلوا في مركب وحضروا الى مصر وصحبتهم تلك العنز ، وذهبوا الى المشهد النَّفيسي بتلك العنزوذ كروا في تلك العنز غير ذلك من اختلاقهموخورهم كقولهم انهم يوم كذا أصبحوا فوجدوها عند المقـــــام أو فوق المنارة، وسمعوها تتكلم ، أو إن السيدة تكلمت واوصت عليها وسمع الشيخ المذكور كلامها من داخل القبر ، وابرزها للناس واجلسها بجانبه ويقسول للناس ما يقوله من الكذب والخرافات الِتي يستجلب بها الدنيا ، وتسامع الناس بذلك فأقبل الرجال والنساء من كل فج ازيارة تلك العنزةوأتوا اليها بالندور والهدايا ، وعرفهم انها لاتأكل الا قلب اللوز والفستق وتشرب ماء الورد واسكر المكرر ونحو ذلك، فأتوه باصناف ذلــك بالقناطير، وعمل النساء للعنز القلائد الذهب والاطواق والحلى ونعو ذلك ءوافتتنوا جا ، وشاع خبرها في بيوت الامراء وأكابر النساء وارسان على قسما مقامهن من النذور والهدايا ، وذهبن لزيارتها ومشاهدتها وازدحمن عليها، فارسل عبدالرحمن كتخدا الى الشيخ عبداللطيف المذكور والتمس منسه حضوره اليه بتلك العنز ليتبرك بها هو وحريمه ، فركب المذكور بغلت. وتلك العنز في حجره ومعه طبول وزمور وبيارق ومشايخ وحوله الجسم لغفير من الناس ، ودخل بها بيت الامير المذكور على تلك الصورة ،وصعد بها الى مجلسه وعنده الكثير من الامراء والاعيان ، فزارها وتملس بهما ثم أمر بادخالها الى الحريم ليتبركن بها ، وقد كان أوصى الكلارجي قبـــل حضوره بذبحها وطبخها ، فلما أخــذوها ليذهبوا بها الى جهة الحريسم ادخلوها الى المطبخ وذبحوها وطبخها قيمة وحضر الفداء وتلك العنز فسي ضمنه ، فوضعوها بين ايديهم واكلوا منها والشيخ عبداللطيف كذلــــك السمين ، فيأكل منها ويقول : والله انه طيب ومستو ونفيس، وهو لايعلم انه عزه وهم يتفامزون ويضحكون، فلما فرغوا من الآكل وشربوا القهوة وطلب الشيخ المعنز فعرفه الأمير انها هي التي كانت بين يديه في الصحسن وآكلها فبهت فبكته الأمير ووبغه وامره بالانصراف وان يوضع جلسمة المنز على عمامته ويذهب به كما جاء بجمعيته، وبين يديه الطبول والاشاير ووكل به من اوصله محله على تلك الصورة ولم يزل المترجم حتى تلعمل بالامراض والاسقام واضمحل منه الجسم والقوى بالآلام حتى وافاه الحمام في يوم الخميس خامس جمادى الاولى من السنة رحمه الله، وابنه المالامة السيد الحميس المعروف بكتيكت مفتي الشافعية بتفسسر سكندرية والسيد هلال الكتبي توفيا بعده بسنين، والشيخ صالسح المصحاف موجود مع الاحياء أعانه الله على وقته ه

ومات الامام الفصيح البارع الفقيه الشيخ جعفر بن حسن بن عبدالكريم ابن محمد بن رسول الحسيني البرزنجي المدني مفتي الشافعية بعاءولـ بالمدينة وأخذ عن والده والشيخ محمد حيوة السندي ، وأجازه السيم مصطفى البكري ، وكان يقرأ دروس الفقه داخل باب السلام ، وكسان عجيبا في حسن الالقاء والتقرير ومعرفة فروع المذهب ، تولى الافتساء والخطابة مدة تزيد على عشرين سنة، كسان قوالا بالحق امارا بالمروف ، واجتمع به الشيخ سليمان بن يصيى شيخ المشايخ وذكره في رحلته وأثنى عليه ، وله مؤلفات منها البر الماجل باجابة الشيخ محمد غافل ، والقيض اللطيف باجابة نائب الشرع الشريف ، وفتح الرحمسس على أجوبسة السيد رمضان ، توفي في شهور هذه السنة قيل مسموما والله اعلمه

ومات الولي المارف احد المجاذب الصادقين الاستاذ النبيخ احسب ابن حسن النشرتي الشهير بالعريان ، كان من ارباب الاحوال والكرامات، ولد في اول القرن وكان اول امره الصحو ثم غلب عليه السكر فأدركم المحو ، وكانت له في بدايته امور غرية ، وكان كل من دخل عليه زائرا

يضربه بالجريد ، وكان ملازما للنجع في كل منة ، ويذهب الى موالسد سيدى احمد البدوى المعتادة . وكان اميا لا يقرأ ولا يكتب ، واذاقسرأ قارى عين يديه وغلط يقول به قف فانك غلطت ، وكان رجلا جلالياً يلبس الثياب الخشنة وهي جبة صوف وعمامة صوف حمراء يعتم بها على لبسدة من صوف ويركب بغلة سريعة العدو ، وملبسه دائما على هذه الصفة شتاء وصيفا وكان شهير الذكر يعتقده الخاصة والعامه وتأتي الامراء والاعيان لزيارته والتبرك به ، ويأخذ منهم دراهم كثيرة ينفقها على الفقراء المجتد عليه ، وانشأه مسجده تجاه الزاهد جوار داره ، وبنى بجواره صهريجا وعلى لنفسه مدفنا وكذلك لاهله وأقاربه واتباعه ، واتحد به شيخنا السيد أحمد العروسي واختص به اختصاصا زائدا ، فكان لا يفارقه سفسرا ولا كفيرا وزوجه احدى بنات وهي ام أولاده وبشره بعشيخة الجامسح خضرا وزوجه الحدى بنات وهي ام أولاده وبشره بعشيخة الجامسع بالاستشراف على الغواطر ، توفي رحسه الله في منتصف ربيح الاول وصلى عليه بالازهر ودفن بقبره الذي اعده لنفسه في مسجده ، نفعنا الله به وبعباده الصالحين ه

ومات الفقيه الصالح الشيخ علي بن احمد بن عبداللطيف البشبيشي الشافعي ، روى عن ابيه عن البابلي ، توفي في غاية ربيع الثاني من السنة ومات الشيخ المبحل الصالح المفضل الدرويس الشيخ احمد المولوي شيخ المولوية بتكية المظفر وكان انسانا حسنا لا باس به مقبلا على شأنه منبعما عن خلطة كثير من الناس الا بحسب الدواعي ، توفي في سابع عشرين ربيع الآخر من السنة ولم يخلف بعده مثله ه

ومات المقدام الخير الكريم صاحب الهمة العالية والمروءة التامة شمس كالدين حمودة شيخ ناحية برمه بالمنوفية ، اخذ عن الشيخ الحفني وكان كثير الاعتقاد فيه والاكرام له ولاتباعه ، وله حب في اعمل الغير واعتقاد في اهل الصلاح ويكرم الوافدين والضيفان • وكان جميل الصورة طويلا مهيبا حسن الملبس والمركب • توفي يوم الخميس حادي عشر رجب من السنة ، وخلف اولادا منهم محمد العفني الذي سماه على أسم الشيخ لمحبته فيه واحمد وشمس الدين •

ومات بقية السلف وتتيجة الخلف الشيخ احمد سبط الاستاذ الشيخ عبد الوهاب الشعراني وشيخ السجادة ، كان انساقا حسنا وقورا طالك منهج الاحتشام والكمال منجما عن خلطة الناس الا بقدر الحاجة ، توفي جرم السبت ثامن صفر من السنة ، وخلف ولده سيدي عبد الرحمسن مراهقا تولى بعده على السجادة مع مشاركة قريبه الشيخ احمد المذي تزوج بوالدته ،

ومات الامام العلامة الفقيه الصالح الناسك صائم الدهر الشيخ محمد الشوري الحنفي ، تفقه على الشيخ الاسقاطي رالشيخ سعودي ، وبعد وفاة المذكورين لازم الشيخ الوالد وتلقى عنه كثيرا ، وكان انسافا حسط وجبها لا يتداخل فيما لا يعنيه مقبلا على شأنه صائم الدهر وملازما لداره بعد حضور درسه ، وكان بيته بقنطرة الامير حسين مطلا على الخليج .

## سنة خمس وثمانين ومائسة والف

اخرج على بك تجريدة عظيمة وسر عسكرها واميرها مصد بك ابسو الذهب وايوب بك ورضوان بك وغيرهم كشاف وارباب مناصب ومماليكهم وطوائفهم واتباعهم وعساكر كثيرة من المغاربة والترك والهنود واليمانية والمتاولة ، وخرجوا في تجبل زائد واستمداد عظيم ومهياً كبير ، ومعهم الطبول والزمور والذخائس والاحمال والخيام والمطابع والكرارات ولملدافسع والجبخانات ومدافع الزنبلك على الجمال ، وأجناس السسالم الوفا مؤلفة ، وكذلك أنزلوا الاحتياجات والاتقال وشعنوا بها السفن

وسافرت من طريق دمياط في البحر . فلما وصلوا الى الديار الشاميــة فحاصروا يافا وضيقوا عليها حتى ملكوها بعد أيام كثيرة، ثم توجهوا الى باقى المدن والقرى وحاربهم النواب والولاة وهزموهم وقتلوهم وفروامن وجوههم واستولوا على الماليك الشامية الى حد حلب ، ووردت البشائر با لك ، فنودى بالزينة فزينت مصر وبولاق ومصر العتيقة زينة عظيمة ثلاثة أيام بلياليها ، وتفاخروا في ذلك الى الفاية وعملت وقدات واحمال قناديل وشموع بالاسواق وسائر الجهات وعللوا ولائم ومفانى وآلات وطبسولا رَسَنكا وحراقات وغير ذلك ، وذلك في شهر ربيع اول من السنة • وتعاظم علي بك في نفسه ، ولم يكتف بذلك فارسل الَّى محمد بكياً مسره بتقليد الامراءالمناصب والولايات علمي البسلاد التي افتتحوها وملكوها ، وان يستمر في سيره ويتعدى الحدود ويستولي على المماليك الى حيثشاء، وهو يتابع اليه ارسال الامدادات واللوازم والاحتياجات . ولا يثنون الكبار في خلوة وعرض عليهم الاوامر ، فضاقت نفوسهم وسئموا الحرب والقتال والفربة ، وذلك ما في نفس محمد بك أيضًا . ثم قال لهم : مـــا تقولون ؟ قالوا : وما الذي نقوله والرأى لك فانت كبيرنا ونحن تحست أمر الثواشارتك ولا نخالفك فيما تأمر بـ • فقال : ربما يكون رأيي مخالفا لامر استاذنا • قالوا : ولو مخالفا لامره فنحن جميعاً لا نخرج عن أمرك واشار تكفقال : لا أقول لكم شيئاحتى نتحالف جميعاو نتماهدعلى الرأى الذي مكون بيننا . ففعلوا ذلك وتعاهدوا وحلفوا على السيف والكتاب . ثم انه قال لهم : ان أستاذكم يريد ان تقطعوا اعماركم في الغربة والحسرب والاسفار والبعد عن الاوطان وكلما فرغنا من شيء فتح علينا غيره ، فرأيي ان نكون على قلب رجل واحد ونرجع الى مصر ولا نذهب الى جهة من الجهات وقد فرغنا من خدمتنا ، وان كان يريد غير ذلك من الماليك يولى

امراء غيرنا وبرسلهم الى ما يريد وفحن يكفينا هذا القدر ونرتـــــاح في بيوتنا وعند عيالنا . فقالوا جميعا : ونحن على رايك • واصبحوا راحلين مخدومهم ، وبقي الامر على السكوت • ثم ان علي بك قلدايوببــــك امارة جرجا وقضى اشغاله وسافر الى الصعيد بطائفته واتباعه . وانقضى شهرشعبان ورمضان وعلي بك مصمسم على رجوع محمد بسكالى جهة الشام، وذلك مصمم على خلاف ذلك . وبدت بينهما الوحشة الباطنية • فلما كان ليلة رابع شهر شوال بيت علي بك مع علي بك الطنطاوي وخلافه واتفق معهم على غدر محمد بك، فركبوا عليه ليلا واحاطوا بداره ووقفت له المساكر بالاسلحة في الطرق ، فركب في خاصته وخرج من بينهم وذهب الى ناحية البساتين وارتحل الى الصعيد . فعضر اليه بعض الأمراء أصحاب المناصب وعلي كاشف تابع سليمان افندى كالحنف شرق أولاد يحيى وقدموا له ما معهم من الخيام والمال والاحتياجات . ولم يزل في سيره حتى وصل الى جرجا، واجتمع عليه أيوب بك خشداشه وأظهر له المصافاة والمؤاخاة، وقدم له هدايا وخيولا وخياما فلم يلبث الا وقد أحضر عيون محمد بك الذين أرصدهم بالطريق رجلا ومعه مكاتبة من علي بك خطابا لايوب بك يامره ويستحثه على عمل الحيلة وقتل محمد بك باي وجه أمكنه ، ويعده امارته وبلاده وغير ذلك ، فلما قرأ المراسلة وفهم مضمونها أكرم الرجل وقال له : تذهب اليه بالكتاب وأثني بجوابه ولك مزيد الأكرام ،فذهب ذلك الساعي واوصل الكتاب الى أيوب بك وطلب منه رد الجواب وأعطاه الجواب، وذكر فيه أنه مجتهد في تتميم الغرض ومترقب حصول الغرصة . نحضر به الى محمد بك . فعند ذلك استعد محمد بك وتحقق خيانتــــه ونفاقه ، فاتفق مع خاصته وامرائه بالاستعداد والوثوب ، وانه اذا حضر اليه أيوب بك أخذ أرباب المناصب نظراءهم وتحفظوا عليهم • فلمـــا حضر في

صبحها أيوب بك جلس معه في خلوة وأخذ كل من الخازندار والكتخدا والجوخدار والسلجدار نظراءهم من جماعة محمد بك ، ثم قال محمدبك يمخاطب أيوب بك : يا هل ترى نحسن مستمرون على الاخسوة والمصافاة والصداقة والعهد واليمين الذي تعاقدنا عليه بالشام ؟ قال : نعم وزيادة . قال: ومن نكث ذلك وخان اليمين ونقض العهد؟ قال: يقطع لسانه الذي حلف به ، ويده التي وضعها على المصحف • فعند ذلك قال له : بلغني أنه آتاك كتاب من أستاذنا علي بك . فجمد ذلك فقال : لعل ذلك صحيم وكتبت له الجواب أيضا . قال: لم يكن ذلك ابدا ولو اتاني منه جواب لأطلعتك عليه ولا يصح اني أكتبه عنك أو أرد له جوابا . فعند ذلك أخرج يتنصل بيارد العذر . فعند ذلك قال له : حينئذ لا تصح مرافقتك معى وقم فأذهب الى سيدك وأمر بالقبض عليه ، وأنزلوه الى المركب وأحاطً بوطاقه وأسبابه ، وتفرقت عنه جموعه ، فلما صار وحيدا في قبضته أحضر عبد الرحمن أغا وكان اذ ذاك بناحية قبلي وانضم الى محمد بك فقال له : اذهب الى أيوب بك واقطع يده ولسانه كما حكم على نفسه بذلك . هَٰخَذَ مَعَهُ الْمُشَاعَلِي وَحَضَرَ اللَّهِ فَي السَّفَيَّنَةُ وَقَطَّعُوا يَمِينَهُ ، ثُمَّ شَبَّكُوا فَي لسانه سنارة وجذَّبوه ليقطعوه فتخلص منهم والقي بنفسه الى البحر ، فغرق ومات . وكان قصد محمد بك أن يفعل به ذلك ويرسله على هذه الصورة الى سيده بمصر . ثم انهم أخرجوه وغسلوه وكفنوه ودفنوه . فمندما وقعر ذلك أقبلت الامراء والاجناد المتفرقون بالاقاليم على محمسه بك وتحققوا عند ذلك الخلاف بينه وبين سيده، وقد كانوا متجمعين عن الحضور اليه ويظنون خلاف ذلك . وحضر اليه جميع المنافي وأتباع القاسمية والهوارة الذين شردهم علي بك وسلب نعمتهم ، فانعم عليهم وأكرمهم وتلقاهم بالبشاشة والمحبة واعتذر لهم وواساهم وقلدهم الخدم

والمناصب ، وهم أيضا تقيدوا بخدمته وبذلوا جهدهم في طاعته . ووصلت الاخبار بذلك الى مصر وحضر اليه كثير من مماليك أيوب بك واتباعه سوى من انضم منهم والتجأ الى محمد بك واثباعه ، فعند ذلك نزل بعلى بك من القهر والغيظ المُكَظُوم ما لا يوصف ، وشرع في تشهيل تجريدة عظيمة موأميرها وبسر عسكرها اسمميل بك، واحتفل بها احتفالا كثيرا، وامر بجمع أصناف المساكر واجتهد في تنجيز أمرها في أسرع وقت ، وسافروا برا وبحرا في اواخر ذي العقدة . فلما التقى الجمعان خامر اسمعيل بك وانضم بين معه من الجيوع الى محمد بك وصاروا حزبا واحدا ، ورجع الذين لم يميلوا وهم القليل الى مصر ، فعند ذلك اشتد الامر بعلى بك ولاحت على دولته لوائح الزوال وكاد يموت من الغيظ والقهر ، وقلُّ سبع صناجق والكل مزلقون وسماهم أهل مصر السبع بنات وهم مصطغى بكوحسن بك ومراد بك وحمزة بك ويحيى بك وخليل بككوسه ومصطفى بــك اود باشه ، وعمــل لهــم برقا وداقمــا ولوازم وطبلخــانات فـــي يومين ، وضم اليهم عساكر وطوائف ومعاليك وأتباعاً ، وبرز بنفسه الى جهة البساتين وشرع في تشهيل تجريدة أخرى وأميرها على بك الطنطاوي، وأخرج الجبخانات والمدافع الكثيرة وأمر بعمل متاريس من البحر الى جهة الجبل وانقضت السنة .

## من مات في هذه السنة مين له ذكر

مات الامام الفقيه الصالح الغير الشيخ علي بن صالح ابس موسى بن الصد بن عمارة الشاوري المالكي مفتي فرشوط ، قرأ بالازهر العلوم ولازم العلامة الشيخ علي العديث من الشيخ أحمد ابن مصطفى السكندري وغيره ، ورجم الى فرشوط فولي افتاء المالكية بها ، فسار فيها سيرا مقتصدا ، ولما ورد عليه الشيخ ابن الطيب راجمامن المروم ، تلقى عنه شيئا من الكتب وأجازه ، وكان لشيخ المرب همام بن يوسف في حقه عناية شديدة وصحبة أكيدة ، وكان لشيخ العلما ملعامة وسف في حقه عناية شديدة وصحبة أكيدة ، وكانت شفاعات العلما مقبولة

عنده بعنايته ولذلك راج أمره واشتهس ذكره وطار صيته هوكان حسسن المذاكرة والمعاورة معتشما في نفسه مجملا في ملاسه وجيها معتبرا في الاحين والف شيخنا السيد محمد مرتضى باسمه نشق الغوالي مسسن المرويات العوالي وذلك ايام رحلته الى فرشوط وزوله عنده ، ورفع من شأته عند شيخ العرب وآكرمه اكراما كثيرا ولما تغيرت احوال الصعيب قدم الى مصر مع ابن مخدومه وما زال بها حتى توجه الى طندتا وكبان يعتربه حصر البول فيجلن أياما وهو ملازم المغراش فزار وعاد ، توفي يعتربه حصر البول فيجلن أياما وهو ملازم المغراش فزار وعاد ، توفي يوم دخوله الى بولاق نهار الثلاثاء ثالث عشر شعبان من السنة، وكان ألسيخ على الصعيدي وكثير من الطماء وتخلف من تخلف لذلك المذر، فجهزوه هناك وكفنوه وأتوا به الى الأزهر ، وأراد الشيخ الصعيدي دفنه في مدفن عبدالرحمن كتخدا لصعوبة الذهاب به الى القراف ،ثم دفنوه بالمجاورين بجانب تربة الشيخ الصعيدي التي دفن فيها ه

ومات الفقيه الفاضل الملامة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن سليسان ابن عيسى بن سليمان الخطيب الجديمي المدوي المالكي الازهريالشهير بالغرائطي ، ولد في أول القرن وقدم الجامع الازهر فحضر دروس جماعة من ففلاء المصر ولازم بلدية الشيخ علي المصيدي ملازمة كليسة ودرس بالازهر ونفع الطلبة ، وكان انسانا حسنا منور الشبية ذا خلق حسن وتودد وبشساشة ومروءة كاملة ، وكان له ميل تام في علم الحديث ويتأسف علسى فولت اشتفاله به ويحب كلام السلف ويتأمل في معانيه مع سلامة الاعتقاد وكرة الاخلاص ، توفي عشية يوم الاربعاء ثاني المحرم افتتاح سنة ١١٨٥٠ ومات الامام الملامة الفاضل المحقق الدراك المتفن الشيخ محمد ابن ومعمد بن اسمعيل بن خضر النقراوي المالكي ، كان والده مسن أهل العلم والصلاح والزهد عن جانب عظيم ، وعمر كثيرا حتى جاوزالمائة

وانحنى ظهره ، وتوفي سنة ١١٧٨ • تربى المترجم في حجـــر أبيهوحفظ القرآن والمتون وحضر دروس الشيخ سالم النقراوي والشيخ خليلاالمالكمي وغيرهما ، وتفقه وحضر المعقول على كشمير من الفضلاء ، ومهمر وأنجب درس ، وكان جيد الحافظة قوي الغهم والغوص على عويصات المسائسل ودقائق العلوم مستحضرا للمسائل الفقهية والعقلية ، ولما بلغ المنتهى فسى العلوم المشهورة تاقت نفسه للعلوم الحكمية والرياضية ، فأحضره والـــده للشيخ الوالد سنة ١١٧١ والتمس منه مطالعته عليه ، فأجابه الى ذلــك ورحب به ،وكانعمره اذ ذاك نيفا وعشرين سنة . ولما رأى مافيه من الذكاء والنجابة والقوة الاستعدادية والجد في الطلب اغتبط به كثيرا وصرفاليه همته وأقبل عليه بكليته وأعطاه مفتاح خِزانة بالمنزل يضع فيها كتبهومتاعه ، واشترى له حمارا ورتب له مصروفا وكسوة ، ولازمه ليسلا ونهارا ذهابا وايامًا حتى اشتهر بنسبته اليه ، فكان يرسله في مهماته واسراره الي اكابر مصر وأعيانها مثل علي بك وعبدالرحمن كتخدا وغيرهما ، فيحسن الخطاب والجواب مع الحشمة وحسن المخاطبة مع معرفتهم بفضله وعلمه ،وكانوا يكرمونه • ومدحهم بقصائد لم أعثر على شيء منها للاهمال وطولاالعهد، فكان لا يمذهب الى داره الا في النادر بعد حصة من الليمل ، ويرجعفى الفجر وينزل الى الجامــع بعد طلوع النهار ، فيقرأ درســين ثم يعود في الضحوة الكبرى فيقيم الى العصر ، فينعب الى الجامع فيقرأ درسا فسي المعقول ثم يمود . وهكذا كان دأبه الى أن مات .

تلقى عنه فرالميقات والهيئة والهندسة وهداية الحكمة وشرحها القاضي زادة والجنميني والمبادي والغايات والمقاصد في أقل زمن ، مسع التحقيق والتدقيق ، وحضر عليه المطول والمواقف والزيلمي في الفقه برواق الجبرت بالازهر وغير ذلك ، كل ذلك بقراءته ، وعانى علم الاوفاق وتلقاه عزالشيخ المرحوم حتى درك أسراره وأقبلت عليه روحانيته ، وأجازه الملوي والجوهري والحفني والعفيفي وغيرهم ، ولما نفي علي بك الى النوسات أرسل السى الشيخ فطلب منه أشياء يرسلها اليه مع المترجم ، فأرسله اليه وأقام عنده أياما ورجعمنغير أن يعلم أحد بذهابة ورجوعه ، وكان يكتب الخط الجيد وجوده على الشيخ أحمد حجاج المعروف بابي العز ، وكتب بخطه كثيرا وألف حاشية على شرح العصام على السمرقندية وأجوبة عن الاسئلة الخمسة التي أوردها الشيخ أحمد الدمنهوري على علماء العصر ،وأعظاها الى على بك وقال له : أعطها للعلماء الذبين يترددون عليك يجيبوني عنهــــا ان كانوايزعمون انهم علماء ، فاعطاها على بك للشبيخ الوالد'وأخبر دبمقابلة الشيخ الدمنهوري ، فقال له : هذه وان كانت من عويصات المسائل يجيب عنها ولدنا الشيخ محمد النقراوي • والخبسة الاسئلة المذكورة: الاول في ابطال الجزء الذَّى لا يتجزأ ، الثاني فيقول ابن سينا ذاتالله نفسالوجود المطلق ما معناه • الثالث في قول أبي منصور الماتريدي معرفة الله واجبــة بالعقل مع ان المجهول من كل وجه يستحيل طلبه • الرابع في قول البرجلي ان من مات من المسلمين لسنا تتحقق موته على الاسلام • الخامس فسى الاستثناء فيالكلمة المشرقــة هل هو متصل أو ومنفصل • فأجاب عنهـــا بأجوبة منطوية على مطارح الانظار دلت على رسوخه وسعة اطلاعه وغوصه ومعرفته بدقائق كملام أذكياء الحكماء والمتكلمين وفضلاء الاشعريسة والماتريدية • وعانى الرسم فرسم عدة بسائط ومنحرفات وحسب كثيرامن الاصول والدساتير ، وتصدى لتعليم الطلبة الذين كانوا يردون منالآفاق لطلب العلوم الغريبة ، وكتب شرحــا على متن نور الايضاح في الفقــه الحنفي باسم الامير عبدالرحمن كتخدا ، وله رسالة سماها الطراز المذهب في بيان معنى المذهب ، وهي عبسارة عن جواب على سؤال ورد من ثفسر سكندرية نظما وكان له سليقة جيدة في النثر والنظم ،ولما ورد الى مصر محمد أفندي سعيد قاضيا في سنة ١١٨١ امتدحه بقصيدة بليغة لم أعشسر عليها وكان به حدة طبيعة وهي التي كانت سبيا لموته ، وهو انه حصلينه وبين الشيخ البجرمي منافسة فشكاه الى الشيخ الدمنهوري وهو اذ ذاك الشيخ الجامع ، فارسل اليه فلما حضر عنده في مجلسه بالازهرفتحامسل عليه فقام من عنده وقد أثر فيه القهر ومرض أياما ، وتوفي في شهرجمادى الثانية من السنة ، واغتم عليه الشيخ المرحومي غما شديدا وتأثر لفراقسه وحزن لموته وتوعك أياما بسبب ذلك ،

ومات الامام الفقيه العلامة المفتي الشيخ ابراهيم بن الشيسخ عبدالله الشرقاوي الشافعي تفقه على علماء عصره وحضر دروس الاشياخ المتقدمين كالملوي والحفني والبراوي والشيخ أحمد رزة والشيخ عطية الاجهوري، وأنجب في الاصول والفروع الفقهية ، وتصدر ودرس وانقطع والاقتاء والقضاء بسين المتخاصمين من اهسل القرى للافادة ، وأكثرهم من أهسل بلاده ، وكان لا يفارق محل درسه بالازهر من الشروق الى الفروب، وانفرد بالاقتساء مدة طويلة على مذهبه وقلما يرى فتوى وليس عليها جوابه ، ولم يزل هذا دأبه حتى تعلل أياما ، وتوفي ثالث ربيم الثاني من السنسة ،

ومات أحد أذكياء العصر ونجباء الدهر ، من جمع متغرقات الفضائل وحاز أنواع الفواضل ، الصالح الرحلة الثنيخ علي بن محمد الجزائرلي المعروف بابن الترجمان ، ولد بالجزائر سنة ١٩٠٥ ، وكان ينتبي السي الشرف وزاحم العلماء بعناكبه في تحصيل انواع العلوم، واجازه الشيخ سيدى محمد المنور التلمساني رحمه الله ، ودخل الروم مرارا الثيخ برباب الدولة ، واتى الى مصر وابتنى بها دارا حسنة قرب الازهر ، وكان يخبر عن نفسه انه لا يستغني عن الجماع في كل يوم، فلذلك ما كان يخلو عن امرأة او اثنتين حتى في أسفاره ، ولما وردالامير احمد اغا امينا على دار الضرب بعصر المعروسة الذي صار فيما بسد

باشا ، كان مغتصا بصحبته لا يضارقه ليلا ولا نصارا وله عليه اغداقات جميلة ، وهوحسن العشرة يعرف في لسافهم قليلا ، وتوجعه الى دار السلطانة وكانت اذ ذاك حركة السفر الى الجهاد كتب هذا عرضحالا الى السلطان مصطفى صورته : ان من قرأ استفاتة ابي مدين الفوتفيي صف الجهاد حصلت النصرة ، وقدمه الى السلطان فاستحسن ان يكون صاحب هذا العرض هو الذي يتوجه ينفسه ويقرأ هذه الاستفائة تبركا، ففاجاءه الامر من حيث لا يحتسب واخذ في الحال وكتب مع المجاهدين وتوجه رغما عن انفه ، ووصل الى معسكر المسلمين وصار يقرأ فقد وذهب به الى بلاد موسقو ، وبقي اسيرا مدة ولم يغثه احد بخلاصه منهم لاشتغال الناس بما هو اهم ، حتى توفي هناك شهيدا غربا فسي احده السنة رحمه الله ه

ومات الثيخ الصالح العلامة على الفيومي المالكي شيخ رواق أهل بلاده ، حضر دروس الشيخ ابراهيم الفيومي وشيخنا الشيخ علي الصعيدي ودرس برواقهم وكان سريع الادراك متين الفهمم ، له في على الكلام باع طويل ووتروج ابنة الشيخ احمد الحماقي الحنفي ، وتوفى ثاني شهر رمضان من السنة ودفن بالمجاورين و

ومات الشيخ الفاضل الصالح على الشيبيني الشافعي نزيل جرجا ،قرأ على جماعة من مشايخ عصره وتكمل في العربية والفقه ، وتوجهالسى الصعيد فخالط أولاد تمام من الهوارة في بيج القرمون فأحبوه وسكن عندهم مدة ، ثم سكن جرجا ، وكان يتردد أحيانا الى مصر ، وكان كشهر الاجتماع بصهرنا على أفندي درويش المكتب ، وكان يحكي لي عنه أشياء كثيرة من مآثره من الصلاح والعلم وحسن المعاشرة ومعرقة التجويسه ووجوه القراءات ، فلما تغيرت أحوال الصعيد أتى المترجم الى مصروكان

حسن المذاكرة والمرافقة مع مداومة الذكر وتلاوة القرآن غالب • توفي تاسع عشر رمضان في بيت بعض احبابه بعلة البطن ، وصلى عليه الشبيخ احمد بن محمد الراشدي ودفن بالمجاورين •

ومات العمدة الفاضل اللعوي الماهر المنشىء الاديب الشيخ عسدالله ابن منهور التلباني الشافعي المعروف بكاتب المقاطمة وهو بن أختالشيخ المعمر أحمد بن شعبان الزعلي ولد سنة ١٠٩٨ تقريبا ، وأدرك الطبقة الاولى من الشيوخ العزيرى والعشماوى والنفراوى و وكانت له معرقة تامة بعلم اللغة والقراءة ، واقتنى كتب نفيسة في سائر الفنون ،وكان محموحا باعارتها الاهلها ، وكان يعرف مظنات المسائل في الكتب و وكان الاشياخ يجلونه ويعرفونه مقامه ، ولما دخل الشيخ ابن الطيب أحبه واختبط به وبصحبته ، وحصل حاشيته على القاموس في مجلدين حافلين استكتاباه وقرظ على شرح البديمية لعلي بن تاج الدين القلعي ذكر فيسه من نوع وسع الاطلاع له ، ولم يزل حتى فاجأته المنون في ثالث عشرين شعبساف وسع الاطلاع له ، ولم يزل حتى فاجأته المنون في ثالث عشرين شعبساف من السنة ، وصلي عليه بالجامم الازهر ، ودفن شرقي مقام سيدي عبدالله المتوفي بالمجاورين رحمه الله ،

ومات الامير البطيل ابراهيم افندي الهياتم جمليان مطمونا في ضار الاربرثاك عشرين المحرم من السنة .

#### سنة ست وثمانين ومائة وألف

فيها في المحرم خرج على بك الى جهة البساتين كما تقدم في أواخسر المامالماضي وعمل متاريس ونصب عليها المدافع من البحسر الى العبسل ، واجتهد في تشهيل تجريدة وأميرها على بك الطنطاوي وصحبته باقسي الامراء الذين قلدهم والمسكر ، فعدوا في منتصفه لمحاربة محمد بكايمي الذهب واسمعيل بك ومن معها ، وكانوا سائرين يريدون مصر فتلاهوا

ممهم عند بياضة ، ووقعت بينهم معركة قوية ظهر فيها فضل القاسميــة ، وخصوصا أتباع صالح بك وعلي أغا المعمار ، ووقعت الهزيمة علىعسكر علي بك ، وساق خلفهم القبالي مسافة فمانعوا عن أنفسهم وعدوا علمى بالمذكور وتحير في أمره وأظهر التجلد وأمر بالاستعداد وترتيب المدافع وأقام الى آخر النهار ، وتفرق عنه غالب عساكره من المفاربة وغيرهـــم • وحضر محمد بك الى البر المقابل لعلي بك ونصب صيوانه وخيامه تجاهه، فتفكر على بك في أمره وركب عند الغروب وسار الي جهة مصر ودخل من باب القرافة، وطلع الى باب العزب فأقام به حصة من الليل . وأشيع بالمدينة ان مراده المحاصرة بالقلعة • ثم انه ركب الى داره وحمل حموله وأمواله وخرج من مصمر وذهب الى جهة الشام ، وذلك ليلة الخامس والعشرين من شهر المحرم ، وصحبته علي بك الطنطاوي وباقيصناجقــه ومماليكه وأتباعه وطوائفه • فلما أصبح يوم الخميس سادس عشرينـــه عدى محمد بك الى بر مصر ، وأوقدوا النار في ذلك اليوم في الدير بعد ما نهبوه . ودخل محمد بك الى مصر وصار أميرها وناديأصحاب الشرطة على اتباعه بان لا أحد ياؤيهم ولا يتاويهم ، فكانت مدة نحيته سبعين يوما. وأرسل عبدالرحمن اغا مستحفظان الى عبدالله كتخدا الباشا فذهب اليه بداره وقبض عليه وقطع رأسه ونادى بابطال المعاملة التي ضربها المذكور بيد رزق النصراني ، وهي قروش مفرد ومجوز وقطــع صغـــار تصرف بعشرة أنصاف وخمسة انصاف ونصف قرش ء وكان أكثرها نحاسا وعليها علامــة على بك .

وأما من مات في هذه السنة من العظماء .

فمات السيد الامام العلامة الفقيه المحدث الفهامـة الحسيب السيب السيب السيد علي بـن موسى بز مصطفى بن محمــد بن شمس الدين بن

محبالدين بن كريم الدين بن بهاءالدين داود بن سليمان بنشمس الدين ابن بهاء الدين داود الكبير بن عبدالحفيظ بن أبي الوقاء محمد البدرى ابن أبي الحسن علي بن شهاب الدين أحمد بن جاء الدين داود بن عبد الحافظ ابن محمد بن بدر ساكن وادى النسور بن يوسف بن بدران بزيعقوب بن مطر بنزكي الدين سالم عن محمد بن محمد بن زيد بن حسن بن السيسد عريض المرتضى الاكبر ابن الامام زيد الشهيد ابن الامام علي زين العابدين ابن السيد الشهيد الامام الحسين ابن الامام علي بن أبي طالب الحسيني المقدسي الازهري المصرى ، ويعرف بابن النقيب ، لأنَّ جـــدوده تولوا النقابة ببيت المقدس ، ولد تقريبا سنة ١١٢٥ ببيت المقدس وجا نشأ،وقرأ القرآن على الثبيخ مصطفى الاعرج المصرى والثبيخ موسى كبيبة علسي عود ومحمد بن نسيبة الفضلي المكي ، وأخذ العلم عن عم أمه صاحب الكرامات حسين العلمي نزيل لد وأبي بكر بن أحمد العلمي مفتيالقدس والثبيخ عبدالمعطي الخليلي ، ووصل الى الشام فحضر دروس الشيسخ أحمسه المتيتي والشبيخ اسمعيل العجلوني والشبيسخ عبدالغني النابلسي واجتمع على الشيخ صالح البشيري الآخذ عن الخضر عليه السلام وعامر ابن نمير وأحمد القطناني ومصطفى بن عمر والدمشقي ءوكان منالابدال وأحمد النحلاوي وكان من أرباب الكشف ومحمد بن عميرة الدمشقي وعمران الدمشقي وزيد اليعبداوى وخليفة بن علي اليمبداوي ورضوان الزاوى وأحمد الصفدى المجذوب والشيخ مصطفى بن سوار :ودخل حماة فأخذ عن القطب السيد يس القادري، وحلب فأخذ بها عن أحســـد البنى وعبدالرحمن السمان كلاهما من تلاميذ الشبيخ أحمد الكتبي،وعن الشيخ محمد بن هلال الراءيداني والشيخ عبدالكريم الشرباتي ،وعاد الى بيت المقدس فاجتمع بالشيخ عبدالغني النابلسي أيضا وبالسيمة مصطفى البكرى بطب حين كان راجعا من بفداد فأخذ عنه الطريقةورغبه

في مصر فوردها ، وحضير على الشبس السجيني ومصطفى العزيدري والسيد على الضرير الحنفي وأحمد بن مصطفى الصباغ والشهابين الملوى والجوهري والشمس الحفني وأحمد العماوي وشيئخ المذهب سليمان وأحمد بن عبداللطيف زروق وسيدى محمد العياشي الاطروش والشيخ ابن الطيب هي آخرين ورأس في المسذهب ، وتمهر في الفنون ودرس بالمشهم الحسيني في التفسير والفقه والحديث ، واشتهر أمره وطار صيته . وكان فقيها في المذهب بارعا في معرفة فنونه عارفا بأصوله وفروعه، ويستنبط الاحكام بجودة ذهنه وحسن حافظته ، ويكتب على الفتـــاوي برائق لفظه • وكانت له في النثر طريقة غريبة لا يتكلف في الاسجاع ، واذا سئل عن مسألة كتب عليها الجواب أحسن من الروض جاد به الغمام وأغزر من الوبل ساعده نوء النعام . ويكتب في الترسل على سجيـــة بادرة وفكرة على السرعة صاددة وكان ذا جود وسخاء وكرم ومرؤةووفاء لا يدخل في يده شىء من متاع الدنيا الا وبذله لسائليه وأنحدق به علسى معتفيه ، وكان منزله الذي قرب المشهد الحسيني موردا الآملينومحط لرجال الوافدين مع رغبته في الخيل المنسوبة وحسسن معرفته لانسابها وعزوه لاربابها • وكان اصطبله دائمــا لا يغلو من اثنين أو ثلاثة يركب عليها ويضمرها ويعتنى باحوالها ويرغب في شرائها لمعرفته بالفروسيةفي رمي السهام واستعبال السلاح واللعب بالرمساح وغير ذلك مولمسا ضاق عليه منزله لكثرة الوفاد عليه ولكثرة ميله الى ربط الخيول انتقل السى منزل واسع بالحسينيةفي طرف البلد بناء على اذالاطراف مساكن الاشراف، فسكنه وعمر فيه وفي الزاوية التي قرب بيته ، وصرف عليها مالا كثيراه وفي سنة ١١٧٧ استخار الله تعالى في التوجه الى دار السلطنة لامسور اوجبت رحلته اليها ممنها انه ركبت عليه الديون وكثر مطالبوها وضاق

صدره من عدم مساعدة الوقت له ، وكان اذ ذاك محل تدريسه بالمشهسد الحسيني، وعزم عبدالرحين كتخذا على هدمة وانشائه على هذه الصورة، ورأي ان هذه البطالة تستمر أشهسرا فوجد فرصة وتوجه اليهما وقرآ دروساً في الحديث في عدة جوامع ، واشتهر هناك بالمحدث وأقبلتعليه الناس أفواجا للتلقي ، واحبته الامراء وأرباب الدولة وصارت له هنساك وجاهة . الا انه كان في درسه ينتقسل تارة الى الرد العنيف على أربساب الاموال والاكابر وملوك الزمان وينسبهم الى الجور والعدوان وانحرافهم عن الحق، فوشى به الحاسدون فبرز الامر بخروجه من البلد وكسسان قد تزوج هناك فعاد الى مصر • فلما وصل الى بولاق ذهب اليه جناعـــة من الفضلاءواستقبلوه • واستقر في منزله وعاد الى دروسه في المشهب المعروف . وكان لا يصبر على الجماع وعنده ثلاث نسوة شامية ومصرية ورومية ، واذا خرج الى الخلاء أو بمض المنتزهات أخذ صحبته مزيريدها منهن ونصب لها خيمة وألف الاغتسال مسدة اقامته يوما أو يومسين أو اكثر ، واتفق له في آخر أمره انه ذهب عند محمد بك أبي الذهبوكان في ضائقة ، فحادثه الامير على سبيل المباسطة وقال له : كيف رأيت أهل اسلامبول؟ فقيال: لم يبق باسلامبول ولا بمصر خير ولا يكسرمون الاشرار الخلق بوأما أهل العلم والاشراف قانهم يموتون جوعا ء فغهسم الامير تعريضه وامر له بمائة الف نصف فضة من الضربخانة ، فقضىمنها بعض ديونه وأنفق باقيها على الفقراء ، وعاش بعدها أربعين يوما وتعلسل بخراج أياما واحضروا له رجلا يهوديا فقصده بمشتر قبل انسه مسموم ، فكان سببًا لموته • وتوفي عصر يوم الاحد سادس شهر شعبان من السنة، وجهز في صبح يوم الاثنين ، وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ،ودفن بمقبرة بأب النصر على أكمة هناك ، ولما مات أحضر له الناس من الاعيان

عدة أكفان وكلمنهم يريد أن لا يوضع الا في كفنه ، فأخذوا منكلكفن بك لاخيه مولانا السيد يدرالدبن عند ما أخبره بموته خمسمائة ريال وتصدره مكانه لاملاء درس الحديث النبوي بمسجد المشهدالحسيني، وأقبلت عليه الناس والاعيان ، ومشى على قدم أخيه وسار سيرا حسنسا وجرى على نسقه وطبيعته في مكارم الاخـــلاق واطعام الطعـــام واكرام الضيفان والتردد الى الاعيان والامراء والسعي في حوائج الناس والتصدي لاهل حارته وخطته في دعاويهم وفصل خصوماتهم وصلحهم والذبعنهم ومدافعة المتمدى عليهم ولو من الامراء والحكام في شكاويهموتشاجرهم وقضاياهم ، حتى صار مرجما وملجأ لهم في أمورهم ومقاصدهم ،وصــــار له وجاهة ومنزلة في قلوبهم ويخشون جانبه وصولته عليهم • ثم انــــه هدم الزاوية وما بجانبها وأنشأها مسجدا نفيسا لطيفا ، وعمل به منهسرا وخطبة ورتب به اماما وخطيبا وخادما وجعل بجانبه ميضاه ومصلمى لطيفة يسلك اليهما من باب مستقل ، وبهما كراسي راحة ،وأنشأبجاني المسجد دارا نفيسة وانتقل اليها بعياله ، وترك الدار التي كانت سكنـــه ونَقَله اليه وذلك سنة ١٢٠٥ . فلما كانت الحوادث في سنة ١٣١٣واستيلاء الغرنسيس على الديار المصرية وقيام سكنان الجهية الشرقية من أهمل البلد وهي القومة الاولى التي قتل فيها دبوي قائمقام ، تحركتفي السيد بدرالدين المذكور الحمية ، وجمع جموعه من اهل الحسينية والجمات البرانية وانتبذ لمحاربة الافرنج ومقاتلتهم ، وبذل جهده في ذلك • فلمـــا ظهر الافرنج على المسلمين لم يسع المذكور الاقامة ، وخرج فارا اليجهة البلاد الشامية وبيت المقدس،وفحص عنه الافرنج وبثواخلفهالجواسيس، فلم يدركوه، فعندذلك نهبوا داره وهدموا منها طرفا وكا تخريبها أوباش الناحية ، وخربوا المسجد ، وصارت في ضمن الاماكسن التي خربها القرنسيس بهدم ما حول السور من الابنية ثم في الواقعة الكبيرة الثانية عندما حضر الوزير والمساكر الرومية ورجعوا بعد نقض الصلح بدون طائل كما يأتي تفصيل ذلك ، فلما حضروا ثانيا بمعونة الانكليز وتم الامر وسافر الفرنسيس الى بلادهم ورجع المذكور الى مصر وشاهسد ما حصل لداره ومسجده من التخريب ، أخذفي اسباب تعميرهما و تجديدهما حتى أعادهما أحسن مما كانا عليه قبل ذلك ، وسكن بها وهو الإن بتاريخ كنابة هذا المجموع سنة ١٢٢٠ قاطن بها ، ومحلمه مجمع شمل المحبين ومحط رحال القاصدين بارك الله فيه ،

ومات الفقيه المغنن العلامة الشيخ علي بن شمس الدين بن محمد بسن زهران بن علي الشافعي الرشيدي الشهير بالخضرى ، ولد بالثغر سنة زهران بن علي الشافعي الرشيدي الشهير بالخضرى ، ولد بالثغر سنة أربع وعشرين ، وأمه آمنة بنت الحاج عامر بن أحمد العراقي ، وأمها الماحة بنت الشريف العاج على زعيتر أحد أعيان التجار برشيسه . حفظ المترجم الزبد والخلاصة وسبيل السعادة والمنهج الى الديات والجزرية وابن عقيل والعوهرة ، وسمع علي الشيسخ يوسف القشاشي الجزرية وابن عقيل والقطر وعلى الشيخ عبدالله بن مرعي الشافعي في شوال سنة احسدى واربعين ، جمع الجوامع والمنهج وألقي منه دروسا بعضرته ، ومختصم السمد واللقاني على جوهرته ، وشرح ابنه عبدالسلام والمناوي على الشمائل والبخاري وابن حجر على الاربعين والمواهب وابن عقيل والاشموني على الزهيري معظم البخارى دراية ، والمواهب وابن عقيل والاشموني على الخلاصة وجمع الجوامع والمصنف على أم البراهين ونصف الففراوي على الرسالة والبيضاوى الى قوله تعالى واذا وقع القول فكمله بمد موته وفي سنة ثمان وثلاثين وفد على الثغر الشيخ عطية الاجهوري فقسراً

عليه المصام في الاستعارات مع العفيد ، وعلى النبيخ محمدالادكاوي شرح السيوطي على الخلاصة والشنشورى على الرحية والتعرير لشيخ الاسلام ، ثم قدم الجامع الازهر سنةثلاث وأربعين فجاور ثلاث سنوات، فسمع علي الشيخ مصطفى العزيزي شرح المنهج مرتين والخطيب والشمائل وأجازه بالافتاء والتدريس في رجب سنة ست وأربعين ، وكان به بارا رحيما شغوقا بمنزلة الوالد حتى بعد الوفاة : وجرت له معه وقائم كثيرة تدل على حسن توجهه له دون غيره من الطلبة :

وسمع على السيد علي الحنفي الضريس الاشموني وجمع الجوامسع والمغني وبعض المنفرجة والقسطلاني على البخارى وتصريف العزىوعلى الشمس محمد الدلجي المغني كله قراءة بحث والخطيب وجمعالجوامع، وعلى الشيخ على قايتباى الخطيب فقط ، وعلى الشيخ الحفني الخطيب والمنهج وجمع الجوامع والاشموني ومختصر السعد وألفية المصطلح ومعراج الغيطي ، وعلى أخيه الثبيخ يوسف الاشموني والمختصر ورسالةالوضع، الشبراملسي الشافعي المختصر والتجرير وبعض العصام ومنظومة فسي أقسام الحديث الضعيف ، وعلى الشيخمحمد السجيني الشمائل وموضع من المنهج ، وأجازه الشيخ الشبراوي بالكتب الستة بعد أن سمع عليه بعضا منها ، ورجع عن فتوله مرتين في وقفين ،وعلى الشيخ أحمد بـــن السنوسي وبعض مختصره دراية ، وعلى الشبيخ محمد المنور التلمساني شيخ المكودي المذكور أم البراهين دراية ، وعلى الشيخ أحمد العماوي المالكي بعض سنن أبي داود وجمع الجوامــــــم والمفني والازهرية • ولمــــا رجع الى الثغر لازم الشيخ شمس الدين الفوى خطيب جامع المحلي فسرد عليه معظم متن الزبد والمنهج وشرحه والشنشورى ومتن العباب وهسو الذى عرفه به وبطريق تركيب الفتاوى أسئلة وأجوبة وكان يقول: لا بد للمبتلي بالاقتاء من العباب لوضوحه واستيمابه وأجازه الشيخ شلبي الرسي والشيخ عبدالدائم بن أحمد المالكي وأحمد بن أحمد بن قاسم الربسي والشيخ عبدالدائم بن أحمد المالكي وأحمد بن أحمد بن قاسم الاربمين النووية للشبشيرى أجاد فيها كل الاجادة ، وقد رأيت كلا منهما بالثفر عند ولده السيد أحمد ، توفي في خامس عشرين شعبان من السنة ومات الشاب الصالح والنجيب الارب القالح العلامة المستعد النبيه الذكي الشيخ محمد بن عبدالواحد بن عبدالخالق البناني ، أبوه وجده وعمه من أعيان التجار والثروة بمصر ، نشأ في عفة وصلاح وحفظ القرآن والمتون وحب اليه طلب العلم فتقشف لذلك وتجرد ولازم الحضور والطلب ، ودأب واجتهد في التحصيل ومهدر الليل ، وكان له حافظة حدة وفه حاد وقوة استعدادة وقاطية ، فأدرك في الزمن اليسير ما لم

وعمه من أعيان التجار والثروة بمصر، نشأ في عفة وصلاح وحفظ القرآن والمتور وحب اليه طلب العلسم فتقشف لذلك وتجرد ولازم الحضور والطلب، ودأب واجتهد في التحصيل وسهر الليل، وكان له حافظة جيدة وفهم حاد وقوة استعدادية وقابلية، فأدرك في الزمن الكشير، ولازم شيخنا الشيخ محصد الجناجي يدركه غيره في الزمن الكشير، ولازم شيخنا الشيخ محصد الجناجي المعروف بالشافعي ملازمة كلية وتلقى عنه غالب تحصيله في الفقه والمعقول والمنطق والاستقارات والمعاني والبيان والفرائض والمحساب وشباك ابن مهر وأنجب ودرس واشتمر بالفضل وعمل الفتوم موحضره أشياخ المصر وشهدوا بفضله وغزارة علمه وانتظم في عداد آكابر المحصلين بالمور وشهدوا بفضله وغزارة علمه وانتظم في عداد آكابر المحصلين بلبره عند التمام، ومات مطمونا في هذه السنة وهو مقتبل الشبيية لسم يعاوز الثلاثين عوضه الله الجنة، وهو ابن عم الامام الملامة الشيخ مصطفى بن محمد بن عبدالخالق من أعيان العلماء المداهة الشيسخ مصطفى بن محمد بن عبدالخالق من أعيان العلماء المداهة الشيسخ بارك الله فيه ه

ومأت الفقيه الفأضل المحقق الشبيخ أحمد بن أحمد الحمامي الشافعي

الازهرى ، ولد بسهر واشتغل بالعلم من صغره ومال بكليته اليهوجب اليه مجالسة أهله ،فلازم الشيخ عيسى البراويحتى مهر وتفقه عليه،وحضر دروس الشمس الحفني والشيخ علي الصعيدى وغيرهما ، واجازوه،وحج في سنة خمس وثمانين مرافقا لشيخنا الشيخ مصطفى الطائي ،ورجعا الى مصر وتصدر للتدريس والافتاء في حياة شيوخه ، ودرس وأفاد ،وكان آكر ملازمته لزاوية الشيخ الخضرى ، ويقرأ درسا بالصرغتشية،وانتفع به جماعة وله حاشية على الشيخ عبدالسلام مفيدة وأخرى على الجامع الصفير للسيوطي لم تتم ، وكان ذا صلاح وروع وخشية من المه وسكون ووقار ، توفيهوم الاربعاء تاسع ربيم الاول من السنة ودفن ثاني يسوم بمشهد عظيم بالقرب من السادة المالكية ،

ومات الامام الصوفي العارف المعبر الشيخ علي بن محمد بن محمد بن عبدالقدوس ابن القطب شمس الدين محمد الشناوى الروحي الاحمدى المعروف ببندق ، ولد قبل القرن وأخذ عن عبه محمدالهالسم وعلي المصرى ، وهما عن عمهما الشمس محمد بن عبدالقدوس الشهير بالدناطي ، عن ابن عمه الشهاب الخامي ، ومسكنهم بمحلة روح وهو شيخ مشايخ الاحمدية في عصره ، وانتهت اليه الرياسة في زمنه وعاش كثيرا حتى جاوز المائة ممتعا بالحواس ، وكان له خلوة في سطح منزله ولها كوة مستقبلة طندتا ، بين يدبها فضاء واسمع يرى منها آثار طندت وهو مستقبل القبلة في حال جلوسه ونومه ونظره الى تلك الكوة، وأخبرني أولاده انه هكذا هو مستمر على هذه الطريقة من مدةطويلة وأفيرني أولاده انه هكذا هو مستمر على هذه الطريقة من مدةطويلة توفي في أوائل جمادى الاولى من السنة ، واجتمع بمشهده غالب أهل اللاحدى والشيخ والاعيان والصلحاء من الآفاق ، والسيد محمد مجاهد الاحمدى والشيخ محمد الموجهوالسيد أحمد تقي الدين وغيرهم، ودفسن عذ أسلافه بمحلة روح ،

ومات الاميرخليل بك ابن ابراهيم بك بفيا تقلد الامارة والصنجقية بعد موت والده وفتح بيتهم وأحيا ما آثرهم ، وكان أهلا للامارة ومحسلا للرئاسة ، وتقلد امارة الحج في سنة لحدى وثمانين ، ورجع في أمن وسخاء وطلع أيضا في السنة الثانية ومات بالحجاز ورجع بالحج أخوه عبد الرحن أغا ملفسيا .

ومات الأجل المكرم الرئيس محمد تابع المرحوم محمداً ودهاشه طبال مستحفظان ميسو الجداوى ، وهو زوج الجدة أم المرحوم الولدتزوج بها بعد موت الجد في سنة ١٩١٨ ، وقطن بها ببندر جدة وأولدها حسينا ومصدا ، وتوفي سنة أربع وخمسين عن ولديه المذكورين وأخيهما محمود من أبيهما وعتقائه ومنهم المترجم قرباه ابن سيدة وهو العمم حسسين ، فأنجب وعانى التجارة ورئاسة المراكب الكبار ببحر القلزم حتى صار من أعيان النواخيد الكبار ، واشتهر صيته وذكره وكثر ماله وبنى دارابمصر بجواد المدارس الصالحية واشترى الماليك والمبيد والجوارى ، وصار له دار بعصر وبجدة ، ولم يزل حتى توفي بالشام وهو راجع الى مصر ، ووصل نعيه في سابم عشرين ربيع الثاني رحسه الله ه

ومات الخواجا الصالح الممر الحاج محمد بن عبدالعزيز البنسداري وكان انسانا حسنا وهو الذي عمر العمارة والمساكن بطندتا واشتهرتبه. توفي في غرة ربيع أول بعد تُعلل رحمه الله تعالى.

### سنة سبع وثمانين ومائة وألف

فيها تواترت الاخبار والارجافات بمجيء علي بك من البلادالشاهيسة بجنود الشام وأولاد الظاهر عمر ، فتهيأ محمد بك للقائه وبرز خيامهالي جهة العادلية ونصب الصيوان الكبير هناك ، وهو صيوان صالح بكوهو في غاية العظم والاتساع والعلو والارتفاع ، وجميعه مدوائره من جوخ صاية وبطاته بالاطلس الاحمر وطلائمه وعساكره من نحاس أصغر مموه بالذهب و فاقام يومين حتى تكامل خروج المسكر ووصل الخبر بوصول على بك بجنوده الى الصالحية ، فارتحل محمد بك في خامس شهرصفر فالتقيا بالصالحية وتحاربا ، فكانت الهزيمة على علي بك واصابته جراحة في وجهه ، فسقط عن جواده فاحتاطوا به وحملوه الى مخيم محمد بــك وخرج اليه وتلقاه وقبل يده وحمله من تحت ابطه ، حتى أجلسه بصيوانه وقتل علي بك الطنطاوى وسليمان كتخدا وعمر جاويش وغيرهم ، وذلــك يوم الجمعة ثامن شهر صغر ، ووصل خبر ذلك الى مصر في صبح يــوم السبت ، وحضروا الى مصر وأنزل محمد بك أستاذه في منزله الكائن بالازبكية بدرب عبدالحق ، وأجرى عليه الاطباء لمداواة جراحاته .

وفي خامس عشر صفر وصل الحجاج ودخلوا الى مصر وأمير الحـــاج ابراهيم بك محمد .

وفي تلك الليلة توفي الامير علي بك وذلك بمد وصوله بسبعة أيام ، قيل انه سم في جراحاته فنسل وكفن ودفنوه عند اسلافه بالقرافة -

وفي سابع عشر ربيع الاول ، وصل الوزير خليل باشا والي مصر واطلع الى القلعة فيموكب عظيم ، وذلك يوم الخميس تاسع عشرة ، وضربوا له معلف وشنكا من الابراج ، وكان وصوله من طريق دمياط فعمل الديوان وخلسم الخلم ،

ومات في هذه السنة الشيخ الامام الصالح العلامة المفيد الشيخ أحمد البن الشيخ شعب البن الشيخ شعب المحمد بن الحسن الجوهرى الخالدى الشافعي، ولد بعصر سنة ١١٣٧، وجها نشأ وسعم الكشور من والده ومن شيسخ الكسل الشهاب الملوى و آخرين و وتصدر في حياة أبيسه للتدريس وحج معه ، وجاور سنة ، وكان انسانا حسنا ذا مودة وبر وشهامة ومروءة تامه واخلاق لطيفة و توفي بعد ان تعلل أياما في حادى عشرى ربيع الاول، وصلي

عليه والمجاسم الازهر بمشهد حافل ودفن مع والده بالزاوية القادرية بدرب شمس الدوليسة .

ومات المبجل المفضل الامام العارف صاحب المعارف على بن محمد بن القطب الكامل السيد محمد مراد الحسيني البخسارى الاصل الدمشقي الحنفي ويعرف بالمرادى نسبة لجده المذكور ولد بدمشق ، وأخذعن أبيه وغيره من العلماء كعلي بن صادق الداغستاني وغيره ، وكان انساناعظيم المشأن ساطع البرهان طيب الاعراق كريم الاخلاق ، منزله مأوى القاصدين ومحط رجال الواردين ، وهو والد خليل أفندى المفتي بدمشق نزلعنده السيد العيدروس فاكرمه وبره ولم يزل حتى توفي في هذه السنة ، وتوفي بعده بشهرين أيضا أخوه حسين أفندى المرادى رحمهما الله .

ومات الماهر الاديب الشاعر الكتاب المنشئ الشيخ ابراهيم بن محسد سعيد بن جعفر الحسني الادريسي المنوفي المكيي الشافسي، ولد في آخسر القرن الحادى عشر بعكة وأخذ عن كبار العلماء كالبصرى والنخلي وتاج الله ين القلمي والعجبي، ثم من الطبقة التي تليه مثل علي السخاوى وابن عقيلة في آخرين من الواردين على الحرمين من آفاق البلاد ، واعلى ماعنده الجازة الشيخ ابراهيم الكوراني له ، وله شعر نفيس وقد جمع في ديوان وين السيد جعفر البيثي والسيد العيدروس مخاطبات ومحاورات، ودخل الهند بسفارة صاحب مكة فأكرم وعاد الى مكة ، وولي كتاب السر لملكها ، وكان يكاتب رجال الدولة على لسانه على اختلاف طبقاتهم، وكان قلمه كلسانه سيالا وربما شرع في كتابته ولا في قراءته حتى تتما مما ، وهذا من أعجب ما سمح و وكان له مهارة ومعرفة في علم الطب ، وامما انشا كته فاليها المنتهي في العذوبة وتناسب القوافي و وأما في نظمه فهو فريد عصره لا يجاريه فيه مجار ولا يطاوله مطاول و

ومات البارع المقرىء المجود المحدث الشيخ عبدالقادر بن خليـــل بن عبدالله الرومي الاصل المدني ، المعروف بكدك زاده ، ولد بالمدينة سنة ١١٤٠ وبها نشأ وحفظ القرآن وجوده على شيخ القراء شمس الدين محمد السجاعي نزيل المدينة تلميذ البقري الكبير ، وحفظ الشاطسة واشتغيل بالعلم على علماء بلده والواردين عليه ، سمع اكثر كتب العديث على الشيخين ابن الطيب ومحمد حياة بقراءته عليهما في الاكثر ،ولازم الشيخ ابن الطيب ملازمة كلية حتى صار معيدا لدروسه وكان حسن النغمةطيب الاداء ولى الخطابة والامامة بالروضة المطهرة، وكان اذا تقدم الى المحراب في الصلوات الجهرية تؤدحم عليه الخلق لسماع القرآن منه ،ثم وردالي مصر فأدرك الشيخ المعمر داود بن سليمان الخربتاوى ، فتلقى منهأشياء واجازه وذلك في سنة ١١٦٨ ، وحضر الثبيخ الملوى والجوهرىوالحفنى والبليدي وحمل عنهم الكثير وتزوج ثم توجه الى الروم ، ثم عاد الىالمدينة فلم يقر له بها قرار ، ثم أتى الى مصر ودار على الشيوخ البقية ثانياوأخذ عنهم، وأحبه السيد اسمعيل بن مصطفى الكماخي وصار يجلس عنده أياما في منزله الملاصق لجامع قوصون ، فشرع في أخذ خطابته له .فاشترى له الوظيفة فخطب به على طريقة المدينة وازدحمت عليه الناس وراجأمره وتزوج ثم توجه الى الروم ، وباع الوظيفة وانخلع عما كان عليه .وجلس هناك مدة ،وسمع السلطان قراءته في بعض المواضع في حالة التبديس فأحب أن يكون أماما لديه ، وكاد أن يتم ذلك فاحس امام السلطان بذلك فدعًاه الىمنزله وسقاه شيئًا مما يفسد الصوت حسدًا عليه ، فلما أحس بذلك خرج فارا فعاد الى مصر واشتغل بالحديث ، وشرع في عمـــل المعجم لشيوخهالذين أدركهم في بلده وفي رحلاته الى البلاد مودخسل حلب فاجتمع بالشيخ أبي المواهب القادري وقرأ عليه شيئا من الصحيم وأجازه ، وأخذ عن السيد المعمر ابراهيم بن محمد الطرابلسي النقيبومن

درويش مصطفى الملقي ، ودخل طرابلس الشام وأخذ الاجازة منالشبيسخ عبدالقادر الشكعاوي ، ودخل خادم ( احدى قرى الروم ) فاجتمع بالشيخ المعروف بمفتى خادم ورام ان يسمع منه الآولية فلم يجد عنده اسنادا وانما هو من أهل المعقول فقط ، ورجع الى مصر فاجتمع بشيخنا السيد مرتضى وتلقى عنهالحديث، واهتم في جمع رجاله، وتمهر في الاسنـــاد وجمع من ذلك شيئًا كثيرًا في مسودات بخطه ، ثم عاد الى الحرمينومنهما الى ارض اليمن، فاجتمع بمن بقي من الشيوخ وأخذ عنهم ودخل صنعاء ومدح كلا من الوزير والامام بقصيدة ، فأكرم بها واجتمع على علمائهـــا وتلقى عنهم ، وصار بينه وبين الشيخأحمد قاطن أحد علمائها محــاورات، ثم دخل كوكيان فاجتمع على فريد عصره السيد عبدالقادر بن أحسد الحسني من بيت الائمة ، ودخل شبام فأجتمع على السيد ابراهيم بسن عيسى الحسني واللحية ، فأجتمع جا على الشيخ عيسى زريق ، وذلك غي سنة ١١٨٥ ، وعاد الى مصر بالفوائد الغزار وبما حنل في طولغيبته من النوادر والاسرار ، وفي هذه الخطرات التي ذكرت دخل الصعيب من طريق القصير واجتمع على مشايخ عربان الهوارة وملحهم بقصائسه طنانة وأكرموه ، وله ديوان جمع فيه شعره وما مدح به الاكابروالاولياء، وكان عنده مسودة بخطه ، وهذا قبل أن يسافر الى الشام والرومواليمن والصميد ، فقد تحصل له في هذه السفرات كلام كثير مفرق لم يلحق بالديوان ، وكانكلما نزل في موضع ينشىء فيه قصيدة غريبة فيهاجا ، وكان يفوص على المعاني بفكرة الثاقب فيستخرجها ويكسوها حلة الالفاظ ويبرزها أعجوبة تلعب بالمقول وتعمل عمل الشمول، فلله دره من البيسغ لم يبلغ معاصروه شأوه ، ولو اقام في موضع كغيرة لاطلع ضياه ، ولكنه الله الغربة وهانت عنده الكربة ، فلم ينال بَعْشين ولا لين ، ولم يكترث بصعب ولا هين، وأجازه الشيخ محمد السفاريني أجازة طويلة في خمسة

كراريس ، فيها فوائد جمة • ولم يزل تتنقل بــه الاحوال حتى سافرالي القدس الشريف ، فمكث هناك قليـــلا وزار المشاهد الكرام ومراقـــد الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، ثم ارتحل الى نافلس فنزل في دارالسيد موسى التميمي وهو اذ ذاك قاضي البلد فاكرمهو آواه واحترمه وومرض فياما وانتقل الى رحمة الله تعالى في سلخ جمادى الثانية منها ، ووصل نميه الى مصروكانتمعه كتبه وما جمعه في سفوه من شعره والعجـــم الذى جمعه في الشيوخ والاجراء والاماني التي حصلها وضاع ذلك جميعه ولله في خلقه ما أراد ه

ومات العمدة الشاب الصالح الشيخ معمد بن حسن الجزاير في ثم المدني الدخني الازهري : ولد بعكة اذكان والده يتجر بالحرمين في حدود الستين ، وقدم به الى مصر فلازم الشيخ حسن المقدمي مفتي الحنفية ملازمة كلية ، وانضوى اليه فقراً عليه المتون الفقهة ودرجه في أدنى زمن الى معرفة طرق الفتوى ، حتى كان معيدا لدروسه وكاتبا لسؤالاته، وربما كتب على الفتوى بأذن شيخه ، وفي أثناء ذلك حضر في المعقول على الشيخ الصعيدي والشيخ البيلي والشيخ محمد الامير وغيرهمامن على الشيخ الوقت ، وحصل طرفا من العلوم وصارت له الشهرة في الجملة، وأعطاه شيخه تدريس الحديث بالصرغتمشية ، فكان في كل جمعة يقرأ في البخاري ، وزوجه امرأة موسرة لها بيت بالازبكية ، وبعد وفاقشيخه تصدر للاقراء في معله وصار ممن يشار اليه ، ولم يزل حسم مات في عفوان شبابه في هذه السنة ، ويقال ان زوجته سمته ،

ومات الامير الكبيرعلي بك الشهير صاحب الوقائم المذكورة والعوادت المشهورة وهو مملوك ابراهيم كتخدا تابع سليمان جاويش تابع مصطفى كتخدا القازدغلي، تقلد الإمارة والصنجقية بمد موت استاذه في منسة ١٩٦٨ ، وكان قوي المراس شديد الشكيمة عظيم الهمة ، لا يرضى لنفسه

بدون السلطنة العظمي والرياسة الكبرى ، لا يميل لسوى الجد ولايحب اللهو ولا المزح ولا الهزل ، ويعب معالى الامور من صفره • واتفق ان بعض ولاة الامور تشاوروا في تقليده الامارة فنقل اليه مجلسهم وذكسر له مساعدة فلان وممانعة فلان ، فقال : انا لا اتقل د الامارة الا بسيغي لا بمعونة أحد . ولم يزل يرقى في مدارج الصعود حتى عظم شأنهوانتشر صيته ونما ذكره ، وكان يلقب بجن علي ، ولقب أيضا ببلوط قبان ،وانضم الى عبدالرحمن كتخدا واظهر له خلوص المحبة واغثر هو ايضا به وظمن صحة خلوصه ، فركن اليه وعضده وساعده ونوه بشأنه ليقوى به علسى. نظرائه من الاختيارية والمتكلمين. وانفق انه وقع بين أحمدجاويش المجنون تابعه وبين أهل وجاقه حادثة نقموا عليه فيها وأوجبوا عليه النفي بحسب قوانينهم واصطلاحهم ، واعرضوا الامر على عبدالرحمن كتخدا استأذه، فعارض في ذلك ولم يسلم لهم في نفي أحمد جاويش ، ورأى ذلك تقميا في حقه، فتلطف به بعضهــم وترجوا في اخراجه ولو الى ناحية ترســـا بالجيزة أياما قليلة ، مراعاة وحرمة للوجاق ، فلم يرض وحنق واحتد ه فلما كان فياليوم الثاني واجتمع عليه الامراء والاعيان على عادتهم قسال لهم : أيها الامراء من انا ؟ اجابه الجميع بقولهم : أنت استاذنا وابن|ستاذنا وصاحب ولائنا • قال: اذا أمرت فيكم بأمر تنف ذوه وتطيعوه ؟ قسالوا: . نعم . قال: علي بك هذا يكون أميرنا وشيخ بلدنا ومن بعد هذا اليسوم يكون الديوان والجمعية بداره ، وانا أول من اطاعه وآخر من عصى عليه. ظم يسمهم الا قبولذلك بالسمع والطاعة ، وأصبح راكبا الى بيتعلى بك وتحول الديوان والجمعية اليه من ذلك اليوم، واستفحل أمره ولم يمض على ذلك الا مدة يسيرة حتى أخرج أحمد جاويش المذكور وحسن كتخدا الشعراوي وسليمان بك الشابورى كما تقدم ثم غدر به أيضا ، واخرجه الى الحجاز من طريق السويس وأرسل معه صالح بك ليوصله الىساحل

القلزم. فلما شيعه هناك أرسل بنفي صالح بك الى غزة ثم رد الى رشيد ومنهلذهبالىمنية ابن خصيب وتحصن بها وجرد عليه المترجم التجاريد، ولم يزل ممتنعا بها حتى تعصب على المترجم خشداشينه واخرجوه منفيا الى النوسات ثم وجهوه الى السويس بعد قتل حسين بك الازبكاوي،ثم منها الى الجهة القبلية بعد قتل عثمان بك الجرجاوى ، وانضم الى صالح بصالح بك أيضا كما تقدم مجمل ذلك ، ثم نفى باقي الاعيان وفرق جمعهم باقيهم بالتشريد ، وجلوا عن اوطافهم الى كل مكان بعيد ، واستأصل كبار خشداشينه وقبيلته واقصى صفارهم عن ساحته وسدته ءواخربالبيوت القديمة واخرم القوانين الجسيمة والعوائد المرتبة والرواتب التي منسالف الدهمر كانت منظمة ، وقتمل الرجال واستصفى الاموال وحارب كبار العربان والبوادى وعرب الجريسرة والهنادى واعاظم الشعيعان ومقسادم البلدان ، وشتت شملهم وفرق جمعهم واستكثر من شراء الماليكوجمع المسكر منسائر الاجناس واستخلص بلاد الصعيدوقهر رجالها الصناديد، ولم يزل يمهد لنفسه حتى خلص له ولاتباعه الاقليم المصرى من الاسكندرية الى اسوان، ثم جرد عساكره الى البلاد الحجازية ونفذ اغراضه بها ،ثم التفت الى البلاد الشامية وتابع ارسال البعوث والسرايا والتجاريداليها وقتل عظماءها وكبراءها وولاتها ، واستولت اتباعه على البلاد الشامية ، الاسكندرية ودمياط وحصنها بعساكره ومنع ورود الولاة العثمانيين، وكان يطلع كتب الاخبار والتواريخ وسير الملوك المصرية ويقول لبمض خاصته: أنَّ ملوك مصر كانوا مثلنا مماليك الأكراد مثل السلطان بيبرس والسلطان قلاون وأولادهم ، وكذلك ملوك الجراكسة وهم مماليك بني

قلاون الى آخرهم كانوا كــذلك ، وهؤلاء العثمانية أخــذوها بالتغلب ونفاق أهلها . وينوه ويشير بمثل هذا القول بما في ضميره وسريرته ، ولو لم يخنه مملوكه محمد بك لرد الامور الى أصولها ، وكان لا يجالس الا أهسل الوقار والحشمة والمسنين مشسل محمد افنسدى كاتب كبير الينكجرية ومصطفى افندى توكلي وعبدالله كتخدا محمد باشا الراقسم ومرتضى أغا وأحمد افندى يجالسونه بالنوبة في أوقات مخصوصة مسع غاية التحرز في الخطاب والمسامرة بوجيز القول ، وكاتب انشائهالعربي الشيخ محمد الهلباوي الدمنهوري وكاتبه الرومي مصطفى افنديالاشقر ونعمان افندى وهو منجمه أيضا ، ويجل مــن العلماء المرحوم الوالـــد والشيخ أحمد الدمنهوري والشيخ علسي المدوى والشيخ أحمدالحماقي، وكاتبه القبطي المعلم رزق بلغ في ايامه من العظمة ما لم يبلغه قبطي فيمسا رأينا، ومن مسقاته كرع المعلم ابراهيم الجوهرى ، وأدرك ما أدركه بعده في ايام محمد بك واتباعه من بعده ، وتتبع المفسدين والذين يتداخلون في القضايا والدعاوى ويتحيلون على ابطال الحقوق بأخذ الرشسوات والجالات، وعاقبهم بالضرب الشديد والاهانة والقتل والنفي اليالبلاد البعيدة . ولم يراع في ذلك أحدا سواء كان متعمما أوفقيها أو قاضيك أو كاتبا أو غيرذلك بمصر أو غيرها من البناذر والقرى ، وكذلك المفسدون وقطاع الطريق من العرب وأهل الحوف ، والزم أرباب الادراكوالمقادم بحفظ نواحيهم وما في حوزهم وحدودهم ، وعاقب الكبار بجنايةالصغار فأمنت السبل وانكفت أولاد الحرام وانكمشوا عن قبائحهم وايذائهسم بعيث أن الشخص كان يسافر بمقسرده ليلا راكبا أو ماشيا ومعه حسل الدراهم والدنانير الى أي جهة ويبيت في الغيط أو البرية آمنا مطمئنـــا لا يرى مكروها أبدا • وكان عظيم الهيبة اتفق لاناس ماتوا فرقا من هيبته، وكثيرا من كان تأخذهالرعدة بمجرد المثول بين يديه ، فيقول له : همون

عليك ، ويلاطفه حتى ترجع له نفسه ثم يخاطبه فيما طلبه بصدده ،وكان صحيح الفراسة شديدالحذق يفهم ملخص الدعوى الطويلة بينالمتخاصمين ولا يعتاج في التغييم الى ترجمان أو من يقرأ له الصكوك والوثائق ،بل يتراها ويفهم مضمونها ثم يمضيها أو يمزقها • وألبس سراجينه قواويق يقرأها وينهم مضمونها ثم يمضيها أو يعزقها • وألبس سراجينه قواويق فتلى بالفاء من جوخ أصفر تمييزا لهم عن غيرهم من سراجين امرائــه ، ولم يزل منفردا في سَلطنة مصر لا يشاركه مشاركُ في رأيه ولا في احكامه والراؤها وحكامها مماليكه وأتباعه ، فلم ايقنع بما أعطاه مولاه وخولسه من ملك مصر بحريها وقبليها الذي افتخرت به الملوك والغراعنة على غيرها من الملوك ، وشرهت نفسم وغرته أمانيه وتطلبت نفسه الزيادة وسمسة المملكة ، وكلف امراء الاسفار وفتح البلاد حتى ضاقت أنفسهم وشموا الحروب والفرية والبعد عن الوطن ، فخالف عليه كبير امرائب محمد بك ورجع بعد فتح البلاد الشامية بدون استئذان منه ، واستوحش كل مسن الآخر فوثب عليه وفر منه الى الصعيد، وكان ماكان من رجوعه بمن انضم اليه وخامر معه، وكانت الغلبة له على مخدومه ، وفر منه الى الشام ،وجند الجنود وقصدالعود لمملكته ومحل شيادتة فوصل الى الصالحية •وخرج اليه محمد بك وتلاقيا واصيب المترجم بجراحة في وجهه واخذ أسيراوقتل من قتل من امرائه ورجع محمد بك وصحبته مخدّومه المذكور محمولا في تخت فأنزلوه في داره بدرب عبدالحق، فأقام سبعة أيام ومات واللهأعلم بكيفية موته • وكان ذلك في منتصف شهر صفر من السنة • فغسلوكين وخرجوا بجنازته وصلى عليه بمصلى المؤمنين في مشهد حافل ودفن بتربة استاذه ابراهيم كتخدا بالقرافة الصغرى بجوار آلامام الشافعي ءومدفنهم مشهور هناك وبواجهته سبيل يعلوه قصر مفتح الجوانب • ومن مآكسره العمارة العظيمة بطندتا وهي المسجد الجامع والقبة على مقام سيدي أحمد

البدوى رضى الله عنه ، والمكاتب والميضأة الكبسيرة والحنفيات وكراسي الراحة المتسعة والمنارتان العظيمتان والسبيل المواجه للقية والقيساريسسة العظيمة النافذة من الجهتين وما بها من الحوانيت للتجار ، وسميت حساك بالغورية لنزول تجار أهل الغورية بمصر في حوانيتها أيام مواسم الموالد المعتادة لبيع الاقمشة والطرابيش والعصائب ، وكان المشد على تلكالعمارة المعلم حسن عبد المعطي، وكان من الرجال أصحاب الهمم ،وولاه سدانــة الضريح عوضا عن أولاد سعد الخادم لسوء سيرتهم وظلمهم ، فنكبهم العمارة ، ووقف عليها أوقافا ، ورتب بالمسجد عدة من الفقهاء والمدرسين والطلبة والمجاورين، وجعل لهمخبزا وجرايات وشوربة في كل يوم،وجدد أيضا قبة الامام الشافعي رضي الله عنه ، وكشف ما عليها من الرصـــاص القديهمن أيامالملك الكامل الايوبي في القرن الخامس : وقد تشعث وصدىء لطول الزمان ، فجدد ما تحته من خشب القبة البالي بغيره من الخشب النقي الحديث ، ثمجعلوا عليه صفائح الرصاص الممبوك الجديد المثبت بالمسامير المظيمة ، وهو عمل كثير ، وجدد نقوش القبة من داخل بالذهبواللازورد والاصباغ وكتب بافريرها تاريخا منظوما صالح افنسدى . وهدم أيضسا الميضاة التي كانت من عمارة عبدالرحمن كتخدا وكانت صغيرة مشمنة الاركان ووسعها وعبل عوضها هذه الميضأة الكبيرة وهي مربعةمستطيلة متسعة وبجانبها حنفية وبزابيز يصب منها الماء، وحول الميضاةكراسي راحة بحيضان متسعة تجري مياهها الى بعضها وماؤها شديد الملوحة ءومسهن انشائه أيضا العمارة العظيمة التيأنشأها بشاطيء النيل ببولاق حيث دكك الحطب تحت ربع الخرنوب، وهي عبارة عن قيسارية عظمية ببابين يسلك منها من يجري الى قبلي وبالعكس، وخانا عظيما يعلوه مساكن من الجهتين وبخارجه حوانيت وشونة غلال حيث مجرى النيل ومسجمد متوسط،

فعفروا لماس جميع هذه العمارة حتى بلغوا الماء، ثم بنوا لها خنازيرمثل المنارات من الاحجار والدبش والمؤن وغاصوا بها في ذلك الخندق حتى استقرت على الارض الصحيحة ، ثم ردموا ذلك الخندق المحتوي علم تلك الخنازير بالمؤن والاحجار ،واستعلوا عليه بعد ذلك بالبناء المحكسم بالحجر النحيت ، وعقدوا العقود والقواصر والاعمدة والاخشابالمتينة. وكان العمل في ذلك سنة خمس وثمانين • ومات المترجم قبل اتمامهـــا وبناء أعاليها . وكانت هذه العمارة من أشام العمائر لاذ النيل الحسر بسببها عن ساحل بولاق وبطل تياره، واندفع الى ناحية انبابة، ولم تزلالارض تعلو والاتربة تزيد فيما بين زاوية تلك العمارة الى شون الغلال ويزيد نموها في كل سنة حتى صار لا يركبها الماء الا في سنين الغرق •ثم فحش الامر وبنى الناس دورا وقهاوي في بحرى العمارة وسبحواالي جهةقرب الماء مغربين ، والقوا أتربة العمائر وما يحفرونه حول ذلك ،واقتدى جسم الترابة وغيرهم ولم يجدوا مانعا ولا رادعا ، وكلما فعلوا ذلكهرب المسأء وضعف جريانه وربت الارض وعلت وزادت حتى صارت كيمانا تنقيض النفوس من رؤيتها • وتمتلىء المنافس من عجاجها ، وخصوصا فيوقت الهجير . بعد ان كانت نزهة للناظرين • ولقد ادركنا فيما قبل ذلك تيارا لنيل يندفعمن ناحيسة بولاق التكرور الى تلك الجهة ويمر بقوتسه تحت جدران الدور والوكائل القبلية وساحل الشون ووكالة الإيزار وخضرة البصل وجامع السنانية وربع الخرنوب الى الجيعانية ، وينعطف الى قصر الحلمي والشبيخ فرج صيفا وشتاء ولا يعوقه عائق : ولا يقدر أحدان يرمى بساحل النيل شيئًا من التراب ، فان اطلع الحاكم علمى ذلك نكل بــه أوّ بخفير تلك الناحية وهذا شيء قد تودع منه ومن امثاله وآخر منأدركنا فيه هذا الالتفات والتفقد للامور الجزئية التي يترتب بزيادتها الضررالمام عبدالرحمن أغا مستحفظان : فانه كان يحذو طريق الحكام السالفين،الي

ان ضعفت شوكته بتآمر الاصاغر وقيد حكمه بعد الاطلاق، وترك هــــذا الامر ونسي بموته ، وتقليد الاغاشم وتضاعف الحال حتى ان بعضالطرق الموصلة الى بولاق سدت بتراكم الاتربة التي يلقيها أهل الاطارف خارج الدروب ، ولا يجدون من يستمم أو يردعهم ، وقدرت علو الارضبسبب هذه الممارة زيادة عن أربع قامات ، فاننا كنا نعد درج وكالة الأبزاريسين مِن ناحية البحر عندما كلا ساكنين بها قبل هذه العمارة نيفا وعشرين درجة، وكذلك سلم قيطون بيع الشيخ عبدالله القمري ، وقد غابت جميعهاتحت الارض وغطتها الاتربة ولله عاقبة الامور ء ومن انشاء المترجم دارهالمطلة على بركة الازبكية بدرب عبدالحق التيمات بها ، والحوض والساقيــة والطاحون بجوارها وهي الآن مسكن الست نفيسة ، وبالجملة فأخبسار المترجم ووقائمه وسيرته لو جمعت من مبدأ أمره الى آخره لكانت مجلدات، وقد ذكرنا فيما تقدم لمعا من ذلك بحسب الاقتضاءمما استحضره الذهن القاصر والفكر المشوش الفاتر بتراكم الهموم وكثرة العموم وتزايدالمحن واخطلاط الفتن واختلال الدول وارتفاع السفل ءولعل العود يخضربعب الذبول ويطلع النجم بعد الافول ، او يُبسم الدهر بعد كشارة أنياب او يلحظنا من نظره المتعابى في أيابه :

زمن كاحلام تقضى بعده زمن نعلل فيسه بالاحلام

ولله في خلقه من قديم الزمان عادة وانتظار الفرج عبادة نسأله انقشاع المصائب وحسن العواقب ه

ومات سلطان الزمان السلطان مصطفى بن أحمد خان ، تولى السلطنة في سنة ١٩٧١ فكانت مدة سلطنته ست عشرة سنسة ، وكانت له عنايسة ومعرفة بالعلوم الرياضية والنجومية ، ويكرم أرباب المعارف ، وكان يراسل المرحوم الوالد والشيخ أحمد الدمنهوري وجاديهما ويرسل اليهما الصلات والكتب ، وأرسل مرة الى الشيخ الوالد ثلاثة كتب مكلفة مسن

خزانته وهي كتاب القهستاني الكبير وفتاوى انقروي ونورالغين في اصلاح جامع الفصولين كلاهما في الفقه الضغي، وله مؤلف في القن دقيق ينسب اليه و وتولى بعده السلطان عبدالعميد خان جعل الله ايامه سميدة و ومات الامير علي بك الشهير بالطنطاوي وهمو مسن مماليك علي بك المذكور ، وكان من الشعمان الممروفين والفرسان المشهورين ولم ينافسق على سيده مع المنافقين ولم يعرق مع المارقين ، ولم يزل مع مخدومه فيما وجهه اليه حتى قتل بالصالحية بين يديسه ه

ومات الرئيس المبجل الامير اسمعيل افندي الروز نامجي رئيس الكتبة بمصر ، وكان انسانا حسنا منور الوجه والشبية ضابطا محررا خيرا ، أصبب بوجع في عينيه ، فوعده الحاج سليمان الحكاك بشيء من الكحل وأودعه في ورقة وضعها في طي عمامته ، وكان بها ورقة آخرى فيهاشيء من السليماني لم يتذكرها وهو أبيض والكحل أيضا ابيض ، فلما حضر عندما خرج الورقة التي بها السليماني من عمامته وأعطاها له وأمسره أن يكتحل سنها وقت النوم ، يظنها انها ورقة الكحل ثم انصرف الى داره ، فلما نزع عمامته وقت النوم رأى ورقة الكحل وتذكر عند ذلك الاخرى، فلم يمكنه الذهاب والتدارك ليلا لبعد المكان وفوات الوقت والمسكنين صلى العشاء واكتحل من الورقة ، فزال بصره في الحال واستمر مكفوفا الى أن مات سحر ليلة الأحمد سادس عشر ذي الحجة من آخر السنة وصلي عليه من الغد بسبيل المؤمنين ، ودفن بقيره الذي أعده نفسه بالقرب من بن أبي جمرة عوضه الله الجنة ،

ومات الرجل الصالح الامر مراد أغا تابع قيطاس بك القطامشي، وكان منجمعا عن الناس راضيا بحاله قائما بمعيشته ملازما على حضور الجماعة والصلوات في المسجد و توفي يوم الاربعاء سابع عشرين شوال ، وصلي عليه بمصلى أيوب بك ودفن بالقرافة عند الطحاوي و

ومات الامير حسن كتخدا مستحفظان القازدغلي الملقب بقرا ، وكان من الامراء الكبار أصحاب الحل والمقد بمصر في الزمن السابق، وانقطع في بيته عن المقارشة والتداخل في الامور ، وكان مريضا بمرض الاكلة في فيه ، ولذلك تركه علي بك واهمله حتى مات يوم الثلاثاء ثالث عشهر ذي القعدة من السنة عن ذلك المرض ، وورم في رجليه أيضا ودفن في يومه ذلك بالقرافة ،

ومات أيضا مصطفى أفندي الاشتر كاتب ديوان علي بك ، خنقه خليل باشا بالقلعة في سابع عشرين جمادى الاولى بموجب مرسوم من الدولة ، حضر بطلب راسه ورأس عبدالله كتخدا ونممان أفندي ومرتضى أغا فوجد محمد بك امضى الامر في عبدالله كتخدا وقطع رأسه في منزله بيسد عبدالرحمن أغا ، ونعمان افندي ذهب الى الحجاز اثر موت علي بك، وكذلك مرتضى أغا اختفى وتغيب وذهب من مصر ، ولم يعلم له مكان ، واستمر المترجم فطلبه الباشا ، فلما حضر اليه أمر بخنقه فخنقوه وسلخوا رأسسه ودفنوه بالقرافة ، وأخذ موجوداته الباشا الى الميرى ،

ومات الاجل المبجل المجيد الضابط الماهر اسمعيل بن عبدالرحمن الرومي الاصل ثم المصري المكتب الملقب بالوهبي شيخ الخطاطسين بمصر : كتب الخط وجوده على شيخ عصره السيد محمد النورى وبرع واجتهدوا شتفل قليلا بالعلم : وكتب بيده المصاحف مرارا • وأما نسخ الدلائل والاحزاب والاوراد السبعة فعما لا يحصى كثرة : وكان انسانا حسنا بشوشا محسل للناس فيه مكارم الاخلاق وطيب النفس ، كتب عليه غالب من بمصر مسن أهل الكتابة ، وكان صاحب نفس وهمة عالية • وكان يلي منصب سيده في الخدمة المسكرية وكتب عدة ألواح كبار وتوجه بها باشارة بعض المراء مصر الى المدينة المنورة • فعلقها في المواجهة الشريفة بيده ، ونسال بهذه الزيارة الشريفة والخدمة المنيفة سرورا وشرفا • ولما كانت سنسة بهذه الزيارة الشريفة والخدمة المنيفة سرورا وشرفا • ولما كانت سنسة

1181. أتى الامر من صاحب الدولة بتوجيه بعض عساكر مصرية تقوسة للمجهاهدين. فكان هو من جعلة المعينين فيهم رئيسا في طائفتهم ، فتوجه الى الاسكندرية : وركيمنها الى الروم ، وابلى في تلك السفرة بلاحسنا ، وبعد مدة اذن لهم بالانصراف ، فعاد الى مصر وقد وهنت قواه واعترته الامراض وزاد شكواه ، وهو مع ذلك يكتبويفيد ويجيز ويعيد ويحضر مجالس أهل الخط على عادته ، وجلس ملازما لفراشه مدةحتى وافاء الحمام ليلة الاحد سادس عشر ذي الحجة ، فجهز وصلي عليسه بشهد حافل في مصلى المؤمنين ، ودفن عند ابن أبي جمرة قرب العياشي في قبر كان أعده لنفسه منذ مدة ، ولم يخلف بعده مثله رحمه الله ،

## سنة ثمان وثمانين ومائة وألف

استهلت ووالي مصر خليل باشا محجور عليه ليس له في الولايــة الا الاسم والملامة على الاوراق ، والتصرف الكلي للامير الكبير محمدبك أبي الذهب والامراء واعيان الدولة مماليكه واشرافاتــه ، والوقت فـــي هدوء وسكون وامن ، والاحكام في الجملة مرضيــة والاسعار رخيــة وفى الناس بقية ، وستائر الحياء عليهم مرخية شعر :

وما الدهر في حال السكون بساكن ولكنسه مستجمع لوثوب ومات في هذه السنة الامام العلامة والنحرير الفهامة حامل لواءالعلوم على كاهل فضله ومحسرر دقائق المنطوق والمفهوم بتحريره ونقلسه، من تكحلت بحيره عيون الفتوى وتشنفت المسامع بما عنه يروى ، وارتفع من حضيض التقليد الى ذرا الففائل ، وسابق في حلبسة العلوم فحساز قصب الفواضل ، الروض النضير الذي ليس له في سائر العلوم نظير وهو في فقه النعمان الجامع الكبير ، عصدة الانام وفيلسوف الاسسلام ، سيدى ووالدي بدر اللة والدين أبي التدائي حسن بن برهان الدين ابراهيم ابن

الثبيخ العلامة حسن ابن الشيخ نورالدين على بن الولي الصالح شمس الدين محمد بن الفنيخ زين الدين عبدالرحمن الزيلعي الجبرتي المقيلي الحنفي، وبلاد الجبرت هي بلاد الزيلع باراضي الحبشة ، تحت حكم الغطي ملك الحبشة ، وهم عدة بلاد معروفة تسكنها هذه الطائفة ، وهم المسلمون بذلك الاقليم ويتمذهبون بمذهب الحنفي والشافعي لاغير ، وينسبون السي سيدنا اسلم بن عقيل بن أبي طالب ، وكان أميرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي المشهور الذي آمن به ولم يره وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغيبة ، كما هو مشهور في كتب الاحاديث . وهسم قرم يغلب عليهم التقشف والصلاح ويأتون من بلادهم بقصد الحسيح والمجاورة في طلب العلم ، ويحجون مشاقولهم رواق بالمدينة المتورة ورواق بلكرنة المتورة ورواق بلكرة ورواق بالجامع الازهر بمصر ، وللحافظ المتريزي مؤلف في أخرار بلادهم وتفصيل احوالهم ونسبهم ،

ومنهم القطب الكبيروالمنتقد الشهير الشيخ اسمعيل بن سودكين الجبرتمير للميذ الشيخ ابن العربي ، ويسمى قطب اليمن والشيخ عبدالله الذى ترجمه الحافظ السيوطي في حسن المحاضرة ، وهو الذي كان يعتقده الملسك الظاهر برقوق : وأوصى عند موته بأن يدفن تحت قدمه بالصحراء ومنهم الولي العارف الشيخ علي الجبرتي الذي كان يعتقده السلطان الاشرف قايتباى ، وارتحل الى بحيرة ادكو فيما بين رشيد والاسكندرية ، وينى هناك مسجدا عظيما ووقف عليه عدة أماكن وقيمان وأنوال حياكة وبساتين نو لغير كثيرة ، وهو موجود الى الآن عامر بذكر الله والصلاة وهو تحت نظر الفقير الا أن غالب اماكنه زحفت عليها الرمال وطمستها وغابت تحتها ، وفيه الى الآن بقية صالحة ، وبنى ايضا مسجدا شرقي عمارة السلطان قايتباي ودفن به ، وقد خرب وانطمست معالمه ولم يتى الا مدفنه ، وحوله عاملة منهدم من غير باب ولا سقف وقيره ظاهر مكشوف يزار وللساس فيه اعتقاد عظيم ،

ومن كراماته التي أكرمه الله بها انه يرى على قيره في بعض الليالي المظلمة نور مثل القنديل المستنير، يري ذلك سكان العمارة وغيرهم ،وهو أمر مشهور ، ومنها أن السفار وقوافل الاعراب ينزلون بأحمالهم حسول قيره في العوطة ويتركونها من غير حارس ليالي وأياما آمنين ، فلا يتمدى عليها سارق البتة ، ويعتقدون العطب للجاني في بدنه أو ماله وهو أمسر مشهور ايضا مقرر في اذهائهم الى الآن ،

ومنهم الامام الحجة المجتهد الفقيه الاصولي الجدلي صاحب التصحيح والترجيح فخرالدين أبي عمر وعثمان الحنفي الزيلعي شارح الكنزالمسمي بتبيين الحقائق ، شرح كنو الدقائق المدفون بحوطة سيدى عقبة بن عامر الجهني والشبيخ الزيلمي الشافعي المدفون بالقرافة الكبرى ، وغير هؤلاء كثير ببلادهم ، وبأرض الحجاز ومصر والقصد بذلك التعريف بالنسبة، اتقــاكم » • والنجاشي أول من آمن بالنبي صلـــى الله عليه وسلم مـــن الملوك، ولم يره وأسلم على يد ابن عمه جعفر بنأبي طالب، وزوجهأم حبيبة رضى الله عنها ، وجهزها من عنده ، وأرسلها للنبي صلى الله عليه وسلممنالحبشة الى المدينة ، ومن أراد الاطلاع على أخبار النجاشي.رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهداياه الى النبي صلى اللهعليسة وسلم وهدايا النبي اليه ، وبعض أخبـــار الحبشة ، وما ورد فيهــــم من الآيات والاحاديث والاثار ، فلينظر في كتاب الطراز المنقوش فيمحاسن الحبوش للامام الملامةعلاء الدين محمد بن عبدالله البخاري ،خطيب المدينة المنورة ورفع شأن الحشان للملامة جلال الدين السيوطي اوتنويرالغبش في فضائلي السودان والحبش لابن الجوزي ، وفي تفسير البغوىاخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت ، لما مات النجاشي كنا فحدثانه لا يزال يرى على قبره نور وفي أزهار العروش في من عرف اسمه مسن الصحابة الحبوش ومن عبيدة صلى الله عليه وسلم • ومنهم أحد كبار المجاهدين والمهاجرين بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولى أبي بكر الصديق ، وهو أول من اذن فسي الاسلام وأول من أوب في الفجر ، كما في الاوائل للسيوطي ، وكانخازن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت المال ، كما في تهذيب الاسساء واللمات ، وكان يبدل الشين بالسين ، فقال رمول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه : شين بلال سين عندي وعند الله ، وكان عمر بن الفطاب رضي الله عنه يقول : كان أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يمنى بلالا ، وروى عنسه كثير من كبار الصحابة ، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابسن عمر واسامة بن زيد وجابر وأبو سعيد الخدري وكمب بن عرفجة والبراء عبر واسامة بن زيد وجابر وأبو سعيد الخدري وكمب بن عرفجة والبراء على عازب وغيرهم وجماعة من التابعين رضى الله عنهم اجمعين ،

ومنهم شقران بضم الشين المعجمة مولى رسول الله صلى الله عليمه وسلم ، واما خدامه من الحبشة الاحرار فكثيرون وكـــذلك الصحابيات من امائه واهل بيتــه •

ومنهم امايسن ذات الهجرتين وهي مرضمته وحاضنته وحليمة السعدية، وثويبة وهركة جارية ام حبيبة ، وبريرة مولاة عائشة رضى الله عنها وتبعة جارية ام هانى، بنت ابي طالب وغفرة وسعيرة كذلك عبيد الصحابة.

ومنهم مهجع بكسر الميم وفتح الجيم مولى عمر بن الغطاب ، وهو اول من استشهد ببدر ، وكان من المهاجرين الاولين وعده النبي صلى اللهطيه وسلم من سادات الهالجنة ، وقال في شأنه يوم قتل سيد الشهداء : مهجع وهو اول من يدعى الى باب الجنة من هذه الامة .

ومنهم اسلم مولى عمر بن الخطاب وابين الحبشي المكيوالدعبدالواحد ابن ايمن ، وبسار مولى المفيرة بسن شعبسة اخرج الحسن بسن محسلة المخلال في كرامات الاولياء عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : دخلت على النبي على الله عليه وسلم ، فقال لي : يا أبا هريرة يدخل على الساعسة

من هذا الباب رجل من اجل السبعة الذين يدفع الله عز وجل عن أهسل الارض بهم الاذى و فاذا حبشى قد طلع من ذلك الباب أقرع أجدع علسى رأسه جرة فيها ماء و فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : يا اباهر يرف هو هذا و ثم قال مرحبا بيسار ثلاث مرات وكان يرش المسجدو يكنسه، ومات في عهده صلى الله عليه وسلم و

واما الصحابة الاحرار من العوش الاخيار الذين كانوا يتخدمون الرسول واسطبه واهل بيته فكثيرون جدا لا يمكن استيما بهم في هذا الاستطراد ضبطا وعددا وكذلك ابناء الحبسات من قريش من الصحابة والتابعين وأهل البيت الطاهرين والغلفاء العباسين ، ومن ولد بأرض الحبشة من الصحابة من الحبشان مثل صفوان ابن أمية بن خلف الجسعي وعبرو ابن العاص وغيرهما ،مثل عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وهو أول مولود في الاسلام بأرض الحبشة بالاتفاق ، وكان يسمى بعر الجود وأخباره في السخاء والكرم مشهورة ، والحرث بن حاطب الصحابي ومحمد بن حاطب الصحابي ومحمد بن حاطب المحذى والقطافة الطباع وصفاء القلوب لكونهم من جنس لقسان الحدق والقطافة الطباع وصفاء القلوب لكونهم من جنس لقسان الحبوش الموسوفين بالصباحة واللاحة والفصاحة والسماحة والنمومسة في الخد والرشافة في القد ولله در الشيخ الملامة القاضي عبدالبر ابسن الشحنة الحنفي حيث يقول:

حبشية سالتها عن جسها فتبسمت عن در ثغر جوهري فطفقة اسال عن نعومة ماخفي قالت فعا تبغيه جنسي أمحري

والامحرية تفوق على السحرتية باللطف والظرف والسحرتيبة تفسوق على الامحرية بالثندة والعنف، فبينهما عموم وخصوص مطلق، وقيلان النجاشي منهم رضى الله عنه، ويقال ان بني أرفدة الذين لعبوا بحرابهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفازوا بخطابه ، أعني قوله لهم دونكم يابني ادفلة منهم ، ويقرب من هذين النوعين نوعان آخران نوع الدموات وبلين ، ونوعان آخران وهما قمو وقتر، ونوع آخر يسمى ازاره،

## عود وانعطب اف

ان الشيخ عبدالرحمن وهو الجد السابع لجامعه واليه ينتهي علمنسا بالاجداد ، هو الذي ارتبعل مع بلاده ووصل الينا خبره سلفا عن خلف، فقدم من طريق البحر الي جدة وانتقل الى مكة فجاور بها • وحج مرارا وذهب أيضا الى المدينة المنورة ، فجاور بها سنتين ولقي من لقي بالحرمين من الاشياخ ،ونلقى عنهم ثم رجع الى جدة وحضر الى مصر من طريق القلزم ،فدخل الى الجامع الازهر في أوائل العاشر ،وجاور بالرواقولازم حضور الاشياخ واجتهد في التحصيل ، وتولى شيخًا على الرواق.والتكلم على طائفته وتزوج وولد له • فلما مات خلف ولده الشيخ شمسالديس محمد ونشأ على قدم الصلاح والاشتفال بطلب العلم ، وتولى مشيخــة الرواق كوالده ، وانجب وقرأ دروسا في الفقه والمعقول بالرواق ، وكان على غاية من الصلاح وملازمة الجماعة والسنن ، ولا يبيت عند عياله ليلة أو ليلتين فيالجمعة وغالب لياليه يبيتها بالرواق لاجل الاشتغال بالمطالعــة اول الليل على السهارة والتهجد آخره • ومما اتفق له وعد من كرامات. أن السراج انطفأ في بعض الليالي الشتوية فايقظ النقيب ليسرج لهسراجا فقام من نومه متكرها وأخذ قنديلا وذهب ليسرجه ، فلما عاد به وقرب من الرواق رأى نورا فستر ذلك القنديل ونظر اليه من بعد لينظر من أبن أتاء الاسراج ، فوجده يطالع في الكراس وهو في يده اليسار وسبابة يدهاليمني رافعها وهي تضىء مثل الشمعة المستنيرة ويطالع في نورها مثم دخل النقيب بالقنديل فأختفى ذلك الضوء وعلم الشيخ ذلك من النقيب فعاتبه علمى التجسس وأشار اليه بكتمان سره ، ولم يغش الشيخ بعد ذلك الا قليلا.

وتوفى الى رحمة الله تعالى • وخلف ابنه الشبيخ على فنشأ أيضا على قسدم اسلافه في ملازمة العلم والعمل، وصار له شهرة وثروة وتزوج بزينببنت الامام العلامة القاضي عبدالرحين الجويني ، ولم يزل مواظباً على شــــأنه وطريقة اسلافه حتى توفي وخلف ولديه الآمام العلامة الثميغ حسن المذي تقدم ذكر ترجمته المتوفي سنة ١٠٩٧ وأخاه الشيخ عبدالرحمن ومات فسي حياة أخيه سنة ١٠٨٦ ، وكان لزينب الجوينية اماكن جارية في ملكها وقفتها على ولدي زوجها المذكورين • ولما توفي الشيخ حسن أعقب الجد ابراهيم وضيعا فكفلته والدته الحاجة مريم بنت الشبيخ العمدة الضابط محمد بن عبر المنزلي الانصاري ، فنشأ أيضا نشوءا صالحا حتى بلغ العلم،فزوجوه بستيتة بنت عبدالوهاب أفندى الدلجي ، في سنة ١١٠٨ وبني بسل في تلك السنة وحملت بالمترجم وولدته في سنة عشسر ومائة وألف ءومات والسده وعمره شهر واحد، ومن والده آذ ذاك ست عشرة منة ،فربته والدتسم بكفالة جدته أم أبيه المذكورةوصاية الامام العلامة الشبيخ محمدالنشرتي، وقرروه في مشيخة الرواق كأسلافه ، والمتكلم عند الوصى المذكورفتربى في حجورهم حتى ترعرع وحفظ القرآن وعمره عشر سنين ،واشتغل بحفظ المتون ، فحفظ الالفية والجوهرة ومتن كنز اللقائق في الفقه ومتن السلم والرحبية ومنظومة ابن الشحنة في الفرائض وغير ذلك •واتفق له في أثناء ذلك وهو ابن ثلاث عشرة سنة أنه مر مع خادمه بطريسق الازهر فنظر السي شيخ مقبل منور الوجه والشبيبة وعليه جلالة ووقار طاعن في السنوالناس يزد حمون على تقبيل يده ويتبركون به ، فسأل عنه وعرف انه ابن الشبيخ الشرنبلالي ، فتقدم اليه ليقبل يده كنسيره ، فنظر اليه الشيخ وتوسم وقبض على يده وقال : من يكون هذا الغلام ومن أبوه ؟ فعرفو معنه فتبسم وقال :عرفته بالشبه • ثم وقف وقال : اسمع ياولدي أنا قرأت على جدك . وهو قرأ على والدى وأجب ان تقرأ على شيئًا وأجيزك وتتصل بينناسلسلة الاسناد، وتلحق الاحفاد بالاجداد ، فامتثل اشارته ولازم الحضورعنده. في كل يوم وقرأ عليه متن نور الايضاح تأليف والده في العبادات ،وكتب له الاجازة ونصها: الحمد لله الذي أنعم على عبده بتوفيقه وأرشدهالسي سواء طريقه وأذاته حلاوة التفقه في دينه وتمام تحقيقه ، وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المنعم بلطائف الانمام وعظيمه ودقيقه ، وأشهمد أن سيدنا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الهادي الى الخير الكامل والجبر الشامل ، فأطبح كل أحد معمورا في بعر فضلمه وجوده محفوظا من كيد الشيطان وجنوده وتعويقه ، وعلى آله الاطهـــار وصحابته الاخيار • وجد، فقد حضر لدى الولـــد النجيب الموفق اللبيب الفطن الماهر الذكي الباهر سلبيل العلماء الاعلام تتيجة الفضلاء العظمام نورالدين حسن بن برهان الدين ابراهيم بن العلامة مفتي المسلمينوامام المحققين، الشيخ حسن الجبرتي الحنفي رحم الله اسلافه وبارك فيه ،وقر؟ على متن نورالايضاح من أوله الى آخره ، تأليف والدي المندرج الىرحمة الله تعالى سيدى وسندى الامام العلامة الشبيخ حسن ابن عمار الشرنبلالي وأجزته أن يروى ذلك عني وجميع ما يجوز لي روايته اجازة عامة ، كســـا أجازنى به وبفقه ابي حنيفة النعمان رضى الله عنه ، كما تلقى ذلك هوعن الشيخ علي المقدسي شارح نظم الكنز عن العلامة الشلبي شارح الكنزعن القاضى عبدالبر بن الشحنة ، عن المحقق الكمال بن الهمام عن سراج الدين قارىء الهداية عن علاه الدين السيرامي ، عن السيد جلال الدين شسارح الهداية ، عن علا الدين بن عبدالعزيز البخاري ، عن حافظ الدين صاحب الكنز ، عن شمس الاثمة الكردرى ، عن برهان الدين صاحب الهداية ،عن فخر الاسلام البزدوي عن شمس الاثمة السرخسي ، عن شمس الاتمسسة الحلواني ، عن القاضي ابن على النسفي ، عن الأمام محمد بن الفضل البخارى ، عن عبدالله السند موني ، عـن الامير عبــدالله بن أبيحفص البخاري ، عن أبيه المذكور ، عن الامام محمد بن الحسن الشبياني ، عسن الامام أبي يوسف، عن الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ، عن الامام حماد بن سليمان عن ابراهيم النضي ، عن الامام علقمة ، عن عبدالله بسن مسعود ، عسن النبي صلى الله عليه وسلم ، عسسن أمين الوحي جبريل عليه السلام ، عن الله عز وجل • واوصى الولدالاعز بالتقوى ومراقبة الله في السر والنجوى ، والله تعالى يوفقه وينفع بـــــه وبملومه ويهدينا وقيام لما كان عليه السلف الصالح في اساس الدين ورسومه. قال ذلك الفقير الى الله تعالى حسن بن حسن السرنبلالي العنفي في ثالث ربيع الاول منسنة ١١٢٣ وتوفي الشيخ في آخر تلك السنة ، وقدجـاوز التسمين ، واشتعل المترجم واجتهد في طلب العلوم ، وحضر اشياخالعصر وتفقه على الامام العلامة السيد علي السيواسي الضرير وحضر عليه شرح الكنز للعيني والدر المختار وكناب الاشباه والنظائر لاين نجيم وشرحالمنار لابن نجيم وشرح المتار لابن فرشتة ، وشرح التحرير للكمال بسن الهمام ، وشرح جمع الجوامع ومختصر السعد وعلى العلامة الشبيخ أحمد التونسي المعروف بالدقدوسي الحنفي، شرح الكنز للعلامة الزيلعي والدررلملاخسرو والسيد على السراجية في الفرائض وشرح منظومة بن الشحنةفي الفرائض والشنشوري على الرحبية والتلخيص ومتن الحكم وشرح التحفة، وعلمي الشبيخ علي العقدى الحنفي ملا مسكينعلى الكنز ومتن آلهداية والسراجية والمنار والنزهة في علم الغبار والقلصادى ومنظومة ابن الهائم ، وعلىالفقيه محمد بن عبدالعزيز الزيادى الحنفي ملتقى الابحر وفتح القدير والحكسم لابن عطاء الله والقدورى وعقود الجمان في المعاني والبيان وايساغوجي، وعلى الشيخ الفقيد المحدث الشهاب احمد بن مصطفى الاسكندري الشهير بالصياغ شرح الكبرى وام البراهين وشرح العقائد والمواقف وشرحالمقاصد السعد والكشاف والبيفاوى والشمائل والصحيحين رواية ودراية، والاربعين

النووية والمشارق والقطب على النمسية والمواهب اللدنية ، وشرح النخبة وعلى الشيخ منصور المنوفي شرح ابن عقيل على الالفية والشيخ خالدعلى الآجرومية والازهرية والتوضيح وشرح تصريف العزى وشرح التلمسانية والخبيصي على التهذيب ، وشيخ الاسلام على الخزرجية ، وعلى الشيخ عيد النمرمي شرح الورقات والسعرقندية وآداب البحث والعضدية ءوالعصام على السمرقنديــة وعلم الجبر والمقابلة والعروض واعسـال المناسخات والكسورات والاعتداد الصم والغربال والمساحية والحساب، وعلمى الشبيخ شلبي البرانسي تلخيص المفتاح والمطول والتجريد ،وعلى الشبيخ محمد السجيني الضرير المكودي على الالفية والفاكهي وشرح الشذور وملاجامي وشرح مختصر ابن الحاجب والمطول ، وعلى الشيخ احمد العمادي شرح الجوهرة لعبد السالام والسكتاني على الصغرى ، وشسرح مختصر السنوسي والكافي ونوادر الاصولوالجامع الصغير وشرح المقاصد،وعلى الشيخ حسن المدابغي الاشموني على الالفية ، وشرح المراح وقواعـــد الاعراب والمغنى ، وعلى الشبيخ الملوى شرحــه على السلم وشرحمعراج الغيطي وأوضح المسالك وأوائل الكتب الستة والمسلسلات والمسندات ، وحضر ايضا دروس الشيخ عبدالرؤف البشبيشى وأبو العز العجمى وغيرهما ، وجد في التحصيل حتى فاق أهل عصره وباحث وناضل ودرس بالرواق في الفقه والمعقول ، وبالسنانية ببولاق وكان لجدته أم أبيه مكان مشرف على النيل بربع الخرنوب عندما كان النيل ملاصقا لسدته فساكنها مدة، فكان يغدو الى الجامع ثم يعود الى بولاق وله حاصل بربع الخرنوب يجلسفيه حصة ثم يعود الى السنانية فيملي هناكدرسا ثم احترق ذلك المنزل بما فيه وتلف فيه أشياء كثيرة من المتاع والصيني القديم ، فانتقلت الىمصر وكانوا يذهبونالي مكان لها بمصر العتيقة في ايام النيل بقصد النزهــة ، وهي التي أعانته على تحصيل العلوم ، اشتغاله بالعلم كان يعاني التجـــارة

والبيع والشراء والمشاركة والمضاربة والمقايضة ، وكانت جدته ذات غنيـــة وثروةً ولها املاك وعقارات ، ووقفت عليه أماكن ، ومنها الوكالة بالصنادقية والحوانيت بجوارها وبالغوريةومرجوش ومنزل بجواز المدرسةالاقبغاوية ورتبت في وقفها عدة خيرات ومكتبلاقراء أيتام المسلمين بالحانوت المواجه للوكالة المذكورة ، وربعة تقرأ في كـــل يوم ، وختمات في ليالي المواسم وقصعتي تريد في كل ليلة من ليالي رمضان ، وثلاث جواميس تفرق علمي الفقهاء والايتام والفقراء في عيد الاضحية ، وتزوج بعجدته المذكورة بعد موت جده الامير علي أغا باش اختيار متغرقة المعسروف بالطورى ،وتزوج المترجم بابنته وله حكم قلاع الطور والسويس والمويلح ، وكانت اذ ذاك عامرة وبها المرابطونويصرف عليهم العلوفات والاحتياجات . ولما ماتعلى أغا المذكور سنة سبع وثلاثين ، تقلد ذلك بعده المترجم مدة مع كونه فسي عدادالعلماء وربي معتوقيه عثمان وعليا ولم يزالا فيكتفه حتى مات بعدمدة طويلة ، وأرسل خادما له يسمى سليمان الحصافي جربجيا على قلمة المويلح، فتتلوه هناك فتكدر لذلك ، وترك هذا الامر وأعرض عنه وأقبل علىشأنه من الاشتغال ، وماتت زوجته بنت الاســير علي أغا المذكورفيحياةابيها فتزوج ببنت رمضان جلبي بن يوسف المعروف بالخشاب تابع كور معمد ، وهم بيت مجد وثروة ببولاق ، ولهم املاك وعقارات وأوقاف ، ومن ذلك وكالة الكتانوربع وحوانيت تجاه جامع الزردكاش وبيت كبير بسلحل النيل وآخر تجاه جامع مزره جربجي ، وهو سكن رمضان جلبي المذكور ،وكان انسانا حسنا رقيق الحاشية وفيه فضيلة ومليغة جيدة ٠٠

ومات رمضان جلبي المذكور سنة ١١٣٩ واستمرتابنته في عصمة المترجم حتى مات في المحرمسنة ١١٨٦ وعمرها ستون سنة • وكانت من الصالحات الخيرات المصونات ، وحجت صحبته في سنة احدى وخمسين، وكانت بارة وله مطيعة • ومن جملة برهاله وطاعتها أنها كانت تشترى له مسن

السراري الحسان مزمالها وتنظمهن بالحليوالملابس وتقدمهن اليهءوتعتقد حصول الاجر والثواب لها بذلك، وكان يتزوج عليها كثيرا من الحرائسر ويشترى الجواري فلا تتأثر من ذلك ولا يحصل عندها ما يحصل في النساء من الغيرة • ومن الوقائع الغريبة انه لما حج المترجم في سنة ستوخمسين: واجتمع به الشيخ عمر الحلبي بمكة ، الوصي بان يشترى له جارية بيضاء تكون بكرا دون البلوغ ، وصفتها كذا وكذا ، فلما عاد من الحج طلب من اليسرجية الجوارى لينقى منهن المطلوب فلم يزل حتى وقع على الغرض ، فاشتراها وأدخلها عند زوجته المذكورة حتى يرسلها مع من أوصاه بارسالها صحبته و فلما حضر وقت السفر أخبرها بذلك لتعمل لهم مايج من الزوادة، ونحو ذلك ، فقالت له : اني أحبيت هذه الوصيفة حبا شديدا ولا أقدرعلي فراقها ، وليس لي أولاد ، وقد جعلتها مثل ابنتي ، والجارية بكت ايضا وقالت لا أفارق سيدتي ولا أذهب من عندها أبدا • فقال : وكيف يكـــون الممل ؟ قالت ادفع ثمنها من عندى واشتر أنت غيرها ، ففسل • ثمانها اعتقتها وعقدت له عذيها وجهزتها وفرشت لها مكافا على حدتها وبنى بهسا في سنة خمس وستين وكانت لا تقدر على فراقها ساعة مع كونهـا صارت ضَّرتها وولدت له أولادا • فلما كان في سنة اثنتين وثمانين المذكور قعرضت الجارية فمرضت فقامت الجارية في ضحوة النهار فنظرت الى مولاتهاوكانت في حالة غطوسها ، فبكت ، وزاد جا الحال وماتت تلك الليلة ،فأضجعوها بجانبها فاستيقظت مولاتها ، آخر الليل وجستها بيدها وصارت تقول : ان قلبي يحدثني انها ماتت ورأيت في منامي ما يدل على ذلك ، فلما تحققت ذللتقامت وجلست وهي تقول لا حياة لي بعدها وصدارت تبكي وتنتحب حتى طلع النهار وشرعوا في تشهيلها وتجهيزها وغسلوها بين يديها وشالوا جِنازتها ، ورجعت الى فراشها ودخلت في سكرات الموت وماتت آخر النهار، وخرجوا بجنازتها أيضا في اليوم الثاني ، وهـــذا من آعجب ما شاهدتـــه

ورأيته ووعيته ، وكان سني اذ ذاك أربع عشرة سنة • واشتغل المترجم في أيام اشتغاله بتجويد الخط فكتب على عبدالله أفندى الانيس وحسن أفنسدى الضيائي طريقة الثلث والنسخ حتى أحكم ذلك ، وأجازه الكتبة أفندى الهندىالنقاش لفصوص الخواتم حتى أحكم ذلك وغلب على خطه طريقته ومشى عليها ، وكتب الديواني والقرمة وحفظ الشاهدى واللسان الفارسي والتركي حتى إن كثيرا من الاعاجم والاتراك يعتقدون إن أصل ه من بلادهم لفصاحته في التكلم بلسانهم ولفتهم . وفي سنة اربعواربعــين اشتغل بالرياضيات ، فقرأ على الشيخ محمد النجاحي رقائق الحقائق للسبط المارديني والمجيب والمقنطر ، وتتيجة اللادقي والرضوانية والدرلابن المجدى ومنحرفات السبط ، والي هنا انتهت معرفة الثبيخ النجاحي •وعند ذلك انفتح له الباب وانكشف عنمه الحجاب وعرف السمت والارتفاع والتقاسم والارباع والميل الثاني والاولوالاصل الحقيقي والمعدل،وخالط أرباب المعارف وكل من كان من بحــر الغن غارف ، وحل الرموز وفتـــح الكنوز ،واستخرج نتائج الدر اليتيم والتعديل والتقويم ، وحققاشك ال الوسايط في المنحرفات والبسائط ، والزيج والمطولات وحركات التداوير ودقائق الاعمال ، وائتهت اليه الرياسة في الصناعة واذعنت له أعلى المرفـــة بالطاعة ، وسلم له عطارد وجمشيد الراصد وناظره المشترى ، وشهد لمه الطوسي والابهري وتبوأ من ذلك العلم مكانا عليا وزاحم بمنكبه العيسوق والثرياء وقدم القدوة العلامةوالحكيم الغهامة الشيخ حسام الدين الهندىء وكان متضلعا من العلوم الرياضية والمعارف الحكمية والفلسفية ، فنهزل بمسجد في مصر القديمة واجتمع عليه بعض الطلبة ، مثل الشيخ الوسمى والشيخ أحمد الدمنهوري ، وتلقُّوا عنه أشياء في الهيئة فبلغ خَبرهالمترجم فذهب اليه للاخذ عنه ، فاغتبط به الشيخ وأحبه وأقبل بكليته عليه ، فلسم يزلبه حتى نقله الىد اره وافرد له مكاناً وأكرم نزله وقام باوده ، وطالــــع عليه الجغميني وقاضي زاده عليه والتبصرة والتذكرة وهداية الحكمة لاثير الدين الابهري ، وما عليها من المواد والشروح مثل السيد والميبدي والمتوسطات والمبادى والغايات والاكر وعلم الارتماطيقي وجغرافيا وعلسم المساحة وغير ذلك • ثم أراد ان يلقنه على الصنعة الالهية وكانمن الواصلين فيها ، فغالطه عن ذلك وأبت نفسه الاشتغال بسوى العلوم المهذبة للنفس، وكان يحكى عنه امورا وعبارات واشارات تشمر بأنه كان من الكمسل الواصلي في كل شيء ، ولم يزل عنده حتى عزم على الرحلة وسافـــرالى بلاده، وقدم الى مصر الامام العلامة الشيخ محمد الفلاني الكشناوي وسكن بدرب الاتراك فأجتمع عليه المترجم وتلقى عنه علم الاوفاق ، وقرأ عليه شرح منظومة الجزنائية للقوصونى والدر والترياق والمرجانية فسمى خصوص المخمس الخالي الوسط والاصول والضوابط والوفقالمئينيوعلم التكسير للحروف وغير ذلك ، وسافر الشيخ الى الحج وجاور هناك ،فلما رجع أنزله عنده وصحبته زوجته وجواره وعبيده، وكمل عنده غالب مؤلفاته ، ولم يزل حتى مات كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ، ولقي المترجم في حجاته الثبيخ النخلي وعبدالله بن سالم البصري وعس بن أحمد ابسن عقيل المكي والشيخ محمد حياة السندي الكوراني وأبو الحسن السندي والسيد محمد السقاف وغيرهم ، وتلقى عنهم واجازوه وتلقوا هم أيضا عنه ولقنه الشيخ أبو الحسن السندي طريق السادة النقشبندية والاسماء الأدر سنة ٠

وهذه صورة اجازة الشبيخ عمر ابن أحمد بن عقيل ومن خطه نقلت : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وكفي، وسلام على عباده الذيسن اصطفى ، خصوصا أفضل أنبيائه وعترته الطاهرين وصحابته أجمعين: وبعد، فان منا تطابقت عليه النصوص وتوافقت عليه ألسنة العموموالخصوص ، أن الباحث عن السنة الغراء لاتباع هدى سيد الانبياء ، الموجب لمحبة ذي الآلاء والنمماء ، هو الفائز بالقدح المعلى والمرفوع الى المقام الاعلى ، ومن المعلوم انه لم يبق في زماننا ما يتداول منها الا التعلل برسوم الاختادبعد انتقال أهل المنزل والناد ، فذو الهمة هو الذي يثابر علمي تحصيل أعملاه وينافس في فهم متنه ويفحص عن معناه ويناقش في رجاله الذين عليهم مَمْناه ، الا وهو الشيخ الاجل الراقي بعزمه المتين من العلم والعمل الىأعلى محل سيدنا واستاذنا الشيخ حسن بن المرحوم ابراهيم بن الشيخ حسسن الجبرتي امده الله بالمدد الالهي ، فطلب من هذا الفقيران أجيزه : فلما لم أحد بدا من الامتثال قلت ُسائلًا التوفيق في الأول والفعال :أجزتمولانا الشبيخ حسن المذكور المنوه بذكره أعلى السطور، أجزل الله تعالى لـــه الاجور ، ما يجوز لي وعني روايته من مقروء ومسموع وأصول وفسروع بشرطه المعتبر من تقوى الله والصيائمة وضبط الالفعاظ وسير الرجمال والديانة ، حسبما أجازني بذلك شيوخ أكابر عدة هم في الشدائد عــدة، ومنهم بل منأجلهم سيدى وجدى لامي بعد أن قرأت عليه جانبا كبيرامن كت الحديث وغيره قراءة تحقيق وتدقيق، وغيره من الشيوخ أهل التوفيق، وقد سمع مولانا الثبيخ حسن مني أوائل البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والموطأ فليروعني المجاز المذكور متي شساء منا اتصلت بي روايته متى أراد ، رفع سند أو كتابلن هو منأهل الدراية وهو داء أنسهوزكا قدسه فيغنية عن ذلك ، ولكنجرتالعادة بأخذالاكابر عن الاصاغر تكثيرا لسوادنا ، فهي سنةالاوائل والاواخر . وكذلك اجرت له بالصلاة المشهورة النفع بهذه الصيغة : اللهم صل على سيدنا محمدو اله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله ؛ حسبما أجازني بها مولانا الشيخطاهر

ابن الملا ابراهيم الكوراني عن شيخه الشيخ حسين المنوفي مفتيالحنفية بالمدينة سابقا عن شيخه مولانا الشيخ على الشبراملسي ، عن بعض اجلاء شيوخه ، وأمره أن يصلي بها بينالمفرب والعشاء بلا عدد معين ، وبالمواظبة عليها يظهر نتاءج فتحها خصوصا لمبتغى هذا العلم المجد في طلبه منذوبه، نفعه الله تعالى بالعلم وجعله من أهليه ، وقد أجزت الشيخ المذكورضاعف الله تعالى لهالاجور ، بالاسماء الاربعينية الادريسية السهرورديةبقراءتها واقرائها لخل صادق ان وجد ، كما أجازني بذلك جملة من الشيوخ،وقد اتصل سندى بها أيضا عن مولانا وسيدنا الامجد مولانا الشيخ احمد بن محمد النخلي أنزل عليه شآبيب الرحمة والغفران الواحد العلمي ، وهو يرويها عن الشيخ حجازي الدير بي عن الشيخ شهاب الدين أحمد بنعلى الخامي الشناوي ، وأجازه شيخه أيضا بشرحها للشيخ عثمان النحراوي: قال الشيخ عثمان : أجازني بالاسماء الادريسية العظام الشيخ كمال الدين السوداني وهو يرويها عن شيخه أبي المواهب أحمد الشناوي ، عنالسيد الشهير بالشيخ محمد الغوث ، عن الحاج حصور ، عن أبي الفتح هديـــة الله سيرمست، عن الشيخ قاضن الستارى ، عن الشيخ ركن الدين حينووري ، عن الشيخ يابوتاج الدين ، عن السيد جلال الدين البخاري، عن الشيخ ركن الدين أبي الفتح ، عن الشيخ صدرالدين أبي الفضل ، عن الشيخ أبي البركات جاء الدين زكريا ، عن شيخ الشيوخ شهاب الدين السهروردي ، عن سيدي وجيه الدين المعروف بعمويه ،عن الشيخ أحمد أسود الدينوري ، عن الشيخ ممشاد الدينوري ، عن الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي ، عن خاله سرى السقطى ، عن الشيخ معروف الكرخي ، عن الشيخ داود الطائي ، عن الشيخ حبيب العجمي ، عن سيد التابعين حسن البصرى ، عن امام المشارق والمغارب سيدنا علي بن ابي طالب ، عن

سيدنا ومولانا سيد الخلق حبيب الحق عبده ورسوله وحبيبه وصفيسه وخليله النبي الرسول الحاوى لجميع الكمالات الاصلية والفرعية الجامع لكل الصفات السنيسة والمراتب العلمية ، المبعوث لكسل الخلق المتخصص بالقرب من العالم الحق ، سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومسن عجم محمدصلي الله عليه وسلم ، قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه أسير ذنب ه عمر بنأحمد بن عُقيل السقاف باعلوى حفيد مولانا الشبيخ عبدالله ابن سالم البصرى عفا الله تعالى عنهم أجمعين ، سائلا من الشبيخ المذكور ان لا ينساني وأصولي ومشايخي في الدين وجميع أقاربي من صالحالدعوات في خلواته وجلواته وحركاته وسكناته ، وأوصيه بما أوصي بــــه نفسي وسائر المسلمين من ملازمة التقوى وكمال الاستعداد واتباع سبيل الهدى والرشاد ، واسأل الله تعالى الكريسم المنان أن يوققني واياًه والمسلمسين لصالح القول والعمل ويجنبنا الخطأ والزلل ، ويجعلنا من العلماءالعاملين والهداة الراشدين، وان يميتنا على سنـــة سيدالمرسلين صلى الله عليـــه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين في كل وقت وحين . وللمترجمأشياخ غير هؤلاء كثيرون اجتمع بهم وتلقى عنهم وشاركهم وشاركوه ، مثل على أفندى الداغستاني والشيخ عبد ربه سليمان بن أحمد الفشتالي الفاسي والشيخ عبداللطيف الشامى والجمال يوسف الكلارجي والشبيخ رمضان الخوانكي والشيخ محمد النشيلي والشيخ عمر الحلبي والشيخ حسمين عبدالشكور المكى والشيخابراهيمالزمزمي وحسن أفندى قطعة مسكين، واحمد افندى الكرتلي والاستاذعبدالخالق بن وفي، وكان خصيصا به واجازه بالاحزاب ،وهو الذي كناه بأبي التداني وألبسه التاج الوفائي، والسيدمصطفى الميدروس وولده السيدعبدالرحمن والسيد عبدالله العيدروسي والشيخطى بندق الشناوي الاحمدي ، وكثير من المشايخ الازهرية مثل السيدمحمد البنوفرى والثبيخ عمر الاسقاطي والشيخ أحمد الجوهرى والشيخأحمد الدلجي بن خال المترجم والشبيخ أحمد الراشدى والشبيخ ابراهيمالحلبي صاحب حاشية الدر والسيدسمودىمحشبي ملا مسكين وغيرهممن الأكابر والاخيار وأهل الاسرار والانوار ، حتى كمل في المعارف والفنوزورمقته بالاجلال العيون وعلا شأنه على علماء الزمان ، وتميز بين الاقران واذعنت له أهل الاذواق وشاع ذكره في الآفاق ، ووفدت عليه الطلاب البلدانية والواردون من النواحي الآفاقية ، وأتوا اليه من كل فج يسعون لميقاتـــه ولزموا الطواف بكعبة فضله والوقوف بعرفاته ، فمنهم من ينفر بعداتمام نسكه وبلوغ امنيته ومنهم من يواظب على الاعتكاف بساحته ، وكـــان رحمه الله عذَّب المورد للطالبين طلق المحيا للواردين ، يكرم كـــل من أم حماه ويبلغ الراجي مناه والمقتفي جدواه ، والراغب أقصى مرماه'، مسم البشاشة والطلاقة وسعة الصدر والرياقة ، وعدم رؤية المنة على المعتـــدى ومسامحة الجاهل والمعتدى ، مع حسن الاخلاق والصفات التي سجدت لها الخناصر كأنها آيات سجدان وكانت ذاته جامعة للفضائل والفواضل منزهة عن النقائص والرذائل وقورا محتشما مهيبا في الاعين معظما في النفوس محبوبا للقلوب لا يعادى أحدا ولا يخاصم على الدنيا ، فلذلك لا تجد من يكرهه ولا من ينقم عليه في شيء من الاشياء ،وأما مكارم الاخلاق والحلم والصفح والتواضم والقناعــة وشرفالنفسوكظمالفيظ والانبساط الى الجليل والحقير ، كل ذلك سجيته وطبعه من غير تكلف لذلك ، ولايرى لنفسه مقاما أصلا ولا يعرف التصنع في الامور ولا دعوى علم ولا معرفة ولا مشيخة على التلاميذ والطلبة ، ولا يرضى التعاظم ولا تقبيل اليد، وله منزلة عظيمة في قلوب الاكابر والامــراء والوزراء والاعيان ، ويسعون اليه ويذهب اليهم لبعض المقتضيات والشفاعسات ، ويرسل اليهم فلا يردون شفاعته ولا يتوانون في حاجة يتكلم فيها ،ولـــه عندهم محبة ومنزلة في قلوبهم زيادة عن نظرائمه من الاشياخ لمعرفتمه ولسانهم ولغتهم واصطلاحهم ورغبتهم فيما يعلمونهفيه من المزايا والاسرار والمعارف المختص بها دون غيره ، وخصوصا أكابـــر المثمانيين والوزراء وأهل العلوم والفضلاء منهم ، مثل علي باشا ابن الحكيم وراغب باشما وأحمد باشا الكور وغيرهم ، ويأتون اليه أحيانا في التبديل ، وأكرموه وهادوه كل ذلك مع العفة والعزة وعدم التطلع لشيء من أسباب الدنيسا **بوظيفة أو مرتب أو فائظ أو نحو ذلك . وكان بينه وبين الامير عثمان بك** ذى الفقار صحبة ومحبة ، وحجفي أيام امارته على الحج مرافقا له شــلاث مرات من ماله وصلب حاله ، ولم يصله منه سوى ماكان يرسله اليهطسى سبيل الهدية، وكان منزل سكته الذي بالصنادقية ضيقًا من أسغل وكثير الدرج ، فعالجه ابراهيم كتخدا على أن يشترى له أو يبني له دارا واسعة قلم يقبل ، وكذلك عبدالرحمن كتخدا ، وكان له ثلاثة مساكن أحدهما هذا المنزل بالقرب من الازهر ، وآخر بالابزارية بشاطىء النيل ، ومنزل زوجته القديمة تجاه جامع مرزه • وفي كل منزل زوجة وسرار وخـــدم ، فكان ينتقلفيها مع أصحابه وتلامذته ، وكان يقتني المماليك والعبيــــد والجواري البيض والحبوش والسود ومات له من الأولاد نيف وأربعون ولدا ذكورا واناثا كلهم دون البلوغ ، ولم يعش له من الاولاد سوىالحقير وكان يري الاشتفال بغير العلم مسن العبثيات ، واذا أتاه طالب فرح بسه وأقبل عليه ورغبه وأكرمه وخصوصا اذا كان غريبا ، وربما دعاه المحاورة عنده ، وصار من جملة عياله ، ومنهم من أقام عشرين عاما قياما ونياما لا يتكلف الى شيء من أمر معاشه حتى غسل ثيابه من غير ملل ولا ضجر • وانجبعليه كثير من علماء وقته المحققين طبقة بعد طبقة مثل الشيخاحمد الراشدى والشيخ ابراهيم الحلبي والشيخ مصطفى أبى الاتقانالخياط والسيد قاسم التونسي والشيخ العلامة آصد العروسي والشيخ ابراهيم الصيحاني المغربي ، والطبقة الآخيرة التي ادركناها مثل الشبيخ أبي الحسن

القلعي والشيخ عبدالرحمن البناني • وأما الملازمون له فهم الشيخ محمد ابن اسمعيل النفراوي والشيخ محمد الصبان والشيخ محمد عرفة الدسوقي والشيخ محمد الامير والشيخ محمد الشافعي الجناجي المالكي والشيخ مصطفى الريس البولاقي والشيخ محمد الشوبرى والشيخ عبدالرحمسن العريشي والشيخ محمد الفرماوي ، وهؤلاء كانوا المختصين به الملازمين عنده ليلا ونهارا ، وخصوصا الشيخ محمد النفراوي والصبان ومعمود أفندي النيشى والفرماوي والشيخ محمد الامير والشيخ محمد عرف. . قانهم كانوابمنزلة أولادهوخصوصًا الاولين ، فانهما كانا لا يفارقانه الاوقت اقراء دروسهما وكسان يباسط اخصاءه منهم ويمازحهم ويروحهم بالمناسبات والادبيات والنوادر والابيات الشعرية والمواليات والمجونيات والحكايات اللطيفة والنكات الظريفة ، وينتقلون صحبته في منازل بولاق ومواطمين النزءة فيقطعون الاوقات ويشغلونها حصة في مدارسة العلم وأخرى في مطارحات المسائل وأخرى للمفاكهة والمباسطة والنوادر الادبية • ومسن الملازمين على الترداد عليه والاخذ عنه الشيخ محمد الجوهرى والشبيسخ سالم القيرواني ومحمد أفندى مفتى الجزائر والسيد محمد الدمرداش وولداه السيد عثمان والسيد محمد . وممن تلقى عنه شيخ الشيوخالشيخ على العدوى تلقى شرح الزيلغي على الكنز في الفقه الحنفي وكثيراً مـــن المسائل الحكمية . ولما قرأ كتاب المواقف فكان بناقشه في بعض المسائل محققو الطلبة فيتوقف في تصويرها لهم فيقوم من حلقته ويقول لهـــم : اصبروا مكانكم حتى اذهب الى من هو أعرف مني بذلك وأعود البكم . ويأتي الىالمترجم فيصورها له بأسهل عبارة ، ويقوم في الحال فيرجـــعالى درسه ويعققها لهم وهذا من أعظم الديانة والانصاف . وقد تكرر منَّ ذلك غير مرة ، وكان يقول عنه لم نر ولم نسمع من توغل فيعلم الحكمـــة والفلسفة وزاد ايمانه الاهو رحم الله الجميع . وممين تلقى عنه من أشياخ المصر العلامة الشيخ محمد المصيلحي والعلامة الشيخ حسن الجداوى والشيخ محمد المسودي والشيخ أحمدبن يونس ، والشيخ محمدالهلباوي والشيخ أحمد السجاعي لازمه كثيرا وأخــذ عنه في الهيئة والفلكيــات والهداية ، وألف في ذلك متونا وشروحا وحواشي • وأما من تلقىعنهمن. الآفاقيين وأهالى بلاد الروم والشام وداغستان والمفاربة والعجازيين فلا يعصون ، واجل الحجازيين الشبيخ ابراهيم الزمزمي ووأما ما اجتمعنده وما اقتناه من الكتب في سائر العلوم فكثير جدا قلما اجتمع ما يقاربهــــا في الكثرةعند غيره من العلماء أو غيرهم • وكان سموحا باعاراتها وتغييرها للطلبة ، وذلك كان السب في اتلاف أكثرها وتخريمها وضياعها ، حتىانه كان أعد محلا في المنزل ووضع فيــه نسخا من الكتب المستعملة التـــى يتداول علماء الازهر قراءتها للطلبة مثل الاشموني وابن عقيل والشبيخ خالد وشروحه والازهرية وشروحها والشذور ، وكذلك من كتب التوحيد مثل شروح ألجوهرة والهدهدى وشرح السنوسية والكبرى والصغرىء وكتب المنطق والاستعارات والمعاني، وكذلك كتبالحديثوالتفسيروالفقه في المذاهب وغير ذلك ، فكانوا يأتون الى ذلك المكان ويأخذون ويميرون ويَنظون من غير استئذان فمنهم من يأخذ الكتاب ولا يرده ومنهم مسين يهمل التغيير فتضبع الكراريس، ومنهم من يسافر ويتركها عند غــيره، ومنهم من يهمل آخر الكتاب ويتفق ان الاثنين والثلاثــة يشتركون فـــي الكتاب الواحد والنسخة الواحدة ، ولا بد من حصول التلف من أحدهم . ولا بد من حصول الضياع والتلف في كل سنة ، وخصوصا في اواخـــر الكتب عنـــدما تفتر هممهـــم • وأكثر الناس منحرفو الطبــاع معوجو الاوضاع • واقتنى أيضا كتباً نفيسة خلاف المتداولة ،وأرسلاليهالسلطان مصطفى نسخا من خزائنه وكذلك اكابر الدولة بالروم ومصر وباشةتونس والجزائر ، واجتمع لديه من كتب الاعاجم مثل الكلستان وديوان حسافظ

وشاه نامه وتواريخ العجم وكليله ودمنه ويوسف زليخا وغير ذلك ءوجا من التشاويه والتصاوير البديعة الصنعة الغريبة الشكل وكسذالما الآلات الفلكية من الكرات النحاس التي كان اعتنى بوضعها حسن افندى الروزنامجي بيد رضوان افندي الفلكي كما تقدم في ترجمتهما •ولما مأت حسن أفندى المذكور اشترى جميعها من تركته وكذلك غيرها من الآلات الارتفاعيسة والميالات وحلق الارمساد والاسطرلابات والارباع والعسدد الهندسية ، وأدوات غالب الصنائم مثل التجارين والخراطين والحدادين والسمكرية والمجلدين والنقاشين والصواغ وآلات الرسم والتقاسيم ، ويجتمع به كل متقن وعارف في صناعته مثل حسن أفندى الساعاتي وكان ساكنا عنده وعابدين أفندى الساعاتي وعلي افندى رضوان وكالمهن ارباب المعارف في كل شيء ، ومحمد أفندى الاسكندراني والشيخ محمد الاقفالي وأبراهيم السكاكيني والشيخ محمد الزبداني، وكان فريدا فسي صناعة التراكيب والتقاطير واستخراج المياء والادهان وغير هؤلاء مسمن رأيت ، ومن لم أر وحضر اليه طلاب من الافرنج وقرأوا عليه علم الهندسة وذلك سنة تسم وخمسين وأهدوا له من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا الى بلادهم ونشروا بها ذلك العلم من ذلك الوقت ،وأخرجوهمن القوة الى الغعل واستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء وجر الاثقال واستنباط المياه وغير ذلك . وفي آيام اشتغاله بالرسم رسم ما لا يعصى من المنحرفات والمزاول على الرخامات والبلاط الكذان ونصبها في اماكن كثيرة ومساجد شهيرة ، مثل الازهر والاشرفية وقوصون، ومشهد الامام الشافعي والسادات . وفي الآثار منها ثلاثة واحدة باعلى القصـــر وأخرى على البوابة ، وأخرى عظيمة بسطح الجامع بقى منها قطمةوكسر باقيها ، فراشو الامراء الذين كانوا ينزلون هناك للنزاهة ليمسحوا بهما صوانى الاطعمة الصفر وكذلك بورد ان بالتماس مصطفى أغا الورداني

وكذلك بعوش مدفن الرزازين بالتماس رضوان جربجي الرزاز رحممه الله ، ولما تمهر الآخذون عنه والملازمون عنده ترك الاشتفال بذلكواحال الطلاب عليهم ، فاذا كان الطالب من أبناء العرب تقيد بتلميذه الشيخ محمد ابن اسمعيل النفراوي ، وان كان من الاعاجــموالاتراك تقيـــد بمحمود افندى النيشى ، واشتغل هو بمدارسة الفقه واقرائه ومراجعة الفتاوي والتحرى في الغروع الفقهية والمسائل الخلاقية ، وانكب عليـــه الناس يستفتونه في وقائعهم ودعاويهم وتقرر في اذهانهم تحريه الحق والنصوص، حتى ان القضاة لا يثقون الا بفتواه دون غيره ، وتقيد للمراجعة عنسده الشيخ عبدالرحمن العريشي ، فانفتحت قريحته وراج أمره وترشح بعسده للافتاء • وكان المترجم لا يمتني بالتأليف الا في بعض التحقيقاتالمهمة ، منها نزهة العينين في زكاة المعدنين ، ورفع الاشكال بظهور العشر فيالعشر في غالب الاشكال ، والاقوال المعربة عن أحوال الاشربة ، وكشف اللثام عن وجوء مخدرات النصف الاول من ذوى الارحام ، والوشي المجسل في النسب المحمل ، والقول الصائب في النحكم على النسائب ، وبلوغ الآمال في كيفية الاستقبال ، والنجداول البهية برياض الخزرجية في علم العروطين ، واصلاح الاسقار عن وجوه بعض مخدرات الدر المختار،وما عَدْ الضبط في اعتراض الشرط على الشرط ، والنسمات الفيحية على الرسالة الفتحية ، والعجالة على أعدل آلة ، وحقائق الدقائق على دقائق الحقائق، واخصر المختصرات على ربع المتبطرات ، والثمرات المجنيــة من أبواب الفتحية ، والمفصحة فيما يتعلق بالاسطحة ، والدر الثمين في علمالموازين، وهاشية على شرح فاضبي زادة على الجنسيني لم تكمل ، وحاشيةعلى الدر المختار لم تكنل، ومناسك العج، وغير ذلك جواش وتقييدات علمى النصام والتعفيد والمطول والمواقف والهداية غي الحكمة والبرزنجي علسى قاضى زاده ، وأمثلة وبراهين هندسية شتى ، وماله من الرسومات المخترعة

والآلات النافعة المبتدعة ومنها الآلة المربعــة لمعرفة الجهــات، والسعت والانحراقات باسهل ماخذو أقربطريق، والدائرة التاريخية وبركار الدرجة. واتفق انه في سنة اثنتين وسبعين وقع الخلل في الموازين والقبابين وجهـــل أمر وضعها ورسعها وبعد تحديدها وريحها ومشيلها واستخراج رماميتها، وظهر فيها الخطأ واختلفت مقادير الموزونات وترتب على ذلك ضياع الحقوق وتلاف الاموال، وفسد على الصناع تقليدهم الذي درجوا عليه، فعند ذلك تحركت همة المترجم لتصحيح ذلك ، وأحضر الصناع لذلك من الحدادين والسباكين، وحرر المثاقيل والصنج الكبار والصغار والقرسطونات، ورسمها بطريق الاستخراج على أصل العلم العملي والوضم الهندسي، وصرف على ذلك أموالا من عنسده ابتفاء لوجه الله ، ثــم أحضر كبـــاو القبانية والوزانين مثل الشيخ علي خليل والسيد منصور والشيخ علسي حسن والشيخ حسن ربيع وغيرهم ، وبين لهم ماهم عليه من الخطأ وعرفهم طريق الصوابخيذلك ، وأطلعهم على سر الوضع والصنعة ومكنونهـــا ، واحضروا العدد وأصلحوا منها ما يمكن اصلاحه، وابطلوا ما تقادموضعه وفسدت لقمه ، ومراكزه وقيدوا بصناعة ذلك الاسطى مراد الحدادومحمد ابن عثمان ، حتى تحررت الموازين وانضبط امرها وانصلح شأنها ، وسرت في الناس العدالة الشرعية المأمورين باقامتها ، واستمر العمل في ذلك أشهرا، وهذا هو السبب الحامل له على تصنيف الكتاب المذكور وهذا هو ثمرة العلم وتتيجة المعرفة والحكمة ، المشار اليها بقوله تعالى : يؤتى الحكمـــة من يشاء . ولما وصل الى مصر الشيسخ ابراهيم بن أبي البركات العباسي البغدادي الشهـــير بابن السويدي في سنة ١١٧٥ ، وكان اماما فاضـــلا فصيحا مفوها ينظم الشمر بالاملاء ارتجالا في أى قافية من أى بحر منغير تكلف ، فأنزله المترجم واكرمه واغتبط به وصار يتنقل صحبته معالجماعة بمنازل بولاق والمنتزهات ، واتفق انه تمرض أياما فأقام بمنسزل بولاق

المشرف على النيل فقيد به من يعوله ويخدمه ويعلل مزاجه ، فكان كلمـــا اختلى بنفسه وهبت عليه النسمات الشمالية والنفحات البحرية أخذ القلسم ببنانه ونقش على أخشابه وحيطانه ، فكتب نحو العشرين قصيدة علمى مواقف عديدة ، كلها مدائح في المذكور والرياض والزهور ، والكوثسر والسلسبيل وجريان النيل، وتركت بحالها وذهبت كفيرها • وفي سنةتسم وسبمين توفي ولده أخي لابي أبو الفلاح علي وقد بلغ منالعمر ائتتيعشره سنة . فحزن عليه وانقبض خاطره وانحرف مزاجه وتوالت عليمه النوازل وأوجاع المفاصل وترك الذهاب الى بولاق وغيرها ، ونقل العيال منهناك ولازم البيت الذي بالصنادقية ، واقتصر عليه ، وفتر عن الحركة الا فسى النادر . وصار يملي الدروس بالمنزل ويكتب على الفتاوى ويراجع المسائل الشرعية والقضايا الحكمية مع الديانة والتحرى والمراجعة والاستنباط والقياس الصحيح ومراعاة الآصول والقواعه ومطارحات التحقيقهات والفوائد . وتلقي الوافدين واكرام الواردين واطعام الطعام وتبليغالقاصد المرام . ومراعاة الاقارب والاجانب مع البشاشة ولين الجانب وسعةالصدر وحسن الاخلاق مع الخلان والاصحاب والرفاق ، ويخدم بنفسه جلاس ولا يمل معهم ايناسه ، ولا يبخل بالموجود ولا يتكلف المفقود ولا يتصنع نى أحوالــه ولا يتمشدق في أقواله ، ويلاحظ السنة في أفعالــه · ومن أخلاقه انه كان يجلس بآخر المجلس على اى هيئة كان بعمامة وبدونهـــا ، ويلبس أى شيء كان ويتحزم ولو بكنار الجوخ أو قطعة خرقة او شـــال كشميرى أو محزم ، ولا ينام على فراش ممهد بل ينام كيفما اتفق،وكـان آكثر نومه وهو جالس وله مع الله جانب كبير كثير الذكر دائم المراقبة والفكر ،ينامأولالليل ويقوم آخره ، فيصلى ما تيسر من النوافلوالوتر ثم يشتغل بالذكر حتى يطلع الفجر ،فيصلي الصبح ويجلس كذلك السى طلوع الشمس ، فيضطجم قليلا أو ينام وهو جالس مستندا ، وهذا دأبه

على الدوام. ويحاذر الرياء ما أمكن وكان يصوم رجب وشعبان ورمضان، ولا يقول اني صائم وربما ذهب الى بعض الاعيسان أو دعي الى وليعسة فيأتون اليه بالقهوة والشربات، فلا يرد ذلك بل يأخذها ويوهم الشمرب وكذلك الأكل، ويضايع ذلـك بالمؤانسة والمباسطة مع صاحب المكـــان والجالسين . وكان مع مسايرته للناس وبشاشته ومخاطبته لهم علىقدر عقولهم عظيم الهيبة في نفوسهم وقورا محتشما ذا جلال وجمال ووسمعت مرة شيخنا سيدي الشيخ محمودا الكردي يقول: أنا عندما كنت أراه داخلا في دهليز الجامع يداخلني منه هيبة عظيمة وأدخل الى رواقنـــــا وانظر اليه من داخل،واسأل المجاورينعنه فيقولون ليهذا ألشيخ الجبرتي، فأتعجب لمسا يداخلني من هيبته دون غيره من الاشياخ ، فلما تكرر على ذلك أخبرت الاستأذ الحفني فتبسم وقال لي نعم انه صاحب اسمرار . وكان مربوع القامة ضخم الكراديس ابيض اللون عظيم اللحيةمنور الشبية واسع العينين غزير شعر الحاجبين وجيه الطلعة ، يهابه كلمن يراه ويود أنه لا يصرف نظره عن جميل محياه • ولم يزل على طريقته المغيدة وأفعاله الحميدة الى أن آذنت شمسمه بالزوال وغربت بعد ما طلعت مسن مشرق الاقبال ،وتعلل اثني عشر يوما بالهيضة الصفراوية ،فكان كلمـــا تناول شيئا قذفته معدته عندما يريد الاضطجاع الى ان اقتصر على المشروبات فقط ، وهو مع ذلك لا يصلي الا. من قيام • ولم ينبعن حواسه وكانذكر مغى هذه المدة يقرأ الصمدية مرة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغةالسنوسية كذلك ، ثم الأسم العشرين من الاسماء الادريسيةُ وهو : يارحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه ،هكذا كان دأبه ليلا ونهارا ، حتى توفي يوم الثلاثاء قبيل الزوال غرة شهـــر صفرمن السنة ،وجهز في صبحة يوم الاربعاء وصلي عليه بالازهر بمشهد حافسل جدا ، ودفن عند اسلافه بتربة الصحراء بجوار الشمس البابلي والخطيب

الشربيني، ومأت وله من العمر سبع وسبعون سنة .

ومات الامام الملامة المفقيه المعمر الشيسخ احمد بن محسمد الحماقي الحنفي ، كان أبوه من كبارعلماء الشافعية فتحنف هذا باذنالامام الشافعي والشيخ احمد البنوفرى والشيخ سليمان المنصورى وغيرهم ، وتصسدر رضي الله عنه لرؤيا رآها ، وكان يخبر بها من لفظه ، وتلقى عن أتمة عصره كالشيخ احمد المدقدوسي والشيخ علي المقدى ومحمد عبدالعزيز الزيادى والشيخ احمد البنوفرى ، والشيخ سليمان المنصورى وغيرهم وتصدر للاتراء والتدريس بالجامع الازهر مدة سنين ، ثم تولى مشيخة افتاء الحنفية بعد موت الشيخ حسن المقدسي ، وكان انسانا حسنا دمث الاخلاق حسن بعد موت الشيخ حسن المقدسي ، وكان انسانا حسنا دمث الاخلاق حسن المعشرة صافي الطوية عارفا بفروع المذهب لين الجانب لا يتحاشى الجلوس مي الاسواق والقهاوى، وكان اخوانه من أهل العلم ينقمون عليه في ذلك فلا يباي باعتراضهم ، ولم يزل حتى توفي في سمر ليلة الجمعة خامس عشرى صغر من السنة رحمه الله ،

ومات الامام الفقيه العلامة المحدث الفرضي الاصولي الورع الزاهسة الصالح الشيخ أحمد بن محمد بن محمد بن شاهين الرائسة الشافعي الازهرى ، ولد بالراشدية قرية بالغربية سنة ١١.١٨ ، وبهسا نشأ وحفظ القرآن وجوده ، وقدم الازهر فتفقه على الشيخ مصطفى العزيرى والشيخ مصطفى المضماوى ، وأخذ الحساب والفرائض عن الشيخ محمد الفعرى، وسمم الكتب الستة على الشيخ عبد النمرسي بطرفيها وبعضها على الشيخ عبد النمرسي بطرفيها وبعضها على الشيخ عبد النمرسي بطرفيها وبعضها على الشيخ الوالد وعاشره مدة طويظة وتلقى عنه وهو احد اصحابه من الطبقة الاولى ، ولم يزل محافظا على وده وتردده ومؤ انست ويتذكر الازمسان السالفة والايام الماضية ، وله شيوخ كثيرون ، وكان من جملة محفوظاته البهجة الوردية وقدانفرد في عصره بذلك واعتنى بالكتب الستة كتابة ومقابلة وتصحيحا ، وكان حسن التلاوة للقرآن طو الاداء ممموقت

باصول الموسيقي ، ولذلك ناطت به رغبة الامراء فصلى اماما بالاميرمحمد بك ابن اسمعيل بكسم كمال العفة والوقار والانجماع عن الناس ، حتسى ان كثيرًا منهم يود أن يسمع منه خربًا من القرآن فلا يمكنه ذلك ، ثماقلع عن ذلك واقبل على افادة الناس فقرأ المنهج مرارا وابن حجر على المنهاج مدة يقرأ دروسه بمدرسة السنانية قرب الازهر ، ثم انتقل الى زاوية قرب المشهد الحسيني، وكان تقرير مثل سلاسل الذهب في حسن السبك، المدرسة تجاه الجامع الازهر في هذه السنة راوده ان يكون خطيبا بهسا فامتنع ، فالح عليه وارسل له صرة فيها دنانير لها صورة، فأبي انيقبلذلك وأعطاه صرةفيها دنانير فقبلها كرها ، ورجع الى منزله محموما ، يقسال فيما بلغنى انه طلب من الله أن لا يحطب بعد ذلك فانقطعفي منزله مريضا الى أن توفي ليلة الثلاثاء ثاني شوال من السنة ، وجهز ثاني يوم وصلىعليسه بالازهر فيمشهدحافل ، ودفن بالقرافة الصغرى تجاه قبــة أبي جعفــر الطمحاوى ولم يخلف بعد في جمع الفضائل مثله . وكان صفته نحيف البدن منور الوجه والشبية ناتى، الجبهة ولا يلبس زى الفقهاء ولاالعمامة الكبيرة ، بل يلبس قاووقا لطيفا فتلي ويركب بغلة وعليها سلخشاة أزرق. وأخذكتبه الامير محمد بك ووقفها في كتبحانته التي جعلها بمدرستهوكان لها جرم وكلها صحيحة مخدومة وسرق غالبها .

ومات الشيخ الصالح سعد بن معمد بن عبدالله الشنواني ،حصل في مباديه شيئا كثيرا من العلوم ومال الى فن الادب ، فمهر فيهو تزلقا فسيا في محكمة باب الشعرية بعمر وكان انسانا حسنا بينه وبين الفضلاء مخاطبات ومعاورات ، وشعره حسن مقبول وله قصائد ومدائح في الاولياء وغيرهم

أحسن فيها ، ولم أعثر على شيء منها ، وجدد له شيخنا السيسد مرتضى نسبة الى الشيخ شهاب الدين المراقي دفين شنوان ، توفي يوم السبت خامس جمادى الثانية من السنة ، وقد جاوز السبعين رحمه الله ،

ومات العلامة الفقيه الصالح الدين الشيخ علي بن حسن المالكي الازهرى، قرأ على الشيخ على العدوى وبه تخرج ، وحضر غيره من الاشياخ ومهرفي الفقه والمعقول ، والقي دروسا بالازهر ونفع الطلبة ، وكان ملازما على قراءة الكتب النافعة للمبتدئين مثل أبي الحسن وابن تركي والعشماوية في الفقه وفي النحو الشيخ خالد والازهرية والشذور ، وحلقة درسه عظيمة جدا وكان لسانة أبدا متحركا بذكرى الله ، توفي ليلة الخميس منتصف ربيع الاول من السنة ، ودفن بالمجاورين ،

ومات الشيخ الامام المحدث البارع الزاهد الصوفي محمد بن أحسد ابن سالم ابو عبدالله السفار يتي النابسي الحنبلي ، ولد كما وجدبخطه سنة ١١١٤ تقريبا بسفارين وقرأ القرآن في سنة احدى وثلاثين في نابلس، واشتغل بالعلم قليلا وارتحل الى دمشق سنة ثلاث وثلاثين ءومك بها قلد خمس سنوات ، فقرأ بها على الشيخ عبدالقادر التغلبي دليل الطالب موسى الحنبلي من أوله الى آخره قراءة تحقيق ، والاقناع للشيخ موسى الحجازى ، وحضره في الجامع الصغير للسيوطي بين المشائمين مرحه على الدليل، فمنها ما رجع عها ومنها ما لم يرجع على الدليل، فمنها ما رجع عها ومنها ما لم يرجع لوجود الاصول التي نقلمنها ، وكان يكرمه ويقدمه على غيره ، وأجازه بما في ضمن ثبت الذي خرجه له الشيخ محمد بن عبدالرحين الغزى في سنة خمس وثلاثين ، وعلى الشيخ عبدالغني النابلسي الاربسين النووية وثلاثيات البخارى والامام أحمد ، وحضر دروسه في تفسير القاضي وتفسيرهالذى صنفه في علم التصوف ، وأجازه عموما بسائر ما يجوز له و بمصنفاته كلهاء

وكتب له اجازة مطولة وذكر فيها مصنفاته ،وعلى الشيخ عبدالرحمن المجلد ثلاثيات البخاري ، وحضر دروسه العامة ،وأجازه وعلى الشبيخ عبدالسلام ابن محمد الكاملي بعض كتب الحديث وشيئًا من رسائل اخوان الصفا ، وعلى ملا الياس الكوراتي كتب المعقول ، وعلى الشبيخ اسمعيل بن محمد العجلوني الصحيح بطرفيه مع مراجعة شروحه الموجودة في كـــلرجب وشعبان ورمضان من كل سنة مدة أقامته بدمشق، وثلاثيات البخارى وبعض ثلاثيات أحمد وشيئا من الجامع الصغير مع مراجعة شرحه للمناوى والعلقمي، وشيئًا من الجامع الكبير وبعضًا من كتاب الاحياء مع مراجعة تخريج أحاديثه للزين العراقي والاندلسية في العروض مع مطالعـــة بعض شروحها ، وبعضا من شرح شـــذور الذهب وشرح رسالة الوضع مـــع حاشيته التي ألفها وحاشية ملا الياس ، وأجازه بكل ذلك وبما يجوز ك روايته ، وعلى الشيخ أحمد بن علي المنيني شرح جمع الجوامع للمحلى، وشرح الكافية لملا جامي وشرح القطر للفاكمي ، وحضر دروسه للصحيح وشرحه على منظومة الخصائص الصفرى للسيوطي ،وقدأجازهبكلذلك اجازة مطولة كتبها بخطه وعلى الشيخ محمد بن عبدالرحمن الغزى بعضا من شرح ألفية العراقي لزكريا وأول سنن أبي داود ، وعلى قريبه الشيخ أحمد الغزى غالب الصحيمح بالجامع الاموى بحضرة جملة من كبــــار مسلم ، وعلى حامد أفندى مفتي الشام المسلسل بالاولية والشيات البخارى وبعض ثلاثيات أحمد ، وحج سنة ثمان وأربعين ، فسمع بالمدينة على الشيخ محمد حياة المسلسل بالاولية وأوائل الكتب الستة ، وتفقه على شيخ المذهب مصطفى بن عبدالحق اللبدى وطه بن أحمد اللبدى ومصطفى بن يوسف الكرمي وعبدالرحيم الكرمي والشيخ المعرالسيد هاشم الحنبلي والشيخ محمد السلقيني وغيرهم ، ومن شيوخه الشيسخ

محمد الخليلي سمع عليه اشياء والشيخ عبدالله البصروى سمع عليمه ثلاثيات أحمد مع المقابلة بالاصل المصحح والشيخ محمد الدقاق أدرك بالمدينة وقرأ عليه أشياء ، واجتمع بالسيّد مصطفّى البكرى فلازمه وقرأ عليهمصنفاته، وأجازه بماله وكتبله بذلك، وله شيوخ اخرغير من ذكرت وله مؤلفات منهاشر حمدة الاحكام للحافظ عبدالفني في مجلدين ، وشرح ثلاثيات أحمد في مجلد ضخم، وشرح نو نية الصرصرى الحنبلي سماه معارج الانوار في سيرة النبي المختار ، وبحر الوفا في سيرة النبي المصطفى ، وغذاءالالباب في شرح منظومة الآداب، والبحور الزاخرة في علوم الآخرة ، وشسرح الدرة المُضية في اعتقاد الفرقة الاثرية ، ولوائح الانوار السنية في شرح منظومة أبي بكر بن أبي داود الحائية وكان المترجم شيخا ذا شيبةمنورة مهيبا جميل الشكل ناصرا للسنة قامعا للبدعة قوالا بالحق مقبلا علىشأنه في أهله ، ولا زال يملي ويفيد ويجيز من سنة ثمان وأربعين الىأن توفي يوم الاثنين ثامن شوال من هذه السنة بنابلس ، وجهز وصلي عليه بالجامع الكبير ، ودفن بالمقبرة الزاركنية وكثر الاسف عليه ولم يخلف بعـــدممثله رحب الله رحبة واسعة ه

ومات العددة المبجل الفاضل الشيخ احمد بن محمد بن عبدالسلام الشرفي المغربي الاصل المصرى المولد ، وكان والده شيخا على رواق المغاربة بالجامع الازهر ، ومن شيوخ الشيخ احمد اللمنهورى وولده هذا كان له معرفة بعلم الميقات ومشاركة حسنة ، وفيه صداقة ود وحسن عشرة مع الاخوان ومكارم اخلاق ، ويدعو الناس والعلماء في المولد النبوى الى بيته بالازبكية ، ويقدم لهم المواقد والحلوى وشراب السكر، وكان لديه فوائد وماثر حسنة ، توفي سابم عشر ربيع الاول من السنة وقد جاوز السيعين رحمه الله ه

ومات العمدة الفاضل الشيخ زين الدين قاسم العبادى الحنفي ، تفقه على الشيخ سليمان المنصورى والشيخ أحمد بن عسس الاسقاطي الى أن صار يقرأ درسا في المذهب ، ولم ول ملازما شأنه حتى توفي ثالث عشسر الحجة من السنة ، وقد ناهز الثمانين رحمه الله .

ومات العمدة المعمر الشبيخ عبدالله الموقت بجامع قوصون ، وكان يعرف بالطويل وكان انسانا صالحا ناسكا ورعا ، توفي فجأة في الحمام ثاني عشر الحجة عن سبع وثمانين سنة ه

ومات الممدة الفاضل الادب الماهر الشيخ علي بن احمد بن عبدالرحمن ابن محمد بن عامر العطشي القيومي الشافعي، وهو أخو الشيخ احمسه المطشي، وكان له مذاكرة حسنة ، وحضر على الشيخ الحقني وغيره ، وكان نعم الرجل، توفي في جعادى الآخرة .

ومات السيد الشريف المعمر محمد بن حسن بن محمد الحسنيالوفائي باش جاويش السادة الاشراف أخذ عن الشيخ المعمر يوسف الطولوني وكان يحكي عنه حكايات مستحسنة وغرائب ، وكان متقيدا بالسيد محمد أبي هادى الوفائي في أيام نقابته على الاشراف ولديه فضيلة وفوائد ، توفى في هذه السنة عن نحو ثمانين سنة .

ومات الشيخ الصالح سليمان بن داود بن سليمان بن أحمد الخربتاوى وكان من أهل المروءة والدين توفي ثامس عشرى المحرم من السنة فسي عشسر الثمانسين •

ومات الجناب المكرم الامير أحسد أغا البارودى وهو من معاليك ابراهيم كتخدا القازدغلي، وتزوج بأبنته التي من بنت البارودى ،وسكن معها في بيتهم المشهور خارج باب سعادة والخرق، وولد له منها أولاد ذكور واناث ،ومنهم صاحبنا ابراهيم جلبي وعلي ومصطفى وهو أستاذ محمد أغا الآتي ذكره و تقلد المترجم في أيام علي بك مناصب جليلة مشل

أغاوية المتفرقة وكتخدا الجاويشية ، وكان أنسانا حسنا صافي الباطسن لا يسل ضبعه لسوى عمل الخير، ويحب أهل العلم وممارستهم، وكان له ميل عظيم واعتقاد حسن في المرحوم الشيخ الوالد ويزوره في كل جمعة مع غاية الادب والامتثال ، ومما شاهدته من كمال أدبه وشدة اعتقاده وحبه انه صادفه مسرة بالطريق وهو اذ ذاك كتخدا الجاويشية ، وهو راكب في أبهته وأتباعه والشيخ راكب على بعلته فعندما راه ترجل ونزل عن جواده وقبل يده ، فأنكسر عليه فعله واستحى منه ، والتمس منه أن يقيد به بعض الطلبة ليقرئه شيئا من الفقه والدين ، فقيديه الشيخ عبدالرحمن العرشي ، فكان يند باليه ويطالع له القدورى وغيره ، وكان يكرمه ويواسيه ، ولم يزل على حسن حالته حتى توفي في ما بع جمادى الاولى من السنة ، وكان له في منزله خلوة ينفرد فيها بنفسه ويطع ثياب الاجة ويلبس كساء صوف أحمر على بدنه ويأخذ سبحة كبيرة يذكر ربه عليها ،

ومات الامير الصالح خليل أغا معلوك الامير عثمان بك الكبير تابسع ذي الفقار وهو استاذ الامير علي خليل توفي ببلد له بالفيوم ، وجيء ب مينا في عشية نهار السبت حادى عشرين جمادى الثانية من السنة ، ففسل وكفن ودفن بالقرافة وكان انسانا دينا خيرا محبا للعلماء والصلحاء .

ومات الامير اسمعيل أفندى تابع المرحوم الشريف محمد أغا كاتب البيورلدى وكان انسانا خيرا صالحا توفي يوم الاحد ثاني عشرين جمادى الثانسة .

ومات السيد الممر الشريف عبداللطيف أفندى نقيب الاشراف بالقدس وابن نقبائها عن تسعين سنة تقريبا وولى بعسده أكبر أولاده السيدعبدالله أفنسدى رحسمه الله ه

ومات الامير المبجل محمد أفندى جاوجان ميسو ، وكان حافظ لكتاب الله موفقا وفيه فضيلة وفصاحة ويعب العلماء والاشراف ويعسن اليهم. توفي ليلة الاثنين عشرين ربيع الاول ، وصلى عليه بالازهرود فن بالمجاورين ومات الامير مصطفى بك الصيداوى تابع الامير علي بك القازدغلي وكان سبب موته انتخرج الى الخلاء جهة قصر الميني وركض جواده فسقط عنه ومات لوقته ، وحمل الى منزله بدرب الحجر وجهز وكهن ودفن بالقرافة ، وذلك في منتصف ربيع الاول من السنة ه

ومات الامير علي أغا أبو قوره من جماعة الوكيل ، سادس عشر ربيع الاول سنة تاريخــه ه

ومات الامير محمد أفندى الزاملي كاتب قلم الغربية ، وكان صحب بشاشة وتودد وحسن اخلاق وتوفي في رابسع عشرين صفر من السنسة وخلف ولده حسن أفندى قلفة الغربية الآتي ذكره في سنة ١٣٠٢

ومات الخواجا المكرم الحاج محمد عرفسات الغزاوى التاجر ، وهسو والد عبدالله ومصطفى • توفي يوم الشسلاتاء ثامن صغر من السنسة والله تعالى أعلسم •

## سنة تسع وثمانين ومائسة وألف

فيها عزم محمد بك أبو الذهب على السفر والتوجه الى البلاد الشامية بقصد محاربة الظاهر عبر واستخلاص ما بيده من البلاد ، فبرز خيامه الى المادلية وفرق الاموال والتراحيل على الامراء والمساكر والمماليك ، واستعد لذلك استعدادا عظيما في البحر والبر ، وأول بالمراكب المنخيرة والجبخانة والمدافع والقنابل ، والمدفع الكبير المسمى بأبو مايلة السفى كان سبكه في العام الماضي و وسافر بجموعه وعساكره في أوائل المحرم، وأخذ صعبته مراد بك وابراهيم بك طنان واسمعيل بك تابع اسمعيل بك الكبير لاغير ، وترك بعصر ابراهيم بك وجعله عوضا عنه في اطارة مصر واسمعيل بك تابع اسمعيل بك الكبير لاغير ، وترك بعصر ابراهيم بك وجعله عوضا عنه في اطارة مصر واسمعيل بك وابقي الامراء والباشا الذي بالقلعة ، وهو مصطفى باشا

النابلسي وأرباب العكاكيز والخدم والوجاقلية • ولم يزل في سيرمحتى وصل الَّى جهة غزة ، وارتجت البلاد لوروده ، ولم يقف أحد في وجهه ، وتحصنأهل يافا بها وكذلك الظاهر عمر تحصن بعكا ، فلمـــا وصل الى يافا حاصرها وضيق على أهلها وامتنعوا هم ايضا عليه ،وحاربوه منداخل وحاربهم من خارج ، ورمى عليهم بالمدافع والمكاحل والقنابر عدة أيـــام وليالي، فكانوا يصعدون الى أعلى السور ويسبون المصريين وأميرهـــم سبا قبيحا • فلم يزالوا بالحرب عليها حتى نقبوا أسوارها وهجموا عليها في الحبـال والجنازير ، وسبوا النساء والصبيان ، وقتلوا منهم مقتلــة عظيمة . ثم جمعوا الاسرى خارج البلد ودوروا فيهم السيفوقتلوهم عن آخرهم ، ولم يميزوا بين الشريف والنصراني واليهودي والعالسم والجاهل والعامي والسوقي ، ولا بين الظالم والمظلوم ، وربما عوقب مسن لا جنى ، وبنوا من رؤوس القتلى عدةصوامع ووجوهها بارزة تنسف عليها الاتربة والرياح والزوابع ، ثم ارتحل عنها طالبا عكا فلما بلغ الظاهرعمر ماوقع بيافا اشتد خوفه وخرج من عكا هاربا وتركها وحصونها ، فوصل اليها محمد بك ودخلها من غير مانع ، وأذعنت له باقي البلاد ودخلواتحت طاعته ، وخافوا سطوته وداخل محمد بك من الغرور والفرح مالا مزيـــد عليه ، وما آل به الى الموت والهلاك • وأرسل بالبشائر الى مصروالامراء بالزينة فنودى بذلك وزينت مصر وبولاق والقاهرة وخارجهازينةعظيمة، وعمل بها وقدات وشنكات وحراقات وأفراح ثلاثة أيام بلياليها ، وذلك في أوائل ربيع الثاني • فعند انقضاء ذلك ورد الخبر بموت محمد بك ، واستمر في كل يوم يغشو الخبــر وينمو ويزيد ويتناقل ويتأكد حتـــى وردت السماة بتصحيح ذلك ، وشاع في الناس وصاروا يتعجبون ويتلون قوله تعالى: حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم سلسون .

وذلك انه لما تم له الامر وملك البلاد المصريه والشاميــة واذعن الجميـــع لطاعته ، وقد كان أرسل اسمعيلأغا أخا على بيك الغزاوىالى اسلامبول يطلب امرية مصر والشام ، وأرسل صحبته أموالا وهدايا ، فأجيب السي ذلك وأعطوه التقاليدوالخلعوالبرق والداقهوأرسل له المراسلاتوالبشائر بتما- الامر ، فوافاه ذلك يوم دخوله عكا فامتلا فرحا وحم بدنهفيالحال، فأقام محموما ثلاثة ايام ، ومات ليلة الرابع ثامن ربيع الثاني •ووافي خبر موته اسمعيل آغا عندما تهيأ ونزل في المراكب يريد المسير الىمخدومه، فانتقض الامر وردت التقاليد وباقى الاشياء • ولما تم له أمر يافا وعكما وباقى البلاد والثغور ، فرح الامراء والاجناد الذين بصحبته برجوعهمالي مصر ، وصاروا متشوقين للرحيل والرجوع الى الاوطان • فاجتمعوا اليه في اليوم الذي نزل به ما نزل في ليلته ، فتبين لهم من كلامه عدمالمود، وانهرينا تقليدهم المناصب والاحكام بالديار الشامية وبالد السواحل، وأمرهم بارسال المكاتبات الى بيوتهم وعيالهم بالبشارات بما فتسمح الله عليهم وما سيفتح لهم ، ويطمنوهم ويطلبوا احتياجاتهم ولوازمهمالمحتاجين اليها من مصر • فعند ذلك اغتموا وعلموا انهم لابراح لهم وان أمله غير هذا وذهبكلالي مخيمه يفكر في أمره قال الناقل : وأقمنا على ذلكالثلاثة ايام التي تمرض فيها وأكثرنا لا يعلم بمرضه ، ولا يـــدخل اليه الا بعض خواصه ،ولا يذكرون ذلك الا بقولهم في اليوم الثالث انه منحرفالمزاج. فلما كان في صبح الليلة التي ماتبها نظرنا الى صيوانه وقد انهدم ركَّنه وأولاد الغزنة في حركة ، ثهزاد الحال وجردوا على بعضهم السلاح بسب المال ، وظهر أمر موته وارتبك العرضي وحضر مراد بيك فصدهم وكفهم عن بعضهم ، وجمع كبراءهم وتشاوروا في أمرهم وأرضى خواطرهــم خوفًا من وقوع الفشل فيهم وتشتتهم في بــــلاد الفرية وطمع الشاميـــين وشماتتهم فيهم . واتفق رأيهم على الرحيل ، وأخذوا رمة سيدهم صحبتهم،

ولما تحقق عندهم انهم ان دفنوه هناك في بعض المواضع أخرجه أهل البلاد ونبشوه وأحرقوه ، فغسلوه وكفنوه ولفوه في المشمعات ووضعوه فسي / عربة ، وارتطوا به طالبين الديار المصرية ، فوصلوا في ستة عشر يومــــا ليلة الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني أواخر النهار ، فارادوا دفنـــه بالقرافة ، وحضر الثبيخ الصعيدى فأشار بدفنه في مدرسته تجاه الازهر ، فحفروا له قبرا في الليوان الصغير الشرقي وبنوه ليلا ، ولما أصبح النهار عملوا له مشهدا وخرجوا بجنازته من بيته الذي بقوصون ،ومشمى امامه المشايخ والعلماء والامراء وجميسع الاحزاب والا وراد وأطفسال الكاتب، وأمام نعشه مجامر العنبر والعود ستراعلي رائحته ونتنه،حتى وصلوا به الى مدفنه : وعملوا عنده ختمات وقراءات وصدقات عسسدة ليال وأيام نحو أربعين يوما ، واستقرأ تباعه امراء ورئيسهم ابراهيميك ومراد بيك وباقيهم الذين أمرهم في حياته ، ومات عنهم يوسف بيك واحمد بيك الكلارجي ومصطفى بيك الكبير وأيوب بيك الكبير وذو الفقار بيك ومحمد بيك طبال ورضوان بيك ، والذين تأمروا بعده أيوب بــك الدفتردار وسليمان بيك الاغا وابراهيم بيك الوالي وأيوب بيك الصغير وقاسم بيك الموسقو وعثمان بيك الشرقاوي ومراد بيك الصغير وسليسم بيك أبو دياب ولاجين بيك وسيأتي ذكر أخبارهم •

## 

مات الاماء الهمام شيخ مشايسخ الاسلام عالم العلماء الاعسلام امام المحققين وعمدة المدققين الشيخ علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيسدى العدوى المالكي ، ولد بيني عدى كما أخبر عن نفسه سنة ١٩١٧ : ويقسال له أيضا المنفيسي لان أصوله منها ، وقدم الى مصر وحضر دروس المشايخ كالشيخ عبدالوهاب الملوى والشيخ شلبي البرلسي والشيخ سالم النفراوى

والشيخ عبداللهالمغربيوالسيد محمد السلموني للاثتهم عنالخرشي وأقرانه وكسيدى محسد الصفير والشيخ ابراهيسم الفيومي ومحمسد بنزكريأ والشيخ محمد السجبيني والشيخ ابراهيم شعيب المالكي والشيخ أحمد الملوى والشبيخ احسد الديربي والشيخ عيسد ألنمرسي والشبيخ حصطفى العزيزى والشيخ محمسة العشماوي والشيسخ محمسة ابسن يوسف والشيخ أحمد الاسقاطي والبقرى والعماوي والسيدعلي السيواسي والمدابغي والدفرى والبليدى والعفني وآخرين ، وبآخرة تلقنالطريقة الاحمدية عن الشيخ على بن محمد الشناوي ، ودرس بالازهر وغيره . وقد بارك الله في أصحابه طبقة بمدطبقة كما هو مشاهد، وكان يحكى عن نفسهأنه طالمًا كان يبيت بالجوع في مبدأ اشتفاله بالعلم ، وكان\يقدر على ثمن الورق ، ومع ذلك ان وجد شيئا تصدق به • وقد تكررتك بشارات حسنة مناما ويقظة وله مؤلفات دالة على فضله منها حاشية علسى ابن تركي وأخرى على الزرقاني على العزية وأخرى على شرح أبي الحسن على الرسالة في مجلدين ضخبين ، وأخرى على الخرشي ، وأخرى علسى شرح الزرقاني على المختصر ، وأخرى على الهدهدى على الصفرى ، وحاشيتان على عبدالسلام على الجوهرة كبرى وصغرى ، وأخرى علسى الاخضرى على السلم، وأخرى على بن عبدالحق على بسملة شيخ الاسلام، وأخرى على شرح شيخ الاسلام على الفية المصطلح للعراقي ، وغيرذلك. وكان قبل ظهوره لم تُكن المالكيــة تعرف الحواشي على شروح كتبهــم الفقهية ، فهو أول من خدم تلك الكتب بها ، وله شرح على خطّبــةكتاب امداد الفتاح على نور الايضاح في مذهب العنفية للشيسخ الشرنبلالي ، وكان رحمه الله شديد الشكيمة في الدين يصدع بالحق ويأمر بالمعروف واقامة الشريعة ويحب الاجتهاد في طلب العلم ويكره سفاسف الامسور وينهى عن شرب اللخان ويمنع من شربه بحضرت وبحضرة اهل العلم

تعظيما لهم و واذا دخل الى منزل من منازل الامراء ورأى من يشرباللدخان شنع عليه وكسر آلته ، ولو كانت في يد كبير الامراء وشاععت ذلك وعرف في جميع النخاص والعام وتركوه بحضرته ، فكانوا عندما يرون مقبلا من بعيد نبه بعضهم بعضا ورفعوا شبكاتهم وأقصاهم واخفوها عنه ، وان رأى شيئا منها أنكر عليهم ووبخهم وعنهم و وجرهم ، حتى ان علي بك في أيام امارته كان اذا دخل عليه في حاجة أو شفاعة أخبروهقبل وصوله الى مجلسه فيرفع الشبك من يده ويخفوه من وجهة ، وذلك مع عتوه وتجبره وتكبره ، واتفق انه دخل عليه في بعض الاوقات فتلقاه على عادته وقبل يده وجلس ، فسكت الامير مفكرا في أمر من الامسود فغلن الشيخ اعراضه عنه فأخذته الحدة وقال مخاطبا له باللغة الصميدية :

يامين يامين يامن هو غضبك ورضاك على حد سواء بل غضبك خيرمن رضاك و وكرر ذلك وقام قائما وهو يأخذ بغاطره ويقول: اتا لسم أغضب من شيء ويستعظفه و فلم يجبه ولم يجلس ثانيا ، وخرج ذاهبا وثم سأله على بكعن القضية التي أتى بسببها فأخبسروه فأمر بقضائها و واستمسر ما الشيخ منقطما عن الدخول اليه مدة حتى ركب في ليلة من ليالي ومضان مع الشيخ الوالد في حاجة عند بعض الامراه ومرا ببيت علي بك فقال له ادخل بنا نسلم عليه ، فقال ياشيخنا أنا لا ادخل ، فقال لا بد من دخولك معي وفلم تسمه مخالفته ، وانسر بذلك علي بك تلك الليلة سروراكثيراه ولما مات علي بك واستقل محمد بك أبو الذهب بامارة مصر ، كان يجل من شأنه ويحبه ولا يرد شفاعته في شيء أبدا ، وكل من تعسر عليمقضاء حاجة ذهب الى الشيخ وأنهى اليه قصته فيكتبها مع غيرها في قائمة حتى تمتلىء الورقة ثم يذهب الى الأمير بعد يومين أو ثلاثة فعند ما يستقر في الجلوس ، يخرج القائمة من جيبه ويقص ما فيها من القصص والدعاوى واحدة بعد واحدة ويأمره بقضاء كل منها والامير لا يخالفه ولا ينقبض

خاطره في شيء من ذلك . ولما بني الامير المذكور مدرسته كان المترجسم هو المتميّن في التدريس بها داخل القبة على الكرسي، وابتدأ بها البخارى وحضره كبار المدرسين فيهـــا وغيرهم ، ولم يترك درســـه بالازهر ولا بالبرديكية . وكان يقرأ قبل ذلك بمسجد الغريب عند باب البرقيـة في وظيفة جملها له الامير عبدالرحمن كتخدا ، وكذلك وظيفة بعد الجمعــة بجامع مرزه ببولاق • وكان على قدم السلف في الاشتفسال والقناعـــة وشرف النفس وعــدم التصنع والتقوى ، ولا يركب الا الحمار ويؤاسى أهله واقاربه ويرسل الى فقرائهم ببلده الصلات والاكسية والبزوالطسوح للنساء والعصائب والمداسات وغير ذلك • ولم يزل مواظباً على الاقسراء والافادة حتى تمرض بخراج في ظهره اياما قليلة ، وتوفي في عاشر رجب من السنة ، وصلي عليه بالازهر بمشهد عظيه ودفن بالبستان بالقرافة الكبرى ، رحمه الله ولم يخلف بعده مثله ولم أعثر على شيء من مراثيه. ومات الامام العلامة الفقيه الصالح الشيخ احمد بن عيسى بن أحمسه ابن عيسى بن محمد الزبيرى البراوى الشافعي ، ولد بمصر وبها نشأ وحفظ القرآن والمتون وتفقه على والمده وغيره وحضر المعقول وتمهسر وأنجب ودرس في حياة والده ، وبعد وفاته تصدر للتدريس في محله ، وحضره طلبة أبيه واتسعت حلقة درسه مثل أبيه واشتهر ذكره وانتظم في عداد العلماء . وكان نعم الرجل شهامــة وصرامة ، وفيه صداقــة وحب للاخوان • توفي بطندتا ليلة الاربعاء ثالث شهر ربيع الاول فجأة ، اذ كان ذهب للزيارةالمعتادة وجيء به الى مصر ، ففسل في بيته وكفن وصليعليه بالجامع الازهر ، ودفن بتربة والده بالمجاورين .

ومات الامام الفاضل المسن الشيخ أحدد بن رجب بن محمد البقرى الشافعي المقرى ، حضر دروس كل من الشيخ المداسي والحفني والازم الاول كثيرا فسمع منه البخارى بطرفيه والسيرة الشامية كلها ، وكتب

يخطه الكثير من الكتب الكبار ، وكان سريع الفهم وافر العلم كثيرالتلاوة المقرآن مواظبا على قيام الليل سفرا وحضرا ، ويحفظ أورادا كثيرةولحزابا ويجيز بها ، وكان يحفظ غالب السيرة ويسردها من حفظه ، ونعم الرجل كان متانة ومهابة ، توفي وهو متوجه الى الحج في منزلة النخل آخسر يوم من شوال من السنة ودفن هناك ،

ومات عالم المدينة ورئيسها الشيخ محمد بن عبدالكريم السمان ، ولد بالمدينة ونشأ في حجر والده واشتغل يسيرا بالعلم وأرسله والده الي مصر في سنة ١١٧٤ فتلقته تلامذة أبيه بالاكرام ، وعقد حلقة الذكر بالمشهد. الحسيني ، وأقبلت عليه الناس ، ثم توجه الى المدينة ، ولما توفي والده أقيم شيخا في محله ، ولم يزل على طريقته حتى مات في رابع الصجة من السنة عن ثمانين سنة ،

ومات العلامة المعمر الصالح الشيخاصد الخليلي الشامي حد المدرسين يالازهر ، تلقى عن أشياخ عصره ودرس وأفاد ، وكان بـــه انتفاع للطلبـــة تام عام ،وألف اعراب الآجرومية وغيره ، توفي في عاشر صفر منالسنة.

ومات الامير الكبير محمد بك أبو الذهب تابع علي بك الشهيراشتراه استاذه في سنة خمس وسبعين فاقام مع أولاد الخزنة أياما قليلة وكان اذ ذاك اسمعيل بك خازندار ، فلما أمر اسمعيل بك قلده الخازنداريسة مكانه وطلع مع مخدومه الى العج ورجع أوائل سنة ثمان وسبعين ، وتامر في تلك السنة وتقلد الصنجقية وعرف بأبي الذهب ، وسبب تلقبه بذلك انه لما لبس الخلعة بالقلمة صار يغوق البقاشيش ذهبا وفي حالوركوبه ومروره جعل ينشر الذهب على الفقراء والجعيدية حتى دخل الى منزله فعرف بذلك لانه لم يتقدم نظيره لنيره مين تقلد الامريات ، واشتهر عنه هذا اللقب وسعم عن نفسه شهرته بذلك فكان لا يضع في جيسه هذا اللقب والعملي الا الذهب ويقول: أنا أبو الذهب ، فلا أمسلك

الا الذهب،وعظم ثنائه في زمسن قليل ونوه مخدومه بذكسره وعينه في المهمات الكبيرة والوقائع الشهيرة وكان سميد الحركات مؤيد العزمـــات لم يمهد عليه الخذلان في مصاف قط وقد تقدمت أخباره ووقائمه فيأيام استاذه علي بك وبعده ، واستكثر من شراء الماليك والعبيد حتى احتمع عنده في الزمن القليل مالا يتفق لفيره في الزمن الكثير ،وتقلدوا المناصب والامريات وفلما تمهدت البلاد بسعده المقرون ببأس استاذخالف عليسه وضم المشردين وغمرهم بالاحسان واستمال بواقي أركان الدولةواستلين الجميم جانبه وجنحوا اليه وأحبوه وأعانوه وتعصبوا له وقاتلوا بين يديه حتى أراحوا علي بك وخرج هاربا من مصـــر الى الشام ، واستقرالمترجم ِ بمصر وساس الامور وقلدالمناصب وجبى الاموال والفلال وراسلاالدولة العثمانية واظهر لهم الطاعة وقلد مملوكه براهيم بك امارة الحج تلك السنة، يوصرف العلائف وعوائد العربان وأرسل الغلال للحرمين والصرر وتحرث له كيدا بان جمع القرائصة والذين يظن فيهم النفاق وأسر اليهم اذيراسلوا علي بك ويستعجلوه في الحضور ويثقوا مساوىء للمترجـُم ومنفرات ويعدوه بالمخامرة معه والقيام ينصرته متى حضر وأرسلوها اليه بالشريطة السرية • فراج عليه ذلك واعتقد صحته وأرسل اليهم بالجوابات وأعادوا له الرسالة كذلك باطلاع مخدومهم واشارته ، فعند ذلك قوى عزم علمي بك على العضور وأقبل بجنوده الى جهة الديار المصرية ، فخرج اليـــه المترجم ولاقاه بالصالحية وأحضره أسيرا كما تقدم . ومات بعد أيا-قليلة وانقضى أمره وارتاح المترجــم من قبله وجمع باقي الامراء المطروديـــن والمشردين وأكرمهم واستخدمهم وواساهم وأستوزرهم وقلدهم المناصب ورد اليهم بلادهم وعوائدهم واستعبدهم بالاحسان والعطايا واستبدلهم العز بعد الذل والهوان وراحة الاوطان بعد الغربة والتشريد والهجساج

في البلدان ، فثبتت دولتـــه وارتاحت النواحي من الشرور والتجاريــــد وهابته العربان وقطاع الطريق وأولاد الحرام وأمنت السبسل وسلكت الطرق بالقوافل والبضائع ، ووصلت المجلوبات من الجهات القبلية والبحرية بالتجارات والمبيعات ، وحضر والي مصر خليل باشا وطلع الى القلعةعلى المادة القديمة وحضر للمترجم من الدولة المرسومات والخطّابات ووصـــل اليه سيف وخلمة فلبس ذلك في الديوان ونزل في أجة عظيمة وعظمشأنه وانفرد بامارة مصر • واستقام أمره وأهمل أمسر اتباع استاذه على بسك وأقام أكثرهم بمصر بطمالا • وحضر الى مصر مصطفَى باشا النابلسيمن أولاد العضم والتجأ اليه فأكرم نزله ورتب له الرواتب وكاتب الدولسة وصالح عليه وطلب له ولاية مصر فأجبب الى ذلك ووصلت اليه التقاليد والداقم في ربيع الثاني سنة ثمان وثمانين • ووجه خليل باشا الى ولايسة جدة وسافر من القلزم في جمادى الثانية ، وتوفي هناك وفي اواخر سنة سبع وثمانين • شرع في بناء مدرسته التي تجاه الجامع الازهر وكان الصفة ، وهي على أرنيك جامع السنانية الكائن بشاطىء النيل ببولاق . فرتب لنقل الاتربة وحمل الجير والرماد والطين عدة كبيرة من قطارات البغال وكذلك الجمال لشيل الاحجار العظيمة كل حجر واحد علىجمل، وطحنوا لها الجبس الطواني المصيس ورموا أساسها في أوائل شهرالحجة ختام السنة المذكورة ، ولما تم عقد قبتها العظيمة وما حولها من القباب المعقودة على اللواوين وبيضوها ونقشوا داخل القبة بالالوان والاصباغ وعمل لها شبابيك عظيمة كلها من النحاس الاصفر المصنوع وعمل بظاهرها فسحة مفروشة بالرخام المرمر وبوسطها حنفية وحولها مساكن لمتصوفسة الاتراك وبداخلها عدة كراسي راحة ، وكذلك بدورها العلوى وباسغل من ذلك ميضاة عظيمة تمتليء بالماء من نوفرة بوسطها تصب في صحصن كبير من الرخام المصنوع نقلوه اليها من بعض الاماكن القديمة ويفيض منه فيملا الميضاة وحول الميضاة عدة كراسي راحة وأنشأ ساقية لذلك، فحفروها وخرج ماؤها حلوا فعد ذلك ايضا من سعده ، مع ان جميع الآبار والسواقي التي بتلك الخطة ماؤها في غاية الملوحة ، وأنشأ سفل ذلــك صهريجاً عظيماً يملأ في كل سنة من ماء النيل وحوضاً عظيماً لسقيالدواب وعمل بأعلى الميضاة ثلاثة أماكن برسم جلوس المفتينالثلاثة يجلسون بهسا حصة من النهار لافادة الناس بعد املاء الدروس ، وقرر فيها الشيخ أحمد الدردير مفتى المالكية والشبيخ عبدالرحمن العريشى مفتى العنفيةوالشبيخ حسن الكفراوي مفتي الشافعية ، ولما تم البناء فرشت جميعها بالحصر ومن فوقها الابسطة الرومي من داخل وخارج حتى فرجات الشبابيك ومساكن الطباق • ولما استقر جلوس المفتين المذكورين بالثلاثة اماكن التي اعدت لهم أضربهم الرائحة الصاعدة اليهم من المراحيض التي منأسفل واعلموا الامير بذلك فأمر بابطالها وبنوا خلافها بعيدا عنها ، وتقرر فسي خطابتها الشبيخ أحمد الراشدى وغالب المدرسين بالازهر مثل الشبيخ على الصعيدى مدرس البخارى والثبيخ أحمد الدردير والثبيخ محمد الامسير والشيخ عبدالرحمن العريشي والشيخ حسن الكفراوى والشيخ أحسمه يونس والشيخ أحمد السمنودي والثبيخ على الشنويهي والشيخ عبدالله اللبان والشيخ محمد الحفناوي والشيخ محمد الطحلاوي والشيخ حسن الجداوى والشيخ أبي الحسن القلعي والشيخ البيلي والشيخ محسد العريرى والشيخ منصور المنصوري والشيخ أحمد جاد الله والشيسخ معمد المصيلحي ودرسا ليحيى أفندى شيخ الاتراك • وتقرر السيدعباس اماما راتبا بها وفي وظيفة التوقيت الشيخ محمد الصبان ، وجعل بهما خزانة كتب عظيمة وجعل خازنها محمد أفندى حافظ وينوب عنه الشبيسخ محمد الشافعي الجناجي ورتب للمدرسين الكبار في كل يوم مائة وخمسين نصفا فضة ولمن دونهم خمسون نصفا وكذلك للطلبة منهم من له عشـــرة انصاف في كل يوم ومنهم من له أكثر وأقل ، ويقدر عدد الدراهمأرادب من البرفيكلسنة • ولما انتهى أمرها وصلى بها الجمعة في شهــر شعبان سنة ثمان وثمانين ، حضر الامير المذكور واجتمع المشايخ والطلبةوأرباب الوظائف وصلوا بها الجمعة ، وبعد انقضاء الصلاة جلس الشيخالصعيدي على الكرسي وأملى حديث من بني لله مسجدا ولوكفحص قطاة بنى اللهله بيت في الجنة وفلما انقضى ذلك أحضرت الخلع والفراوى فالبس الشيخ الصميدى والشبيخ الراشدى الخطيب والمفتين الثلاثة فراوى سموروباقي المدرسين فراوى نافا بيضاء ، وانعم في ذلك اليوم على الخدمة والمؤذنين وفرق عليهم الذهب والبقاشيش وتنسافس الفقهساء والاشياخ والطلبسة وتحاسدوا وتفاتنوا ووقف على ذلك امانة قويسنا وغميرها والحوانيت التي أسفل المدرسة ولم يصرف ذلك الا سنة واحدة ، فان المترجم سافر في أوائل سنة تسم وثمانين الى البلاد الشامية كما تقدم ومات هناك ورجعوا برمته وتآمر اتباعه وتقاسموا البلادفيما بينهم ومن جملتهما امانة قويسنا الموقوفة . فبرد أمر المدرسة وعوضوا عن ذلك الوكالةالتي أنشأها على بكببولاق لمصرف أجرة الخدمة وعليق الاتوار بعد ما أضعفوا المعاليم ونقصوها ووزعوا عليهم ذلسك الايراد القليل، ولم يزل الحسال بتناقص ويضعف حتى بطل منهما غالب الوظائف والخمدم الى ال بطل التوقيت والاذان بل والصلاة في أكثر الاوقات، وأخلق فرشها وبسطهــــا وعتقت وبليت وسرق بعضها وأغلق أحد أبوابها المواجه للقبوة الموصسل ~ للمشهد الحسيني. بل أغلق جبيعها شهورا مع كون الامراء أصحاب الحل والعقد اتباع الواقف ومعاليكه ناكن لما فقدت منهسم القابلية واستولى عليهم الطمع والتفاخر والتنافس والتفاضي خوف البشل وتفرق الكلمسة من الانحراف عن الاوضاع ظهــر الخلل في كــل شيء حتى في الامور

الموجبة لنظام دولتهم واقامة ناموسهم ، كما يتضحذلك فيما بعد •وبالجملة فان المترجم كان آخر من أدركنا من الامراء المصريبين شهامة وصرامة وسعدا وهرما وعزما وحكما وسماحية وحلما ، وكان قريب اللخير يحب الملماء والصلحاء ويميل بطبعه اليهم ويعتقدفيهم ويعظمهم وينصت لكلامهم ويعطيهم العطايا الجزيلة ويكره المخالفين للدين ، ولم يشتهر عنه شيءمن الموبقات والمحرمات ولا ما يشينه في دينه أو يخل بمروءته ، بهي الطلعـــة جميل الصورة أبيضاللون معتدل القامة والبدن مسترسل اللحية مهساب الشكل وقورا محتشما قليل الكلام والالتفات ليس بمهدا ولاخوار ولا عجول مبجلا في ركوبه وجلوسه يباشر الاحكام بنفسه ولولا ما فعلسه آخرا من الاسراف في قُتل أهل يافا باشارة وزرائه لكانت حسناته أكشس من سيآته ، ولم يتفق لامير مثله في كثرة المماليك وظهور شأنهم فيالمدة اليسيرة وعظم أمرهم بعده وانحرفت طباعهم عن قبول العدالة ومالوا الى طرق الجهالة واشتروا الماليك فنشؤا على طرائقهم وزادوا عنسوابقهم وألفوا المظالم وظنوها مفانم وتمادوا على الجور وتلاحقوا في البغيعلى الفور الى ان حصل ما حصل ونزل بهم وبالناس مانزل . وسيتلى عليــــك من ذلك أنباء وأخبار وما حل بالاقليم بسببهم من الخراب والدمار والله تمالى أعلم

## سنة تسعين ومائسة وألف

كانسلطان العصر فيها السلطان عبدالحميد بن أحسد خان العشماني ووالي مصر الوزير محمد باشا عرت الكبير.وامراؤها ابراهيم بيك ومراد بيك مبلوكا محسد بيك أبي الذهب وخشداشينهما أيوب بيك الكبير وبوسف بيك أمير العاج ومصطفى بيك الكبير وأحمد بيسك الكلارجي وأيوب بيك الصغير ومحمد بيك طبل وحسن بيك سوق السلاح وذوالفقار

بيك ولاجين بيك ومصطفى بيك الصغير وعمان بيك الشرقاوى وخليا بيك الابراهيمي، ومن البيوت القديمة حسن بيك قصبة رضوان ورضوان بيك بلنيا وبراهيم بيك طبان وعبدالرحمن بيك عثمان الجرجاوى وسليما بيك الشابورى ، وبقايا اختيارية الوجاقات مثل أحمد باشجاويش آرفؤ واصد جاويش المجنون واسميل أفندى الفطوتي وسليمان البرديس وعبدالرحمن أغا مجرم ومحمد أغا محسر وأحمد كتخدا المعروف بوزير وأحمد كتخدا الفلاح وباقي جماعة الفلاح واباهيم كتخدا مناو وغيرهم ، والامرا والنهي للامراء المحمدية المتقد ذكرهم وكبيرهم وشيخ البلد ابراهيم بيك ولا ينفذ أمر بدون اطلاع قسيم مراد بيك واسمعيل بيك الكبير متنزه ومنمكف في بيته وقائم بايراد وبلاده ومنزو عن التداخل فيهم من موت سيدهم وعصر داره التسي بالازبكية وأقام بهساه

وفيها في يوم الخبيس سابع شهر صفر ، وصل الحج الى مصر ودخل الركب وأمير الحاج يوسف بيك ه

وفي ليلة الجمعة تاسع صفر ، وقع حريق بالازبكية وذلك في نصف الليل بخطة الساكت احترق فيها عدة بيوت عظام وكان شيئا مهولا ، ثم انهم عمرت في أقرب وقت والذى لم يقدر على العمارة باع أرضه فاشتراهم. القادر وعمرها فعمر رضوان بيك بلفيا دارا عظيمة وكذلك الخواجا السيد عمر غراب والسيد أحمد عبدالسلام والحاج محمود محرم بحيث انسه لر يأت النيل القابل الا وهي أحسن وأبهج مما كانت عليه .

وفيها سقط ربع بسوق الغورية ومات فيه عدة كثيرة من الناس تحت الردم ، ثم ان عبدالرحمن أغا مستحفظان اخذ تلك الاماكن من أربابهـ شراء وأنشأ الحوانيت والربع علوها والوكالة المعروفة الآن بوكالةالزيت

والبوابة التي يسلك منها من السوق •

وفيها حضر جماعة من الهنود ومعهم فيل صغير ذهبوا ب الى قصر الميني وأدخلوه بالاسطبل الكبير وهرع الناس للفرجة عليه ووقف الخدم على ابواب انقصر يأخذون من المتفرجين دراهم وكذلك سواسة الهنود جمعوا بسببه دراهم كثيرة ، وصار الناس يأتون اليه بالكمك وقصب المسكر وبتفرجون على مصه في القصب وتناوله بخرطومه ، وكان الهنود يخاطبونه بلسانهم ويفهم كلامهم ، واذا احضروه بين يدى كبسير كلموه فيبرك على يديه ويشير بالسلام بخرطومه ه

وفيها في شهر رمضان، تعصب مراد بيك وتغير خاطره على ابراهيـــم بيك طنان ونفاه الى المحلة الكبيرة وفرق بلاده على من أحب ولم يبــــق لـــه الا القليــــل .

وفيها شرع الامير اسمعيل بك في عمل مهم لزواج ابنه وهي من زوجته هام بنت سيدهم ابراهيم كتخدا الذي كان تزوجها في سنة ارمع وسبعين بالمهم المذكور في حوادث تلك السنة ، وكان ذلك المهم في اوائل شهر ذي الحجة وكان قبل هذا المهم حصل بينه وبين مراد بك منازعة ومخاصصة، وسببها ان مراد بك اراد ان يأخذ من اسمعيل بك السرو وراس الخليج فوقع بينهما مشاحنة ومخاصمة كاد يتولد منها فتنة ، فسمى في ألصلح بينهما ابراهيم بك فاصطلحا على غل وشرع في اثر ذلك اسمعيل بك في عمل الفرح .فاجتمعوا يوم العقد في وليمة عظيمة ووقف مراد بك وفرق على المحارم والمناديل على الحاضرين ، وهو يطوف بنفسه على اقدامه وعمل المهم اياما كثيرة وقول محمد باشا عزت باستدعاء الى بيت اسمعيل بك ؛ المهم اياما كثيرة وقول محمد باشا عزت باستدعاء الى بيت اسمعيل بك ؛ وعندما وصل الى حارة قوصول نزل الامراء باسرهم مشاة على اقدامه وعندما وصل الى حارة قوصول نزل الامراء باسرهم مشاة على اقدامه على اقدامهم وبايديهم المباخر والقماقم ،ولسم لملاقاته فمشوا جميعا امامه على اقدامهم وبايديهم المباخر والقماقم ،ولسم لملاقاته فمشوا جميعا امامه على اقدامهم وبايديهم المباخر والقماقم ،ولسم لملاقاته فمشوا جميعا امامه على اقدامهم وبايديهم المباخر والقماقم ،ولسم

يزالوا كذلك حتى طلع الى المجلس ووقفوا في خدمته مثل المماليك حتى انتضي الطعام والشربات وقدموا له الهدايا والتقادم والضول انكشيرة المسمومة ، ولما انقضت ايلم الولائم زفوا العروس الى زوجها ابراهيسم أغا الذى صنجته اسمعيل بك وهو خازنداره ومعلوكه ويسمونه قشطة، وكانت هذه الزفة من المواكب المجليلة ومشى فيها الفيل وعليه خلعة جوخ احر فكان ذلك من النوادر ه

ومات في هذه السنة الفقيه المتفنن العلامة الشيخ احمد بن محمد ابن محمد السجاعي الشافعي لازهرى ولد بالسجاعية قرب المحلة وقدم الازهر صغيرا فحضر دروس الشيخ العزيزى والشيخ محمد السجيني والشيخ عده الديوى والسيد علي الضرير فقهر ودرس وأفتى وألف وكان ملازما على زيارة قبور الاولياء ويحيي الليالي بقراءة القرآن مع صلاح وديانة وولاية وجذب، وله مع الله حال غريب وهو والد الشيخ الاوحد الحمد الآتي ذكره في تاريخ موته و توفي المترجم رحمه الله تعالى في عصر يوم الاربعاء ثامن عطرين ذي القعدة ه

ومات الشيخ الامام الفقيه الملامة الشيخ عطية بن عطية الاجهورى الشافعي البرهاني الضرير ولد بأجهور الورد احدى قرى مصر وقدم مصر فعضر دروس الشيخ العشماوى والشيخ مصطفى العزيزى وتفقه عليهما وعلى غيرهما واتتن في الاصول وسمع الحديث ومهر في الآلات وأنجب ودرس المنهج والتحرير مرارا وكذا جمع الجوامع بمسجد الشيخ مطهر وله في أسباب الزول مؤلف حسن في باب جامع لما تشتت من أبواب وحاشية على شرح الزرفاني علمي البيقونية في مصطلح الحديث وغير ذلك ؛ وقد حضر عليه غالب علماء مصر الموجودين واعترفوا بفضله وأنجبوا ببركته وكان يتأنى في تقريسره ويكرر الالقاء مرارا مراعاة للمستملين الذين يكتبون ما يقوله ؛ ولما بني

المرحوم عبدالرحمن كتخدا هذا الجامع المعروف الآن بالشيخ مطهر السذى. كان أصله مدرسة للحنفية وكانت تعرف بالسيوفيين بنى للمترجم بيت...! بدهليزها وسكن فيه بعياله وأولاده • توفي في أواخر رمضان •

ومات الشيخ الفاضل النجيب أحمد بن محمد بن المجمي الشافعيكان شابا فهيما دراكا ذا حفظ جيد حضر على علماء المصر وحصل المعقسول والمنقول وأدرك جانبا من العلوم والمعارف ودرس وأملى ولو عاش لانتظم في سلك أعاظم العلماء ولكن اخترمته المنية في يوم الاثنين حادى عشرين حمادى الآخرة •

ومات الشيخ الصالح الورع الناسك أحمد بن نور الديس المقدسي الحنفي امام جامع قجماس وخطيبه بالدرب الاحمر وهو أخو الشيخ حسن المقدسي مفتي السادة الحنفية شارك أخاه الشيخ حسنا المذكور في شيوخه واشتغل بالعلم وكان شيخا وقورا بهى الشكل مقبلا على شأنه منجمعا عن الناس ، توفي ليلة الاثنين سادس عشر ربيع الاول ،

ومات الفقيه الفاضل الشيخ ابراهيم بن خليل الصيحاني الغزى العنهي ولد بغزة وبها نشأ وقرأ بعض المتون على فضلاء بهده وورد البهامسع الازهر فحضر الدروس ولازم المرحوم الوالد حسنا الجبرتي وتلقىء الفقه وبعض العلوم الغربية ثم عاد الى غزة وتولى الافتاء بالمذهب، وكاف يرسل الى الوالد في كل سنة جانبا من الموز المرفي غلق مقدار عشرسن رطلا فنخرج دهنه وزمعه في الزجاج لنفع الناس في الدهن ومعالجات بعض الامراض والجروحات ، ولم يزل على ذلك حتى ارتحل الى دمشق وتولى أمانة القتوى بعد الشيخ عبدالشاغي فسار أحسن سير ، وتوفي بها في هذه السنة في عشر التسعين رحمه الله ،

ومات الفقيه الفاضل الصالح الشيخ علي بن محمد بن نصر بن هيكل

ابن جامع الشنويهي تفقه على جماعة من فضلاء العصر وكان يعضردرس الحديث في كل جمعة على السيد البليدي ودرس بالازهر وانتفع به الطلبة وكان مشهورا بمعرفة الفروع الفقهية وكان درسه حافلا جدا وله حظفي كثرة الطلبة وكان الاشياخيتضايقون من حلقة درسهفيطردونهمن المقصورة فيخرج الى الصحن فتملا حلقة درسه صحن الجامع ، وفي بعض الاحيان ينتقل الى مدرسة السنانية بجماعته ، وكان يخطب بجامع الاشرفية بالوراقين وخطبته لطيفة مختصرة ، وقرأ المنهج مرارا وكان شديد الشكيمة علمــى نهج السلف الاول لا يعرف التصنع وكان يخبر عن نفسه انه كان كشمير الرَّوَيا للنبي صلى الله عليه وسلم انه لما تنزل مدرسا في المحمدية منجملة الجماعة انقطع عنه ذلك وكان يبكي ويتأسف لذلك متوفي في ثامنعشر شعبان وأملى نسبه على الدكة الى سيدنا على رضي الله عنه • ومات الامير الكبير الشهير عثمان بك الفقاري باسلامبول في هذهالسنة وكان مدة غربته ببرصا واسلامبول نيفا وأربعا وثلاثين سنة ، وقد تقدم ذكره وذكر مبدأ أمره وظهوره وسبب خروجه من مصر ما يفنى عن اعادة بعضه وهو أمر مشهور والى الآن بين الناس مذكور حتى انهمجعلواسنة خروجه تاريخا يؤرخون به وفياتهم ومواليدهم فيقولون ولد فلان سنسة خروج عثمان بك ومانت قلان بعد خروج عثمان بك بسنة أو شهرمثلا. ومات الامير عبدالرحمن كتخــدا وهو بن حسين جاويش القازدغلي أستاذ سليمان جاويش أستاذ ابراهيم كتخدا مولى جميعالامراءالمصريين الموجودين الآن • وخبره ومبدأ اقبالُ الدنيا عليه انه لما مات عثمان كتخدا القازدغلي واستولى سليمان جاويش الجوخدار على موجوده ولنم يعط المترجم الذي هو ابن سيد أستاذه شيئا ولم يجدمن ينصفه في ايضالحقه من طائفة باب الينكجرية حسدا منهم وميلاً لاهوائهم والمراضهم فخنسق سنهم وخرج من بأبهم وانتقل الى وجأق العزب وحلف انه لا يرجع السى

وجِاق الينكجرية ما دام سليمان جاويش الجوخــدار حيا وبر في قسمــه فائه **لا** مات سليمان جاويش ببركة الحساج سنة ١١٥٢ كما تقسدم ، بادر سليمان كتخدا الجاويشية زوج أم عبدالرحمن كتخدا وإستأذنعشمان بك في تقليد عبدالرحمين جاويش السردارية عوضا عن سُليمان جاويش لأنه وارثه ومولاه وأحضروه ليلا وقلدوه ذلك وأحضر الكاتب والدفاتر وتسلم مفاتيح الخشخانات والتركة بأجمعها وكان شيئا يجل عزالوصف، وكذلك تقاسيط البلاد ، ولم تطمع نفس عثمان بك لشيء من ذلك وأخذ المترجم غرضه من باب العزب ورجع الى باب الينكجرية ونما امره مسن حينئذ وحج صحبة عثمان بك في سنة خمس وخمسين ، وأقام هناك الى سنة احدى وستين ، فعضر مع الحجاج وتولى كتخدا الوقت سنتينوشرع في بناء المساجد وعمل الخيرات وابطال المنكرات فأبطل خمامير حارة اليهود ، فأول عماراته بعد رجوعه السبيل والكتساب الذي يعلوه بسين القصرين وجاء في غاية الظرف وأحسن المباني وأنشأ جامع المفاربة وعمل عند بابه سبيلا وكتابا وميضاة تفتح بطول النهار وأنشأ تجاه باب الفتوح مسجدا ظريفا بمنارة وصهريج وكتاب ومدفن السيدة السطوحية،وأنشأ بالقرب من تربة الازبكية مقاية وحوضا لسقى الدواب ويعلوه كتابوفي الحطابة كذلك وعند جامع الدشطوطي كذلك ، وأنشأ وزاد في مقصورة الجامع الازهر مقدار النصف طولا وعرضا يشتمل على خمسين عامسودا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المقوصرة المرتفعة المتسعة من الحجسر المنحوت وسقف اعلاها بالخشب النفي وبنى به محرابا جـــديدا ومنبرا وأنشأ له بابا عظيما جهة حارة كتامة وبني باعلاه مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة من الرخام لتعليه الايتام من أطفال المسلمين القرآن وبداخله رحبة متسعة وصهريج عظيم وسقاية لشرب العظاش المارين، وعمل لنفسهمدفنا بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركيبة من رخام بديعة الصنعة وبها أيضا رواق مخصوص بمجاوري الصعائدة المنقطعين لطلب العلم يسلك اليسه /من تلك الرحبة بدرج يصعد منه الى الرواق وبه مرافق ومنافع ومطبح ومخادع وخزائن كتب ، وبني بجانب ذلك الباب منارة وأنشأ بآبا آخسر جهة مطبخ الجامع وعليهمنارة ايضا . وبنى المدرسة الطيبرسية وأنشأها نشوأ جديدا وجعلها مع مدرسة الآقبغاوية المقابلة لها من داخل البساب الكبير الذى أنشأه خارجهما جهة القبو الموصل للمشهد الحسيني وخان الجراكسة وهو عبارة عن بابين عظيمين كل باب بمصراعين وعلى يسينهما منارة وفوقه مكتب ايضا وبداخله على يمين السالك بظاهر الطبيرسيسة ميضاة وأنشأ لها ساقية لخصوص اجراء الماء اليها وبداخل بابالميضاة درج يصعد منه للمنارة ورواق البقداديين والهنود فجاء هذا الباب وما بداخله من الطيبرسية والآقبغاوية والاورقة من أحسن المباني في العظم والوجاهــة والفخامة وعمل عند باب القبة الصهريج والمقصورةالكبيرة التي بها ضريح شيخ الاسلام زكريا الانصارى فيما بين المسجد ودهليس القبة وفرش طريق القبة بالرخام الملون يسلك اليه بدهليز طويل متسم وعليه بوابة كبيرة من داخل الدهليز البراني وعلى لدهليز البراني مسن كلتا الجهتين بوابتان • وعمر أيضا لمشهــد النفيسي ، ومسجــده وبني الصهريج على هذه الهيئة الموجودة وجعل لزيارة النساء طريقا بخلاف طريق الرجال . وبني أيضا مشهد السيدة زينب بقناطر السباع ،ومشهد السيدة سكينة بخط الخليفة ، والمشهد المعروف بالسيدة عائشة بالقسرب من باب القرافة ، والسيدة فاطمة والسيدة رقية ، والجامع والرباط بحارة عابدين ، وكذلك مشهد أبي السعود الجارحي على الصفة التي هو عليهـــــا الآن ومسجد شرف الدين الكردي بالحسينية ، ومسجدا بخط الموسكي وبني الشيخ الحقني دارا بجوار ذلك المسجد وينفذ اليه من داخسل . وعمر المدرسة السيوفية المعروفةبالشيخ مطهر بخطبات الزهومسة وبني

لموالدته بها مدفنا . وأنشأ خارج باب القرافة حوضاً وسقاية وصهريج وجدد المارستان المنصورى وهدم أعلى القبة الكبيرة المنصورية والقبسة التي كانت بأعلى الفسحة من خارج ولم يعد عمارتهما بل سقف قبة المدفسن فقط وترك الاخرى مكشوفة ورنب له خيرات وأخبسازا زيلاة علىالبقايا القديمة ولما عزم على ترميمه وعمارته أراد ان يحتاط بجهات وقفه فلسم يجد له كتاب وقف ولا دفترا وكانت كتب أوقافه ودفاتره في داخلخزانة المكتب فاحترقت بما فيها من كتب العلم والمصاحف ، ونسخ الوقفيسات والدفاتر ووقفه يشتمل على وقف الملك المنصور قلاون الكبسير الاصلى ووقف وللم الملك الناصر محمد ووقف بن الناصر أبي الفدا اسمعيل بـــل وغير ذلك من مرتبات الملوك من أولادهم ثم انه وجد دفترا من دفاتـــر الشطب المستجدة عند بعض المباشرين وذلك بعد الفحص والتفتيش فاستدل به على بعض الجهات المحتكرة • وللمترجم عمائر كثيرة وقناطر وجســور في بلاد الارباف وبلاد الحجاز حين كان مجاورا هناك · وبني القناطـــر بطُّندتا في الطريق الموصلة الى محلة مرحوم، والقنطرة البجديدة الموصلة الى حارة عابدين من ناحية الخلوتي على الخليج وقنطرة بناحية الموسكى، ورتب للعميان الفقراء الاكسية الصوف المسماة بالزعاييط فيفرق عليهسم جملة كثيرة من ذلك عند دخول الشتاء في كل سنة فيأتون الى داره أفواجا في أيام معلومة ويعودون مسرورين بتلك الكساوي ، وكذلك المؤذنون يغرق عليهم جملة من الاجرامات الطولونية يرتدون بها وقتالتسبيح في ليالي الثناء ، وكذلك يفرق جملة من الحبر المحلاوي والبر الصعيدي والملايات والاخفاف والبوابيج القيصرلي على النساء الفقيرات والارامل، ويخرج عند بيته في ليالي رمضان وقت الاقطار عدة منالقصاع الكبار المملوءة بالثريد المسقي بمرق اللحم والسمن للفقراء المجتمعين ويفسرق عليهم النقيب هبر اللحم النضيج فيعطى لكل فقير جعله وحصته في يده،

وعندما يفرنجون من الآكل يعطى لكل واحد منهم رغيفين ونصفيفضة برسم سحوره الى غير ذلك . ومن عمائره القصر الكبير المعروف به بشاطىء النيل فيما بين بولاق ومصر القديمة وكان قصرا عظيما من الابنية الملوكية وقد هدم في سنة ١٢٠٥ بيد الشيخ علي بن حسن مباشــرا لوقف وبيعت. أنقاضه وأخشانه ومات المباشر المذكور بعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر • ومهر عمائره أيضا دار سكنه بحارة عابدين وكانت من الدور العظيمة المحكمة الوضع والاتقان لا يماثلها دار بمصر في حسنها وزخرفة مجالسها وما بها من النقوشوالرخام والقيشانيوالذهب المموه واللازورد وأنواعالاصباغ وبديع الصنعة والتأنق والبهجة وغرسبها بستانا بديما بداخله قاعة متسعة مربعة الاركان بوسطهافسقية مغروشة بالرخام البديع الصنعة وأركافها مركبة علمي أعمدة من الرخام الابيض، وغيرذلك من العمار اتحتى اشتهرذكر مبذلك وسمى بصاحب الخيرات والعمائر في مصر والشام والروم ، وعدة المساجد التي. أنشأها وجددها وأقيمت فيها الخطبة والجمعة والجماعة ثمانية عشسر مسجدا ، وذلك خلاف الزوايا والاسبلة والسقايات والمكاتبوالاحواض والقناطر والمربوط للنساء الفقيرات والمنقطعات • وكان له في هندسة. الابنية وحسن وضع العمائر ملكة يقتدر بها على ما يروعه من الوضع من. غير مباشرة ولامشاهدة . ولوالم يكن له من المآثر الا ما أنشأ بالجامع الازهر من الزيادة والعمارة التي تقصر عنها همم الملوك لكفء وأيضا المشهد الحسيني ومسجده والزيني والنفيسي وضم لوقفه ثلاثقرى من بلاد الارز بناحية رشيد وهي تفينة وديبي وحصة كتامة وجعل إيرادها وما يتحصل من غلة أرزها لمصارف الخيرات وطمام الفقراء والمنقطع عن ، وزاد في طعام المجاورين بالازهـــر ومطبخهم الهريسة في يومي الاتنـــين والخميس وقد تعطل غالب ذلك في هذا التاريخ الذي نحن فيه لفاية سنة ١٨٢٠ بسبب استيلاء الخراب وتوالي المحن وتعطل الاسباب ، ولم يرل.

هذا شأنه الى ان استفحل أمر عليهك وأخرجه منفيا الى الحجاز وذلــك. في أوائل شهر القعدة ١١٧٨ فأقام بالحجاز اثنتي عشرة سنة ، فلما سافسر يوسف بك أميرا بالحاج في السنة الماضية صمم على احضاره صحبته الي مصر فأحضره في تختروان وذلك في سابع شهر صفر سنة ١١٩٠ وقسه. استولى عليه المي والهرم وكرب الغربة فدخل الى بيته مريضا فأقام احميه عشر يوما ومات ففسلوه وكفنوه وخرجوا بجنازته في مشهد حافل حضره العلماء والامراء والتجار ومؤذنو المساجد وأولاد المكاتب التي أنشأهما ورتب لهم فيها الكساوى والمعاليم فيكل سنة ، وصلوا عليه بالازهــر، ودفن بمدَّفته الذي أعده لنفسه بالأزهر عند الباب القبلي • ولسم يخلف بعده مثله رحمه الله • ومن مساويه قبول الرشا والتحيل علمي مصادرة. بعض الاغنيا في أموالهم واقتدى به في ذلك غيره حتى صارت سنةمقررة وطريقة مسلوكة ليست منكرة وكذلك المصالحة على تركات الاغتياءالتي لها وارث ومن سيآته العظيمــة التي طار شررها وتضاعف ضررها وعــم الاقليم خراجا وتعدى الى جميع الدنيا هباجا معاضدته لعلي بك ليقوى ب على أرباب الرئاسة ، فلم يزل يلقي بينهم الفتن ويغرى بعضهم علسي. بعض ويسلط عليهم علي بك المذكور حتى أضعف شوكات الاقوياءوأكد المداوة بين الاصفياء واشتد ساعد علي بك ، فعند ذلك التفت اليه وكلب بنابه عليه واخرجه من مصر وأبعده عن وطنه فلم يجد عند ذلك من يدافع عنه ، وأقام هذه المدة في مكة غريبا وحيدا وأخرج أيضا في اليوم الذي. أخرجه فيهنيفا وعشرين اميرا من الاختيارية كما تقــدم • فعند ذلك خــلا لعلى بك وخشداشينه الجو فناضوا وأفرخوا وامتد شرهم الى الآذالذي نحن فيه كما سيتلى عليك بعضه ، فهو الذي كان السبب بتقدير الله تعالى في ظهور أمرهم فلو لم يكن له من المساوىء الا هذه لكفاه ولما رجعمن الحجاز متمرضا ذهب اليه ابراهيم بسك ومراد بك وباقي خشداشينهسم

لليمودوه ولم يكن رآهم قبل ذلك فكان من وصيته لهم: كونوا مع بعضكم واضبطوا أمركم ولا تداخلوا الاعادى بينكم وهذا بدل عن قوله أوصيكم يتقوى الله تعالى وتجنبوا الظلم وافعلوا الخير فان الدنيا زائلة وانظسروا حالي ومالي أو نحو ذلك هكذا أخيرني من كان حاضرا في ذلك الوقت ، وكان سليط اللسان ويتصنع الحياقة ففقر الله لنا وله ، رأيت مرة وأفا اذ ذلك في من التمييز قبل ان ينفي إلى الحجاز ، وهو ماش في جنسازة، مربوع القامة أبيض اللون مسترسل اللحية ويغلب عليها البياض مترفها في ملبسه معجبا بنفسه يشار اليه بالبنان ،

## ( سنة احدى وتسعين ومائة وألف )

فيها في أوائل شهر ربيع الاول ورد أغا من الديار الرومية بطلبعساكر لسغر العجم فأجتمع الامراء وتشاوروا في ذلك فاتفق رأيهم على احضار ابراهيم بك طنان ، فأحضروه من المحلة ، وقلدوه امارة ذلك.

وفيها في أوامل شهر جمادى الاولى ، وقعت حادثة .في طائفة المفاربة المجاورين بالجامع الازهر ، وذلك انه آل اليهم مكان موقوف وحجد واضع اليد ذلك والتجأ الى بعض الامراء وكتبوا فتوى في شأن ذلك واختلغوا في ثبوت الوقف بالاشاعة ، ثم أقاموا الدعاوى في المحكمة وثبت الحق للمفاربة ، ووقع بينهم منازعات وعزلوا شيخهم وولوا آخسر وكان المندخع في الخصومة واللسائة شيخا منهم يسمى الشيخ عباس والامير الملتجى اليه الخصم يوسف بك ، فلما تراقموا وظهر المق على خلاف غرض الامير حتى لذلك ونسبهم الى ارتكاب الباطل فأرسل مسن طرفه من يقبض على الشيخ عباس المذكور من بعن المجاور وتفطر دوا طرفه من يقبض على الشيخ عباس المذكور من بعين المجاور وتفطر دوا السيخ عباس المدتين وشتموهم ، وأخبروا الشيخ أحمد الدردير فكتب مراسلة السي وسف بلئ تتضمن عدم تعرضه لاهل العلم ومعاندة الحكم الشرعي،

وأرسلها صحبة الشبيخ عبدالرحمن الفرنوى وآخرين فعندما وصلوا اليه وأعلوهالتذكرة نهرهم وأمر بالقبض عليهم وسجنهم بالحبس ووصسل الخبر الىالشيخ الدردير وأهل الجامع فأجتمعوا في صبحها وأبطلوا الدروس والاذان والصلوات وقفلوا أبواب الجامع وجلس المشايخ القبلة القديمة ، وطلع الصفار على المنارات يكثرون الصياح والدعاء علىالامراء. وأغلق أهل الاسواق القريبة الحوانيت وبلغ الامراء ذلك ، فأرسلوا الى يوسف بك فأطلق المسجونين وأرسل ابراهيم بك من طرفه ابراهيمأغابيت لملال فلم يأخذ جوابا وحضر الاغا الى الغورية ونزل هناك ونادىبالامسان وأمر بفتح الحوانيت ، فبلغ مجاوري المفاربة ذلك فذهب اليه طائفة منهم وتبمهم بعض العوام وبأيديهم العصي والمسلوق وضربوا اتباع الأغاورجموه بالاحجار فركب عليهم وأشهر فيهم السلاح هو ومماليكه فقتل منمجاوري لملمارية ثلاثة انفار وانجرح منهم كذلك ومن العامة • وذهب الاغاورجم الفريق الآخر وبقيالهرج الى ثاني يوم ، محضـــر اسمعيل بك والشبيـــخ السادات وعلى أغا كتخدا الجاويشية وحسن أغا اغات المتفرقة والترجمان وحسن افندى كاتب حوالة وغيرهم فنزلوا الاشرفية وأرسلوا الى أهسل الجامع تذكرة بانفضاض الجمع وتمام المطلوب . وكان ذلك عندالغروب فلم يرضوا بمجرد الوعـــد وطلبوا الجامكية والجرايــة فركبوا ورجعوا وأصبح يوم الاربعاء والحال على ماهو عليه ، واسمميل بك مظهرالاهتمام لنصرة أهل الازهر ، فعضر مع الشيخ السادات وجلسوا بالجامع المؤيدي وأرسلوا للمشايخ تذكرة صحبة الشيخ ابراهيم السندوبي ملخصها ان اسمعيل بك تكفل بقضاء أشغال المشايخ وقضاء حوايجهم وقبول فتواهم وصرف جماكيهم وجراياتهم ، وذلك بضمان الشيخ السادات له فلما حضر الشيخ ابراهيم بالتذكرة وقرأها الشيخ عبدالرحس البريشيجهارا وهسو

قائم على أقدامه و فلما سمعوها أكروا من الهرج واللفسط وتسرددت الارساليات والمذهاب والمجيء بطول النهار ثم اصطلعوا وقتحوا الجامسع في آخر النهار ، وأرسلوا لهم في يوم الخميس جانبا من دراهم الجامكية ومن جملة ما اشترطوه في ألصلح عدم مرور الاغا والوالي والمحتسب من حارة الازهر وغير ذلك شروط لم ينقذ منها شيء و وعمل ابراهيسم بك ناظرا على الجامع عوضا عن الاغا وأرسل من طرفه جنديا للمطبخ وسكن ناظرا على الجامع عوضا عن الاغا وأرسل من طرفه جنديا للمطبخ وسكن كذلك فارسل المشايخ الى ابراهيم بك كذلك فارسل المشايخ الى ابراهيم بك يخبروه فقال: ان الطريق يمر بها البر والفاجر ولا يستغنى الحكام عن المرور ه

وفي أوائله أيضا أحضر مراد بك شخصا يقال له سليمان كاشف مسن أتباع يوسف بك وضربه علقة بالنبابيت لسبب من الاسباب فحقدها عليه يوسف بك واستوحش من طرف ... .

وفي ثانيءشر جمادى الثانية قبض الاغاعلى انسان شريف مسن أولاد البلد يسمى حسن المدايفي وضربه حتى مات ، وسبب ذلك انه كانفي جملة من خرج على الاغا بالغورية يوم فتنة الجامع وكان انسانا لابأس به •

وفي ليلة الجمعة رابع عشر , جمادى الثانية ، خسرج اسمعيل بك جهسة المادلية مفضبا وسبب ذلك ان مراد بك زاد في العسف والتعدى خصوصا في طرف اسمعيل بك وابراهيم بك يسعى بينهما في الصلح واجتمعوا في آخر مجلس عند ابراهيم بك ، فتكلم اسمعيل بك كلاما مفحما وقال : انا تارك لكم مصر وامارتها وجاعلكم مشل أولادى ولا أريد الا الميشسة وراحة السر وأتتم لا تراعون لي حقا ، وأمثال ذلك من الكلام مفحضر في هذه الأيام الى اسمعيل بك مركب غلال فارسل مراد بك وآخذ مافيها وعلم ان اسمعيل بك يفتاط لذلك ، ثم اتفق مع بعض انجاضه انهم يركبون من الغد الى اسمعيل بك وبدخلون عليه في بيته ويقتلونه فعلم اسمعيل من

بك بذلك فركب في الصباح وخرج الى العادلية بعد أن عزل بيته وحريسه ليلا وجلس بالاشبكية ، وركب مراد بك ذاهبا الى اسمعيل بك فوجه قد خرج الى الاشبكية ، وكان ابراهيم بك طلع الىقصر العيني فذهبالى مراد بك ولما أشيع خروج اسمعيل بك ركب يوسف بــك وخرج اليــه وتيعه محمد بالتطبل وحسن بك وابراهيم بك طنان وذو الفقار بالتوغيرهم. ووصل الخبر الى ابراهيم بك ومراد بك ومن انضم اليهم فركبوا وحضروا الى القلعة وملكوا الابواب وامتلأت الرميلة والميدان بعساكرهم وصحبتهم ومصطفى بك واضطربت المدينة ، وأغلق الناس الدكاكين واستمرواعلى ذلك يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين ويومالثلاثاء ، وتسحب مسن أهل القلعة جماعة خرجوا الى اسمعيل بك ويوسف بك ومن معهما وهسم اسمحيـلاغا أخو على بك الفزاوى وأخوه سليم أغا وعبدالرحمن اغا اغات الينكجرية سابقا ، فأرسل اهل القلمة ابراهيم اغا الوالي فجلس بساب عزبان أمين البحرين وعبدالرحمن أغا وصحبتهم جماعــة الى باب النصــر وفتحوا الباب وطردوا الوالي، وذلكغي يوم الاثنين، وملكوا بابالنصر فأرسلوا اليهم طائفة من عسكر المغاربة فضربوا عليهم بالرصاص وحمسل عليهم الآخرون فشنتتوهم ورجعوا الى خلف وقنل من المفاربة انفاروالمجرح منهم كذلك وانتشر البرانيون حوالي جهات مصر وذهب منهسم طائفة الى جهة بولاق وفيهم محمد بك طبل فوجدوا طائفة من الكشاف والاجناد حضروا الى بولاق لاجل العليق والتبن فوقمت بينهم وقمة ،فأنهزموا الى قصر عبدالرحمن كتخدا وأخذ اولئك العليق والتبن وطلع منهم طائفةالي الجبل واشتد الحال وعظمت الفتنة فأراد الباشا اجراء الصلح فأرسسل أيوب أغا ورجع بجواب عدم رضاهم بالصلح، ثم ارسل اليهم أحسف

جاويش المجنون فذهب ولم يرجع والتف عليهـــم ، فأرسل الباشا ولـــده وكتخداه سميد بك مرارا . ثم دخل في يوم الاربعاء عبدالرحمن أغا من باب النصر وشق من وسط المدينة وامامه المنادي ينادي على الناس برفسع بضائمهم من الحوانيت فرفع الناس بواقي بضائمهم منالدكاكينولم يزلُّ سائرًا حتى وصل الى بأب زويلة ونزل بجامـــع المؤيد وجلس به مقــــدار ساعتين ورتب عسكرا هناك على السقائف والاسبلة ، ثم ركب راجعًا وعاد وصعبته ابراهيم بك الطناني ومعهم عدة اجناد وعساكر وخرجسوا من باب زويلة الى الدرب الاحمر الى جامع المرداني ، فجلسوا عنده الى بعد الظهر ثم زحفوا الى التباغة الى قرب المحجر وعملوا هناك متساريس ورتبوا بها جُمَاعة وكذلك تاحية سويقة العزى ، فنزل اليهـــم جماعة مـــن القلمة وتراموا بالرصاص وقطموا الطرق على من بالقلمة الى بعد المصمر فنزل اليهم خيالة مدرعين ، فحمل عليهم عسكر المغاربة فوقع منهم أربعــة خيالة وانجرح لاجين بك فصلوه الى بيته في شنف وقتل أتفارمن عسكر المفاربة وولى القلعاوية الى جهة القلمة ، وبعد الغروب انفصل عنهم عسكر المفاربة ونكسوا أعلامهم وحضروا عند أجناسهم والتغوا عليهسم ولاحت لوائح الخذلان على من بالقلعة ، ودخل عليهم الليل وانكف الفريقــان • وأصبح يوم الخميس فدخل الكثير من البرانيين الى المدينة شيئا فشيئ وربطوا في جميع الجهات حتى انحصروا بالقلعة وأخذوا ينقبون عليهم ، ظما شاهدوا الغلب فيهم نزلوا من باب الميدان وذهبوا جهة البساتين السي الصعيد فتخلف عنهمأ صدبك الكلارجي وأيوببك وابراهيم بك أودماشه ولاجين بك مجروح وخرج المتخلفون الى اسمعيل بك ويوسف بكوطلبوا منهما الامان وانضموا اليهم • وعندما أشيع نزول ابراهيم بك ومرادبك من القلعة هجم المرابطون بالمحجر وسوق السلاح على الرميلة وفهبسوا خيامهم وعازقهم الذي بها وبالميدان حتى جمال البساشا وخيول الدلاة ، وذلك يوم الخميس قبل العصر بنصف ملاعة ، فلخل اسمعيل بالكويوسف بك بعد العصر منذلك اليوم من باب النصر ، وتوجعوا الى يوقهم وأسبح يوم الجمعة فشق عبدالرحمن أغا وفادى بالامان والبيسم والشراء وراق الحسال .

ولما كان يوم الاحد ثاني عشرهن جدادي الثانية طلعوا الى الديوانفظع البشاعلى اسمعيل بك ويوسف بك خلعتي سعور واستقر اسمعيل بك شيخ البلد ومدير الدولة وقلدوا حسن بك البعداوى صنجقا كما كمانه وكانت الصنجقية مرفوعة عنه من موت سيده على بك وكذلك رضوان بك قرابة على بك قلدوه صنجقية وقلدوا اسمعيل أغا أخا على بمك الغزاوى صنجقية أيضا وسكن ببيت ابراهيم بك الكبير وقلدوا سليمان كاشف من اتباع يوسف بك وهو الذي كان ضربه علقة مراد بك بالنبوت كما تقدم صنجتية ولقبه الناس أبا نبوت ، وقلدوا أيضا سليم كاشف من أنساع اسمعيل بك صنجتية وقلدوا عبدالرحمن أغا أغاوية مستحفظان كما كان مسحد كاشف والى الشرطة ، وفي عشية ذلك اليوم الزلوا سليماناغا مستحفظان الى بولاق واتزلوه في مركب منفيا الى دمياط بعدما صودر في نحو اربعين ألف ريال ه

وفي يوم الثلاثاء خامس عشرينه ، انزلوا ايضا سليمان كتخدا مستحفظان وعشان كتخدا باش اختيار مستحفظان المصروف بأبي مساوق والامسير عبدالله أغا وانزلوهم إلى المراكب ، ثهمصل عنهم المفوفردوهم الى يبوتهم.

وفي ذلك اليوم طلعوا الى الديوان فقلدوا ذا الفقار بك دفتردار عوضاً عن رضوان بكبلفيا وذلك باشارة يوسف بك لكونه كان مع مراد بسك وابراهيم بك حتى انه اراد أن يسلب نعمته فمنمه عنه اسمعيل بك.

وفي يومالاربعاء ثاني شهر رجب ، حضر عند يوسف بك حسن بــك

الجداوي وصحبته اسمعيل بك الصغير وهو اخو علي بك الغزاوي وسليم بك الاسماعيلي وعبدالرحس بك العلوى فجلسوا معه ساعة لطيفة بالمقعد المطل على البركة ، فجلس حسن بك امامه وكان جالسا على الدكة المرتفعة عن المرتبة ، وجلس تحت شماله على المرتبة اسمعيل بك الصعير وسليم بك وعبدالرحمن بك استمر واقفاً ، وحادثوه في شيء وتناجوا مع بعضهم وتأخر عنهم الواقفون من المماليك والاجناد فسحب عبدالرحمن بكالنمشاة وضرب بها يوسف بك فاراد أن يهم قائما ، فداس على ملوطة اسمعيل بك فوقع علىظهره فنزلوا عليه بالسيوف وضربوا فى وجوه الواقفين طلسق بارود فهربوا الى خلف ونزل الضاربون مــن القيطون ، وركبوا وذهبوا الى اسمعيل بك فركب في تلك الساعة وطلع الى القلعة وأرسل اسمعيسل كتخدا عزبان الى الباشا وكان بقصر العيني بقصد التنزه ، فركب من هناك وطلع الى القلعة وجلس بباب العوب صحبة اسمعيل بك ، فلما بلغ الامراء الذين همخشداشين يوسف بك ركبوا وخرجوا من المدينــة وذهبوا الى قبلي وهم احمد بك الكلارجي وذو الفقار بك ورضوان بك الجرجاوى، فركب خلفهم طائفة فلم يدركوهم ، وارسللوا الى محمد بك طبل فكرنــك في بيته ونصب لهمدافع وابى من الخروج لانه صار من المذبذبين ، فلمسا وقع منه ذلكذهباليه حسن بــك سوق السلاح وأخــذه بالاماذالي اسمعيل بك بعدما نزل الى بيته فأمره ان يأخذه عنده في بيته ، فلما اصبح استأذنه في زيارة الامام الشافعي فأذن له فركب الى جهة القرافية وذهب الى جهة الصعيد.وانقضت الفتنة ودفن يوسف بك .

وفي يوم الخميس ، طلعوا الى الديوان فخلع الباشا على اسمعيل بــك الكبير فروة سمور وأقره على مشيخة البلد، وقلدوا حسن بلكقصبة رضوان المارة العج عوضا عن يوسف بك ، وقلدوا عبدالرحمين بك العلوى صنجقا كما كان ، وقلدوا ابراهيم أغا خازتدار ، واسمعيل بك الذى زوجه ابنتـــه

صنجقية ، وتلقب بابراهيم بك قصطة وسكن ببيت محمد بك ، وقلدواحسين أغا خازندار اسمعيل بك سابقا صنجقية أيضا وسكن ببيت أحصد بك الكلارجي ، وقلدوا كاشفين أيضا لاسمعيل بك يسمى كسل واحد منهما بشان صنجقين ، وسكن أحدهما ببيت مصطفى بك الذي كان سكن محمد بك طبل وهو على ركة الفيل حيث جامع أزبك اليوسفي وهوالذي يسمى بعثال بك طبل وعثمان الثاني وهو الذي لقب بقفا الثور ، وسكن ببيتذي الفقار المقابل لبيت بلغيا ، وقلدوا على أغا جوخدار اسمعيل بك صنجقية أيضا وسكن ببيت مراد بك عند الكبش وهو ببيت صالح بك الكبير وكان يسكنه سليمان بك أبو نبوت اليوسفي ، وأما بيت يوسف بكفسكن به سليم بك وقلدوا يوسف آغا من اتباع اسمعيل بك واليا ونفوا أيوب بك وسليمان بك المنصورة ،

وفي صبحها يوم الجمعة رابع شهر رجب الفرد الموافق لرابع مسرى القبطي نودى بوفاء النيل ونزل الباشا صبح يوم السبت وكسر السسد على المادة وجرى الماء في الخليج وعاد الباشا الى القلعة .

وفي سابعه ، اتفقوا على ارسال تجريدة الى الصعيد وسر عسكرها اسمعيل بك الصغير ، وعينوا للتوجه صحبته حسن بك الجداوى وابراهيم بك الطناني وسليم بك الاسمعيلي وابراهيم بك أوده باشا وحسن بك الشرقاوى المعروف بسوق السلاح وقاسم كتخداعزبان وعلي أغا الممار وكان غائبا بالمنية ، فلما قبل الجماعة تنظص وتركاحواله وغلاله وحضر الى مصر وصحبته طائقة من الهوارة والعربان ، فلما حضر أرادوا أن يقلدوه صنعقية فامتنع من ذلك وشرعوا في تشهيل التجريدة وطلبوا طلبا عظيما ، وصرف الباشا ألف كيس من الغزينة لنفقة المسكر وطلبوا على الهوارةومشايخ العربان ووعدوهم بالغير ه وفيهجاءتالاخبار وخلعوا على الهوارةومشايخ العربان ووعدوهم بالغير ه وفيهجاءتالاخبار بان على بك السروجي ساق خلف محمد بك طبل فلحقه عند مكان تجسساه بان على بك السروجي ساق خلف محمد بك طبل فلحقه عند مكان تجسساه

البدرشين واحتاط به العربان وقتلوا معاليكه وشرد من نجا منهم وتفسرق ونهبوا ما معه ، وعروه وسلموه لكاشف هناك من اتباع اسمعيل بالمتفوقع في عرضه وعرض مشايخ البلد فالبسوه حوائج وهربوه وصحبته الثانمن الاجناد، ظما حضر علي بك السروجي أخبره العرب بما حصل ، فأخذذلك الكاشف وحضرصحبته الى اسمعيل بك فضرب الكاشف علقة وتفاه ه

وفيه ورد الخبر أيضا عن ذى الفقار بك بان العرب عروه أيضا ،فهرب فلحقوه وأرادوا قتله ، فألقى نفسه في البحر بفرسه وغرق ومات .

وفي يوم الاتنين رابع عشر رجب، برزت عساكر التجريدة الى جهـــة البساتين •

وفي يوم الخميس خرج أيضا غالب الامراء وبرزوا خيامهم •

وفي يوم الجمعة ثامن عشر رجب سافرت التجريدة برا وبحرا •

وفي يوم السبت سادس عشرين رجب وصلت الاخبار بان التجريدة تلاقت مع الامراء القبالي ووقع بينهم معركة قوية ، فكانت الهزيمة على التجريدة ، فلما وصلت هذه الاخبار اضطرب اسمعيل بك وتخبل غزله وكذلك أمراؤه ودخل في يومها الاجناد مشتتين مهزومين ، وكانت الوقعة يوم الجمعة في بياضة من أعمال الشرق فكبسوهم على حين غفلة وقت الفجر ، فركب علي أغا المعمار وقاسم كتخدا عزبان وابراهيم بسك طنان فعاربوا جهدهم فأصيب علي اغا وقاسم كتخدا ووقعت خيولهما ، وذلك بعد أن ساق علي اغا وصحبته رضوان اغا طنان وقصد مراد بك وضرب بعد أن ساق علي اغا وصحبته رضوان اغا طنان وقصد مراد بك وضرب رضوان في وجهه بالسيف ، فلمحه خليل بك كوسه الإبراهيمي وضرب علي أغا بالقرابية فأصابته في عنقه ، ووقع فرسه وسقط ميتا ، فلما قتله شائم الاميران ولي ابراهيم بك طنان فأتهزم بقية الامراء لانه لم يكن فيهمأشجم من هؤلاء الثلاثة وباقيهم ليس له دربة في الحرب وسر عسكسر مقصوب ومريض ، واحتاط الامراء القبليون بخيامهم وحملاتهم ومراكبهم بما فيها ، وكانت نيفا وخمسمائة مركب وكان كبير العسكر في قنجة صعيرة،فلمسا عاين الكسرة أسرع في الانحدار وكذلك بعض الاستراء انحدروا معسه وباقيهم وصلوا في البر على هيئة شنيعة ، وكان اسمعيل بك بمصر القديمة ينتظر امراء التجريدة ، فلما حصل ذلك نزل الباشا في يوم الاحد وخسرج الى الآثار وجلس مع الصنجقونادوا بالنفير العام، فخرج القاضيوالمشايخ والتجار وأرباب الصنائع والمغاربة وأهل الحارات والعصب وغلقت آلاسواق وخرج الناس في يوم الآثنين حتى ملاوا الفضاء ، فلما عاين ذلك اسمعيل بك وعلم انهم يحتاجون الى مصروف ومأكل وأكثرهم فقراء وذلــك غاية لاتدرك، أشار على تجار المعاربة والالضاشات بالمكث ورجع بقية العامة وأرباب الحرف ومشايخ الاشاير والفقراء من أهل الزوايا والبيوت ،ووصل القبليون الى حلوان وطمعوا في أخذ مصر بعد الكسرة قبل الاستعداد الناه وفي يوم الاثنين أرسل اسمعيل بك عدة من الاجناد وأصحبهم عسكسر المفاربة ومعهم الجبخانة والمدافع فنصبوا المتاريس مأبين التبين وحاسوان تجاه الاخصام ، وركب في ليلتها اسمعيل بك وأمراؤه وأجناده وأحضـــر الباشا قليون رومي من دمياط ورئيسه يسمى جسن الفاوى مشهور بمعرفة الحرب في البحر يشتمل ذلك القليون على خمسة وعشرين مدفعا، فأقلع به ليلا تجاه المسكر وارتفع حتى تجاوز مراكبهم وضرب بالمدافع علسى وطاقهم في البر وعلى مراكبهم في البحر وساق جميع المراكب بمافيها ، ووقع المصاف واشتد الجلاد بينالغريقين فكان بينهم وقعة قوية ، وقتل فيها من أولئك رضوان بك الجرجاوى وخليل بك كوسه الابراهيمي وخازنداره المعركة بسبب جراحته • ثم هجموا على وطاقهم وخيامهم ونهبوها ونسزل محمد بك طبل بفرسه الى البحر وغرق ومات . ورجع ابراهيم بك ومراد

بك وهومجروحومصطفى بك وأحمد بك الكلارجي وأتباعهم وذهبوا الى قبلى وساقوا خلفهم فلم يدركوهم • ودخل اسمعيل بك والامراء والاجناد والمسكر الى مصر منصورين مؤيدين وكانت هذه النصرة بخلاف المظنون، وكان رجوعهم يوم الاربعاء غرة شهر شعبان •

وفي ليلة السبت رام شمبان حضر كاشف وصحبته جملة من المماليك . وكان هذا الكاشف مأسورا عند القبالي ءفلما انهزموا أذفوا له بالرجوع الى . بيته وانضم اليه عدة مماليك ماتت أسيادهم فلما حضروا عند اسمعيل بك . فرقهم على الامسراء .

وفي سابعه ، أحضروا رمة علي أغا المعبار الى بيتسه ففسلوه وكفنوه وصلوا عليه فيمشهد حافل ودفنوه بالقرافة .

وفيه تقلد حسن بك الجداوى ولاية جرجا وجاءت الاخبار باذالقبليين استقروا بشرق أولاد يعيى •

وفي يوم الجمعة تاسع عشرين شهر رمضان ، ركب أمراء اسمعيل بسك وصناحية وعساكره في آخر الليل واحتاطوا ببيت اسمعيل بك الصغير الخي على بك الغزاوى فركب في معاليكه وخاصته وخرج من البيت ، فوجدوا الطرق كلها مسدودة بالمسكر والاجناد فدخل من علقة الفرن يريدالقرار وخرج على جهة قنطرة عمر شاه فوجد المسكر والاجنساد أمامه وخلف

قصار يقاتلهم ويتخلص منهم منعطفة الى عطفة حتى وصل الىعطفةالبيدق، وأصيب بسيف على عاتقه وسقطت عمامته وصار مكشوف الرأس المران وصل الى تجاه درب عبدالحق بالازبكية ، فلاقاه عثمان بك أحد صناحيــق اسمعيل بك فرده وسقط واحتساطوا به فنزل على دكسان في أسوأ حسال مكشوف الرأس والدم خارج من كركه ، فعصبوا رأسه بعمامة رجل جمال وأخذه عثمان بك الى بيته وتركه وذهب الى سيدة فأخبره ، فخلع عليـــه فروة وفرسا مرختا وأرسلوا اليه الوالى فخنقــه ، ووضعوه في تابــوت وأرسلوه الى بيته الصفير ، فبات به ميتا وأخرجوه في صبحها في مشهــــد ودفنوه وكان اسمعيل بك قد استوحش منه وظهر عليمه في أحكامه وأوامره وكلما أبرم شيئًا عارضه فيه • وازدحم الناس على بيت، وأقبلت اليه أرباب الخصومات والدعاوى وصار له عزوة كبيرة وانضم اليه كشاف واختيارية وحدثته نفسه بالانفراد وتخيل منه اسمعيل بك فتركه ومايفعله واظهر انه مرمود في عينيه ، وانقطع بالحريم من اول شهر رمضان ثم سافـــر في اواخرهفي النيل لزيارة سيدي احمد البدوي ، ثم رجع وبيت معاتباعه وَمَن يُثِقُ بِهُ وَقَامُوا عَلَيْهُ وَقَتْلُوهُ كَمَا ذَكُرُهُ وَلَمَّا انْقَضَى امْرُهُ شَرَعُ اسمعيل بك في ابعاد ونفي من كان يلوذ به وينتمي البه ، فأنزلوا ابراهيم بك بلفيا ومحمداغا الترجمان وعلى كتخدا الفلاح وبعض كشاف الي بولاق ءوأراد قتل اخيه سليم آغا المعروف بتمرلنك ، فأقتدى نفسه بثلاثين ألف ريال ،ثم نفوه ثالث شوال ونفي ابراهيم بك بلفيا الى المحلة •

وفي تلك الايام ، قرر اسمعيل بك على كل بلد من القرى ثلثمائسة ريال وهيأول سيآت، •

وفي يوم الاحد ثاني عشرين شوال عبلوا موكب المحمل وأمير العاج حسير بك رضوان . وفويهوم الخميس رابع ذى القعدة تقلد عبدالرحمن بك عثمان صنجقيــة وكانت مرفوعة عنه وكذلك على بك ه

وفي يوم الاثنين ثامنه ،سافرت تجريدة لجهة الصعيد للامسراء القبالي لانهم تقووا واستولوا على البلاد وقبضوا الغراج وملكوا منجرجا السي فوق ، وحسن بك أمير الصعيد مقيم وليس فيه قدرة على مقاومتهم ،ومنعوا ورود الفلال حتى غلا سعرها فعينوا لهم التجريدة وسر غسكرها رضوان بك وعلي الجوخدار وسليم بكوابراهيم بكطنان وحسن بكسوق السلاح،

وفي يوم الاحدحادى عشرين القعدة ، خرج اسمعيل بك الى ناحية دير الطين وعزم على التوجه الى قبلي بنفسه وأرسل الباشا فرمانات لسائر الامراء والوجاقلية وأمرهم جميما بالسفر فخرجوا جميما ونصبوا وظاقاتهم عند المعادى ، ونزل الباشا وجلس بقصر المينى وطلبوا طلبا عظيما •

وفي يوم الجمعة ، عدى اسمعيل بك الى البر الثاني وترك بمصرعبد الرحمن اغا مستحفظان كتخدا ورضوان بك بلغيا وعشان بك طبل وابراهيم بسك قشطة صهره وحسين بك ومقادم الابواب لحفظ البلد، فكان المقادم يدورون بالطوف في الجهات ليلا ونهارا مع هدوء سر الناس وسكون الحال في مدة غياب الجميع •

وفي سادس شهر العجة ، وصلت مكاتبات من اسمعيل بك ومن الامراء الذين بصحبته بانهم وصلوا الى المنية فلم يجدوا بها أحدا من القبليين وانهم في أسبوط ومعهم اسمعيل أبو على من كبار الهوارة •

وفي سابع عشره، حضر الوجاقلية الذين كانوا بالتجريدة وحضرأيضا أيوب الحا وكان عند القبالي فحضر عند اسمميل بك بامان واستأذنه فسي التوجه الى بيته ليرى عياله فأذن له وأرسله صحبة الوجاقلية وسببرجوع الوجاقلية لما رأى اسمعيل بك بعد الامراء وأراد ان يذهب خلقهم فأمرهم بالرجوع للتخفيف، وانقضت هذه السنة .

## من مات في هذه السنة من الاعيان

مات الشرف الصالح المرشد الواصل السيد محمد هاشسم الاسيوطي ولد بأسيوط وبيتهم يعرف بيت فاضل نشأ ببلده على قدم الغير والصلاح وحضر دروس الشيخ حسن العيديرى، ثم ورد الى مصر فعضر دروس كل من الشيخ محمد البليدى والشيخ محمد الشماوى والشيخ عطية الاجهورى متواضما وكان غالب بلوسه بالاشرقية ومسجد الشيخ مطهر وكان لايزاحم متواضما وكان غالب بلوسه بالاشرقية ومسجد الشيخ مطهر وكان لايزاحم الناس ولا يداخلهم في احوال دنياهم ولهم فيه اعتقاد عظيم ويذهبون لإوارته ويقتبسون من اشارته واستفارته ويتبركون بأجازت في الاوراد والاسماء ويسافر لزيارة سيدى أحمد البدوى ثم يعود الى خلوته وربنا استقراره بالخلوة ويردصون على زيارته ، وكان نمم الرجل سمتا وورعاه توفي في سابح شعبان في بيته بالازبكية وسلوا عليه بالازهر ، ودفسن بالمجاورين رحمه الله و

ومات الشيخ الامام الادب الفاضل الفقيه أحد العلماء الاعلام السيسخ محمد بن ابراهيم العوفي المالكيلازم الشمس الحفني وأخاه الشيخ يوسف وحضر دروس الشيخ علي العدوى والشيخ عيسى البراوى وأفتى ودرس وكان شافي المذهب فسعى فيه جماعة عند الشيخ الحفني فاحضره وأثبت عليه بخطه ما نقل عنه فتوعده فلحق بالشيخ علي العدوى واتتقل لمضب مالك ، وكان رحمه الله عالما محصلا بحاثا متفننا غير عسر البديعة شاعسرا ماجنا خليما ومع ذلك كانت حلقة درسه تريد على الثلثما أقة في الازهر ممات رحمه الله مفلوجا وحين أصلاب المرض ، رجم الى مذهب الشافعي، وقرأ المسجد قرب من منزله ويحمله الطلبة الى المسجد قرب من منزله ويحمله الطلبة الى المسجد قيتراً وهسو

يتلعثم لتعقد لسانه بالفالج ، مع ماكان فيه من الفصاحة أولا ، ثـــم برى. يسيرا ولم يلبث أن عاوده المرض وتوفي الى رحمة الله تعالى .

ومات الاديب الماهر الشيخ رمضان بن محمد المنصورى الاحمدى الشهير بالحمامي سبط آل الباز ، ولد بالمنصورة وقرأ المتون على مشايخ بلسده ، وانزوى المي شيخ الادب محمد المنصورى الشاعر ، فرقاة في الشعر وهذبه وبه تخرج ، وورد الى مصر مرارا وسمعنا من قصائده وكلامه الكشير ، وله قصائد سنية في المدائح الاحمدية تنسسد في الجموع ، وبينه وبين ولاديب قاسم وعبدالقادر المدني محاورات ومداعبات واخير انه وردالحرمين من مدة ومدح كلا من الشريف والوزير وأكابر الاعيان بقصائد طنانة كان ينشد منها جملة مستكثرة ، مما يدل على سعة باعه في الفصاحة ، ولم يزل فقيرا معلقا يشكو الزمان واهليه ويذم جني بنيه وبا خسرة تزوج امرأة ، موسرة بصر وتوجه بها الى مكة فاتاه الحمام وهو في ثفر جدة في سنة ناريخه ،

ومات الامير يوسف بك الكبير وهو من امراء محمد بك الذهب اقرمفي منة ست وثمانين وزوجه بأخته وشرع في بناء ولده على بركة الفيل داخل درب الحمام تجاه جامع الماس وكان يسلك اليها من هذا الدرب ومن طرق الشيخ الظلام ، وكان هذا الدرب كثير العطف ضيق المسالك فأخذييوت. وبضها شراء وبعضها غصبا وجعلها طريقا واسعة وعليها بوابة عظيمة و واراد ان يجعل امام بابداره رحبة متسعة فعارضه جامع خير بك حديد فعزم على سنوات مواخذ بيت الداودية الذي بجواره وهدمه جميمه وادخله فيها، منوات مواخذ بيت الداودية الذي بجواره وهدمه جميمه وادخله فيها، وصرف في تلك الدار اموالا عظيمة ، فكان يني الجهة منها حتى يتمها بعد تبليطها وترخيمها بالرخام الدخي الخره الهيكام الصنعة والنقوف والاخشاب. والروائين له شيطانه فيهدمها الى آخرها ويشيها: المائيا على وضمع آخر مالوائن له شيطانه فيهدمها الى آخرها ويشيها: المؤليات الموادية المحكم الوشنها المناقب وضمع آخر ما

وهكذا كان دأبه واتفق انه ورد اليه من بلاده القبلية ثمسانون الف اردب غلال فوزعها بأسرها علىالموانة في ثمن الجبسوالجيروالاحجاروالاخشاب والحديد وغير ذلك . وكان فيه حدة زائلة وتخليط في الامور والحركات و لايستقر بالمجلس بل يقوم ويقعد ويصرخ ويروق حاله في بعض الاوقات فيظهر فيه بعض انسانية ثم يتغير ويتعكر من ادنى شيء • ولما مات سيسلم محمد بك وتولى امارة الحج ازدإد عتوا وعسفا وانحرافا خصوصا معطائفة الفقهاء والمتمسمين لامور نقمها عليهم ، منها ان شيخا يسمى الشيخ احمسه صادومة وكان رجلا مسنا ذا شيبة وهيية واصله من سمنود وله شهسرة عظيمة وباع طويل في الروحانيات وتحريك الجمادات والسميات ويكلسم وللناس اختلاف في شأنه ، وكان للشيخ الكفراوي به التئام وعشرةومحبة اكيدة واعتقادعظيمويخبر عنه انهمن الاولياء واربابالاحوال والمكاشفات بل يقول انه هو الغرد الجامع ، ونوه بشأنه عند الامراء وخصوصا محمد بك أبا الذهب، فراج حال كـــل منهما بالآخر • فاتفق ان الامــــير المذكور اختلى بمحظيته فرأى على سوأتها كتابة فسألها عن ذلك وتهددها بالقتـــل. فأخبرته ان المرأة الفلانية ذهبت بها الى هذا الشيخ وهو الذي كتب لهاذلك ليحببها الى سيدها ، فنزل في الحال وأرسل فقبض على الشيخ صادومسة المذكور وأمر بقتله والقائمــه في البحر ، ففعلوا به ذلــك وأرسل الى داره فاحتاط بما فيها فأخرجوا منها أشياء كثيرة وتماثيل ومنها تمثال من قطيفـــة على هيئة الذكر ، فأحضروا له تلك الاثنياء فصار يربهما للجالسين عنسف والمترددين عليه منالامراء وغيرهم ووضع ذلك التمثال بجانبه علىالوسادة فيأخذه بيده ويشير لمن يجلس معه ويتعجبون ويضحكون وعزل الشبيسخ حسن الكفراوى منافتاء الشافعية ورفع عنه وظيفة المصديةوأحضرالشيخ أحمد بن يوسف الخليفي وخلع عليه وألبسه فروة وقرره في ذلك عوضاً

عن الشيسخ الكفراوي. واتفق أيضا ان الشيسخ عبدالباقي ابن الشيسخ عبدالوهاب العفيفي طلقطى زوجينت أخيه في غيابه علىيدالشيخحسن الجداوي المالكي على قاعدة مذهبة وزوجها من آخر ، وحضر زوجها مسن الفيوم وذهب الى ذلكالامير وشكا له الشيخ عبدالباقي فطلبه فوجده غائبا في منية عفيف ، فأرسل اليه اعوانا أهانوه وقبضوا عليه ووضعوا الحديد في رقبت ورجليه وأحضروه في صورة منكرة ، وحبسه في حاصل أرباب الجرائم من الفلاحين • فركب الشيخ على الصعيدى العدوى والشيخ الجداوي وجماعة كثيرة من المتعممين وذهبوا اليه وخاطبه الثميخ الصعيدي فقال له : هذا قول في مذهب المالكية معمول به ، فقال : مزيقول ان المرأة تطلق زوجها اذا غاب عنها ، وعندها ما تنفقه وما تصرف ووكيله سطبها ما تطلبه ، ثم يأتي من غيبته فيجدها مع غيره ، فقالوا له : فعن أعلم بالاحكام الشرعية وفقال : لو رأيت الشيخ الذي فسيخ النكاح و فقال الشييخ الجداوى : أنا الذي فسخت النكاح على قاعدة مذهبي . فقام على اقدامه وصرخ وقال : والله أكسر رأسك • فصرخ عليه الشيخطي الصعيدى وسبه وقال له : لمنك الله ولعن اليسرجي الذي جاء بك ومن باعك ومن اشتراك ومن جعلك اميرا . فتوسط بينهم الحاضرون.من الامراء يسكنون حدتــه وحدتهم وأحضروا الشبيخ عبدالباقي من العبس فأخذوه وخرجوا وهسم يسبونه وهو يسمعهم • واتفق أيضا ان الشيخ عبدالرحمن المريشي لما توفي صهره الشيخ أحمد الممروف بالسقط وجعله القاضىوصيا علىاولاده وتركته وكان عليه ديون كثيرة اثبتها اربابها بالمعكمة واستوفوها واخسد عليهم صكوكا بذلك ، ذهبت زوجة المتوفي الى يوسف بك بعد ذلك بنحو ست سنوات وذكرت له ان الشبيخ عبدالرحمن انتهب ميراث زوجها وتواطا مع ارباب الديون وقاسمهم فيما أخذوه ، فأحضر الشيخ عبدالرحس وكان اذ ذاك مفتي الحنفية وطالبه بأحضار المخلفات او قيمتها ، فمرفه انهوزعها

على ارباب الديونوقسم الباقي بين الورثة وانقضى امرهـــا ، وابرز لـــه الصكوك والحجج ودفتر القسام فلم يقبل وفاتحه في عسدة مجالس وهو فركب شيخ السادات اليه وكلنه في امره وطلبه مسن محسمه • فلما علسم الشيخ عبدالرحمن حضور شيخ السادات هناك رمي عمامته وفراجته وتطور وصرخ وخرج يعدو مسرعا ونزل الى الحوش صارخا بأعلى صوتهوهسو مكشوف الرأس، فلما عاينه يوسف بك وهو يفعل ذلك احتد الآخروكان جالسا مع شيخ السادات في المقعد المطل على الحوش فقام على اقدامه وصار يصرخ على خدمــه ويقول: امسكوه اقتلوه، ونحو ذلك ،وشــــخ السادات يقول له: اي شيء هذا الفعل اجلس يامبارك وارسل اليه تابعـــة الشيخ ابراهيم السندوبي فنزل اليه والبسه عمامته وفراجته ونزلاالشيخ فركب وأخذه صحبته الى داره وتلافوا القضية وسكتوها ، ثم حصل منه ما حصل فيالدعوى المتقدمة وما ترتب عليها من الفتنة وقفل الجامعوقتل الانفس ، وثقل أمره على مراد بك واضمر له السوء فلما سافر أميرا بالحج في السنة الماضية قصد مراد بك اغتياله أو نفيه عند رجوعه بالحج، واتفق مع أمرائه وضايع القضية وسافر الى جهة الغربيـــة والمنوفية ،وعـف فى البلاد ويريد أن يجل عوده على نصف الشهر في أوان رجوع الحسج . ووصل الخبرالي يوسف بك فأستعجل الحضور فصاريجعل كل مرحلتين في مرحلة حتى وصل محترسا في سابع صفر قبل حضور مراد بــك من سرحته ،وعندماقرب وصول مراه بك الى دخول مصر ركب يوسف بسك في مماليكه وطوائفه وعدده وخرج الى خارج البلد ، فسعى ابراهيم بـك بينهما وصالحهما واستمرت بينهما المنافرة القلبية من حينئذ الى أن حصل ما حصل وانضم الى اسمعيل بك ثم قتله اسمعيل بك بيد حسن بك واسمعيل بك الصغير كما تقدم .

ومات الامير علي أغا المعمار وهو من معاليبك مصطغى بــك المعروف بالقرد وخشداش صَّالح بك الكبير وكان من الابطال المعروفين والشجمان المعدودين ، فلما قتل كَبيرهم صالح بك استمر في بلاد قبلي على مايتعلق به من الالتزامويدفعما عليه من المال والفلال الى أن استوحش محمد بك أبو الذهب من سيدمعلي بك وخرج الى الصعيد وقتل خشداشة أيوب بك ، وتحقق الاجانب بذلك صحة المداوة ، فأقبلوا على محمد بك من كلجانب برجالهم وأموالهم ومنهم عليأغا المذكور وكمان ضخما عظيم الخلقمة جهوري الصوت شهما يصدع بالكلام ، فأنس به محمد بك وأكرمه واجتهد هو في نصرته ومناصحته وجمع اليه الامراء والاجناد المنفيين والمطروديسين الذين شنتهم علي بك وقتل أسيادهم وكبار الهوارة الذين قهرهم على بك أيضاً واستولى على بلادهــم ، مثل أولادهــم وأولاد نصير وأولاد وافي واسمعيل أبي علي وابي عبدالله وغيرهم ، وحضر معه الجميع الي جهــــة مصركما تقدم • ولما وصلوا الى تجاه التبين وأبرج لهم علي بك التجريدة وبأيديهم مساوق غلاظ قصيرة ولها جلب حديد وفي طرفها أزيد من قبضة بها مسامير متينة محددة الرؤوس الى خارج يضربون بها خودة العـــارس ضربة واحدة فتنخسف في دماغه ، وكانت هذه من مبتكرات المترجم ،حتى أنه سمى بأبي الجلب ، ولما خلصت امارة مصر الى محمد بك جمل كتخداه اسمعيل أغا أخا علي بك الغزاوى المذكور فنقم عليه امورا فأهمله وأحضر على أغا هذا وخلع عليه وجعله كتخداه ، فسار في الناس سيرا حسناويقضي حوائج الناس من غير تطلع الى شيء ويقول الحق ولو على مخدومه، وكانّ مخدومه أيضًا يحبه ويرجع الى رأيه في الامور لما تحققه فيه من المناصحــة وعدم الميلالي هوىالنفس وعرض الدنيا ، وكان يحب أهل العلم والفضل والقرآن ويسيل بكليته اليهم مع لين الجانب والتواضع وعدم الانفة . ولما أنشأ محمد بك مدرسته المحمدية تبجاه الازهر وقرر فيها الدروس كسان يحضر معنا المترجم على شيخنا الشيخ علي العدوى في صحيح البخارى مع الملازمة ، واتخذ لنفسه خلوة بالمدرسة المذكورة يستريح فيها وتأتيب أرباب الحوايج فيقفي لهم أشفالهم وكان يلم بحضرة الشيخ محمد حفيد الاستاذ الحفني وبحبه ، وأخذ عنه طريق السادة الخلوتية وحضر دروسه مع المودة وحسن العشرة ويحضر ختوم دروس المشايعة ويقرأ عشرا مبن القرآن بأعلى صوته عند تمام المجلس ومعلوك حسن أغا الذى زوجه ابنه واشتهر بعده وحج المترجم في السنة الماضية في هيئة جليلة وآتسار جبيلة ، وتوفي في وقعة بياضة قتيلا كما تقدم ،

ومات الاميراسمعيل بك الصغير وهو اخوعلي بك الغزاوى وهم خمسة آخوة: على بك واسمعيل بك هذا وسليم أغا المعروف بتمرنك وعشان وأحمد، ولما تأمر علي بك كان اخو ته الاربعة باسلام بول مماليك عند بشير آغا القزلار واعتقهم، وتسامعوا بأمارة أخيهم بعصر فحضر اليه اسمعيل وأحمد وسليم واستمس عثمان باسلام بول ، وأقام اسمعيل وسليم فأحمد بمصر ، وعمل اسمعيل تخدا عند أخيه على بك وعمل سليم خازندار عند ابراهيم كتخدا أياما، ثم قامت عليه مماليكه وعزلوه لكونه أجنيا منهم وصار لهم امرة وبيوت والتزام و وتزوج ابسمعيل بهانم ابنة رضوان كتخدا البعلني وهي المسماة والتزام و وتزوج ابسمعيل بهانم ابنة رضوان كتخدا البعلني وهي المسماة الذى قلده الصنعقية ولم يدخل بها ، ولما خرج رضوان كتخدا وخرج معه على أغا الذى قلده الصنعقية ولم يدخل بها ، ولما خرج رضوان كتخدا وخرج معه على المذى قلده الصنعقية ولم يدخل بها ، ولما خرج رضوان كتخدا وخرج معه على المذى قلده الصنعقية ولم يدخل بها ، ولما وغراد واثبياء ، فلم يسلموا فسي على المذكورفيين خرج كما تقدم وذهب الى بغداد ، أرسل يطلبها اليه مسن ارسالها وكتبوا فتوى بفسخ النكاح على قاعدة مذهب مالك ، وتزوجها اسمعيل أغا هذا وظهر ذكره بها وسكن بها في دار أبيها المظيمة بالازبكية، وصار من أرباب الوجاهة ، فلما استقل محمد بك أبو الذهب بملك مصر

بعد سيده استوزره وجعله كتخداه مدة ، واراد أن يتزوج بالست سلسن معظية رضوان كتخدا وكان تزوج بها أخوه علي بك وماتّ عنها ، فصرف مخدومه محمد بك ابو الذهب وعرفه انها ربما امتنعت عليه مراعاة لها ،ثم ابنة سيدها ،فركب محمد بك واتى عند علي أغا كتخدا الجاويشية المجماور لسكنها بدرب السادات وارسل اليها علي اغا فلم يمكنها الامتناع فعقه عليها ، وماتت هانم بعد ذلك وباع بيت الازبكية لمخدومه محمد بك وبنى داره المجاورةلبيت الصابونجي، وصرف عليها اموالا كثيرة واضافاليهــــا البيت الذي عند باب الهواء المعروف ببيت المرحوم من الشرايبية •وسكنها مدة وزوجه محمد بك سرية من سراريه أيضًا ، ثم باع تلك الدار لايوببك الكبير وسكنها . ولما سافر محمد بك الى الشام ومحاربة الظاهـــر عمــــر ارسل المترجم من هناكالى اسلامبول بهدايا واموالى للدولةومكاتبات بطلب ولاية مصر والشام وأجيب الى ذلك • وكتب له التقليد واعطوه رقمالوزارة وتم الامر وأراد المسير بذلك الى محمد بك ، فورد الخبر بموته فبطل ذلك ورجع المترجم الى مصر وأقام بها في ثروة الى أن حصلت الوحشة بسين اسمعيل بك ويوسف بك والجماعة المحمدية وكانت الغلبة عليهم، فقلــــده اسمعيل بك الصنجقية وقدمه في الامور ونوم بشأنه وأوهسه انه يريسد تفويض الامور اليه لما يعلمه فيه من المقل والرئاسة ، فاغتر بذلك وباشسر قتل يوسف بك هو وحسن بك الجداوي كما تقدم : وظن ان الوقت صف له • فأندفع في الرئاسة وازدحستالرؤوس عليه وأخذ في النقض والابراه. فعاجله استعيل بك وأحاطوا به وقتلوه كما ذكر ، وكان ذا دهاء ومعرفة وفيه صلابةوقوة جنان وخرم مع التواضع وتهذيب الاخلاق ، وكان يحب أهل العلم ويكره النصاري كراهة شديدة ، وتصدى لاذيتهم ايام كتخدائيته لمحمد بك وكتب في حقهم فتاوى منقضهم العهد وخروجهم عن طرائغهـــــم التي أخذ عليهم بها من ايام سيدنا عمر رضي الله عنه ، ونادى عليهم ومنعهم

من ركوب العمير ولبسهم المسلابس الفاخرة وشرائهم الجوارى والعبيسة واستخدامهم المسلمين وتقنع نساقهم بالبراقع البيض و نحو ذلك و وكذلك فعل معهم مثل ذلك عندما تلبس بالصنجقية وكان له اعتقاد عظيم في الشيخ محمد الجوهرى ويسمى بكليته في قضاء اشفاله وحواجه ، وكان لأس به ومات الامير قاسم كتخدا عزبان وكان من ماليك محمد بك أبي الذهب وتقلد كتخدائية العزب وأمين البحرين ، وكان بطلا شجاعا موصوفا ومسال عن خشداشيته كراهمة منه الافعالهم حتى خرج الى محاربتهم وقتسل غفرالله لهه ه

## سنة اثنتين وتسعمين ومائة والف

في يوم الغميس سابع المحرم حضر اسمعيسل كتخدا عبربان وبعض صناجق اسمعيل بك وفي يوم السبت تاسعه وصل اسمعيل بك وعدى من معادى الخبيرى ودخل الى مصر وذهب الى بيته ، وكثر الهرج في النساس بسبب حضوره ، ومن وصل قبله على هذه الصورة ، ثم تبين الامر بسأن حسن بك الجداوى وخشداشينه وهمرضوان بك وعبدالرحمن بك وسليمان كتخدا وتبعهم حسن بك صق السلاح واحمد بك شنن وجماعة القسلاح بأسرهم وكشاف ومماليك واجناد ومفاربة ، خامر الجميع على اسمعيسل بك والتفوا على ابراهيم بك ومراد بك ومن معهم ، فعند ذلك ركباسمعيل بك بين معه وطلب مصرحتى وصلها في أسرع وقت ، وهو في اشسد ما يكون من التعديد ، والفيظ، وأصبح يوم الاربعاء فأرسل اسمعيل بكومن على المعيد بك المادى من التعديدة ،

وفي يوم الاثنين طلعوا الى القلمة وعملوا ديوانا عند الباشا ، وحضـر الموجودون من الامراء والوجاقلية والمشايخ وتشاوروا في هذا الشأن ،فلم يستقر الرأى على شيء ، ونزلوا الى بيوتهم وشرعوا في توزيع امتعتهـــم

وتعزيل بيوتهـــم واضطربت احوالهم ، وطلب اسمعيل بــك تجار اليهـــا والمبساشرين وطلب منهم دراهم سلفة ، فدخل عليه الخبيرى واخبره بسان الجماعة القبليين وصلت اوائلهم الى البساتين وبمضهم وصل الى بر الجيزة بالبر الآخر • فلما تحقق ذك أمر بالتحميل وخرجوا من مصر شيئا فشيئ من بعدالعصرالىرابع ساعة من الليل ، ونزلوابالعادلية وذلك ليلة الثلاثاء رابع عشر المحرم ،وهم اسمعيل بكوصناجقه ابراهيم بك قشطة وحسين يك وعثمان بك طبل وعثمان بك قفا الثور وعلى بك الجوخدار وسليم بك وابراهيم بك طنان وابراهيم أوده باشه وعبدالرحسن اغا مستحفظان واسمعيل كتخدا عزبان ويوسف انحا الوالي وغيرهم ، وباتت الناس في وجل •واصبح يوم الثلاثاء واشيع خروجهم ووقع النهب في بيوتهم ، وركبوا في صبحذلك اليوم وذهبوا الىجهة الشام فكافت مسدة امارة اسمعيلبك واتباعه علسى مصر في هذه المرة ستة اشهُر واياما بما فيها من ايام سفوهالي قبلي وجوعه. وعدىمراد بك ومصطفى بك وآخرون في ذلك اليوم وكذلك ابراهيم اغا الوالي الذي كان في ايامهم وشق المدينة ونادى بالامان ، وارسل ابرأهيم بك يطلب من الباشـــا فرمانا بالاذن بالدخول ، فكتب لهـــمالباشا فرمانا وأرسله صحبة ولده وكتخدائه وهو سعيد بك . فدخل بقية الامراء يسوم الاربعاء ما عدا ابراهيم بك فانه بات بقصر العيني ودخليوم الخميسالي داره وصحبته اسمعيل أبو على كبير من كبار الهوارة ، وفي بوم الاحدثامن عشرة طلعوا الى الديوان وقابلوا الباشا وخلع عليهم خلسع القدوم ونزلوا الى بيوتهم ه

وفي يوم الخميس حادى عشريته طلموا ايضا الى الديوان فطم البائسا على أبراهيم بك واستقر في مشيخة البلد كما كان واستقر احمد بك شنن صنجقا كماكان ، وتقلد عثمان اغا خازندار ابراهيم بك صنجقية وهوالذفي عرف بالاشقر ، وقلدوا مصطفى كاشف المنوفية صنجقية ايضًا وعلى كاشف اغات مستحفظان وموسى اغا من جماعة علي بك والياكما كان ايام سيده وفي اواخر موردت اخبار بان اسمعيل بك ومن معه وصلوا الى غزة واستقر المذكورون بمصر علوية ومحمدية والعلوية المحفة على المحبدية ويرون المنة لانفسهم عليهم والفضيلة لهم بمخامرتهم معهم ولولا ذلك مادخلوا الى مصر ، ولا يمكن المحمدية التصرف في شيء الا باذنهم ورأيهم بحيث صاروا كالمحجوز عليهم لا ياكلون الا ما فضل عنهسم ه

وفي يوم الخبيس ثامن شهر من جمادي الأولى ، حضر الي مصر ابراهيم بك أوده باشه من غزة مفارقا لاسمعيل بك وقدكان أرسل قبل وصوله يستادن في العضور فأذنوا له ، وحصر وجلس في بيت، وتخيل منه رضوان بـك وقصد نفيه ، فالتجأ الى مراد بك وانضم اليه • فلما كان يوم السبت سأبسع عشرجمادىالاولى ركب مرادبك وخرج الى مرمى النشاب منتفخا منالقهر مفكرًا في أمره مع العلوية ، فعضر اليه عبدالرحين بك وعلي بك الحيشي من العلوية، فعنديماً أراد عبدالرحمن بك القيام عاجلة مراد بك ومن معسه وقتلوه وفرعلي بك الحبشي ونمطى رأسه بغوقانيتسه وانزوى في شجسر الجميز فلم يروه ، فلما ذهبوا ركب وسار مسرعاً حتى دخل على حسن بك الجداوي في بيته وركب مراد بك وذهب الى بيته . واجتمع على حسن بك اغراضه وعشيرته وأحمد بك شنن وسليمان كتخدا وموسى اغا الوالى وحسن بك رضوان امير الحاج وحسن بك سوق السلاح وابراهيم بسك بلفيا وكرنكوا في بيت حسن بك الجداوى بالداودية وعملوا متاريس في ناحية باب زويلة وناحية باب الخرق والسروجية والقنطرة الجديدة واجتمع على مراد بك خشداشينه وعشيرته وهم مصطفى بك الكبير ومصطفى بسك الصغير وأحمد بك الكلارجي ، وركب ابراهيم بك من قبة العزب وطلسع الى القلعة وملكالابواب وضرب المدافع على بيت حسن بك الجداوى ووقع الحرب بينهم بطول نهار يوم السبت، وغلقت الأسواق والحوانيت وباتوا على ذلك ليلة الاحد ويوم الاحد، والضرب من الفريقين فيالازقـــة والحارات رصاص ومدافع وقرابين ويزحفون على بعضهم تارة ويتأخرون اخرى وينقبون البيوت على بعضهم • فحصل الضرر للبيوت الواقعــة في حيزهم من النهب والحرق والقتل • ثم ان المحمدية تسلق منهم طائفة مسن الخليج وطلموا من عندجامع العبين من بينالمتاريس وفتحوا بيتعبدالرحمن أعًا من ظاهره وملكوه ، وركبوا عليه المدافع وضربوا على بيت الجداوى، فعند ذلك عابن العلوية الغلب فركابوا وخرجوا من باب زويلة الى بابالنصر والمصدية خلفهم شاهرين السيوف يخجون بالخيل، فلما خرجوا الىالخلاء التقوا ممهم فقتل حسن بك رضوان أمير الحاج وأحمد بك شنن وابراهيم بك بلفيا المعروف بشلاق وغيرهم اجناد وكشآف ومعاليك ، وفر حسسن بك الجداوي ورضوان بك ، وكان ذلك وقت القائلة من يوم الاحد ، وكان يوماشديدا الحر • ولم يقتل أحد من المحمديين سوى مصطفى بك الكبير ، اصابته رصاصة في كتفه انقطع بسببها أياما ثـم شفى • وأما حسن بـك ورضوان بك فهربا في طائفة قليلة وخرج عليهما العربان فقاتلوهمما قتالا شديدا وتفرقا من بمضهما وتخلص رضوان بك وذهب في خاصته الى شيبين الكوم . وأما حسن بك الجداوى فلم تزل العرب تحاوره حسى أضعفوه وتفرق من حوله وشيخ العرب سعد صحصاح يتبعه، ثم حلق عليه رتعـــة شيخ عرب بلي فتقنطر به الحصان في مبلــة كتان فقبضوا عليــه وأخذوا سلاحه وعروه وكتفوه وصفعه رتيمسة على قفاه ووجهه ، ثسم سحبوه بينهم ماشيا على اقدامه وهو حاف ، وأرسلوا الى الامراء بمصريخبروتهم بالقبض عليه ، وكان السيد ابراهيم شيخ بلقس لما بلغه ذلك ركباليسه وخلصه من تلك الحالة وفك كتافه وألبسه ثيابا وأعطاه دراهم ودنانيره فلما بلغ الخبر ابراهيم بك ومراد بك أرسلوا له كاشفا ، فلما حضراليه وواجمه لاطفه ثم دخل الى مصر وسار الى بولاق ودخل الى بيت الشبيخ أحمد الدمنهوري، فركب جماعة كثيرة من المحمدية وذهبوا الى بولاق وطلبوه ، فامتنع من اجابتهم فلم يجسروا على أخذه قهرا من بيتالشيخ فداخله الوهم وطلع الى السطح ونط الى سطح آخر ولم يزل حتى نزلُّ بالقرب منوكالة الكتان ، فصادف بعض المماليك فضربه وأخذ حصائمه وركبه وذهب رامحا بمفرده واشيع هروبه ، فركبت الاجناد وحلقــوا عليه الطزق فصار يقاتل من يدركه ولم يجد طريقا مسلوكا الى الخلاء، فدخل المدينة وذهب الى بيت ابراهيم بك فوجده جالسا مع مراد بــك فاستجار بابراهيم بك ، فأجاره وأمنه ومكث في بيته خمسة أياموهــو كالمختل في عقله مما قاساه من معاينة الموت مرارا • ثم رسموا لــه أن يذهب الى جدة وأرسلوه الى السويس في يوم الاربساء ثامن عشريس جمادي الاولى في محفة ، قلما انزل بالمركب أمر الريس أن يذهب بـــه الى القصير، فامتنع فأرادقتله ، فذهب بالمركب الى القصير، فطلع الى الصعيد ، وأماحسن بكسوق السلاح فانه التجأ الىحريم ابراهيم بك وعلي بك الحبشي وسليمان كتخدا دخلا الى مقام سيدى عبدالوهاب الشعراني وحمزةبك ذهب الى بيته لكونه كال بطالا فلم يداخله الرعب كنيره، وهرب،وسي. أغا الوالى الى شبرا • ثم انهم رسموا بنفي على بك الحبشى وحسنبك وسليمان كتخدا الى رشيد، وأحضروا موسى أغا الوالي الى بيته بشفاعة على أغا مستحفظان وأرسلوا لرضوان بك الاذن بالاقامة في شيبسين وبني له بها قصرا على البحر ، وجلس فيه وانقضت هذهالحادثةالشنيعة.

وفي يوم الغميس غاية جمادى الاولى ، عملوا ديوانا بالقلمة وقلدوا ايوب بك الكبير صنجتية وكان اسمعيل بك رفعها عنه ونفاه الى دمياط، ثم نقله الى طندتا ، فلما رجم خداشينهم العلوية طلبوه الى مصروأرادوا رد صنجتيته فلم يرض حسن بك العداوى ، فأقام بمصر معزولا حسى بوقت هذه العادثة ، فرجع كما كان ، وقلدوا أيوب بك كاشف خازندار محمد بك أبي النهب كما كان صنجقية أيضا وعرف بأيوب بك الصغير، وقلدوا سليمان بك أبا نبوت صنجقية أيضا كما كان ، وقلدوا ابراهيسم أغا الوالي سابقا صنجقية وركبوا في مواكبهم الى بيوتهم وضربت لهم الطبلخانات ،

وفي يوم الخميس سابع جمادى الثانية ، طلعوا الى الديوان وقلدوا سليمان أغا مستحفظان سابقا صنجقية ، وقلدوا يحيى أغا خازندار مراد بك صنجقية أيضا ، وقلدوا على أغا خازندار ابراهيم بك صنجقية أيضا وهو الذى عرف بعلي بك أباظه .

وفيه حضرالى مصر سليمان كتخدا الشرايبي كتخدا اسمعيل بكوعلى عده مكاتبة من اسمعيل بك مضمونها يريد الآذن بالتوجه الى أخميم أو الى السرور رأس الخليج يقيم هناك ويبقى ابراهيسم بك قشطة بمسر رهينة ويكون وكيله في تعلقاته وقبض فائظه ، والصلح أحسن وأولى ، فعملوا ديوانا واحضروا المشايخ والقاضي وعرضوا عليهم تلك المكاتبة وتشاوروا في ذلك ، فانحط الرأى بان يرسلوا له جوابا بالسفر الى جدة من السومس ويطلقوا له في كل سنة اربعين كيسا وستة آلاف اردب غلال وصبوب ، وان يرسل ابراهيم بك صهره كما قال الى مصر ، ويكون وكيلا عنه ، ومن بصحبته من الامراء يعضرون الى مصر بالامان ويقيمون برشيد ودمياط والمنصورة وفعو ذلك ، وارسلوا المكاتبة صحبة سليم برشيد ودمياط والمنصورة وفعو ذلك ، وارسلوا المكاتبة صحبة سليم كاشف تمرلنك اخي اسمعيل بك المقتول وآخرين ه

وفيه رسموا بنفي ابراهيم بك أوده باشه وسليمان كتخدا الشرايبي وكان اشيع تقليد ابراهيم بك الصنجقية في ذلك اليوم، وتهيأ لذلك، وحضر في الصباح عند ابراهيم بك ، ظما دخل رأى عنده مراد وسلك الختليا معافا خرج ابراهيم بك من جيبه مكتوبا مسكوه عليه من اسمعيل

بك خطابا له ، مضمونه انه بلغنا ماصنعت في ايقاع الفتنة بين الجماعة وهلاك الطائفة الخائنة ، وفيه ان يأخذ من الرجل المعهود كذا من النقود يوزعها على جهات كناها له وربنا يجمعنا في خير ، فلما تناوله من ابراهيم بك وقرأه ، قال في الجواب : كل منكم لا يجهل مكايد اسمعيل بسك وانكر، ذلك بالكلية ، فلم يقبلوا عذره ولم يصدقوه ، وقام وذهب السي بيته ، فأرسلوا خلفه محمد كتخدا اباظة فأخذه وصحبته مملوكين فقط وزل به الى بولاق ونقوه الى رشيد ، وكذلك نقوأ سليمان كتخدا الشرايبي ، واحتاطوا بموجود ابراهيم بك ،

وفي يوم الاثنين حادى عشر جمادى الثانية عوصل ابراهيم باشا والي جدة وذهب الى العادلية وجلس هناك بالقصر حتى تنهلوه وسغروه الى السويس بعد ما ذهبوا اليه وودعوه ، وكان سغره يوم الاحد سابع عشر جمادى الثانية ، وفي ذلك اليوم حضر جماعة من الاجناد من ناحية غزةمن الذين كانوا بصحبة اسمعيل بك .

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرة ركب الامراء وطلعوا الى باب الينكجرية والعزب وارسلوا الى الباشا كتخدا الجاويشية واغات المتفرقة والترجمان وكاتب حوالة وبعض الاختيارية ، يأمرونه بالنزول الى بيت حسسن بك المجداوى ، وهو بيت الداودية ، فلما قالوا له ذلك طلعوا الى حـوش الديوان واجتمعوا به حتى امتلا منهم فارتعب الباشامنهسم فركب مسن ساعته ونزل من القلمة الى بيت الداودية ، وأحضروا الجسال وعزلوا متاعه فى ذلك اليوم ، فكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهر ،

وفي يوم الجمعةحادى عشرين شهر رجب الموافق لعاشر مسريالقبطي، كان وغاء النيل المبــــارك •

وفي يوم الاتنين ، ثاني عشرين شهر شعبان حضر من اخبر ان حماعة من الاجناد حضروامن ثاحية غزة وصحبتهم عبدالرحمن انحا مستحفطان على الهجن ومروا من خلف العرة وذهبوا الى عبلي وتطف عنم عدالرحمن أغا في طوان لفرض من الاغراض ينتظره من مصر ، فركب من ساعته مراد بك في عدة وذهبوا الى حلوان ليلا على حين غفلة واحتاطوا بها وبدار الاوسية وقبضوا على عبدالرحمن أغا وقطعوا رأسه ورجم مراد بك وشق المدينة والرأس أمامه على رمح ، ثم أحضروا جثته الى يته الصغير بلكمكيين وغسلوه وكفنوه وخرجوا بعنازته وصلوا عليه بالمارداني • ثم الحقوا به الرأس في الرميلة ودفنوه بالقرافة • ومضى أمره وزاد النيل في هذه لسنة زيادة مفرطة حتى انقطمت الطرقات من كل ناحية واستمر السي. آخر توت •

وفي أواخر رمضان هرب رضوان بك على من شيبين الكوم وذهبالى قبلي ، فلما فعل ذلك عينوا ابراهيم بك الوالي فنزل الى رشيدوقبض علمى على بك الحيشي وسليمان كتخدا وقتلهما ، وأما ابراهيم بك أوده باشه فهرب الى القبطان واستجار به •

وفي تاسع عشر شوال ، خرج المحسل والعجاج صحبة أمسير الحاج رضوان بك بلفيا وسافر من البركة في يوم الثلاثاء سابع عشرينشوال.

وفيه جاءت الاخبار بورود اسمعيل باشا والي مصر الى سكندرية.

وفي يوم الخبيس تاسع عشرين شوال ، ركب محمد باشا عزت من الداودية وذهب الى قصر العيني ليسافر .

وفي يوم الاثنين ثالث ذى القعدة ، نزل الباشا في المراكب وسافر السى حسرى •

وفي منتصف شهر القعدة المذكور نزل أرباب المكاكيز وهم علي أغسا كتخدا جاوجان واغات المتفرقة والترجمان وكاتب حوالة وأرباب الخسدم وسافروا لملاقاة الماشا الجديد .

## من مات في هذه السنة من أعيان العلماءوالمشاهير

مات الشبيخ الامام العلامة المتفنن اوحد الزمان وفريد الاوان أحمم ابن عبدالمنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري المذاهبي الازهري ، ولــــد بدمنهور الغربية سنة ١١٠١ وقدم الازهر وهو صغير يتيم لم يكفلهأحـــد فاشتغل بالعلم وجال في تحصيل واجتهد في تكميله ، وأجازه علماء المذاهب الاربعةوكانت له حافظة ومعرفة في فنون غريبة وتآليف ،وأفتسى على المذاهب الاربعة ولكن لم ينتفع بعلمه ولا بتصانيفه لبخله في بذلب لاهله ولفيرأهله، وربما يبيح في بعض الاحيان لبعض الفرباء فوائدنافعة، وكان له دروس في المشهد الحسيني فيرمضان يخلطها بالحكايات وبمسا وقع له حتى يذهب الوقت • وولي مشيخة الجامع الازهر بعد وفاةالشيخ الحفنى وهابته الامراء لكونه كان قوالا للحق امارا بالمعروف سمحا بسسأ عنده من الدنيا ووقصدته الملوك من الاطراف وهادته بهدايا فاخرة، وسالى ولاة مصرمن طرف الدولة كانوا يحترمونه ، وكان شهير الصيت عظيــــــم الهيبة منجمعا عن المجالس والجمعيات ووحج سنة ١١٧٧مم الركب المصرى واتى رئيس مكة وعلماؤها لزيارته وعاد الى مصر • وتوفى يوم الاحم عاشرشهر رجب من السنة المذكورة ، وكان مسكنة ببولاق ، وصلى عليه بالازهر بمشهد حافل جدا ، وقرىء نسبه الى أبي محمد البطل الغازى عودفن بالبستان وكان آخر من أدركنا من المتقدمين •

ومات الامام العلامة المحقق والنهامة المدقق شيخنا الشيخ مصطفى ابن محمد بن يونس الطائي الحنفي ، ولدبمر سنة ١١٣٨ ، وتفقه على والده وبه تخرج وبعد وفاة والده تصدر في مواضعه ودرس وأقتى وكان الهما ثبتا متقنا مستحضرا مشاركا في العلوم والرياضيات فرضيا حيسو با ولب موقات كثيرة في فنون شتى تدل على رسوخه ، وكتب شها على الشمائل

وحاشيةعلىالاشموني اجاد فيها وكان رأسا في العلوم والمعارف ، توفـــي في هذه السنة رحمه الله تعالى .

ومات سيدي ابو مفلح احمد بن ابي الفوز بن الشهاب أحمد بنأيسي العزمحمدبن العجمي ، ويعسرف بالشيشيني ، وكان كاتب الكتي بمنزلُ السادات الوقائية ، وكان انسانا حسنا بهيا ذا تودد ومرؤة وعسده كتب جيدةيعير منها لمن يثقبه للمطالعة والمراجعة • توفي يومالسبت آخرالمحرم• ومات شيخنا الامام القطب وجيه الدين أبو المراحم عبدالرحمن الحسيني العلوى العيدروسي التريمي نزيل مصر ، ولد بعد الغروب ليلة الثلاثـــاء تاسع صغرسنة١٣٥ وواللح مصطفى بن شيخمصطفى بن على زين العابدين ابن عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن شيخ بن القطب الاكبر عبدالله العيدروس بسن أبي بكر السكران بن القطّب عبدالرحمن السقاف ابس محمد مولى الدويلة بن علي بن علوى بن محمد مقدم التربة بتريم ابسن علي بن محمد بن علي بن علوى بن محمد بن علوى بن عبدالله بن أحمد العراقي بن عيسى النقيب بن محمد بن على بن جعفر الصادق بن محمدابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة ابنة عبدالله الباهر ابسن. مصطفىين زين العابدين العيدروس نشأ على عفة وصلاح في حجروالده وجده ، وأجازه والده وجده وألبساه الخرقة وصافحاه ، وتفقه على السيد وجيه الدين عبدالرحمين بن عبدالله بلفقيه ، وأجازه بمروياته ، وفي سنة ١١٥٣ توجه صحبة والده الى الهند فنزلا بندر الشحر واجتمع بالسيد عبدالله بنءمرالمحضارالعيدروس فتلقن منه الذكر وصافحه وشابكب وألبسه الغرقة وأجازه اجازة مطلقة مسع والده، ووصلا بنسدر سورت واجتمع بأخيه السيد عبدالله الباصر وزارا من بها منالقرابة والاوليسماء ودخلا مدينة بروجفزارا محضار الهند السيد أحمد بن الشيخ العيدروس وذلك ليلة النصف من شعبان سنة واحد وستين • ثم رجما الىسورة. وتوجهوالده الى تريم وترك المترجم عند أخيه وخاله زين العابدين أبسين الميدروس، وفي اثناء ذلك رجع الى بلاد جادة وظهرت له في هذه السفرة كرامات عدة ، ثم رجع الى سورت وأخذ اذذاك من السيدمصطفى ابس عبر العيدروس والحسينين عبدالرحمن بن محمد العيدروس والسيدمحمد فضل الله الميدروس اجازة السلاسل والطرق ، وألبسه الخرقة ومحســـد فاخر المباسي والسيد غلام علي الحسيني والسيد غلام حيدر الحسينسي والبارع المحدث حافظ يوسف السورتي والعلامة عزيز الله الهندىوالعلامة غياث الدين الكوكبي وغيرهم ، وركب من سورت الى اليعن ، فسلمخل تريم وجددالعهد بذوى رحمه وتوجه منها الى مكة للحجوكانت الوقفية نهار الجمعة • ثم زار جده صلى الله عليه وسلم وأخذ هناك عن الشيسخ معمدحياة السندى وأبي العسن السندى وابراهيم بن قيض الله السندى والسيد جعفر بن محمد البيتي ومحمـــد الداغستاني، ورجع الى مكــة فأخذ عن الشيخ السند السيد عمر بن أحمد وابن الطيب وعبدالله ابسن سهل وعبدالله بن سليمان ما جرمي وعبدالله بن جعفر مدهور ومحمسك باقشير ثم ذهب الى الطائف وزار العبر بن عباس ومدحه بقصائد ،واجتمع اذ ذاك بالشيخ السيد عبدالله ميرغني وصار بينهما الود الذىلا يوصف. وفي سنة ثمان وخمسين أذن له بالتوجه الىمصر فنزل الى جدة وركب منها الى السويس ومصر ، هرعت اليه اكابر مصر من العلماء والصلحاءوأرباب السجاجيد والامراء وصارت له معهم المطارحات والمذاكرات ماهومذكور في رطته وجمع حواسه لنشر الفضائل واخلاها عن السوى ، وهرعتاليه الفضلاء للاخذ والتلقي ، وتلقي هو عن كل من الشيخ الملوى والجوهرى والحفنيواخيهيوسف ، وهم تلقوا عنه تبركا ، وصار أوحد وقتـــــة حالاً وقالًا مع تنويه الفضلاء به ، وخضمت له أكابر الامراءعلى اختلاف طبقاتهم،

وصار مقبول الشفاعة عنْدهم لا ترد رسائله ولا يرد سائله ، وطارصيت. في المشرق والمغرب • وفي اثناء هذه المدة تعددت له رحلات الى الصعيد الاعلى والى طندتا والى دمياط والى رشيد واسكندرية وفوة وديروط، واجتمع بالسيد علي الشاذلي، وكل منهما أخذ عن صاحبه • وزارسيدى ابراهيم الدسوقي وله في كل هؤلاء قصائد طنانة • ثم سافر الى الشام فتوجه الى غزة ونابلس ونزل بدمشق ببيت الجناب حسين افندى المرادى،وهرعت اليه علماء الشام وأدباؤها وخاطبوه بمدائح ، واجتمع بالوزير عثمانباشا في ليلة مولدالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيد علي افتدى المرادى ثم رجع الى بيت المقدس وزار وعاد الى مصر ، وتوجب الى الصعيد تسم عادالي مصر وزار السيد البدوي ثم ذهب الى دمياط . كعادته في كل مرة، ثهرجع الى مصر ثم توجه الى رشيد ثم الاسكندرية ،ومنها الى اسلامبول، فحصل له بها غاية الحظ والقبول ومدح بقصائلـــد وهرعت اليه النـــاس أفواجاً ورتب له في جوالي مصركل يوم قرشان ، ولم يمكث بها الا نحــو أربعين يوما ، وركب منها الى بيروت ثم الى صيدا ثم الى قبرص ثم الى دمياط وذلك غاية شعبان سنة تسمين • ثم دخل المنصورة وبات بها ليلة ، ثم دخــل مصر في سابع عشر رمضان • وكان مدة مكثه في الهند عشرة أعوام، وحسج سبع عشرة مرة منها ثلاث بالجمعة وسفره من الحجاز الى مصر تسلاث مرات وللصعيد ست مرات ولدمياط ثمان مرات • ولم يسزل يعلو ويرقى الىان توفي ليلة الثلاثاء ثاني عشر محرم من هذه السنَّة ، وخرجوا بجنازتهمـــن بيته الذي تحت قلعة الكبش بمشهد حافل ، وصلي عليه بالجامع الازهر، وقرىء نسبه علىالدكة ، وصلي عليه اماما الشبيخ أحمد الدردير ودفـــن بمقام ولي الله العتريس تجاه مشهد السيد قزينب ،ورثي بمراثكشيرة ربما يأتي فرها في تراجم العصريين ، ولم ينظف بمده مثله رحمهالله.

ومأت الوجيه المبجل عبدالسلام أفندى بن أحسد الازرجاني مسدرس

المحمودية كان الماما فاضلا محققا له معرفة بالاصوليقرأ العلوم ببلاده وأتقن في المعقول والمنقول، وقدم مصرومك بها مدة، ولما كمل بناء المدرسة المحمودية بالحبانية تقرر مدرسا فيها ، وكان يقرأ فيها السدرر لمنلاخسرو وتفسير والبيضاوى ، ويورد ابحانا نفيسة ، وكان في لسانه جبسة وفي تقريره عسر وبأخرة تولى المامتها ، وتكلف في حفظ بعض القرآن ، وجوده على الشيخ عبد الرحمين الاجهورى المقريء ، وابتنى منزلا نفيسا بالقرب من الخلوتسي وكان له تعلق بالرافسيات ، وقرأ على المرحوم الوائد أشياء من ذلك، واقتنى الات فلكية نفيسة بيمت في تركته ، مات بعد أن تعلل بالحصبة ايامافسي يوم الثلاثاء سادس جمادى الاولى من السنة ، ولم يخلف بعده في المحمودية مثله وجاهة وصراسة واحتشاما وفضيلة رحمه الله ،

ومات الامام الملامة والعبر القهامة الشيخ أحمد بن عيسى بن أحسد ابن عيسى بن أحسد ابن عيسى بن محمد الزبيرى الشافعي البراوى ، ولد بمصر وبها نشأ وقرأ الكثيرى على والده وبه تفقه ، وحضر دروس مشايخ الوقت في المقدول والمتولزوتمهروا نجب وعد من ارباب الفضائل ، ولما توفي والده أجلس مكانه بالجامع الازهر ، واجتمع عليه طلبة أبيه وغيرهم واستمرت حلقة درس والده على ماهي عليها من المظم والجلالة والرونق وافادة الطلبة، وكان نمم الرجل صلاحا وصرامة ، توفي بطندتا في ليلة الاربماواللشهر ربيح الاول فجأة ، وجيء به الى مصر ففسل في بيته وصلى عليه بالازهسر ودفع عند والده بتربة المجاورين رحمه الله ،

ومات الوجيه المبجل بقية السلف سيدى عامر بن الشيخ عبد الله الشبر اوى تربى في عز ودلال وسيادة ورفاهية وكان بنيلا الا انه لم يلتفت الى تصصيل المارف والعلوم ، ومع ذلك كان يقتني الكتب النفيسة ويبذل فيها الرغائب ، وإستكتب عدة كتب بخط المرحوم الشيسخ حسن الشغر اوى 12 كتب ، وهو في غاية الحسن والنور انية ، ومن ذلك مقامات الحريرى

وشروحها الزمزمي وغيره وجلدها وذهبها وتقدوا اسمه في البصمات المطبوعة في تقش الجلود بالذهب ، وعندى بعض على همنده الصورة، ورسم باسمه الشيخ محمد النشيلي عدة آلات فلكية وارباع وبسائسط وغير ذلك ،واعتنى بتحريرها واتقانها وأعطاه في نظير ذلك فوق مأموله، وحوى من كل شيء أظرفه وأحسنه مع ان الذي يرى ذاته يظنه غليظ الطبع، توفي رحمه الله يوم الجمعة تاسع عشرين المحرم من السنة ه

ومات العلامة الفقيه الفاضل الشبيخ محمد سعيد بن محمد صفر ابسين محمد بن امين المدني الحنفي نزيل مكة والمدرس بحرمها ، تفقه على جماعة من فضلاء مكة وسمم الحديث على الشيخ محمد بن عقيلة والشيخ تاجالدين القلعي وطبقتهما وبالمدينة على الشيخ أبي الحسن السندي الكبير وغيره ، وكان حسن التقرير لما يمليسه في دروسه حضره السيد العيدروس في بعض دروسه وأثنى عليه . وفي آخر عمره كف بصره حزناعلىفقـــد ولَّده • وكان من نجباء عصره أرسله الى الروم وكان زوجا لابنة الشيسخ الى الروم على طريق حلب ، فقرأ هناك شيئًا من الحديث ، وحضر معلماؤها ومنهم الشيخ السيد أحمد بن محمد الطوى ، وذكره في جملة شيوخـــه واثنى عليهورجعالى الحرمين وقطن بالمدينة المنورة • ومن مؤلفاته الاربعة أنهار في مدح النبي المختار صالى الله عليه وسلم ، وله قصيدةمدح بهـــــا الشبيخالميدروس،ولما حج الشبيخ أحمد العطوى في سنة تسمين ،اجتمع به بالمدينة المنورة وذاكره بالعهد القديم فهش له وبش واستجاز منه ثانيا السنسة رحمه الله تعالى •

ومات الامير عبدالرحمن أغا أغات مستحفظان وهو من معاليك ابراهيم كتخدا ، وتقلد الاغاوية في سنة سبمين كما تقدم ، واستمسر فيها السي

سنة تسع وسبعين . فلما نفي على بك النفية الاخيرة عزله خليل بك وحسين بك وقلدوا عوضه قاسه أغا ، فلما رجع علي بك ولاه ثانيـــا وتقلد قاسم أغا صنجقا،فاستمر فيها الى سنة ثلاث وثمانين، فعزله وقلد عوضه سليم أغا الوالي ،وقلد موسى أغا واليا عوضا عن سليم المذور وكلاهما من مماليكه. وأرسل المترجمالىغزةحاكما وأمره أن يتحيل على سليط • ويقتله •وكان رجلا ذا سطوة عظيمة وفجور فلم يزل يعمل الحيلة عليه حتى قتله فىداره وأرسل برأسه الى على بك بمصر ، وهي أول نكتة تمت لعلى بك بالشام، وبها طمع في استخلاص الشام ، فلما حصَّلت الوحشة بين محمَّد بكوسيده على بك ،انضوى الى محمد بك • فلما استبد بالامر قلده أيضا الاغاوية فاستمر فيها مدته . ولما مات محمد بك النحرف عليه مراد بك وعزله وولى عوضه سليمان أغا وذلك في سنة تسعين ، ولما وقعت المنافرة بين اسمعيل بك والمحمدية انضم الى اسمعيل بك ويوسف بك واجتهد في نصرتهما وصبار يكر ويغر ويجمسع الناس ويعمل المتساريس ويعضب المتاريس ويعمسل الحيل والمخادعات ويسذهب ويجيء الليل والنهسار ، حتى تسم الامر وهرب ابراهيم بك ومراد بك واستقر اسمعيل بك ويوسف بــك ، فقلداه الاغاوية أيضا ، فاستمر فيها مدته ، فلما خسرج اسمعيل بك السي الصميد محاربا للمحمديين تركه بمصر فاستقل بأحكامها وكذلك مدةغياب محمد بك بالشام • فلما خان العلوية اسمعيل بك وانضموا الى المحمدية ورجع اسمعيل بك على تلك الصورة كما ذكر ، خرج معه الى الشام السى ان تفرق أمرهم فأراد التحول الى جهة قبلي فأنضم معه كثير من الاجناد والمماليك وساروا الى أن وصلوا قريبا من العادلية ، فأرسل مملوكا لمه أسود ليأتيه بلوازم من داره ويأتيه بعلوان ، فانسه ينتظره هناك وحلوان كانت في التزامه ، وعدى مع الجماعــة من خلف الجبــل ونزلوا بطوان وركبوا وساروا وتخلف همبو عنهم للقضاء المقسدر ينتظر خادمه ،فبات وركب هو في الحمالوأتاه الرصد بالعبد في طريسق ذهابه ، فأستخبسره فأعلمه بالحقيقة بعد التنكر فسار مستعجلا الى ان أتى حلوان واحتاطبها وهجمت طوائفمه على دوار الاوسية وأخذوه قبضا باليد وعروه ثيابسمه حتى السراويل وسحبوه بينهم عريانا مكشوف الرأس والسوأتين، وأحضروه بين يدى مراد بك فلما وقعت عينه عليه أمر بقطع يديه ،وسلموه لسواس الخيل يصفعونه ويضربونه على وجهمه ، ثم قطعوا رقبته حسزا بسكين ويقولون له : انظر قرص البرغوث ، يذكرونه قوله لمن كان يقتله :لاتخف يا ولدى انماهىكقرصة البرغوث،ليسكن روع المقتولعلى سبيلالملاطفة. فكانوا يقولون ذلك على سبيال النبكيت • ودخل مراد بك في صبحها برأسه امامه على رمح ، ودفن كما ذكر ، ولم يأت بعده في منصبه مزيدانيه فى سياسة الاحكام والقضايا والتحيلات على المتهومين حتى يقروا بذنوبهم وكاننقمة الله على المعاكيسوخصوصا الخدمالاتراكالمعروفينبالمسراجين. واتفق له في مبادي ولايته انه تكرر منه اذيتهم فشكوا منه الى حسينبك المقتول ، فخاطبه في شأنهم فقال له : هؤلاء أقبح خلق الله وأضرهمعلسي المسلمون وأكثرهم نصارى ويعملون أنفسهم مسلمين ويخدمونكم ليتوصلوا بفلك الى ايذاء المسلمسين ، وان شككت في قولي أعطني اذنا بالكشف عليهم لا ميز المختون من غيره وفقال له الصنجق الفعل ما بدالك . فلما كان في ثاني يوم هرب معظم سراجين الصنجق ولم يتخلف منهم الا من كان مسلما ومختونا ، وهو القليل ، فتعجب حسين بك من فطانتهومن ذلك الوقت لم يعارضه في شيء يفعله ، وكذلك على بك ومحمد بـــك • ولما خالف محمد بك على سيده وانفصل عنه وذهب الى قبلي وانضماليه خشداشه أيوب بك وتعاقدا وتحالفا على المصحف والسيف ونكثايوب بك العهد وقضى محمد بك عليه بقطم يده ولسانه ، ارسل اليهعبدالرحمن أغا هذا فعل به ذلك ، ولما حضر اليه بيمثيل به ودخل اليه وصحبته الجلاد، وصار يقول للجلاد : ارفق بسيدى ولا تؤلمه ، وقحو ذلك ، ولما ملك محمد بك ودخل مصر أرسله الى عبدالله بك كتخدا الباشا الذى خامر علسسى سيده وانضم الى علي بك فذهب اليه وقبض عليه ورمى عنقه في وسط بيته ورجع برأسه الى مخدومه وباشر الحسبة مدة مع الاغاوية ، وكلان يحب الملماء السوقة يحبونه ، وتولى ناظرا على الجامع الازهر مدة وكان يحب الملماء وبتأدب مع أهل العلم ويقبل شفاعاتهم ، وله دهقنة وتبصر في الاموروعنده قوة فراسة وشدة حزم حتى غلب القضاء على حزمه عفا الله عنه ،

ومات الامير عبدالرحمن بك وهو من مماليك على بك وصناجقه الذين أمرهم ورقاهم ، فهو خشداش محمد بك ابى الذهب وحسن بك الجداوى وأيوب بك ورضوان بك وغيرهم • وكان موصوفا بالشجاعة والاقـــدام، فلما انقضت أيام علي بك وظهر أمر محمد بك خمل ذكره معخشد شينه الى أن حصلت الحادثة بين المحمديدين واسمعيا ل بك فرد لهمم امرياتهم ،الأ عبدالرحمن هذا فبقي على حاله مع كونه ظاهر الذكر . فلما كان يومقتل يوسف بك وكان هو أول ضارب فيه • وهرب في ذلك اليوم من بقي مسن المحمدية وأخرج باقيهم منفيين ردوا له صنجقيته كما كان ثم طلع مسع خشداشينه لمحاربتهم بقبلي، ثم والسوا علىاسمعيل بك وانضموا اليهم، ودخلوا معهم الى مصر كما ذكر ، ثم وقع بينهم التحاقد والتزاحم علسى انفاذ الامر والنهي ، وكان اعظم المتحاقدين عليهم مراد بك وهم له كذلك، وتخيل الغريقان من بعضهم البعض وداخل المحمدية المخوف الشديد مسن الطلوية الى أن صاروا لا يستقرون في بيوتهم ، فلازموا الخروجالىخارج المدينة والمبيت بالقصور ء وخرج ابراهيم بك واتباعه الىجهة العادليسسة ومراد بك واتباعه الى جهة مصر القديمة • فلما كان يوم السبب سابع عشر جمادي الاولى، اصبح مراد بك منتفخ الاوداج من القهر، فاختلى معمن يركن اليهم من خاصته ، وقاله : لهم اني عازم في هذا اليوم على طلب الشر مع الجماعة ، قالوا : وكيف تعمل ، قال : نذهب الى مرمى النشاب ولا بد أن يأتينا منهم من يأتي ، فكل من حضر عندنا منهم قتلناه ، ويكون ما يكون عبد ذلك ، ثم ركب ونزل بمصاطب النشاب وجلس ساعة ، فحضر اليسب عبد الرحمن بك المذكور وعلي بك العبشي فجلسا ممه حصة ومراد بسك يكرر لاتباعه الاشارة بضربهما وهم يها بوذذاك ، فقطن له سلحدار عبد الرحمن بك ، فقم بالقيام ، فابتدره مراد بسك وصحب بالته وضر به في رأسه ، فسحب الآخر بالته وارد ان يضربه فالتى بنفسه مسن قوي وقت الكبكبة غطى علي بك العبشي رأسه بجوخته واختفى في شجر وفي وقت الكبكبة غطى علي بك العبشي رأسه بجوخته واختفى في شجر به فه فحضر من القبة الى الحال مراد بك وجمع عشيرته وأرسل الى ابراهيس بك فعضر من القبة الى القالمة ، وكان ماذكر واستمر عبدالرحمين بك مرميا بالمصطبة حتى حضر اليه اتباعه وشالوه ودفتوه بالقرافة ،

ومات الامير أحمد بك شنن واصله مطوك الشيخ محسد شنرالمالكي شيخ الازهر ، فحصل بينه وبين ابن سيده وحشة ففارقه ودخل في سلسك المجندية ، وخدم علي بسك واحبه ورقاه وأمسره الى أن قلده كتخدا الجاويشية ، فلم يزل منسوبا اليه ومنضما الى اتباعه ، وتقلد الصنجقية وصاهره حسن بك الجداوى وتزوج بأبته وبنى لها البيت بدرب سمادة، ولم يزل حتى قتل في هنه الواقعة ، وكان فيه لين جانب ظاهرى ويعظهم الها العلم ويظهر لهم المحبة والتواضع ،

ومات الامير ابراهيم بك طنان وهو من مماليك حسن افندى مملسوك ابراهيم أفندى المسلماني ، وكانوا عدة وعزوة معروفين ومشهورين قسي البيوت القديمة ، ومنهم مصطفى جربجي وأهسسد جربجي ، ثم لما ظهسر أمر عليهاكاتسبوا اليهوغرجوامع محمدبك عندما ذهب لمحاربة خليل بك

وحسين بككشكش ومنءمهم بناحية المنصورة ،فوقع في المقتلة احمد جربجي المذكور وأعجب بهم محمد بكفي تلك الواقعة فأحبهم وضمهم اليه ولازموه في الاسفار والحروبات ولما خالف علي سيدمعلي بكوهرب الى الصعيد خرجوا معه كذلك ، ومات مصطفى جربجي لطلى فرآشه بمصر أيام علي بك وصار كبيرهم والمشار اليه فيهم ابراهيم جربجي • فلما رجع محمد بك وتعين في رياسة مصر قلده صنجقا ونوه بشأنهوانعم عليهواعطاه بلادا مضافةالئ بلاده منها سندبيس ومنية حلفة وباقى الامانة • وكان عسوفا ظالما الفلاحين لا يرحمهم ، وله مقدم من أقبح خليقة الله من منية حلفة ، فيفرى بالفلاحين ويسجنهم ويعذبهم ويستخلص لمخدومه منهم الاموال ظلما وعدوانا مظما حصلت تلك الحادثة وهرب ابراهيم بكالمذكور مع اسمعيل بك اجتمسع الفلاحون على ذلك المقدم وقتلوه وحرقوه بالنار •وكان ابراهيم بك هذا ملازما على زيارة ضرائح الاولياء ، في كل جمعة يركب بعد صلاة الصبح الى القرافة ويزور قبورالبستان وقبور اسلافه ثم يذهب الى زيارةالشافعي ويخرج منه ماشيا فيزور الليث وما جاوزهما من المشاهد المعروفة كيحيى الشبيبة والسادات الثعالبة والعز وابن حجر وابن جماعة وابن ابي جمسرة وغير ذلك ، وكان هذا دأبه في كل جمعة • ولما وقمت الحوادث خــرجمع اسمعيل بك الى غزة ، فلما سافر اسمعيل بك ونزل البحر تخلف عنه ومات ببعض ضياع الشام وظهر له بمصر ودائم اموال لها صورة .

ومات الآمير ابراهيم بك بلفيا المروف بشلاق ، وهو معلول عبدالرحمن أغا بلفيا بن ابراهيم بك ، وعبدالرحمن أغا هذا هو أخو خليل بك ، وكان علي بك ، وعبدالرحمن أغا هذا هو أخو خليل بك ، وكان علي بك ضمه اليه وأعجبه شجاعته فقلده صنجقا وصار من جعلة صناجق وامرائه ومحسوباً منهم ، فلما حصلت هذه الحادثة كان فيهم وقتل معهم، ومات الامير الكبير حسن بك رضوان أمير الحاج وهو معلوك عسر بك بن حسين رضوان تقلد الصنجقية بعد موت سيده وجلس في بيشة

وطلع اميرا بالحج سنة ثمان وسبعين وتسع وسبعين وعمل دفتردار مصر ، ثم عزل عنهاوطلع بالحج في سنة احدى وثمانين وسنة اثنتين وثمانسين ء وقلد رضوان بك مملوكه صنجقا • فلما تملك علي بك نفى رضوان بسك هذا فيمن نفاهم في سنة واحد وثمانين ، ثم رده ثم نفاه مع سيده بعسم رجوعه من الحج في سنة ثلاث وثمانين الى مسجد وصيف ، ثم نقـــل الى المحلة الكبرى فأقام بها الى سنة احدى وتسعين ، فكانت مدة اقامتـــه بالمحلة نعو ثمان سنين • فلماا تملك اسمعيل بك احضره الى مصر وقلمه امارة الحج سنة واحد وتسعين كما ذكر ،فلما انضم الطوية الى المحمدية ورجعوا الى مصر وهرب اسمعيل بك بمن معه الى الشام لم يخرج معمه وبقى بمصر لكونه ليس من قبيلتهم ، وانضوى الى العلوية كغيره لظنهم نجاحهم ، فوقع لهم ما وقع وقتل مع احمد بك شنن بشير او أوتوا بهما الى بيوتهما وكل منهما ملفوف في قطعة خيمة ، ودفن حسن بك المذكورعليه رحمة الله وكان أميرا جليلا مهذبا كريم الاخــلاق لينالجانب يحب اهـــل الصلاح والعلم ، وعاشر بالمحلة صاحبنا الفاضل اللبيب الاديب الشيسخ شمسن الدين السمربائي الفرغلي واحبه واغتبط به كثيرا واكرمه وحجسزه عنده مدة اقامته بالمحلة ومنعه عن الذهاب الى بلده الا لزيارة عياله فقط في بعض الاحيان، ثم يعود اليه سريعها ويستوحش لغيابه عنه، فكان لا يأتنس الا به • وللشبيخ شمس الدين فيه مدائح ومقامات وقصائد •

## سنة ثلاث وتسعين ومائسة والف

في يوم للسبت خامس المحرم ، وصل الى مصر اسمعيل باشا والي مصر وبات بير انبابة ليلة السبت المذكور وركب الامراء فسي صبحها وقابلوه ورجعوا ، وعدى الآخر وركب الى العادليـــة وجلسُ بالقصر وتولى أمـــر الـــماط مصطفى بك الصفير ه

وفي يوم الثلاثاء من المحرم ركب الباشا بالموكب ودخل من بابالتصر وشق القساهرة وطلع الى القلمة وعملوا له شنكا ومدافع ، ووصل الخبر بنزول اسمميل بك الى البحر وسفره من الشام الى الروم وغابأمره •

وفي أواخر شهر ربيع الاولوقعت حادثة بالجامـــع الازهر بين طائفــة الشوام وطائمة الاتراك بين المغرب والعشاء فهجم الشوام على الاتسراك وضربوهم فقتلوا منهم شخصا وجرحوا منهم جماعة ، فلما أصبحوا ذُهب الاتراك الى ابراهيم بك وأخبروه بذلك فطلب الشيخ عبدالرحمن العريشى مفتي الحنفية والمتكلم على طائفة الشوام وسأله عن ذلكفأخبره عن أسماء جماعة وكتبهم في ورقة وعرفه ان القاتلين تغيبوا وهربوا ومتى ظهــروا أحضرهم اليه ، ولما توجه من عنده تفحص ابراهيم بك عن مسمياتالاسماء فلم يجد لهم حقيقة، فأرسل الى الشيخ احســد العروسي شيخ الازهـــر وأحضر بقية المشايخ وطلب الشيخ عبدالرحمن فتغيب ولم يجدوه ،فاغتاظ ابراهيم بك ومراد بك وعزلوه عن الاقتاء ، وأحضروا الشيخ محسد الحريري وألبسوه خلعة ليكون مفتي الحنفية عوضاعن الشيخ عبدالرحس وحثوا خلفه بالطلب ليخرجوه من البلدة منفيا ، فشفع فيه شيخالسادات وهرب طائفة الشنوام بأجمعهم وسنبر الاغا رواقهم ونادوا عليهم واستمر الامر على ذلك اياما ثم منموا المجادلة والطبرية من دخول الرواق ويقطع من خبزهم مائة رغيف تعطى للاتراك ديــة المقتول، وكتب بذلك محضــر باتفاق المشايخ والامراء ، وفتحوا الرواق ومرض الشيخ العريشي مسن قهره ، وتوفي رابع جمادي الاولى ه

وفي أواخر شهر جمادى الثانية ، توفي الشيخ محمد عبادة المالكي.

وفيه جاعت الاخبار بان حسن بك ورضوان بك قوى أمرهم وجمعوا جموعا وحضروا الى دجرجا والتف عليهم أولاد همام والجمافرة واسمعيل أبو علي، فتجهز مراد بك وسافر قبله أيوب بك الصغير ثم سافر هوأيضا، فلما قربوا من دجرجا ولى القبالي وصعدوا الى فوق فأقام مراد بك فسي دجرجا الى أوائل رجب، وقبض على اسمعيل أبي علي وقتله ونهب ماله وعبيده وفق بلاده على كشافه وجماعته ه

وفي منتصف شهر رجب ، ظهر بمصر وضواحيها مرض سموه بأبي الركب وفشا في الناس قاطبة حتى الاطفال ، وهو عبارة عن حمى ومقدار شدته ثلائة ايام ، وقد يزيد على ذلك وينقص بحسب اختلاف الامزجة ويعدث وجما في المفاصل والركب والاطراف ويوقف حركة الاصاموبمض ورم ويبقى أثره أكثر من شهر ، ويأتي الشخص على غفلة فيسخن البدن ويضرب على الانسان دماغه وركبه ، ويذهب بالمرق والحمام وهدومن الحوادث الغرسة .

وفي عشرين رجب ، وصل مراد بك من ناحية قبلمي وصحبته منهو بـــات وأبقار وأغنام كثيرة.

وفي يوم الجمعة ثاني عشرينه الموافق لثاني شهر مسرى القبطي ، وفا النيل المبارك ثم زاد في ليلتها زيادة كثيرة حتى علا على السد وجرى الماء في الخليج بنفسه ، وأصبح الناس فوجدوا الخليج جاريا وفيه المراكب فلم تحصل الجمعية ولم ينزل الباشا على المادة .

وفي شهر شوال وصلت الاخبار بموت علي بك السروجي وحدي. ف صوق السلاح بنسـزة ه وفي يوم الخميس ثامن عشر شوال ، عمل موكب المحمل وخرج الحجاج وأمير الحاج مراد بك وخرج في موكب عظيم وطلب كثير وتفاخر وماجت مصر وهاجت في أيام خروج الحج بسبب الاطلاب وجمع الاموال وطلب الجمال والبفال والبفال والحدير ، وغصبوا بفال الناس ومن وجدوه راكبا علمي بغلة أنزلوه عنها وأخذوها منه قهرا ، فان كان من الناس المعتبريسن أعطوه ثمنها والا فلا ، وغلت أسمارها جدا ولم يعهد حج مثل هذه السنة في كسل شيء وصافر فيه خلائق كثيرة من سائر الاجناس وسافر صحبة مراد بك الم مناجق وهم عبدالرحين بك عثمان وسليمان بك الشابورى وعلي بك الماللي وذو الفقار بك وأمراء واغوات وغير ذلك أكابر كثيرة وأعيان وتجاره وفيه حضر واحد أغا وعلى يده تقرير لاسمعيل بأشا على مصر كماكان ، وكان لما أتاه العزل نزل من القلمة في غرة رمضان وصام رمضان في مصر وحفر المتقدى رمضان تحول الى العادلية ليتوجه الى السويس وحفر التقرير له بالولاية ثانيا ، فركب في يوم الاثنين سادس القمسدة وحفر المال القلمة من باب الجبل ه

# من مات في هذه السنة من الاعيان

مات الشيخ الفقيه الامام الفاضل شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عمر العريشي الحنفي الازهرى ، ولد بقلمة العريش من اعمال غزة وبها نسباً وحفظ بعض المتون ، ولما مر عليه الشيخ العارف السيد منصور السرميني في بلده وجده متيقظا نبيها وفيه قوة استعدادية وحافظة جيدة فأخذه صحبت ... بقي صورة معين في الخدمة ، وورد معه مصر فكان ملازما له لا يفارق ه وأذن له بالعضور في الازهر فكان يحضر دروس الشيخ أحمد البيلسي وغيره في النحو والمعقول ، ولما توجه السيد المشار اليه الى البلاد تركه

ليشتغل بالعلم ، فلازم الشيخ أحمد السليماني ملازمة جيدة وحضرعليــــه غالب الكتب المستعملة في المذهب ، وحضر دروس السيخ الصعيدي والشيخ الحفني ولقنه الذُّكر وأجازه والبسه التاج الخلوتي • ثم اجتمسم بالمرحوم الوالد حسن الجبرتي ولازممه ملازمة كلية ودرجه في الفتسبوي ومراجعة الاصول والفروع وأعانه على ذلك وجد ان الكتب الغريبةعنــــد المرحوم فترونق ونوه بشأته وعرفه الناس، وتولى مشيخة رواق الشوام وبه تخرج الحقير في الفقه • فأول ماحضرت عليه متن نور الايضاحاللعلامة الشرنبلالي ثم متن الكنز وشرحــه لملا مسكــين والدر المختار شرحتنوير الابصار ، ومُقدار النصف من الدرر ، وشرح السيد علي السراجيسة في الفرائض . وكان له قوة حافظة وجودة فهم وحسن ناطقة فيقرر مايطالعه من المواد عن ظهر قلبه من حفظه بفصاحة من غير تلعثم ولا تركيز •وحج في سنة تسع وسبعين من القلزم منفردا متقشفا وأدرك بالحرمينالاخيار وعاد الى مصر وحصلت له جذبة في سنة ست وثمانين وترك عياله وانسلخ عسن حاله وصار يأوى الى الزوايا والمساجد ويلقي دروسا من الشفاء وطرق القوم وكلام سيدي محيالدين والغزالي • ثم تراجع قليلا وعاد الىحالته الاولى ولما توفي مفتى الحنفية الشيخ أحمد الحماقي تعين المترجم فيالافتاء وعظم صيته وتميز على أقرانه ، واشترى دارا حسنة بالقرب من الجـــامع الازهر وهي التي كانت سكن الشيخ الحفني في السابق وتعرف بسدار القطرسي . وتردد الاكابر والاعيان اليه وانكبت عليه اصحاب الدعاوى والمستفتون ، وصار له خدم واتباع وفراشون وغير ذلك • وسافسر الى اسلامبول بعد موت الامير محمد بك لقضاء بعض الاغراض، وقرأهناك كتاب الشفاء ، ورجع الى مصر وكان كريم النفس سمحا بما في يده يحب اطمام الطمام ويعمل عزائم للامراء ويخلع عليهم الخلع ، ولما زاد انحطاط الشيخ أحمد الدمنهوري وتبين قرب وفاته وفراغ اجله ناقت نفس المترجم

لمشيخة الازهر اذهى أعظم مناصب الطلماء ، فاحب الاستيلاء عليها والتوصل اليها بكيفية وطريقة ، فحضر مع شيخ البلد ابراهيم بك الى الجامع الازهر وجمع الفقهاء والمشايخ وعرفهم ان الشبيخ أحمد الدمتهوري اقاممه وكيلا عنه ، وبعد ايام توفي المشيخ الدمنهورى فتمين هو المشيخة بتلك الطريقة ، وساعده استمالة الامراء وكبار الاشياخ والشيخ أبوالانوار السادات وما مهده معهم في تلك الايام ، وكاد يتم الامر فأنتسب لنقض ذلك بعض الشافعية الخاملين وذهبوا الى الشيخ محمدالجوهرى وساعدهم وركب معهم الى بيت الشيخ البكــرى ، وجمعوا عليهم جملة من أكـــابر الشافعية مثل الثبيخ أحمد العروسي والشيخ لحمد السمنودى والشيسخ حسن الكفراوي وغيرهم ، وكتبوا عرضحال الى الامراء مضمون ال مشيخة الازهر من مناصب الشافعية وليس للحنفية فيها قديم عهد أبدا وخصوصا إذا كان آفاقيا وليس من أهل البلدة • فان الشيخ عبدالرحس كذلك وموجود في العلماء الشافعية من هو أهل لذلك في العلم والسن ، وانهم اتفقوا على أن يكون المتعين لذلك الشيخ أحمد العروسي ، وختم الحاضرون على ذلك العرضحــال وأرسلوه الى ابراهيم بك ومراد بــك فتوقفوا وأبوا ، وثارت فيهم العصبية وشددوا في عـــدم النقض ورجـــع الجواب للمشايخ بذلك ، فقاموا على ساق وشدد الشيخ مصدالجوهري غي ذلك وركبوا بأجمعهم وخرجوا الى القرافـــة وجلسوا بجامع الامـــام الشافعي وباتوا به • وكان ذلك ليلة الجمعـــة واجتماع الناس للزيارة ؛ فهرعتُ الناس واجتمع الكثير من العامة ينظرون فيما يؤوَّل اليه هذا الامر وكان للامراء اعتقاد وميل للشيخ محمد بن الجوهري وكذلك نساؤهسم وأغواتهم بسبب تعففه عنهم وعدم دخول بيوتهم ورد صلاتهم وتعيزه بذلك عن جميع المتعممين ، فسعى أكثرهم في انفاذ غرضه وراجعوا مراد ك وأوهموه حصول العطب له ولهم أوثوران فتنة في البلد، وحضر اليهم علي

أغا كتخدا الجاويشة وحاججهم وحاججوه ثم قام وتوجه وحضر مراد بك أيضًا للزيارة ، فكلمه الشيخ محمد وقال : لابد من فروة تلبسها للشيخ المروسي وهو يكون شيخًا على الشافعية وذاك شيخًا على العنفية، كما ان الشيخ أحمد الدردير شيخ المالكية والبلد بلد الاما مالشافعي ، وقسد جئنا اليه وهو يأمرك بذلك وان خالفت يخشى غليك . فما وسعهالا أنه أحضر فروة وألبسها للشبيخ العروسي عند باب المقصورة وركب مراد بك متوجها وركب المشايخ وبينهم الشيخ العروسي وذهبوا الى ابراهيمبك ولم يكن الامراء رأوا الشيخ العروسي ولا عرفوه قبل ذلك ، فجلسوا مقدار مسافة شرب القهوة وقاموا متوجهين ولم يتكلم ابراهيم بكبكلمة. فذهب الشيخ العروسي الى بيته وهو بيت نسيبه الشيخ أحمد العريسان واجتمع عليه الناس وأخذ شأنه في الظهور ، واحتد العريشي وذهبالى الشبيخ السادات والامراء فألبسوه فروة أيضا فتفاقم الامر وصارواحزبين، وتعصب للمترجم طائغة الشوام للجنسية وطائغة المغاربة لانضمام شيخهم الشيخ أبي الحسن القلعي معه من أول الامر ، وتوعدوا من كان معالفرقة الاخرى وحذروهم ووقفوا لمنعهم مسن دخول الجامع، وابسن الجوهرى يسوس القضية ويستميل الامراء وكبار المشايخ الذين كانوا مع العريشي مثل الشبيخ الدردير والشبيخ احمد يونس وغيرهم ، واستمر الامر علسى ذلك نحو سبعة أشهر الى ان اسعفت العروسي العناية ووقعت الحسادقة المذكورة بين الشوام والاتراك، واحتد الامراء الاتراك للجنسيةوأكـــدوا في طلب المحاققة ، وتصــدى العريشي للشوام المذب عنهم وحصل منــه ما حصل لاجل خلاصهم ، فعند ذلك انطلقت عليه الالسن وأصبح الصديق عدوا وانسرف عنه الامسراء وطلبوه فاختفى وعين لطلبه الوالى واتبساع الشرطة وعزلوه من الافتاءأيضا • وحضر الاغا وصحبته الشبيخالعروسي الى الجامع للقبض على الشوام فأختفوا وفروا وغابوا عن الاعين ، فأغلقوا رواقهم وسمروه أياما ثم اصطلعوا على الكيفية المذكورة آنفا ، وظهر المروسي من ذلك اليوم وثبتت مشيخته ورياسته وخمل المريشي وأمروه بلزوم بيته ولا يقارش في شيء ولا يتداخل في أمر ، فعند ذلك اختلسي بنفسه وأقبل على المبادة والذكر وقراءة القرآن ، وزراتله زلة فيأتثييه من القهر ، فأشاروا عليه بالفصد وفصدوه فازداد كأله وتوفي ليلة الخييس ما مع جمادى الاولى من السنة ، وجهز بصباحه ، وصلي عليه بالازهسر في مشهد حافل وحضره مراد بك وكثير من الامسراء وعلي أغا كتخدا المجاويشية ودفن برحاب السادة الوقائية وذلك بعد الحادثة بتسعة وثلاثين يوما رحمه الله تعالى ، ومن آثاره رسالة ألفها في سر الكنى باسم السيد يوما رحمه الله تعالى ، ومن آثاره رسالة ألفها في سر الكنى باسم السيد عيدالخالق بن الزين حاشية ، وقرظ عليها الشيخ المروسي والشيخ الصبان ولي غير ذلك ،

ومات الشريف السيد قاسم بن محمد التونسي، كان اماما في الفنون وله يد طولى في المعرم الخارجة مثل الطب والحرف وكان معه وظيفسة تدريس الطب بالبيمارستان المنصورى ، وتولى مشيخة رواق المخاربسة مرتين والاولى استمر فيها مدة وفي تلك المدة حصلت الفتن ثم عزل عنها ، وأعاد الدروس في مدرسة السيوفيين الممروفة الآن بالشيخ مطهر ، ولسه تقريظ على المدائح الرضوائية جمع الشيخ الاكاوى أحسن فيا ، وكان ذا شهاسة وصرامة في الدين صعبا في خلقه وربما أهان بعض طائفسة النصارى عند معارضتهم له في الطريق ، وأهين بسبب ذلك من طرف بعض الامراء ، وتحزبت له العلماء وكادت أن تكون فتتة عظيمة ولكن الله سلم توفي بعد أن تملل كثيرا وهو متولى مشيخة رواقهم وهي المرة الثانية، وكان له باع في النظم والنشر فمنها مدائحه في الامير رضوان كتخدا الجلغيله له باع في النظم والثر فمنها مدائحه في الامير رضوان كتخدا الجلغيلة ، في عدة قصائد فراقد مذكورة في الغوائح الجنائية ،

ومات الامام النهامة الالمعي الاديب واللوذعي النجيب الشيخ محسد لهلباوى الشهير بالدمنهورى اشتغل بالعلم حتى صار اماما يقتدى ب ثم اشتغل بالعلم حتى صار اماما يقتدى ب ثم اشتغل بالعلميق وتلقن الاسماء وأخذت عليه المهود وصار خليفة مجازا بالتلقين والتسليك، وحصل به النفع وكان فقيها دراكا فصيحا مفوها أديبا شاعرا له باع طويل في النظم والنثر والانشاء ولما تملك علي بكبعد موت شيخه الحفني طلبه اليه وجعله كاتب انشائه ومراسلاته وأكرمه اكراما كثيرا ومدحة بقصائد ولم يزل منضويا اليه مدة دولته و

ومات السيد قاسم بن محمد بن محمد علي بن أحمد بن عامر بنعبدالله ابنجبریل بن کامل بن حسن بن عبدالرحمن بن عثمان بن رمضان بن شعبان ابن أحمد بن رمضان بن محمد بن القطب أبي الحسن علي بن محسد ابن أبي تراب علي بن ابي عبدالله الحسين بن ابراهيم بن محمد بن أحمد ابسن محمد بن محمد بن أبي جعفر محمد بن الحسن بن اسمعيسل (الديباج بن ابراهيم بن الحسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب أحد الاشراف الصحيحي النسب بمصر ، فجده أبو جعفر يعسرف بالثج لتجتجة في لسانه ، وحفيه الحسين بن ابراهيهم يعرف بأبن بنت الروبدى وحفيده على بن محمد مدفون بالصعيدفي بلد يقال له دمشاو باشم، والمترجم هو والد السيدين الجليلين اسمعيل وابراهيم المتقدم ذكرهما ، صحح هذا النسب شيخنا السيد محمد مرتضى كما ترى ، وكان حسام البابا في ملكه مما خلفه له سلقه ، فكان يجلس فيه وكان شيخا مهيساً معمرا منور الشبية كريم الاخلاق متعففا مقبلا على شأنه رحمهالله تعالى. ومات الامام العارف الصوفي الزاهد أحمد بن عبدالله بن محمد بن على ابن سعيد بن حم الكتاني السوسي ثم التونسي ، ولد بتونس ونشأ في حجر والده في عفة وصلاح وعفاف وديانة ، وقرأ عليه وعلى شيخ الجماعة سيدى محمد الغرباوي وعلى آخرين وتكمل في العلوم والمعارف معصفاء ذهنه وسرعة ادراكه وتوقد خاطره وكمال حافظته ، وكأن والده يحب ه ويستمد على ما يقوله في تحرير نقله ، ويصرح بذلك في اثناء درسه وقد بلغ المترجم من الصلاح والتقوى الى الفاية واشتهر أمره في بلادافريقية اشتهارا كليا حتى أحبه الصغير والكبير ، وكان منفردا عن الناس منقبضا عن مجالسهم فلا يخرج عن محله الالزيارة ولي أوفي العيدين لزيارة واللده وكان للمرحوم علي باشا والي تونس فيه اعتقاد عظيم وعرض عليه الدنيا مرارا فلم يقبلها ، وعرضت عليه تولية المدارس التسي كانت بيد والسده فاعرض عنها وتركها لمن يتولاها ، وعكف نفسه على مذاكرة الطوم مسع خواص أصحاب ومطالمة الكتب الغرية ، واجتمع عنده منها شيء كثيرة وكان يرسل في كسل سنة قائمة الى شيخنا السيد مرتضى فيشترى لسه مطلوبه ، وكان يكاتب ويراسله كثيرا ،

ومات الفقيه الاديب الماهر أحمد بن عبدالله بن سلامة الادكاوى نريسل الاسكندرية وأمه شريفة من ذرية السيد عيسى بن نجم خفير بحر البرلس، كان حسن المحاورة ولديه فضل ويحفظ كثيرا من الاشياء منها المقامات المحريرية وغيرها من دواوين الشعر • وناب عن القضاء في الثفر مدة وكان يتردد الى مصر احيانا وجمع عدة دواوين شعرية من المتقدمين والمتأخرين نحو المائتين ، وطالع كثيرا منها مما لم يملكه • ولم يزل علسى حالة مرضية حتى توفى بالثفر سنة تاريخه •

ومات الشيخ الصالح المعمر خالد أفسدى بن يوسف الديار بكرلي الواعظ ، كان يعظ الاتراك بعكم على الكرسي ، ثم ورد مصر والازم حضور . الاشياخ بمصر والوعظ للاتراك ، وحضر معنا كثيرا على شيخنا السيسد محمد مرتضى في دروس الصحيح بجامع شيجون في سنة ١٩٥٠ وفسي الامالي والشمائل في جامع أبي محمود الصنفي ، وأخبر انه دخل دمشسق وحضر دروس الشيخ اسمعيل المجلوني وأجازه وأدرك جلة الاشياخ بديار

بكر والرها وإزروم . وكان رجلا صالحا منكسرا وله مرأى حسنــــة ولا زال على طريقته في الحب والملازمة حتى مرض أياما وانقطع في بيته ومات في رابع جمادى الاولى .

ومات الشيخ الفقيه الكامل والنجيبالفاضلأحد العلماء الاعلامواوحد فضلاء الانام الشيخ محمد بن عبادة بن برى العدوى ، ينتمي نسبه السي علي أبي صالح المدفون بالعلوة في بني عدى ، قدم الى مصر سنة ١١٦٤، وجاور بالازهر وحفظ المتون ، ثم حضر تشيوخ الوقت ولازم دروسعلماء العصر ، ومهر في الفنون ، وتفقه على علماء مذهبه من المالكية مثل الشيخ على المدوى والشيخ عمر الطحلاوىوالشيسخ خليل والشيخ الدرديسر والبيلي ، وأخذ المعقولات عن شيخه الشيخ على العدوى الصعيدىوغيره ولازمه ملازمة كلية ، وانتسب اليه حسا ومعنى ، وصار من نجباء تلامذته ودرس الكتب الكبار في الفقه والمعقول ، ونوه الشبيخ بفضلهوأمرالطلبة بالاخذعنه وصارله باع طويل وذهن وقاد وقلم سيال وفصاحة فياللسان والتقرير وصواب في التحرير وقوةاستعداد واستحضار وسليفة ، ومن تآليفه حاشية على شذور الذهب لابن هشام متداولة بأيدى الطلبة نافعة، وحاشية على مولدالنبي صلى الله عليهوسلم للغيطي وابن حجروالهدهدي، وحاشية على شرح بن جماعة في مصطلح الحديث ، وحاشيــة عجيبة على جمع الجوامع وعلى السعد والقطب وعلمي ابي الحسن ، وحاشية علمي شرح الخرشي وعلى فضائل رمضان ، وكتابة محررة على الورقات، والرسالة العضَّدية وعلى آداب البحث والاستعارات • ولم يزل يملي ويقرى ويفيد ويحرر ويجيد حتى وافاه الحمام ، وتوفى في أواخر شهر جمادي الثانيــة من السنة ، بعد أن تعلل بعلة الاستسقاء سنين وكان يقرأ ليالي المواسم مثل نصف شعبان والمعراج وفضائل رمضان وغير ذلك نيابة عن شيخهالشيخ علي الصعيدى العدوى ، ويجتمع بدرمه الجمم الكثير من طلبة العلم. والعامة رحمه الله •

ومات الامير على بسك السروجي وهو من معاليسك ابراهيم كتخسدا واشرافات علي بك آمر موقلده الصنجقية بعد موت سيدهم و تقبيالسروجي لكونه كان ساكنا بخط السروجية و ولما أمره علي بك هذا اخت خليل بك ركب معهما الى بيت خليل بك بلفيا وخطب لعلي بك هذا اخت خليل بك وهي ابنة ابراهيم بلفيا الكبير وعقد عقده عليها ، ثم خطب لايوب بك ابنة وقووا المحلس ، وشربوا الشربات وقووا المحارم والهدايا وانصرفوا ، وعملوا العرس بعد أن جهزهما بسايليق بأمثالهما ، وزفوا واحدة بعد أخرى الى الزوج و ولما حصلت الوحشة بين المحمدية واسمعيل بك انضم الى السمعيل بك لكونه خشداشه وخرج الى الشام صحبته فلما سافر اسمعيل بك الى الديار الرومية تخلف المترجم مع من تخلف ، ومات بعض ضياع الشام كما ذكر و

ومات أيضا الأمير حسن بك المعروف بسوق السلاح لسكته في تلف الخطة ببيت الست البدوية وأصله معلوك صفية جارية الشيخ أبي المواهب المكرى ، وكان بن أخيها فأشترته واستمر في خدمة الشيخ أبي المواهبالى أمات ، فسلك في طريق الاجناد وخدم علي بك الى أن جعلسه كاشفا في علي بك وذهب الى قبلي ، واجتمعت عليه الكشاف والاجناد وكان حسن علي بك وذهب الى قبلي ، واجتمعت عليه الكشاف والاجناد وكان حسن هذا من جعلة من حضر اليه بماله ونواله وضيامه ، وحضر محمد بك السى مصر وملكها من سيده غلي بك ، ولم يزل حسن هذا في خدمة محمد بك أبي الذهب فرقاه في الخدم والمناصب وصنجةه ولم يزل في الامارة مسدة معمد بك وأتباعه الى أن خرج معمن خرج صحبة اسمعيل بكومات بعض ضياع الشام والله الموقق ،

#### سنة أربع وتسعين ومائة وألف

فيها في يوم الخميس حادى عشر صغر دخل العجاج الى معبرواميس الحاج مراد بك ووقف لهم العربان في الصفرة والجديدة وحصروا الحجاج بين الجبال وحاربوهم نحو عشر ساعات ، ومات كثير من الناس والغزو الاجناد ونهبت بضائم وأحمال كثيرة وكذلك من الجمال والدواب ، والعرب بأعلى الجبال والحج أسفل كل ذلك والحج سائر .

وفي يوم الخميس ثالث شهر رجب ، اجتمع الامراء وارسلوا الى الباشا أرباب المكاكيز وأمروه بالنزول من القلمة معزولا ، فركب في الحالونزل الى مصر العتيقة وتقلوا عزال، ومتاعه في ذلـ إلى اليوم واستلموا منه. الضربخانة وعمل ابراهيم بك قائمقام مصر • فكانت مدة ولاية اسمعيـــل باشا في هذه المرة ثمانيــة اشهر تنقص ثلاثة آيام ، وكـــان أصله رئيس الكتاب باسلامبول من أرباب الاقلام، وكان مراد بك هذا أصله من مماليكه فباعه لبعض التجار في معارضة وحضر الىمصرولم يزل حتى صارأميرها. وحضر سيده هذا في أيام امارته وهو الذي عزله من ولايته ولكن كـــان يتأدب سعه ويهابه كثيرا ويذكر سيادة عليه ، وكان هذا الباشا أعوج المنق للغاية ، وكان قد خرج له خراج فعالجه بالقطع فعجزتالمــروق وقصرت فاعوج عنقه وصارت لحيته عند صدره ولا يقدر على الالتفات الا بكليته الا انه كان رئيسا عاقلا صاحب طبيعة ويجب المؤانسة والمسامرة •ولمسا حضر الى مصر وسمع باوصاف شيخنا الشيخ محمود الكردى أحبه واعتقده وأرسل له هدية وأخذ عليه العهد بواسطة صديقنا نعمان افندى وكانبه آنسا ، وقلده أمين الضربخانة ، ولما أخذ العهد على الشيسخ اقلم عسن  أصناف الطيور المليحة الاصوات ، وعمل بستانا لطيفا في الفسجة التسمي كانت بداخل السراية زرع بها اصناف الزهور والفراس والوردوالياسمين والفل ، وبوسطه قبة على أعدة لطيفة من الرخام وحولها حاجز من السلك النحاس الرفيع الاصفر وبداخلها كثير من عصافير القنارية ، وعمل لهسم أوكارا يأوون اليها ويطيرون صاعدين هابطين بداخل القبة ، ويطرب لاصواتهم اللطيفة وانفامهم المذبة ، وذلك خلاف مافي الاقفاص المعلقسة في المجالس ، وتلك الاقفاص كلها بديعة الشكل والصنعة ، ولما أنزلوه على هذه الصورة ائتهب الخدم تلك الطيور والاقفاص وصاروا ببيعونها في أسواق المدينة على الناس ،

وفي يوم الجمعة عاشر شعبان الموافق لسابسع مسرى القبطي ، أوفى النبل المبارك وكسر السد في صبحها يوم السبت بعضرة ابراهيم بكقائمقام مصر والامراء .

وفي أواخر شعبان ، شرع الامراء في تجهيز تجريدة وسفرها الى جهة قبلي لاستفحال امر حسن بك ورضوان بك ، فانه انضم اليهم كثير مسن الاجناد وغيرهم ، وذهب اليهم جماعة اسمعيل بك وهم ابراهيم بلكتشطة وعلي بك الجوخدار وحسين بك وسليم بك من خلف الجبل ، فمندما تحققوا ذلك أخذوا في تجهيز تجريدة وأميرها مراد بك وصحبته سليمان بك ابو نبوت وعشمان بسك الاشقر ولاجهن بسك وصحب بسك وطلبوا الاحتياجات واللوازم وحصل منهم الضرر ، وطلب مراد بك الاموال مسن التجار وغيرهم مصادرة وجمعوا المراكب وعطلوا الاسباب وبرزوابخيامهم الى جهسة السائدين ،

وفيه حضر من الديار الرومية أمير اخور وعلى يده تقرير لاسمميل باشا على السنة الجديدة ، فوجده معزولا وأثراوه في بيت بسويقه المزى. وفي يوم الخديس عشرين شوال ، وكان خروج المحمل والحجاج صحبة أمير الحج مصطلع بك الصفير .

## 

ملت السيد الاجل الوجيه الفاضل السيد محمد بن عمان بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن عبدالرحيم بن مصطفى بن القطب الكبير سيدى محمد دمرداش الخلوتي ، ولد بزاوية جده ونشأ بها ، ولما توفي والسده السيد عثمان جلس مكانه في خلافتهم وسار سيرا حسنا مع الابهةوالوقار وتردد الافاضل اليه على عادة اسلافه ، وكان يعاني طلب العلم مع الرفاهية وبعض الخلاعة ، ولازم المرحوم الوالد هو وأولاده السيد عثمان والسيد محمد المتولي الا آن في مطالمة الفقه الحنفي وغسيره في كل يوم بالمنزل ويحضرون أيضا بالازهر وعلى الاشياخ المترددين عليهم بالزاوية مشل ويحضرون أيضا بالازهر والشيخ محمد المروسي والشيخ محمد بن اسمعسل النفراوي والشيخ محمد عرفة الدسوقي وغيرهم ، وكان انسانا حسسن المشرة والمودة ، توفي في رابع عشر رمضان من السنة ودفن بزاويتهسم عنه اسلافهم ،

ومات الفقيه النبيه المتفن المتفن الاصولي النحوى المعقولي الجدلي الشيخ مصطفى المروف بالريس البولاقي الحنفي كان في الاصل شافعي المذهب :ثم تحنف وتفقه على الشيخ الاسقاطي والسيد سعودى والدلجي وحضر المعقولات على الشيخ علي الصعيدى والشيخ علي قايتباى والاسكندراني ، وكان ملازما للسيد سعودى ، فلما توفي لازم ولسده السيد ابراهيم ولم تطل أيامه ، فلما مات لازم الشيخ الوالد حسن الجبرتي ملازمة كلية في المدينة وبولاق وكان يعبه لنجابته واستحضاره واضد بشأنه ولاحظه بأنظاره واخذ له تدريس الحنفية بجامع السنانية وجامسع الواسطي، وعاونه في الهور من الاحكام العامة بولاق حتى اشتهر ذكره وعاطه عند أهلها ، وصار بيته مثل المحكمة في القضايا والدعاوى

والمناكحات والخصومات ، وكان فيه شهامة وقوة جنسان وصلابة رحسمه الله تمالي وعفسًا عنه ه

ومات الولي السالح الفاضل الشيخ عبدالله بن محمد بن حسين السندى نيل المدينة المنورة المشهور بجمعة ، حضر بروس الشيسخ محمد حياة السندى وغيره من الواردين وجاور بالمدينة نحوا من أربعين سنة ، واتتفع به طلبة المدينة واشتهرت بركته ، فكل من قرأ عليه شيئا فتح الله عليه وصار من العلماء وكان ذا كرم ومروءة وحياء وشفقة ، توفي في هذه السنة ومات الشيخ الصالح الوجيه احمد بن عبدالله الرومي الاصل المصرى ومع فيه حتى برع وأجيز وأجاز على طريقتهم ، ونسخ بيده عدة مصاحف ودلائل الخيرات وغير ذلك ، واتتفع به الناس انتفاعا عاما ، واشتهر خطه في الإقاق واجاز لجماعة وكان وجيها منور الشيبة يلوح عليه سيما الصلاح والتقوى ، نظيف الثياب حسن الاخلاق مهذبا متواضعا ، توفي عشيبة يوم الاربعاء ثالث جمادى الاولى من السنة وصلي عليه بالازهر ودفسن يالترافة وحمه الله تعالى ،

#### سنة خمس وتسعين ومائة والف

في منتصف المحرم قبض ابراهيم بك على ابراهيم أغا بيت المال المعروف بالمسلماني وضربه بالنبابيت حتىمات وأمر بالقائه في بحر النيل، فالقوه، وأخرجه عياله بعد أيام من عند شبر افاتوا به الى بيته وغسلوه وكفنسوه ودفنوه ولم يعلم لذلك سبب ه

وفي يوم السبت سادس عشر صفر ، نؤل الحجاج ودخلوا الى مصمر صحبة المحمل وامير الحاج مصطفى بك في يوم الثلاثاء تاسم عشرة . وفيه جاءت الاخباريات اسمعيل بك وصل من الديار الرومية الى ادرته وطلع من هناك، ولم يزل يتحيل حتى خلص الى الصعيد وانضم الىحسن بك ورضوان بك وباقى الجماعة ه

وفي اواخر شهر صفر وصلت الاخبار من ناحية قبلي بان مراد بك خنق ابراهيم بك أودهباشا قبل انه اتهمه بمكاتبات الى اسمعهل بسك وحبس جماعة آخرين خلافه .

وفيه وصلت الاخبار بورود باشا الى ثغر سكندرية واليا على مصروهو محمد ناشا ملك .

وفي ساس جمادى الاولى وصل مراد بك ومن معه الى مصر وصحبته ابراهيم بك قشطة صهر اسمعيل بك وسليم بك أحد صناحق اسمعيل بك بعد ما عقد الصلح بينه وبينهم ، وأحضر هؤلاء صحبته رهائن : واعطسى لا سمعيل بك اخميم واعمالها وحسن بك قنا وقوص واعمالها ورضوان بك اسنا ، ولما تم الصلح بينه وبينهم على ذلك أرسل لهم هدايا وتقدادم واحضر صحبته من ذكر ، فكانت مدة غيابه ثمانية أشهر وأياما ، ولم يقع بينهم مناوشات ولا حرب بل كانوا يتقدمون بتقدمه ويتأخرون بتأخره حتى تم ما تم ،

وفي منتصف شهر جمادى الاولى سافر علي أغسا كتخدا الجاويشيسة وأغات المتفرقة والترجمان وباقى أرباب الخدم لملاقاة الباشا .

وفي غرة شهر رجب وصل الباشا الى بر انبابة وبات هناك ، وعــدت الامراء فى صبحها للسلام عليه ، ثم ركب الى العادلية .

وفي يوم الاثنين ركب الباشا بالموكب من العادلية ودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة وظلم الى القلعة ، وضربوا له المدافع من باب الينكجوية وكان وجيها جليلا منور الوجه والشبية .

وفي يوم الخميس عملوا الديوان وحضر الامراء والمشايخ وقرىءالتقليد بعضرتهم ، وخلع على الجميع الخلع المعتادة . وفي يوم الاحد المبارك ، ليلة النصف من شعبان الموافق لاول مسرى التبطي كان وفاء النيل للمبارك ، ونزل الباشا وكسروا السد بعضرته علسى العادة صبح يوم الاثنين .

#### من مات في هذه السنة من الائمة والاعيان

توفى شيخنا الامام العارف كعبة كل ناسك عسدة الواصلين وقسدوة السالكين صاحب الكرامات الظاهرة والاشارات الباهرةشيخنا وأستأذنا الشيخ محمود الكردى الخلوتي ، حضر الى مصر متجردا مجاهدا مجتهدا في الوصول الى مولاه زاهدا كل ماسوأه فأخذ المهد وتلقن الذكر مسن الاستاذ شمس الدين الحفني وقطع الاسماء وتنزلت عليه الاسرار وسطعت على غرته الانوار وأفيض على نفسه القدسية انواع العلوم المدنية ولسه رسالة في الحكم ذكر ان سبب تأليفه لها أنه رأى الشيخ محي الدين العربي رضي الله عنه في المنام أعطاه مفتاحا وقال له : افتح الخزانة ، فاستيقظ وهي تدور على لسانه ويرد على قلبه انه يكتبها • قال : فكنت كلماصرفت الوارد عنى عاد الى فعلمت أنه أمرالهي فكتبتها في لمحمة يسيرة من غمير تكلف ، كأنما هي تعلى على لساني من قلبي ، وقد شرحها خليفته شيــخ الاسلام والمسلمين سيدى الشيخعبدالله الشرقاوى شيخ الجامع الازهر شرحا لطيفا جامعا مانما ، استخرج به من كنوز معانيها ما اخفاها ، فلسم يفادر صفيرة ولا كبيرة الا أحصاها ، وشرحها أيضا أحد خلفائه الاستاذ العلامة السيد عبدالقادر بن عبداللطيف الرافعي البيارى العمرى الحنفي الطرابلسي شكر الله صنيعهما ، ذكر في اولها ترجمة الاستاذ كما سمعـــة من لفظه أن مولده ببلدة صاقص من بلاد كوران ونشأ في المجاهدةوهو ابن خمس عشرة سنة ، صائم الدهر محيى الليل كلبه في مسجد ببلدته معروف حتى اشتهر أمره وقصده الناس بالزيارة ، فهجر ذلك المكانوصار

يأوى الخراب خارج بلدته بحيث لا يشعر به أحد . وأخبرني غيرمرة انـــه كان لا يغمه بالليل الاسماع صوت الديكة لانذارهما بطلوع النهار لمسا يجده في ليله منالمواهب والاسرار • وكان جل نومه في النهار ، وكثيرا ما كان يجتمع بالخضر عليه السلام فيراه بمجرد ما ينام فيذكر الله معه حتى يستيقظ . وكان لا يفتر عن ذكر الله لا نوما ولا يقظة . وقال مرة: جميع ما في كتب احياء العلوم للغزالي عملت به قبل ان أطالعه ، فلما طالعته حملت الله تمالى على توقيفه اياى وتوليته تعليمي من غير معلم . وكـــان كثير التقشف من الدنيا يأكل خبز الشمير ، وفي بيته يصنع خاص دقيق البر وكثيرًا ما كان يلومه أخوه على ذلك ، وكان أخوه الكبير كثير اللوم ل على ما يفعله من مجاهداته وتقشفاته • ولما مات والده ترك ما يخصه مـــن ارثه لهم ، وكان والده كثير المال والخير وعليق دوابه في كل ليلة اكتـــر من نصف غرارة من الشعير • ولما صار عمره ثمان عشرة سنة رأى فيمنامه الشيخ محمد الحفناوي ، فقيل له : هذا شيخك ، فتعلق قلبه بــه وقصده بالرحلة حتى قدم مصر واجتمع به وأخذ عنه الطريق الخلوتية وسلك على يديه بعد ان كان على طريقة القصيرى رضي الله عنه • وقال له في مبدأ أمره : ياسيدى اني أسلك على يديك ولكن لا أقدر على ترك أورادالشيخ على القصيرى فأقرأ اوراده واسلك طريقتك ، فأجابه الشبيخ الى ذلكولم يشدد عليه في ترك أوراد الشيخ القصيرى لما عرفه من صدقه معاُلمذكور، فلازمه مدة طويلة ولقنه اسماء الطريقة السبعة في قطع مقاماتها ، وكتبله اجازة عظيمة شهد له فيها بالكمال والترقى في مقامات الرجال وأذن لـــه بالارشاد وتربية المريدين •فكان الشيخ في آخر أمرهاذا أراد أحد ان\$خذ عنه الطريق يرسله الى الشيخ محمود ويقول لغالب جماعته : عليكم بالشيخ محمود فاني لولا اعلم من تفوسكم ما أعلم لامر تكــم كلكم بالاخذعنـــة والانقياد اليه • ولما قدم شيخ شيخه السيد مصطفى البكري لازمه وأخذًا

عنه كثيرًا من علم الحقائق ، وكان كثير الحب فيه ، فلما رآه لا يقرأ أوراد الطريقة الخلوتية ويقتصر على أوراد القصيرى عاتبه في ذلك وقال له :أيليق بك ان تسلك على ايدينا وتقرأ اوراد غيرنا ، اما ان تقرأ أورادنا واما ان تتركنا • فقال : ياسيدى أنتم جعلكم الله رحمة للعالمين وأنا اخاف مسن الشيخ القصيري ان تركت أوراده وشيء لازمته في صفري لا أحب ان اتركه في كبرى • فقال له السيد البكرى : استخر الله وانظر ماذا تسرى لعل الله يشرح صدرك • قال : فاستخرت الله العظيم ، ونست فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم والقصيرى عن يمينه والسيد البكرى عن يساره ،وانا تجاههم ، فقال القصيرى للرسول صلى الله عليه وسلم يارسول اللهأليست طريقتي على طريقتك اليست اورادي مقتبسة من أنوارك فلم يأمر السيد البكري هذا بترك أورادي ، فقال السيد البكري يارسول الله رجل سلك على أيدينا وتولينا تربيته أيحسن منه ان يقرأ اوراد غيرنا ويهجر أورادنا، فقال الرسول عليه السلام لهما اعملا فيه القرعة واستيقظ الثميخومن منامه فأخبر السيد البكرى فقال له السيد معنى القرعة انشراح صدرك انظسره واعمل به ، قال الشيخ رضى الله عنه : ثم بعد ليلة وآكثر رأيت سيدىأبا ولدى السيد مططفى ورأى ورد سحر الذى ألفه المذكور مكتوبا بسسين السماء والارض بالنور المجسم كل حرف منه مثل العبل ، فشرح اللهبعد ذلك صدره ولازم أوراد السيد البكرى وأخذ من أوراد القصيري ما استطاع . وأخبر رضي الله عنه انه رأى حضرة الرسول صلى الله عليـــه وسلم في بعض المرائي وكان جمع الفقراء في ليلة مباركة وذكر الله تعالى جم الى الفجر وكان معه شيء قليل من الدنيا فورد على قلبه وارد زهــــد ففرق ماكان معه على المذكورين ٤ وفي أثناء ذلك صرخ من بين الجاعــة صارخ يقول الله بحال قوى ، فلما فرغوا قال للشيخ ياسيدى سمعتهاتها

يقول ياشيخ محمود ليلتك قبلت عندالله تعالى ، قال ثم اني بعدما صليت الغجر نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ياشيخ محمود ليلتك قبلت عند الله تعالى وهات يدك حتى أجازيك ، فأخذ صلى اللهطيه وسلم بيد الشيخ والسيد البكري حاضر بالمجلس فأخذ يده ووضع يسده الشريفة بين يديهما وقال أريد ان أخاوى بينك وبين السيد البكرى وأتخاوى معكما ، الناجي منا يأخذ بيد أخيه ، فأستيقظ فرحا بذلك فلم يلبث الا يسيرا ورسول السيد البكري يطلبه فتوضأ وذهب الى زيارته ، وكان من عادته انه يزوره كل يوم ولا يدخل عليه الاعلى طهارة ، فلما رآمقالُ له ما أبطاك اليوم عن زيارتنا فقال له ياسيدي سهرنا البارحة الليل كلسه فنمت فتأخرت عنكم ، فقال له السيد هلمن بشارة أو اشارة فقلت ياسيدى. البشارة عندكم ، فقال قل ما رأيت ، قال فتعجبت من ذلك وقلت باسيدى رأيت كذا وكذا ، فقال ياملا محمود منامك حق وهذه مبشرة لنا ولــك فانه صلى الله عليه وسلم ناج قطعا ونحن ببركته ناجون ، ومناقبه رضى الله عنه كثيرة لا تعصر • وكَان كثير المرأى لرسول الله صلى الله عليــــه وسلم قل ما تمر به ليلة الا ويراه فيها وكثيرا ما يرى رب العزة في المنسام، ورآه مرة يقول له يامحمود اني أحبك وأحب من يحبك فكان رضى الله عنه يقول من أحبني دخل الجنة ، وقد أذن لي أناتكلهم بذلك وامـــا مجاهداته فالديمة المدرار كما قالت عائشة رضي الله عنها في جنابه صلى الله عليه وسلم ، كان عمله ديمة وأيكم يستطيع عمل رسول الله صلىالله عليه وسلم . وبلغ من مجاهداته رضي الله عنه انه لما ضعف عن القيام في الصلاة لعدم تِعامـكه بنفسه صنع له خثىبة قائمة يستند عليها ،ولــم يدُّع صلاة النقل قائما فضلاعن الفرض ، ولم يدع صلاة الليل والوظائف التي عليه مرتبة في حالمن|الاحوال ، وكان لا ينام من الليل|لا قليلاوكان ربما يمضي عليه الليل وهو يبكي ، وربما تمر عليه الليلة كلما وهو يردد

آية من كتاب الله تمالي • وكثيرا مأكان يقتصر على العبز والزيت ويؤكل **خي بيته خواص الاطعمة ، وكان غالب أكله الرز بالزيت وتارة بالسمسن** البقرى وقل ما تراه في خلوته أو مع اصحابه الا وهو مشغول فيوظائف اوراد • وقال لي مرة ربما أكون مع أولادى ألاعبهم وأضاحكهم وقلبسي **غي العالم العلوى في السماء الدنيا أو الثانية او الثالثة او العرش ، وكثيرًا** مآكان تفيض غلى قلبه معرفة الحق سبحانه وتعالى فيجعل يبكيولا يشعر ب جليسه ، وقلت يوما للمارف بالله تمالي خليفته سيدي محمد يدير القدسي من كرامات الاستاذ انه لا يسمع عينا من العلم الاحفظه ولا يزول من ذهنه ولو بمد حين ، فقال لي رضي آلله عنه بل الذي يمد منكر امـــات الشيخ انه لا يسمع شيئًا من العلم النافع الا ويعمل به في نفسه ويداوم عليه ، فقلت صدقت هذا والله حاله وكنت مرة أسمعته رباض الرياحسين لليافسي قلماً أكملته قال لي بمحضر من أصحابه هل يوجد الآن مثل هؤلاء الرجال المذكورين في هذا الكتاب تكون لهم الكرامات، فقال له بعض الحاضرين الخير موجود ياسيدى في أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الشيخ قد وقع لي في الطريق أبلغ من ذلك ، واحكي لكم عما وقع لى في ليلتي هذه : كنت قاعــدا أقرأ في أورادى فعطشت وكان الزمــن مصيفا والوقت حارا وأم الاولاد نائمة ، فكرهت ان اوقظها شفقةعليها، فما استتم هذا الخاطر حتى رأيت الهواء قد تجسم لي ماء حتى صرتكاني في غدير من الماء ، وما زال يعلو حتى وصل الى فمي فشربت ماء لم أشرب مثَّله ، ثم انه هبط حتى لم يبق قطرة ماء ولم يبتل مني شيء • وبردت ليلة في ليالي الشتاء بردا شديدا وأنا قاعد أقرأ في وردى وقدسقط عنيحرامي الذَّى أَتَّمْطَى بِه ، وكان اذا سقط عنه غطاؤه لا يستطيح أن يرفعه بيـــده لضعف يده ، قال فأردت ان أوقظ أم الاولاد فأخذتني الشفقة عليها فما تم هذا الخاطر حتى رأيت كانونا عظيما ملانا من الجمر وضع بين يدىوبقى

عندى حتى دفىء بدني وغلب وهج النار علي ، فقلت في سرى هذهالنار حسية أم هي خيال فقربت أصبعي منها فلذعتني فعلمت أنها كرامة من الله تعالى، ثم رفعت ، والحاصل ان مناقبه رضي الله عنه لا تكاد تنحصر ، وكان لكلامه وقع في النفوس عظيم آذا تكلم كأنما كلماته خرزات نظمـــن في جيد حسناء لا ينطق الا بحكمة أو موعظة أو مسائل دينية او حكاية تتضمن جوابا عن سؤال يسأل بعض العاضرين بقلبه ، ولا تكادتسمم في مجلسه ذكر أحد بسوء وكان كثير الشفقة والرحمة على خلق اللهلاسيما أرباب الذنوب والمعاصي ، كثير التواضع كثير الاحسان للفقراء والمساكين لا يمسك من الدنيا شيئًا ، جميع ما يأتيه ينفقه في طاعة الله • ما امسك بيده درهما ولا دينارا قط آخذا بالورع في جميسع أموره ليس له هسم الا أمور الآخرة لايهتم لشأن الدنيـــا أَقْبَلْتُ أَوْ أُدبِّرْتُ ، كَفَاهُ اللَّهُ مُؤنِّــةٌ الدنيا ، عنده خادم يقبض ما يأتي له من الدنيا ويصرف عليه فلا يزيسه ذلك على حاجته ولا ينقص شيئًا ، قال السيد شارح الرسالة خدمته نحو عشر سنوات ما رأيته ارتكب صغيرة قط وللاستاذ رضي الله عنه رسالة سماها السلوك لابناء الملوك ، وهي صورة مكتوب من املائه أرسله الى رجل من أعيان المغرب يقال له ابن الظريف ، وكان الشبيخ رضي الله عن ارسل له جوابا عن مكاتبة أرسلها فأرسل مراسلة أخرى والتمس الجواب ويكون متضمنا بعض النصائح ، فأملى تلك المراسلة فبلغت نحو ستسة كراريس وصارت كتابا عظيم النفع سارت به الركبان وانتفع بـــهالقاصي والداني ، وكتب عليه كثير من العلماء وكانت وفاة الاستاذ رضي الله عنه ثالث المُحرم من هذه السنة ، وتولى غسله الشيخ سليمان الجمل، وصلي عليه بالازهر ، ودفن بالصحراء بجوار شيخه السيد مصطفى البكري رضي الله عنهما •

ومات الاديب الماهر واللبيب الشاعر الشبيخ علي بن عنتر الرشيدي، كان.

متضلعا فصيحا مفوها لعمو شحات ومقاطيع كثيرة، ونظم البحور الستةعشر كلها، بالاقتباس، منها قوله في الطويل:

> أطلت الجفا فأسمح بوصلك يارشا فعولن مفاعيلن فعولسن مفاعلسن وقال في المديد ومنه الاكتفساء:

دع هواه فالفسيرام جسون واصطبر عن حبسه قلت كونوا

ولا تبدان وعد الكئيب بضده

ولا تحسبن الله مخلف وعسمه

وقان في المديد وهمه الانتصاء . في مديد الهجر قال اللواحي فاعبلاتن فاعلن فاعلاتن وقال في الرجز:

روض غدا في وجنتيه نفسسيرا وكفى بربــك هاديا ونصــــــيرا كملت محاسن منيتي فهديت في متفاعلن متفساعلن متفاعلس وقال في الرجر:

مسى الورى أضحيت صبا هائما ان قل صبرى قال صبرى قل وما.

ارجزف أني في هوى حلو اللسا مستفعلن مستفعل ن مستفعل وقال في الوافر :

فكل متيسم فان وبسيالي. ويقى وجه ربك ذو الجلال بوافسر لوعتي صل ياغسزالي مفاعلتن مفاعلتن فعولسسن وقال في البسيط:

وقلت جدلي بوصل منسكيا أملي. فقال لي خلق الانسان من عجسل

بسطت في شادن حلو اللما غزلى مستفعان فاعلسن مستفظن فعان وقال في الرمل:

مذيدا الهنسندى من أهدا بنه قل هو الرحمسين آمنا بسبه قد رملت الوصف فيه قائسلا فاعسلاتن فاعلانسين فاعلس

وقال في الخفيف :

خفف الهجس عن فؤاد كليسم وامل كساس الوصال لي يانديسي خاعلانسس مستفطس فساعلان وتوكسل على العزيز الرحيسم وله ديوان شعر مشهور ولسم يزل حتى مات بالثغر في ربيسم الاول من السنسة •

ومات الشيخ الصالح الدين بقية السلف وتتبجة الحلف الشيخ أحمدابن محمد بن أحمد بن عبدالمنم بن أبي السرور البكرى الشافعي شيخ سجادة المبكرية بسصر ، كان صاحب همة ومروءة وديانة وعفاف ومحبة وانصاف، وتولى بمد موت أبيه فسار سيرا وسطا مع صفاء الباطن، وكان الفالب عليه الجذب والصلاح والسلوك على طريق أهل الفلاح مع أوراد وأذكار يشتخل بها ، توفي يوم السبت ثاني عشر ربيع الثاني من السنة ، وصلي عليه بالجامع الازهر بشهد حافل ودفن عند اسلاف قرب مقام الاسام الشافعي رضي الله عنه ،

ومات الامام الفصيح المعتقد الشهير الذكر الشيخ ابراهيم بن محمد ابن عبدالسلام الرئيس الزمزمي المكي الشافعي مؤقت حرم الله الامين ، ولد بمكة سنة ١٩١٥ وسمع من ابن عقيلة وعمر بن احمد بن عقيل والشيسخ سائم البصرى والشيخ عطاء الله المصرى وابن الطيب ، وحضر على الشيخ احمد الاشبولي الجامع الصغير وغيره ، واخذ عن السيد عبدالله ميرغني ومن الواردين من أطراف البلاد كالشيخ عبدالله الشبراوى والشيخ عمر المدعوجي والشيخ أحمد الجوهرى ، واجازه شيخنا السيد عبدالرحمسن الميدوس بالذكر على طريقة السادة التشيندية ، وألف بأسمه رسالة سماها البيان والتعليم لمتبع ملة ابراهيم ذكر فيها سنده ، وأجازه السيد مصطفى البكرى في الخلوتية وجمله خليقته في قتح مجالس الذكروفي

ورد سحر ، ولازم المرحوم الوالدحسن الجبرتِي سنة مجاورته بمكة وهي سنمة خمس وخمسين ملازمة كلية ، وأخذ عنمه علم الفلك والاوفساق والاستخراجات والرسم وغير ذلك ، ومهر في ذلك واقتنى كتبا نفيسةفي سائر العلوم بددهاأولاده من بعده وباعوها بأبخس الاثمان وكانعنسده من جبلة كتبه زيج الراصد الغيبك السمرقندى نسخة شريغة بخطالعجم، في غاية الجودة والصحة والانقال ، وعليها تقييدات وتحريرات وفوائـــد شريفة لا يسمح الدهر بمثل تلك النسخة ، وكنت كثيرا ما أسمع من المرحوم الوالد ذكرها ومدحتها ونسخة الوالمد مكتوب عليها بغط رستهم شاه ما نصه : قد اشترينا هذا الكتاب في دار سلطنة هراة بأثني عشر الصدينار . وتحت ذلك اسمه وختمه ، فلما كان في سنة ست وتسمين وردعلينا بعض الحجاج الجزائرية وسألني عن كتب يشتريها من جملتها الزبج المذك ور وأرغبني في زيادة الثمن فلم تسمح نفسي بشيء من ذلك ، ثم سافسر الى الحج ورجع وأتاني ومع خادمه رزمة كبيرة فوضعها بين أبدينا وفتحهما وأخرج منها نسخة الزيسج المذكورة وفرجني عليها وقال : أيهمسا أحسن نسختك التي ضننت بها أو هذه • وكنت لم أرها قبل ذلك فرأيتها شقيقتها وتزيد عنها في الحسن بصغر حجمها وكثرة التقييدات بهامشها وطيسارات كثيرة بداخلها فيالمسائل المضلة مثل التسييرات والانتهاءات والنمو دارات وغمير ذلك ، وجبيعها بعسن الخط والوضع ، فرأيتها المخمدرة الشمى كشف عنها القناع وانما هي المشوقة بالسماع ، فقلتله : كيفوصلـــت الى هذه اليتيمة وما مقدار ما دفعته فيها من المهر والقيمة • فأخبرني انـــه اشتراها من ابن الشيخ بعشرين ريالا وكتاب المجسطي وكتاب التبصسرة وشرح التذكرة ونسخة البارع في غاية الجودة وزيج ابن الشاطروغيرذلك من الكتب التيلا توجد فيخزائن الملوك، وكلها بمثل ذلك الثمن البخس. فقضيت أسفا واخذ الجميع مع ما أخذ وذهب الى بلاده • وهكذا حـــال

الدنيا ، ولم يزل المترجم على حالة حميدة واشتهر أمرهفي الآفساق وعرف بالصلاح والفضل وأتته الهدايا والمراسلات من جميع الاطراف والجهسات حتى لحق بربه عز وجل سابع عشر ربيع الأول من السنة •

ومات الشيخ الفاضل الصالح أحمد بن محمد الباقاني الشافعي النابلسي سمع الاولية من محمد بن محمد الخليلي ورافق الشيخ السفاريني فسي بمض شيوخه من اهل البلد، وأجازه السيد مصطفى البكسرى في الورد والطريقة، ورد مصر أيام توليه المرحوم مصطفى باشا طوقان وكان لسب مذاكرة حسنة وورع وصلاح وعبادة، وانتفع به الطلبة في بلاده ثم عساد الى بلاده قعوفي في ثالث جمادى الشائية ه

ومات الاجل المقوه الشريف الفاضل السيد حسين بسن شرف الدين ابن زين العابدين بن علاء الدين بن شرف الدين بن موسى بن يعقوب ابن شرف الدين بن عبدالله بن أحمد ابي ثور ابن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله دخل حين فتح بيت المقدسي الحنفي جده الاعلسي ثور وأقطعه الملك المعربز عشان بن يوسف بن ايوب ديرمار يقوس وب دفن وذلك في سنة خمسمائة وأربعة وتسمين ، وجده الادني زين العابدين أمه الشريفة راضية بنت السيدمحب الدين محمد بن كريم الدين عبدالكريم ابن داود بن سليمان بن محمد بن داود بن عبدالحافظ بن أبي الوفساء محمد بن يوسف بن بدران بن يعقوب بن مطر بن السيد زكي الدين سالم الحسيني الوفائي البدرى المقدسي ، ومن هنا جاء لحفيده المترجم الشرف وهي أخت الجد الرابع للسيد علي المقدسي ويمسرف المترجم أيضا بالعسيلي ، وكانه من طرف الامهات ولد ببيت المقدس وبها نشأ وقرأشيئا من الميادي ، وتاسم من الميادي ، وتاسم المعتبل المعطوفي من المادي، م ارتحل الدوسة عن معضر دروس الشيخ المعمل المعطوفي من المادي، م ارتحل الدوسة عن معضر دروس الشيخ المعمل المعطوفي

ولازمه وأجازه بمروياته وجود الخط على مستعد زاده ، فمهر فيه وكتب بغطه اشياء ودخل مصر ونزل في رواق الشوام بالازهر واقبل على تحصيل العلم والمعارف، فحضم دروس مشايمخ الوقت كالشبراوي والحفني والجوهري ولازم السيد البليدي ، واستكتب حاشية على البيضاوي وساقى الى الحرمين وجاور بهما ، وآخذ عن الشيخ محمد حياة والشيخ ابن الطيب ، ثم قدم مصر وتوجه منها لدار ملك الروم وأدرك بهـــا بعضُ ما يزوم ، وعاشر الاكابر وعرف اللساق وصار منظورا اليه عند الاعيان-ثم قدم مصر مع بعض أمراء الدولة في أثناء سنة ١١٧٣ ، وانضوى السى الشيخ السيد محمد أبي هادى بن وفا وكان صغير السن فألفه وأحبهوادبه وصار يذاكره بالعلم واتحد معه حتى صار مشارا اليب في الامور معولا عليه في المهمات • ولما تولى نقابة السادةالاشراف مضافة الى خلافة الوفائية كان هو كالكتخدا له في أحواله معتمدا عليه في أفعاله وأقواله، وداوم على ذلك برهة من الزمان وهو نافذ الكلمة مسموع المقال حسس الحركات والاحوال ، الى أن توفي الشيخ المشار اليه فضاقت مصر عليه، فتوجه الى دار السلطة وقطنها واتخذها دارا وسكنها ، وأقبل علىالافادة ونشر العلوم بالاعادة • وبلفني انه كتب في تلك الايام شرحا على بعض متون الفقه في مذهب الامام ، وصار مرجع الخواص والعوام ، مقبــولا بالشفاعة عند أرباب الدولة حتى وافاه الحمام غي هذه السنة رحمه الله ، وكان اودع جبلة من كتبه بمصر فأرسل بوقفها برواق الشوام ، فوجَمعوها في خزانة لنفع الطلبة .

ومات الفقيه العلامة الصالح الممر الشيخ عبدالله بن خزام أبو الطوع الفيومي وغيره ، وقدم الجامع الازهر فأخذ عن فضلاء عصره وهو احد من يشار اليه في بلده بالفضل ، وتولى الافتاء فسار بغاية التحرى ، وبلغني من تواضعه انه كان يأتى اليه احد العوام فيقول لـــه : حاجتي في بلـــد

كذا فقم معي حتى تقضيها • فيطيعه وبذهب معه الميلين والثلاثة ويقضيها، وقد تكرر ذلك منه ، وكان له في كل يوم صدقات الخبز على الفقسراء والمساكين يفرقها عليهم بيده ولا يشمئز ، وكانت له معرفة تامة في علسم المذهب وغيره من الفنون الغريبة كالفلك والهيئة والميقات ، وعند آلات لفذلك • وكان انسانا حسنا جاما لادوات الفضائل • توفي يوم الجمعة حادى عشر ربيع الثاني من السنة ، ولم يخلف بعده مثله •

ومات الفاضل الصالح الشيخ علي بن محمد الحباك الشافعي الشاذلي تعقد على الشيخ عيسى البراوى وبه تخرج وأخذ الطريقة الشاذلية عين الشيخ محمد كثبك واليه اتسب ، ولما توفي جعل شيخا على المريديسن وسار فيهم سيرا مليحا ، وكان يصلي اماما بزاوية بقلمة الجبل ، وكان شيخا حسن المشرة لطيف المجاورة طارحا للنكات متواضعا وقد صارت له مريدون وأتباع ، خاصة غير اتباع شيخه ، توفي في يوم الاثنين ثاك عشرين شعبان من السنسة ،

ومات من الامراء الامير ابراهيم بك أوده باشه خنقه مراد بك عفا الله عنــه والمسلمــين •

#### سنة ست وتسمين ومائسة والف

فيها في صفر نزل مراد بك وسرح بالاقاليم البحرية وطاف البلادبالشرقية وطلب منهم اموالا وفرض عليهم مقادير من المال عظيمة وكلفا وحق طسرق ممينين وغير ذلك مالا يوصف ، ثم نزل الى الفربية وفعل بها كذلك ، ثسم الى المنوفيسة .

وفي منتصف شعبان ، ورد اغا بطلب محمد باشا ملك الىالبابليتولى الصدارة ، فنزل من القلمة الى قصر العيني واقام بقية شهر شعبان ونزل فى غرة رمضان ، وسافر الى سكندرة ، فكانت مدة ولايته ثلاثة عشسر شهرا ونصغا ، وهاداه الامراء ولم يحاسبوه على شيء : ونزل في غايسة الاعزاز والاكرام : وكان من افاضل العلماء متضلعا من سائر الفنو ذويعب المذاكرة والمباحثة والمسامرة واخبار التواريخ وحكايات الصالحين وكلام القوم : وكان طاعنا في السن منور الشيبة متواضعا ، وحضر الباشا المجديد في اواسط رمضان ونزل اليه المسلاقاة وحضر الى مصر في عاشر شسوال وطلعوه قصر العيني ، فبات به وركب بالموكب في صبحها ومر من جهسة الصليبة وطلم الى القلعة وذلك على خلاف المادة ،

وفيه جاءت الاخبار على أيدى السفار الواصلين من اسلامبول بانسه وقع بها حريق عظيم لم يسمع بمثلسه ، واحترق منها فحو الثلاثــة ارباع ، واحترق خلق كتير في ضمن الحريق ، وكان أمرا مهولا ، وبعد ذلك حصل بها فتنة أيضا و نفوا الوزير عزت محمد باشا وبعض رجال الدولة ،

وفي ليلة السبت ثامن عشر القعدة ، هرب سليم يسك وابراهيم بيسك قشطة وتبعهم جماعة كثيرة نحو الثمانين ، فخرجوا ليلاعلى الهجن وجرائد الخيل وذهبوا الى الصعيد وأصبح الخبر شائما ، بذلك فأرتبك ابراهيسم بيك ومراد بيك وفادى الاغا والوالى بترك الناس المشى من بعد العشاءه

# من توفي في هذه السنة من الاعياد

توفي الاستاذ الوجيه العظيم السيد محمد افندى البكرى الصديقسي نقيب السادة الاشراف بالديار المصرية ، كان وجيها مبجلا محتشما سار في نقابـة الاشراف سيرا حسنا مسع الامارة وسلوك الانصاف وعــــدم الاعتساف ، ولما توفي ابن عمه الشيخ احمد شيخ السجادة البكرية تولاها بعده بأجماع الخاص والعام مضافة لنقابة الاشراف ، فحاز المنصبين وكمل له الشرفان ، ولم يقم في ذلك الا نحو سنة ونصف ، وتوفي يوم السبت عاشر شعبان ، فحضر مراد بيك الى منزله وخلع على ولده السيد محسد

افندى ماكان على والده من مشيخة السجادة البكرية ونقابة الاشراف ، وجهز وكفن وخرجوا بجنازته من بيتهم بالازبكية ، وصلوا عليه بالجامسم الازهر في مشهد حافل ، ودفن بمشهد اجداده بالقرافة .

ومات الشريف العفيف الوفي الصديق محمد بن زبن بأحسن جمل الميل الحسيني باعلوى التربسي الأصل نزيل الحرمين : سكن بهما مدة واتصل بخدمة الشيخ القطيب السمد الشيخ باعبود ، فلوحظ يأنظاره وكانيحترمه ويعترف بمقامه ، ويحكي عن بعض يمكن المهاته ووارداته، وصحب كلامن القطب السيد عبدالله مدهر وعارفة وقتها الشريفة فاطمة العلوية والشيخ محسد ابن عبدالكريم السمان والشيخ عبدالله ميرغني وجماعة كثيرين من السادة والواردين على الحرمين من الأفاضل وله محاورة لطيفة ولديه محفوظة هو عائد من الروم: واجتمع باقاضلها ، وعاشر شيخنا السيد محمد مرتفى وأفاده وأرشده الى امور مهمة ، وسافر صحبته لزيارة الشهداء بدمياط ولاقاه أهلها بالاحترام ، ثم توجه الى الحرمين الشريفين واقام هنالثواجتمع به الشيخ محمد الجوهرى وآخاه في الصحبة ، وكان مع ما أعطى مسن الفضائل يتجر بالبضائع الهندية ويتملل بما يتحصل منها ، وبآخرة سافسر الهديار الهندية ، وبها توفى في هذه السنة ،

ومت الممدة الفاضل واللوذعي الكامل الرحلة الدراكة بقيسة السلف الورع الصالح الزاهد الثبيخ موسى بسن داود الشيخوني الحنفي امسام جامع شيبون وخطيبه وخازن كتبه ، وكان انسانا حسنا عظيم النفس منور الشيبة ضخم البدن فقيها مستحضرا المناسبات مهذب النفس لينالجائب تقيا معتقدا ، ولما وقف الأمير أحمد باشجاويش كتبه التي جمعها وضعها بخزانة كتب الوقف تحت يد المترجم لاعتقاده فيه الديانة والصيانة رحمهما الله تمالى .

## سنة سبع وتسمين ومائسة والف

فيها تسعب ايضا جماعة من الكشاف والماليك وذهبوا الى قبلي ، فشرعوا في تجييز تجريدة ، وعزم مراد بك على السفر وأخذ في تجيير اللوازم فطلب الاموال فقبضوا علمى كثير من مساتير النساس والتجسار والمتسببين وحبسوهم ، وصادروهم في اموالهم ، وسلبوا ما أيسديهم . فجمعوا من المال ماجاوز الحد ولا يدخل تحت المسد .

وفي منتصف ربيع الآخر ، برز مراد بك للسفر وأخرج خيامه الىجهة البسائين وخرج صحبته الامير لاجين بك وعثمان بك الشرقاوى وعثمان بك الاشقر وسليمان بك أبو نبوت وكشافهم ومماليكهم وطوائقهم ، وسافروا بعد المام ،

وفي أواخر جمادى الثانية وردت الاخبار بان رضوان بيك قرابة على بك حضر الى مراد بك وانضم اليه ، فلما فعل ذلك انكسرت قلوب الآخرين وانخذلوا ورجعوا القهقرى ورجع مراد بك أيضا الى مصسر في منتصف شهر رجب ، وترك هناك مصطفى بك وعشمان بك الشرقاوى وعشمان بك الاشقر .

وفي يوم الخميس سادس عشرين رجب ، اتفق مراد بك وابراهيم بك على نفي بجاعة من خشداشينهم وهم ابراهيم بك الوالي وأيوب بكالصغير وسليمان بكالاغا ورسموا لايوب بك أن يذهبالى المنصورة فأبى وامتنع من الخروج ، فذهب اليه حسن كتخدا الجربان كتخدا مراد بك واحتال عليه فركب وخرج الى غيط مهمشة ثم سافر الى المنصورة ، واما ابراهيم بك الوالي فركب بطوائعه ومماليكه وعدى الى بر الجيزة فركب خلفه على بك اباطة ولاجين بك وحجزوا هجنه وجماله عندالمادى وعدواخلفه، فادركوه عند الاهرام، فاحتالوا عليه وردوالى قصر العيني شم سفر وهالى ناحية السرو

ورأس الخليج واما سليمان بالتغائه كانخائبا بأقليم الغربية والمنوفية يجمع من الفلاحين فردا وأموالا ومظالم ، فلما بلغه الغبر رجع الى متوف فحضراليه المعينون لنفيه ، وأمروه بالفحاب الى المحلة الكبرى ، فركب بجماعتمه واتباعه فوصل الى مسجد الخضر ، فاجتمع بأخيه ابراهيم بك الواليهناك فأخذه صحبته وذهبا الى جهة البحيرة .

وفي يوم الاحد غاية شهر رجب طلع الامراء الى الديوان وقلدواخسة من انجوات الكشاف صناحق وهم عبدالرحمن خازندار ابراهيم بك سابقا وقاسم أغا كاشف المنوفية سابقا وعرف بالموسقو وهو من مماليك محسد بك واشراق ابراهيم بك وحسين كاشف وعرف بالشفت بمعنى اليهودى وعشان كاشف ومصطفى كاشف السلحدار وهؤلاء الثلاثة من طرفه مراد ساك ه

وفي شهر شعبان وردت الاخبار من ثمر سكندرية بوصول باشا السى الثمر واسمه محمد باشا السلحدار واليا على مصر فنزل الباشا القديم من القلمــة الى القصر بشاطىء النيل .

وفي أواخر شعبان وصل سلحدار الباشا الجديـــد بخلعة قائمقاميــــة لابراهيم بـــك .

وفيه وصلت الاخبار بان سليمان بك وابراهيم بك رجموا من ناحيث البحيرة الى طندتا وجلسوا هناك ، وأرسلوا جوابات الى الامراء بمصسر بذلك واقهم يطلبون ان يعينوا لهم ما يتعيشون به .

وفيه أرسلوا خلمة الى عثمان بك الشرقاوى بان يستقر حاكما بجرجا ، وطلبوا مصطفى بك وسليمان بك أبا نبوت وعثمان بك الاشقر للحضور الى مصر فحضروا ، واستقر عثمان بك الشرقاوى بجرجة .

وفي غُرة رمضان هرب سليمان بك الاغا وابراهيم بك الوالي من طندته وعدوا الى شرقية بكبيس ، ومروا من خلف الجبل وذهبوا الى جهةالصعيد، ورجع علي كتخدا ويعيى كتخدا سليمان بك الى مصر بالحملة والجمسال. وبعض معاليك وأجناد ه

وفي أواخر رمضان ، هرب أيضا أيوب بك من المنصورة وذهب السي الصعيد أيضا ، وتواترت الاخبار بأنهم اجتمعوا مع بعضهم واتفقوا على المصيان ، فأرسلوا لهم محمد كتخدا أباظة واحمد اغا جمليان وطلبوهم الى الصلح ويعينون اهم أماكن يقيمون بها ويرسلون لهمم احتياجاتهم ، فاتوا ذلك ، فطلبوا عشان بك الشرقاوى ومصطفى بك للحضور فامتنصا أيضا وقالا : لا نحضر ولا نصلح الا ان رجع اخواننا رجعنا معهم ، ويردون لهم امرياتهم وبلادهم وبيوتهم ويعطلوا من صنجقوه وامروه عوضهم ، فلما حضر الجواب بذلك شرعوا في تجهيز تجريدة وأخذوا يفتشون أماكن الامراء المذكورين ، فأخذوا ما وجدوه بمنزل مصطفى بك واتهموا أناسا بأمانات وودائع لمصطفى بك واتهموا أناسا وغيره ، فجمعوا بهذه النكتة أموالا كثيرة حقا وباطلا ه

وفي يوم الخميس عشرين شهر شوال كان خروج المحمل والحجاج وأمير العاج مصطفى بك الكبير ، ولما انقضى أمر العج برزوا للتجريدة وأميرها ابراهيم بك الكبير وجمعوا المراكب وحجزوها من أربابها وعطلوا أسباب التجار والمسافريسن وجمعوا الاموال كما تقدم من المصادرات والملتزمين والفلاحين وغير ذلك ، وكان أمرا مهولا أيضا ، وبعد أيام وصل الخبر بان ابراهيم بك ضمهم للصلح واصطلح معهم وانه واصل صحبتهم جميعها •

وفي سادس عشر ذى القعدة حضر ابراهيم بك ووصل بعده الجماعسة ودخلوا الى مصر وسكنوا في بيوت صفار ما عدا عشان بك ومصطفى بك، فانهم نزلوا في بيوتهم وحضر صحبتهم أيضا علي بك وحسين بك الاسماعيلية، فلم يعجب مراد بك ما فعله ابراهيم بك ولكن اسره في نفسه ولم يظهره، وركب للسلام على ابراهيم بك فقط في الخلاء ولم يذهب الى أحد مسن القادمين ، وسكن الحال على ذلك أياما وشرع ابراهيسم بك في اجسراء الصلح وصفاء الخاطر بينهم وبين مرادبك ، وأمرهم بالذهاب اليه فذهبوا اليه وسلموا عليه ثم ركب هو الآخر اليهم ما عدا الثلاثة الميزولين ، وكل ذلك وهو ينقل في متاع بيته وتعزيل ما فيه ، ثم انه ركب في يوم الجمعة وعدى الى جزيرة الذهب وتبعه كشافه وطوائفه وأرسل الى بولاق واخذ منها الارز والغلة والشعير والبقسماط وغير ذلك ، فأرسل له ابراهيم بك لاجين بك وسليمان بك أب نبوت ليردوه عن ذلك ، فأرسل له ابراهيم بك المجين بك وسليمان بك أب نبوت ليردوه عن ذلك فنهرهم وطردهم فرجعوا، ثم انه عدى الى تاهية الشرق وذهب الى قبلي وتبعه اغراضه وأتباعه وحملته عن البر والبحر ،

وفي هذه السنة قصر مد النيسل وانهبط قبل الصليبسة بسرعة فشرقت الاراضي القبلية والبحرية وعزت الفلال بسبب ذلك وبسبب نهب الامراء وانقطاع الوارد من الجهة القبلية ، وشطح سعر القمح الى عشسرة والات الاردب ، واشتد جوع الفقراء ، ووصل مراد بك الى بني سهويف وأقسام هناك وقطع الطريق على المسافرين ، ونهبوا كسل مامر بهم في المراكسب الصاعدة والهابطسة ،

## من مات في هذه المنة من الاعيسان

توفي الفقيه النبيه الممدة الفاضل حاوى أفراع الفضائل الشيخ أحمد ابن الشيخ الصالح شهاب الدين أحمسد بن محمد السجاعي الشافعي الأزهري، ولد بعصر ونشأ بها وقرآ على والده وعلى كثير من مشايسخ الوقت ، وتصدر للتدريس في حياة أبيه وبعد موته في مواضعه ، وصار من اعيان العلماء ، وشارك في كل عمم وتعيز بالعلوم الفرية ، ولازم الوالد وأخذ عنه علم الحكمة والهداية وشرحا للقاضي زاده قراءة بعث وتحقيق،

والجغميني ولقط الجواهر والمجيب والمقنطر وشسرح اشكسال التأسيس وغير ذلك ، وله في تلك الفنون تعاليق ورسائل مفيــدة ، وله براعة فـــى التأليف ومعرفة باللغة وحافظة في الفقه • ومن تآليغه شرح على دلائــــل الخيرات كالحاشية مفيد، وشرح على اسماء الله الحسني قرظ عليهالشيخ عبدالله الادكاوي رحمه الله تعالى، هذا وكان ممن منحه الله أسرارهــــا وأظهر أنوارها فأوضح من معانيها ماخفي ومنح طلابها كنزا يتنافس فسي مثله أنبل الفضلاء وأفضل النبلاء، أحمد الأسم محمود الصفات على الفعل حسن القول والذات نجل العالم العلامة المسدة الفهامة كمبة الافضال وقبلة الاجلال من تقصر عن تعداد محاسنه ولو طولت باعي مولانا الشيخ احمد السجاعي حفظ الله عليه نجله الرشيد واراه منه مايسر القريب والبعيد، وحين لمحت عيني ما كتب مما حقه ان يرقم بدل الحبر بالذهب عوذته بالله من عين كل حسود وعلمت انه ان شاء الله تعالى سيسود وتطأ اخمصـــه اعناق الاسود • وسمع المترجم معنا كثيرا على شيخنا السيد محسد المسماة بسلسلة الذهب ، وغير ذلك • ومن فوائد المترجم انه رأى فسى المنام قائلاً يقول له : من قال كل يوم يا الله ياجبار ياقهار يا شديدالبطش ثلثمائة وسنتين مرة أمن من الطاعون • توفي ليلــة الاثنين سادس عشـــر صغر من السنة ، بعد ان تعلل بالاستسقاء ، وصلى عليه بالغد بالجامـــم الازهر ، ودفن عند أبيه بالبستان رحمه الله تمالي •

ومات الشيخ السالح الناسك الصوفي الزاهد سيدى احمد بن علي ابن جميل الجعفرى الجزولي السوسي من ولد نجعفر الطيار ولسد بالسوس واشتغل بالعلم قليلا على علماء بلاده، تسم ورد الى مصر في ١١٨٨٢ فحج ورجع وقرأ معنا على الشيخ الوالد كشيرا من الرياضيات مع مشاركة

سيدى معمدوسيدى أبي بكر ولدى الشيخ التاودى بن سودة حبن وردام البهما في تلك السنة للعج والشيخ سالم القيرواني ، ثم غلب عليه المجذب فساح وذهب الى الروم مجاهدا وأصيب مجراحات في بدنه وعولج حتى برأ وتعلم اللغة التركية ، وعرضت عليه الدنيا فلم يقبلها ، والفال عليه اخفاء الحال ، وورد الى مصر في سنة احدى وتسمين وتزوج بمصروأ قسام بها مع كمال العفة والديانة وسلامة الباطن والانجماع عن الناس، مع صفاء الخاطر والذوق المتين والحيل الى كتب الشيخ الاكبر والشمراني وزيسارة الترافتين في كل جمعة على قدميه ، أحببت لقساء الله تعالى توفي في ثالث ربيع الأول من السنة ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى ،

ومات العمدة العلامة والحبر الفهامة قدوة المتصدرين ونخبة المفهمين النبيه المتفن الشيخ محمد بن ابراهيم بن يوسف الهيتمي السجيني الشجيني الشافعي الازهرى الشهير بأبي الارشاد ولد سنة ١١٥٤ وحفظ القرآن وتفقه على الازهرى والبراوى والشيخ عبدالله السجيني وحضر دروس الشيخ المصيدى وغيره، وأجازه أشياخ المصر وافتى ودرس، وتولى مشيضة رواق الشراقوة بالازهر بعد وفاة خاله الشيخ عبدالرؤوف ،واشتهرذكره وانتظم في عداد المشايخ المشار اليهم بالازهر، وفي الجمعيات والمجالس عند الامراء ونظار الازهر وفي الاخبار، وله مؤلفات في الفنون، وكتب حاشية على الخطيب على أبي شجاع الاأنها لم تكسل، ورسائل في مستصعبات المسائل بالمنهج ، وصنف رسالة تتعلق بنداء المؤمنين بعضه مستصعبات المسائل بالمنهج ، وصنف رسالة تتعلق بنداء المؤمنين بعضه بعضا في العبنة ، توفي في أواخر القعدة ،

ومات الامام الهمام والملامة المقدام المتفن المتبنن المفيد الشيخ يوسف الشهير برزة الشافعي الازهرى أحد العلماء المحصلين والاجلاء المفيدين ، تفقه على الشيخ العلامة الشيخ أحمد رزة واليه انتسب وبه اشتهر وحضر على كل من الشيخ الحفاوى والشيخ أحسد البجيرمي والشيخ عيسى

البراوى ، ودرس الفقه والمعقول بالازهسر وأفاد وأفتى وصار في عسداد المتصدرين المشار اليهم مع الانجماع والحشسة والكمال والرئاسة وحسن الحال ، ولم يتداخل كنيره في الامور المخلة ، ولم يزل مقبلا على شسأنه حتى توفي في عاشر جمادى الاولى من السنسة .

ومات الشيخ الصالح الورع علي بن عبدائله مولى الامير بشير جلب مولاه من بلاد الروم وآدبه وحب السبه السلوك ، فلازم الشيسخ الحفني ملازمة كلية وأخذ عنه الطريق وحضر دروسه وسمع الصحيح على السيد مرتضى بشامة في منزله بدرب الميضاة بالصلية ، وكذلك مسلم وأبو داود، وغير ذلك من الاجزاء الحديثة ومسلسلات بن عقيلة بشروطها ، وغالبها يقراءة السيد حسين الشيخوني ، وكان انسانا حسنا حلو الماشرة كشير التودد لطيف الصحبة مكرما محسنا خيرا له بر وصدقات خفية ، توفي في يوم الاحد تاسع عشرين رجب ، بعد ان تعلل بالقتق عن كبر ، وصلي عليه بسبيل المؤمنين ودفن بالقرب من شيخنا محمود الكردى بالصحراء موكان منور الوجه والشيئة وعليه جلالة ووقار وهيبة يلوح عليه سيما الصسلاح والتقوى رحمه الله تسالى ه

ومات الشيخ الصالح عيسى بن أحمد القهاوى الوقاد بالمشهد الحسيني وخادم النعال بالموضع المذكور ، كان رجلا مسنا بسخيا بما يملك مطعاما للواردين من الغرباء المنقطمين ، وأدرك جماعة من الصالحين وكان يحكي لنا عليهم امورا غريبة ، وله مع الله حال وفي فهم كلام القوم ذوق حسسن، وللناس فيه اعتقاد عظيم ، وفي أخرة أعجزة الهسرم والقبود فتوجه السى طندتا في آخر ربيع الثاني ومكث هناك برحاب سيدى احمد البدوى الى أن توفي يوم الاربعاء ثاني عشسر جمادى الثانية ، ودفن عسدمقام الولي الصالح سيدى عزالدين خارج البلد في موضع كان أعده السيد محمد مجاهد لنفسه فلم يتغق دفنه فيه ،

ومات العلامة القاضل المحدث الصوفي الشيخ أحمد بن أحمد بن احمد ابن ابن جمعة البجير مي الشافعي، قرأ على أبيه وحضر درس العشماوى والعزيزى والجوهرى والشيخ أحمد سابق والعفني وآخرين، ودرس واكب على اقراء العديث، وألف في الفن وانتفع به الناس وكان يسكن في خانقاه، سعيد السعداء مع سكون الاخلاق والانجماع عن الناس وملازمة معطم ولا زال يفيد ويسمع حتى وافاه الحمام في يوم الجمعة ثاني رمضان، وكان يخبر عن والده ان جنازته خفيفة لاشتفال الناس بالصيام، وكان يخبر عن والده ان جنازته خفيفة رحمه الله ه

ومات الفاضل المبجل سيدى عيسى جلبي بن محمود بن عثمان ابسن مرتضى القفطانجي الحنفي المصرى ولد بصر ونشأ صالحافي عفاف وصلاح وديانة وملازمة لحضور دروس الاشياخ ، وتفقه على فضلاء وقته مثل الشيخ الوالد والشيخ حسن المقدسي ، وأخذ المرية والكلام عن الشيخ محسد الامير والشيخ أحمد البيلي وغيرهما ، واقتنى كتبا نفيسة ، وكان منزل موردا للفضلاء ، وكان يعزم عليهم ويعمل لهم الفيافات في كل عام بستان خارج مصر يعرف بستان القفطانجي ورثه عن آبائه ، وكان تعسم الرجل مودة وصيانة رحمه الله تعالى وسامحه ،

#### سنة ثمان وتسعين ومائة والف

فيها في المحرم سافر مراد بك الى منية بن خصيب مفضبا وجلس هناك . وفيه حضر الى مصر محمد باشا والي مصر فاتولوه بقصر عبدالرحمن كتخدا بشاطى، النيل فاقام به يومنين ثم عملوا له موكبا وطلع الى القلعة من تحست الربع على الدرب الاحمسر ه

وفي منتصفه اتفق رأى ابراهيم بك والامراهالذين معه على ارسال محمد افندى البكرى والشيخ أبي الافوار شيخ السادات والشيخ أحسد

العروسي شيخ الازهر الى مراد بك ليأخذوا خاطره ويطلبوه للصبح مسح خشداشينه ، ويرجم اليهم ويقبلوا شروطه ، ما عدا اخراج احمد من خشداشينهم • ظما سافروا اليه وواجهوه وكلموه في الصلح تملل باعفار واخبر انه لم يخرج من مصر الا هروبا خوفا على نفسه ، فانه تحتق عنده توافقهم على غدره ، فان ضمنتم وحلقتم في بالايبان انه لا يحصل لي منهم ضرر وافقتكم على الصلح والا فلحوثي بعيدا عنهم • فقالوا له : لسنا نظلم على القلوب حتى نحلف ونضمن ، ولكن الذى نظنه ونعتقد عدم وقوع على القلوب حتى نحلف ونضمن ، ولكن الذى نظنه ونعتقد عدم وقوع وتأمن السبل ، فأظهر الامتثال ووعد بالحضور بعدايام ، وقال لهسم : اذا وصلت ما لى بني سويف ترسلون لي عشان بك الشرقاوى وأيوب بسك الدفتردار لاشترط عليهم شروطي فان قبلوها توجهت معهم والا عرفت خلاصي معهم و واتفسلوا عنه على ذلك وودعوه وسافروا وحضروا الى مصر في ليلة الجمعة ثالث عشرين شهر صفر •

وفي ذلك اليوم وصل الحجاج الى مصر ودخل أمير الحج مصطفى بك بالمحمل في يوم الاحـــد •

وفي يوم السبت مستهل ربيع الاول ، خوج الامراء الى ناحية معادي الخبير وحضر مراد بك الى بر الجيزة وصحبته جمع كبير من الغز والاجناد والمربان والنوغاء من أهل الصميد والهواراة ، ونصبوا خيامهم ووطاقهم قبالتهم في البر الآخر ، فأرسل اليه ابراهيم بك عبدالرحمن بك عثمان وسليسان بك الشابورى وآخرين في مركب ، فلما عدوا اليه لم يأذن لهم في مقابلته وطردهم ، وتزل ايضا كتخدا الباشا وصحبته اسمعيل افندى الخلوتي في مراكب أخرى ليتوجهوا اليه ايضا لجريان الصلح ، فلما توسطوا البحسر ووافق رجوع الاولين ، ضربوا عليهم بالمدافع فكادت تعرق بهم السفن ، ورجعوا وهم لا يصدقون بالنجاة ، فلما رأى ذلك ابراهيم بك ونظر امتناعه ورجعوا وهم لا يصدقون بالنجاة ، فلما رأى ذلك ابراهيم بك ونظر امتناعه

عـن الصلح وضربه بالمدافع امر هو الآخر بضرب المدافع عليهم نظيرفطهم. وكثر الرمي بينهم من الجهتين على بعضهم البعض، وامتنع كلُّ من الفريقين عن التعدية الى الجهة الاخرى ، وحجزواً المعادى من الطرفين • واستمسر الحال بينهم على ذلك من أول الشهر الى عشمرين منه ، واشتد الكسرب والضنك على الناس وأهل البلاد ، وانقطمت الطرق القبلية والبحرية بسرا وسعرا ، وكثر تمدى المفسدين وغلت الاسمار وشنح وجود العلال وزادت أسعارها • وفي تلك المدة كثر عبث المفسدين وأفحش جماعة مواد بلحفسي النهب والسلب في بر الجيزة وأكلوا الزروعات، ولم يتركوا على وجــة الارض عودا اخضر ، وعين لقبض الاموال من الجهات وغرامات الفلاحين، وظن الناس حصول الظفر لمراد بك ، واشتد خوف الامراء بمصر منه • بوتحدث الناس بعزم ابراهيم بــك على الهروب، فلما كـــان ليلة الخميس المذكور أرسل ابراهيم بك المذكور خسة من الصناجق، وهم سليمانبك الاغا وسليمان ابو نبوت وعثمان بك الاشقر وابراهيم بك الوالى وأيسوب بك ، فعدوا الى البر الآخر بالقرب من انبابة ليلا وساروا مشاة فصادفوا طابورا فضربوا عليهم بالبندق فانهزموا منهسم ، وملكوا مكانهم وذلك بالقرب من بولاق التكرور ، كل ذلك والرمي بالمدافع متصل مسنعرضي الراهيم بك ، ثم عدى خلفهم جماعة أخرى ومعهم مدفعان وتقدموا قليسلا من عرضيمواد بكوضربوا على العرضي المدفعين ، فلم يجيهم أحدا، فباتوا على ذلكوهم على غاية من الحذروالخوف وتتابع بهم طواتنهم وخيولهم، فلما غهر نور النهار نظروا فوجدوا العرضي خاليا وليس به أحد ، وارتحلمراد بك ليلا وترك بعض اثقاله ومدافعه فذهبوا الى المرضي وأخذوا ماوجدوه وجلسوا مكانه ، ونهب أوباشه المراكب التي كانت محجوزة للناس • وعدى أحدا ، فأقاموا هناك السبت والاحد والاثنين والثلاثاء ،ورجع أبراهيم بك

وبقية الامراء الى مصر ، ودخلوا بيوتهم ، وانقضت هذه الفتنة الكذابسة على غير طائل ، ولم يقع بينهم مصاف ولا مقاتلة ، وهرب مراد بك وذهب بعن معه يهلكون الزرع جصادا ويسعون في الارض فسادا ،

وفي أواخر شهر جبادى الاولى اتفق رأى ابراهيم بك على طلبالصلح مع مراد بكفسافر لذلك لاجين بكوعلي أغا كتخدا جاووجان ، وسببذلك ان عثمان بك الشرقاوي وأيوب بك ومصطفى بك وسليملن بك وابراهيم بك الوالي تحزبوا مع بعضهم واخذوا ينقضون على ابراهيم بكالكبــير · واستخفواً بشأنه وقعدوا له كل مرصد ، وتخيل منهم وتحرز ، وجمرت مشاجرة بين أيوب بك وعلي أغا كتخدا جاوجان بعضرة ابراهيم بك ،وسبه وشتبه وأمسك عمامته وحل قولانه وقال له : ليس هذا المنصب مخلسدا عليك ، فاغتاظ ابراهيم بك لذلك وكتمه في نفسه وعز عليه علي أغا لإنسه كان بينه وبينه محبة أكيدة ولا يقدر على فراقه ، فشرع في اجراءالصلح بينه وبين مراد بك ، فاجتمع اليه الامراء وتكلموا معه فقال: نصطلح مـم أخينا أولى من التشاحن وتريل الفل من بيننا لاجل راحتنا وراحة الناس ويكون كواحد منا وان حصل منه خلل أكون اناوأنتم عليـــه • وتحالفوا على ذلك وسافر الجيين بك وعلي أغا ، وبعد أيام حضر حسن كتضدا الجريان كتخدا مراد بك الى مصر واجتمع بابراهيم بك ورجع ثانياوارسل ابراهيم بك صحبته ولده مرزوق بك طفلا صفيرا ومعه الدادة والمرضعة، قلما وصلوا الى مراد بك أجاب بالصلح وقدم لمرزوق بك هدية وتقـــادم ومن جملتها بقرة ولابنتها رأسانك

وفي عاشر رجب حضر مرزوق بكوصحبته حسن كتخدا الجربان فأوصله الى أبيه ورجع اليا الى مراد بك وشاع الخبسر بقدوم مراد بك عوعمسل مصطفى بك وليمة وعزم من بصحبته واحضر لهم آلات الطرب عواستمروا على ذلك الى آخر النهار •

وفي ثاني يوم اجتمعوا عند ابراهيم بك وقالوا له : كيف يكون قـــدوم مراد بأك ولطه لا يستقيم حاله معنا ، فقال لهم : حتى يأتي ، فان استقسام معنا فيها والا اكون انا وأنتم عليه • فتحالفوا وتعاهدوا واكدوا المواثيق. فلما كان يوم الجمعة وصل مراد بك الى غمازة فركب ابراهيم بك علىحين غفلة وقت القائلة في جماعته وطائفته وخرج الى ناحية البساتينورجع من الليل وطلع الى القلعة وملك الابواب ومدرسة السلطان حسن والرميلة والصليبة والتبانة ، وأرسل الى الامراء الخمسة يأمرهم بالخروج منمصر، وعين لهم اماكن يذهبون اليها ، فمنهم من يذهب الى دمياط ومنهم مــن يذهب الى المنصورة وفارسكور ، فامتنعوا من الخسروج واتفقــوا على الكرنكة والخلاف ، ثم لم يجدوا لهم خلاصا بسبب ان ابراهيم بك ملك القلعة وجهاتها ومراد بك واصل يوم تاريخه وصحبته السواد الاعظم مسن العساكر والعربان ، ثم انهم ركبوا وخرجوا بجمعيتهم الى ناحيةالقليوبيــة ووصل مراد بك لزيارة الامام الشافعي ، فعندما بلغه خبر خروجهم ذهــب من قوره من خلف القلمة ونزل على الصحراء واسرع في السير حتىوصل شبراشهاب، وادركهم مراد بك والتطموا معهم، فتقنطر مراد بك بغرسه فلحقوه واركبوه غيره ، فعند ذلك ولى راجعا وانجسرح بينهم جماعــة قلائل ، واصيب سليمان بك برصاصة نفذت من كتفه ولم يمت ،ورجعمراد بك ومن معه الى مصر على غير طائل ، وذهب الامراء الخمسة المذكورون وعدوا على وردان ، وكان بصحبتهم رجل من كبار العرب يقال له طرهو نه يدلهم على الطريق الموصلة الىجهة قبلي فسار بهم في طريق مقفرة ليسبها ماء ولا حشيش يوما وليلة حتى كادوا يهلكون من العطش، وتأخر عنهــم اناس من طوائفهم وانقطعوا عنهم شيئًا فشيئًا الى ان وصلوا الى ناحيـــة سقارة ، فرأوا أنفسهم بالقرب من الاهرام فضاق خناقهم وظنوا الوقوع ،

فأحضروا الهجن وارادوا الركوب عليهاوالهروب ويتركوا اثقالهم ،فقامت عليهم طوائنهم وقالوا لهـم : كيف تذهبون وتتركونا مشتتين ووصاركل من قدر على خطف شيء أخذه وهرب، فسكنوا عن الركوب وانتقلوامن مكانهم الى مكان آخر وفي وقت الكبكبة ركب مملوك من مماليكهم وحضر الى مراد بك وكان بالروضة ، فاعلمه الخبـــر ، فأرسل جماعة الى الموضع الذي ذكره له فلم يجدوا أحدا ، فرجعوا واغتم اهل مصرلذها بهم الى جهة قبلي ، لما يترتب على ذلك من التعب وقطع الجالب مع وجود القحط والغلاء • وبأت الناس في غم شديد • ظلما طلع نهار يوم الاربعاء حـــادى عشرين رجب شاع الخبر بالقبض عليهم ، وكان من أمرهم انهم لما وصلم! الى ناحية الاهرام ووجدوا أتفسهم مقابلين البلد أحضروا الدليل وقالــوا له: انظر لنا طريقا نسلك منه ، فركب لينظر في الطريق وذهب الى مــراد بك وأخبره بمكانهم ، فأرسل لهم جماعة ، فلما نظروهـــم مقبلين عليهـــم ركبوا الهجن وتركوا اثقالهم وولوا هاربين ، وكانوا كمنوا لهم كمينـــا ، فخرج عليهم ذلك الكمين ومسكوا بزمامهم من غير رفع سلاح ولا قتال ، وحضروا بهم الى مراد بك بجزيرة الذهب فباتوا عنده ، ولما أصبح النهار أحضر لهم مراد بك مراكب وأنزل كــل امير في مركب وصحبتــه خمسة مماليك وبعض خدام ، وسافروا الى جهة بعسرى ، فذهبوا بعثمان بــك وأيوب بك الى المنصورة ومصطفى بك الى فارسكور وابراهيم بك الوالى الى طندتا ، واما سليمان بك فاستمر ببولاق التكرور حتى برأ جرحه

وفي منتصف شهر رمضان ، اتفق الامراء المنفيون علسى الهروب السى قبلي فارسلوا الى ابراهيم بك الوالي لياثي اليهم من طندتا وكذلك السى مصطفى بك من فارسكور ، وتواعدوا على يوم معلوم بينهم ، فحضر ابراهيم بك الى عثمان بك وايوب بك خفيسة في المنصورة ، وأما مصطفى بك فانه نزل في المراكب وعدى الى البر الشرقي بعد الفروب ، وركب

وسافر فركب خلفه رجل يسمىطه شيخ فارسكور، وكان بينهوبين مصطفى بك خرازة وأخذ صحبته رجلا يسمى الاشقر في نحو ثلثمائة فارس بوعدوا خلفه فلحقوء آخر الليل والطريق ضيقة بين البحر والارز المزروع ، فلسم يمكنهم الهروب ولا القتال • فأراد الصنجق ان يذهب بمفرده فدخل فسي الارز بغرسه فانفرز في الطين فقبضوا عليه هو وجماعته ، ضروهم,وأخذواً ماكان معهم وساقوهم مشاة الىالبحر والزلوهم المراكب وردوهم السى مكانهم ، محتفظين عليهم • وارسلوا الخبر الى مصر بذلك • واما الجماعة الذين في المتصورة فانهم انتظروا مصطفى بك في الميعاد فلم يأتهمووصلهم الخبر بما وقع له ، فركب عثمان بك وابراهيم بك وساروا وتخلف ايوببك المنصورة ، فلما قربوا من مصر سبقتهم الرسل الى سليمان بك فركب من الجيزة وذهب اليهما وذهبوا الى قبلي ، وارسل مراد بك محمـــد كاشف -الالفي وايوب كاشف ، فأخذا مصطفى بك من فارسكور وتوجها بـــــه الى ثغر سكندرية وسجنوه بالبرج الكبير ، وعسرف من اجل ذلك بالاسكندراني • واحضروا ايوب بك الى مصر واسكنوه في بيتصفير، وبعد ايام ردوهالى بيته الكبير وردوا له الصنجقية ايضا فيمنتصف شوال وفي يوم الاثنين سادس شهر شوال الموافق التاسع عشر مسرى القبطي، علــي المادة -

وفي يوم الاثنين خادى عشرين شوال ، كان خروج المحمل صحبة السير الحاج مصطفى بك الكبير في موكب حقير جدا بالنسبة للمواكب المتقدمة ، ثم ذهب الى البركة في يوم الخميس وقد كان تأخر له مبلغ من مال الصسرة وخلافها ، فطلب ذلك من البراهيم بك، فأحاله على مراد بك من الميرى الذى طرفه وطرف اتباعه ، ولحال عليه امير الحاج وركب من البركة واجما الى مصر وتركه واياه ، فلم يسع مراد بك الا الدفع وتشهيل الحج وعاد الى مصر

وخرج الى قصره بالروضة ، وارسل الى الجماعة الذين بالوجه القبلى ، فلما علم ابراهيم بك بذلك ارسل اليه يستعطفه وترددت بينهما الرسل من المصر الى بعدالمساء ، ونظر ابراهيم بك فلم يجد عنده احدامن خشداشينه واجتمه واكلهم على مراد بك ، فضاق صدره وركب الى الرميلة فوقف بها ساعة حتى أرسل الحملة صحبة عشمان بك الاشقر وعلى بك أباظة ، وصبر حتى ساروا وتقدموا عليه مسافة ثم سار نحو الجبسل وذهب الى قبلي، وصحبت على اغا كتخدا الجاويشية وعلى أغا مستحفظان والمحتسب والمنابقة الاربعة ، فلما بلغ مراد بك ركو به وذهابه ركب خلفهم حصة من وصالح اغا الوالي القديم وجمله كتخدا الجاويشية وحسن اغا كتخدا ومصطفى بك محتسب ، وأرسل الى محمد كاشف الالغي ليحضر مصطفى ومصطفى بك من محبسه بثغر اسكندرية ، ونادى بالامان في البلد وزيادة وزن الخبز، وأمر باخراج الفلال المخزونة لتباع على الناس ،

وفي ليلة الثلاثاء خامس القعدة حضر مصطفى بك ونسزل في بيته امير! وصنجقا على عادته كما كان •

وفيه قلد مراد بك مملوكه محمد كاشف الالفي صنحقا وكذلك مصطفى كاشف الاخسيمي صنحقا أيضا .

وفي يوم الاحد سابع عشر القعدة حضر عثمان بك الشرقاوى وسليمان بك الاغا وابراهميم بك الوالي وسليمان بك أبو نبوت، وكانمراد بـــك أرسل يستدعيهم كما تقدم • فلما حضروا الى مصــر سكنوا بيوتهم كمـــا كانوا على امارتهم •

وفي اواخره وصل واحد أغا من الدولة وبيده مقرر للباشا على السنة المجديدة فطلب الباشا الامراء لقراءاته عليهم ، فلم يطلع منهم أحدواهمال ذلك مراد بك ولم يلتف اليه ه

وفي يوم الجمعة رابع عشر الحجة ، رسم مراد بك بنفي رضوانبك قرابة علي بك الكبير الذى كان خامر على اسمعيل بك وحسن بك الجداوى، وحضر مصر صحبة مراد بك كما تقدم ، وانضم اليه وصار من خاصت ، ظما خرج ابراهيم بك من مصر اشيع انه يريد صلحه مع اسمعيل بك وحسن بك ، فصار رضوان بك كالجملة المعترضة ، فرسم مراد بك بنفيه فسافر من ليلته الى الاسكندرية ،

وفي يوم السبت خامس عشرة أرسل مراد بك الى الباشا وأمره بالنزول فأنزلوه الى قصر العيني معزولا وتولى مراد بك قائم مقام وعلسق الستور على بابه ، فكانت ولاية هذا الباشا احد عشر شهرا سوى الخمسة أشهسر التى أقامها بشر سكندرية ، وكانت أيامه كلها شدائد ومحنا وغلاه.

وفي أواخر شهر الحجة،شرع مراد بك في اجراء الصلح بينه وبين ابراهيم بك فأرسل له سليمان بك الاغا والشيخ أحمد الدردير ومرزوق بكولده فتهيأوا وسافروا في يوم السبت ثامن عشرينه ه

وانقضت هذه السنة كالتي قبلها في الشدة والفلاء وقصور النيلوالفتن المستمرة وتواتر المصادرات والمظالسم من الامراء وانتشار أتباعهم فسي النواحي لجبي الاموال من القسرى والبلسدان واحداث أنواع المظالسم، ويسمونها مال الجهات ودفع المظالم والنهردة ، حتى أهلكوا الفلاحينوضاق ذرعهم واشتد كربهم وطفشوا من بلادهم ، فحولوا الطلب على الملتزمين وبعثوا لهم المعينين في بيوتهم ، فاحتاج مساتير الناس لبيع أمتعتهم ودورهم ومواشيهم بسبب ذلك مع ما هم فيه من المصادرات الخارجة عن ذلسك ، وتتبع من يشم فيه رائحة الغنى فيؤخذ ويحبس ويكلف بطلب اضحاف ما يقدر عليه ، وتوالى طلب السلف من تجار البن والبهار عين المكوسات المستقبلة ، ولما تحقق التجار عدم الرد استعوضوا خساراتهم من زيادة الاسمار ، ثم مدوا أيديهم الى المواريث ، غاذا مات الميث ألميث أحاطوا بموجوده

سواء كان له وارث أو لا • وصار بيت المال من جملة المناصب التي يتهولاها شرار الناس بجملة من المال يقوم بدفعه في كل شهر ، ولا يعارض فيمسا يفعل في الجزئيات، وأما الكليات فيختص بها الامير . فحل بالناس مالا يوصف من أنواع البلاء ، الا من تداركه الله برحمته او اختلس شيئا من حقه ، فإن اشتهروا عليه عوقب على استخراجه • وفسلت النيات وتفيسوت القلوب ونفرت الطباع وكثر الحسد والحقد في الناس لبعضهم البعض . فيتتبع الشخص عورات اخيه ويدلى به الى الظلم حتى خرب الاقليم وانقطعت الطرق وعربدتأ ولادالحرام وفقد الامن ومنعت السبل الابالخفارة وركوب الغرر ، وجلت الفلاحون من بلادهم من الشراقي والظلم وانتشروا في المدينة بنسائهم وأولادهم يصيحون من الجوع ويأكلون ما يتساقط في الطرقات من قشور البطيخ وغيره ، فلا يجد الزبال شيئا يكنسه من ذلك واشتد بهم الحال حتى أكلوا الميتات من الخيل والحمير والجمسال ، فاذا خرج حمار ميت تزاحموا عليه وقطعوه وأخذوه ومنهم من يأكله نيئا مسن شدة الجوع ، ومات الكشير من الفقراء بالجوع • هذاوالفلاء مستمر والاسمار في الشدة ، وعز الدرهم والدينار من أيدى الناس وقل التعامل الا فيما يؤكل وصار سمر الناس وحديثهم في المجالس ذكر المآكل والقمح والسمن ونحو ذلك لاغير، ولولا لطف الله تعالى ومجيء الفلال من نواحى الشام والروم لهلكت أهل مصر من الجوع • وبلغ الاردب من القمحألفا وثلثمائة نصف فضة ، والفول والشعير قريبا من ذلك ، وأما بقية الحبوب والابزار فقل ان توجد ، واستمر ساحل الفلة خاليا من الفلال بطول السنة والشبون كذلك مقفولة وارزاق الناس وعلائقهم مقطوعة ، وضاع الناس بين صلحهم وغبنهم وخروج طائفة ورجوع الاخرى ، ومن خرج الىجمـــة قبض أموالها وغلالها. واذا سئل المستقر في شيء تعلل بما ذكر ، ومحصل هذه الافاعيل بحسب الظن الغالب انها حيل على سلب الاموال والبسلاد

وفخاخ ينصبونها ليصيدوا بها اسمعيل بك .

وفي أواخره وصلت مكاتبة من الديار الحجازية عن الشريف سرور ووكلاء التجار خطابا للامراء والعلماء بسبب منع غلال الحرمين وغلال المتجر وحضور المراكب مصبرة بالاتربة والشكوى من زيادة المكوسات عن الحد، فلما حضرت قرىء بعضها وتفوفل عنها وبقى الامر على ذلك •

## رجع لخبر العجلة التي لها رأسان

وهو انه لما أرسل ابراهيم بك ولده مرزوق بك غلاما صغيرا لمصالحة الامير مراد بك اعطاه هدية ومن جملتها بقرة وخلفها عجلة برأسين، وحضر بهما الى مصر وشاع خبرها ، فذهبت بصحبة أخينا وصديقنا مولانا السيد اسمعيل الوهبي الشهير بالخشاب فوصلنا الى بيت ام مرزوق بك الـذى بحارة عابدين ودخلنا الى اسطبل مع بعض السواس ، فرأينا بقرقمصفرة اللون مبياض ، وابنتها خلفها سوداء ولها رأسان ، كاملتا الاعضاء وهمي تأكل بغم احدى الرأسين وتشتر بغم الرأس الثانية ، فتعجبنا من عجيب صنع الله وبديم خلقته ، فكانت من السجائب الغربة المؤرخة ،

# من مات في هذه السنة من أعيان الناس

مات الشيخ الفقيه الصالح المشارك الشيخ درويس بن محمد بن محمد عبدالسلام البوتيجي الحنفي نزيل مصر ، حضر دروس كل من الشيخ محمد ايي السعود والشيخ سليمان المنصورى والشيخ محمدالدلجي وغيرهم، وتميز في معرفة فروع الفقه ، وافتى ودرس وكان انسانا حسنسا لا بأس به ، توفي في هذه السنة .

ومات العمدة العلامة والرحلة الفهامسة المفوه المتكلم المتفقسه النحوى الاصولي الشيخ عبدالله بن أحمد المعروف باللبان الشافعي الازهري احسد المتصدرين في الطماء الازهرية ، حضر أشياخ الوقت كالملوى والمجوهرى. والمعقني والصعيدى والمشساوى والدفرى وتمهر في الفقه والمعقوليوقرأ الدروس وختم الختوم ، وتنزل اياما عند الامير ابراهيم كتخدا القازدغلي، واشتهر ذكره في الناس وعند الامراء بشبي ذلك ، وتحمل حاله وكان فصيحا ملسانا مفوها يخشى من سلاطة لسانه في المجالس العلمية والعرفية وسافر مرة الى اسلامبول في بعض الارساليات وذلك سنة ست وثمانيين عند ما خسرج علي بك من مصر ودخيل محمد بك وكان بصحبة أحسب باشجاوس أر ؤود ه

ومات الامام العلامة الشبيخ عبدالرحمن جاد الله البناني المغربي ،وبنانة قرية من قرى منستير بافريقية ، ورد الى مصر وجاور بالجامع الازهروحضر دروس الشيخ الصعيدي والشيخ يوسف الحفني والسيد محمد البليدي وغيرهم من اشياخ العصــر ، ومهر في المعقول ، وألف حاشية على جمـــع الجوامع اختصرفيهاسياق بن قاسم،وانتفع بها الطلبة ،ودرسيرواق المغاربة وأخذ الحديث عن الشيخ أحمد الاسكتـــدرى وغيره ، وتولى مشيخـــة رواقهم مرارا بعد عزل السيد قاسم التونسي وبعد عزل الشيخ أبي الحسن القلمي، فسار فيها سيرا حسنا . ولم ينزوج حتى مات . ومن آثارهماكتبه على المقامة التصحيفية للشبيخ عبدالله الادكاوى • ولم يزل مواظبا علم التدريس ونفع الطلبة حتى تعلل أياما وتوفي ليلة الثلاثاء ختام شهرصفره ومات الشيخ الفاضل العلامة عبدالرحمن بن حسن بن عســر الاجهوري المالكي المقرى سبط القطب الخضيري ، أخذ علم الاداء عن كل من الشيخ محمد بن علي السراجي اجازة في سنة ١١٥٦ ، وعن الشيخ عبد رب ابن محمد السجاعي أجازة في سنة أربع وخمسين، وعن شمس الدين السجاعي في سنة ثلاث وخمسين ، وعن عبدالله بن محمـــد بن يوسف القسطنطيني جود عليه الى قوله المفلحون بطريقة الشاطبية ، والتيسير بقلمة الجبل*حين* 

ورد مصر حاجاً في سنة ثلاث وخمسين ، وعلى الشيخ أحمد بن السمساح البقرى والشهاب الاسقاطي وآخرين ، وأخه العلوم عن الشبراوي والعماوى والسجيني والشهاب النفراوىوغبدالوهابالطندتاوىوالشمس الحفني وأخيه الشيخ يوسف والشيخ الملوى ، وسمع الحديث منالشيخ محمد الدفرى والشيخ أحمد الاسكندراني ومحمد بن محمد الدقاق ، واجازه الجوهري في الاحزاب الشاذلية وكذا يوسف بن ناصر ، واجازه السيد مصطفى البكرى في الخلوتية والاوراد السرية ، ودخل الشام فسمع الاولية على الشيخ اسمغيل العجلوني وسمسع عليه الحديث وأخذ فسن القراءات على الشيخ مصطفى الخليجي ، ومكث هناك مدة ، ودخل حلب فسمع من جماعة وعاد الى مصر ، فحضر على السيد البليدي في تفسير البيضاوي بالازهر وبالاشرافية ، وكان السيد يعتني به ويعرف مقامــه . وله سليقة تامة في الشمر وله مؤلفاتمنها الملتاذ فيالاربعة الشواذ،ورسالة فى وصف أعضاء المحجوب نظما ونثرا وشرح تشنيف السمع ببعض لطائف الوضع للشبيخ العيدروس شرحين كاملين قرظ عليهما علماء عصره وولا زال يملى ويفيد ويدرس ويجيد ودرس بالازهر مدة في أنواع الفنون، واتقن العربية والاصولوالقراءات،وشاركفي غيرها ، وعين للتدريس فيالسنانية ببولاق ، فكان يقرأ فيها الجامع الصغير ويكتب على أطراف النسخة مــن تقاريره المبتكرة ما لو جمع لكان شرحا حسنا . وتوفى المترجم رحمهالله تعالى في سابع عشرين رجب ٠

ومات الاجل المبحل والعمدة المفضل الحسيب النسيب السيد محسد ابن احمد بن عبداللطيف بن محمد بن تاج العارفين بن أحمد بن عبر ابسن أي بكر بن محمد بن أحمد بن علي بن حمين بن محمد بن شرشيق بن محمد الم ين عبدالمزيز بن عبدالقادر الحميني الجيلي المسرى ويعرف بأبن بنت الجيزى ، من بيت العز والسيادة والكرامة والمجادة ، جدهم تاج العارفين،

تولى الكتابة بباب النقابة ، ولا زالت في ولده مضافة لمشيخة السادة القادرية ومنزلهم بالسبع قاعات ظاهر الموسكي مشهور بالثروة والعز ، وكان المترجم اشتغل بالعلم حتى أدرك منه حظا وافرا ، وصار له ملكة يقتدر بها على استحضار النكات والمسائل والفروع ، وكان ذا وجاهة وهيبة واحتشام وانجماع عن الناس ، ولهم منزل ببركة جناق يذهبون اليه في ايام النيل وبعض الاحيان المنزاهة ، توفي رحسه الله تعالى في هدفه السنة وتولى مضبه ألخوه السيد عبذ الخالق ،

ومات السيد الفاضل السالك على بن عمر بن محمد بن على بن احســد ابن عبدالله بن حسن بن احمد بن يوسف بن ابراهيم بن احســ ابسن ابی بکر بن سلیمان بن یعقوب بن محمد بن القطب سیدی عبدالرحیسم القناوى الشريف الحسيني ، ولد بقنا وقدم مصر وتلقن الطريق. ق عن الاستاذ الحفني، ثم حبب اليه السياحة فورد الحرمين، وركب منجدة الى سورت ومنها الى البصرة وبقداد ، وزار من بهما من المشاهدالكرام، ثم دخل المشهد فزار امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنــه، ثم دخل جراسان ومنها الى غزنين وكابل وقندهار ، واجتمع بالسلطان احمد شاه فأكرمه واجزل له العطاء ، ثــم عاد الى الحرمين وركب من هنــاك الى بحر سيلان ، فوصل الى بنارس واجتمع بسلطانها ، وذهب الى بــلاد جاوة ثم رجع الى الحرمين ، ثم سار الى اليمن ودخل صنعاء واجتمـــع بأمامها ، ودخل زبيد واجتمع بمشايخها واخذ عنهم واستأنسوا به وصار يعقد لهم حلق الذكر على طريقته ، وأكرموه ، ثسم عاد الى الحرمين ثسم الى مصر ، وذلك سنة اثنتين وثمانين ، وكانت مدة غيبتـــه نحو عشرين سنة ، ثم توجه في آخر هذه السنة الى الصعيد واجتمع بشيخ العسرب همام رحمه الله تعالى فأكرمه اكراما زائدا ، ودخل قنا فزار جده ووصل وحمةً ومكث هناك شهورا ، ثم رجع الى مصر وتوجه الى الحرمين مسن القلزم ، وسافر الى اليمن وطلع الى صنعاء ، ثم عاد الى كوكبان ،وكـــان امامها اذ ذاك العلامة السيد ابراهيم بن احمد الحسيني ، وانتظم حال وراج أمره وشاع ذكره ، وتلقن منه الطريقة جماعة من أهل زبيد، واستمال بحسن مذاكرته ومداراته طائفة من الزيدية ببلدة تسمىزمرمر. وهي بلدة باليمن بالجبال ، وهم لا يعرفون الذكـر و لايقولون بطــرق الصوفية ، فلم يزل بهم حتى أحبوه ، واقام حلقة الذكر عندهموأكرموه، ثم رجع من هناك الى جدة وركب من القلزم الى السويس • ووصل مصر سنة اربع وتسعين فنزل بالجمالية فذهبت اليه بصحبته شيخنا السيد مرتضى وَسلمنا عليه ، وكنت أسمع به ولم أره قبل ذلـك اليوم ، فرأيت منه كمال المودة وحسن المعاشرة وتمام المروءة وطيب المفاكهة ، وسمعت منه أخبار رحلته الاخيرة وترددنا عليه وتردد علينا كثيرا وكان ينزل في بعض الاحيان الى بولاق ، ويقيم أياما بزاوية علي بك بصحبة العلامــــة الشيخ مصطفى الصاوى والشيخ بدوى الهيتمي وحضر الى منزليببولاق مرارا باستدعاء وبدون استدعاء ، ثم تزوج بمصر واتى اليه ولدهالسيد مصطفى من البلاد زائرا ، وما زال على حاله في عبادة وحسن توجهالي الله مع طيب معاشرة وملازمة الاذكار صحبة العلماء الاخيار ، حتى تسرض بعلة الاستسقاء مسدة ، حتى توفي ليلة الثلاثاء غسرة جمادي الاولى من السنة ، وصلى عليه بالازهر ودفن بالقرافة بين يدى شبيخه الحفني .وكان نزرا ، وذهب ما جمعه في سفر الله حيث ذهب ه

ومات الوجيه النبيل والجليسل الاصيل السيسد حسين باشيجاويش الاشراف بن ابراهيم كتخدا تقكجيان بن مصطفى افندى الخطاط، كان انسانا حسنا جامعا للفضائل واللطف والمزايا، واقتنى كتبا كثيرة فسي الفنون وخصوصا في التاريخ، وكان مالوف الطباع ودودا شريف النفس مهذب الاخلاق ، قلم ينطف بعده مثله رحمه الله تعالى .

ومات الامير محمد كتخدا أباظة وأصله من مماليك معصد بربعي الصابونجي، ولما مات سيدة كما تقدم تركه صفيرا فخدم ببيتهم ثم عند حسين بك المقتول، ولم يزل ينمو ويترقى في الخدم حتى تقلد كتخدائية محمد بك أبمي الذهب، فسار فيها بشهامة وصرامة ، ولم يزل مجلابمده في أيام مماليكه معدودا من الانواء، وله عزوة مماليك واتباع، حتسى تملل ومات في هذه السنة ه

ومات التاجر الخير الصدوق الصالب الحاج عمر بن عبدالوهاب الطرابلسي الاصل الدمياطي ، سكن دمياط مسدة وهو يتجر ، واختص بالشيخ الحفني، فكان يأتي اليه في كل عام يزور موير اسله بالهدايا ويكرممن يأتىمن طرفه، وكانمنز لهماؤى الوافدين من كل جهة، ويقوم بواجب اكرامهم، وكانسن عادته انه لا يأكل مع الضيوف قط انسا ينعدم عليهم ما دامو ايأكلون، ثم يأكل مع الخدم ، وهذاً من كمال التواضع والمروءة • واذا قربشهـــر رمضان وفد عليه كثير من مجاوري رواق الشوام بالازهر وغيره مفيقيمون عنده حتى ينقضي شهر الصوم في الاكرام ، ثم يصلهم بعد ذلك بنفقـــة وكساوى ، ويعودون من عنده مجبورين • وفي سنـــة ثلاث وثمانــين حصلت له قضية مم بعض اهل الذمة التجار بالثغر فتطاول عليه الذمسي وسبه ، فعضر الى مصر وأخبر الشيخ الحفني ، فكتبوا له سؤالا فسي فتوى وكتب عليه الشيخ جوابا وأرسله ألى الشيخ الوالد، فكتبعليـــه جوابا وأطنب فيه ونقل من الفتاوى الخيرية جوابا عن سؤال رفع/للشيخ خيرالدين الرملي في مثل هذه الحادثة بحرق الذمي وفحو ذلك، وحضر ذلك النصراني في اثر حضور الحاج عمر خوفا على تفسه وكان اذ ذاك شوكة الاسلام قوية ، فأشتغل مع جماعة الشيخ بمعونة كبار النصارى - بمصر ، بعد ان تحققوا حصولَ الانتقام وفتنوهم بالمالُ ، فأدخلوا علمى الشيخ شكوكا وسبكوا الدعوى في قالب آخس ، وذلك انه لم يسب بالالفاظ التي ادعاها الحاج عمر وانه بعد التساب صالحه وسأمحمه ، وغيروا صورة السؤال الاول بذلك ، واحضروه الى الوالد فامتنع مــن الكتابة عليه ، فعاد به الشيخ حسن الكفراوي فحلف لا يكتب عليه ثانيا ابدا، وتغير خاطر الحاج عمر من طرف الشيخ واختل اعتقاده فيه ،وسافر الى دمياط ولم يبلغ قصده من النصراني ، ومات الشيخ بعد هذهالحادثة بقليل •وانتهت رياسة مصر الى علي بك وارتفع شأن النصارى في ايامه بكاتبه المعلم رزق والمعلم ابراهيم الجوهرى ، فعملوا على نفي المترجــم من دمياط ، فأرسلوا له من قبض عليه في شهر رمضان ونهبوا أموالهمن حواصله وداره ، ووضعوا في رقبته ورجليه القيد ، وانزلوه مهاناعريانا مع نسائه واولاده في مركب ، وارسلوه الى طرابلس الشام ، فاستمـــر بها الى ان زالت دولة علي بك واستقل بامارة مصر محمد بك ، وأظهـــر الميل الى نصرة الاسلام ، فكلم السيد نجم الدين الغزى محمدبك فسى شأن رجوعه الى دمياط ،فكان لن يجيب لذلك وكنت حاضرا في ذلــــــٰك المجلس والمعلم مخاييل الجمل والمعلم يوسف بيطار وقوف أسفلاالسداة يغمزان الامير بالاشارة في عدم الاجابة ، لانه من المفسدين بالثفر،ويكون السبب في تعطيل الجمارك ، فسوف السيد نجم الدين بعد أن كانقرب من الاجابة • فلما تغيرت الدولة وتنوسيت القضية وصار الحاج عمركانه لم يكن شيئًا مذكورا ، رجع الى الثفر وورد علينا مصر وقد تقهقر حاله وذهبت نضارته وصار شيخا هرما ، ثم رجع الى الثفر واستمر بــهحتى توفي في السنة ، وكان له مع الله حال يسداوم على الاذكار ويكثر مسن صلاة التطوع ولا يشتغل الا بما يهمه ، رحمه الله تعالى .

ومات الامير الجليل ابراهيم كتخدا البركاوى وأصله مملوك يوسف كتخدا عزبان البركاوى ، نشأ في سيادة سيده وتولى في مناصبوجاقهم، وقرأ القرآن في صغره وجود الغط وحبي اليه العلم وأهله و ولما مات سيده كان هو المتمين في رئاسة بيتهم دون خشداشينه ، لرئاسته وشهامته فقتح بيت سيده وانضم اليه خشداشينه واتباعه، واشترى الماليك ودربهم في الآداب والقراءة وتجويد الخسط ، وأدرك محاسن الزمسن الماضي و كان بيته مأوى الفضلاء وأهل المعارف والمزايا والخطاطسين، واقتنى كتبا كثيرة جدا في كل فن ، وعلسم حتى ان الكتاب المعسدوماذا احتيجاليه لا يوجد الا عندة ، ويعير للناس ما يرومونه من الكتب للانتفاع في المظالمة والنقل ، وبآخره اعتكف في بيته ولازم حاله وقطع أوقاته في تلاوة القرآن والمطالمة وصلاة النوافل ، الى ان توفي في هذهالسنة، وتبدد كتبه وذخائره ، رحمه الله تمالى ه

## سنة تسع وتسعين ومائسة وألف

استهل العام بيوم الاثنين فكسان الفال بالمنطق واخسذت الاشياء في الانحسلال قليلا ه

وفي سابعه جاءت الاخبار بان الجماعة المتوجهين لابراهيم بك في شأن الصلح وهم الشيخ الدردير وسليمان بسك الآغا ومرزوق جلبي اجتمعوا بابراهيم بك ، فتكلموا معه في شأن ذلك ، فأجاب بشروط منها ان يكون هو على عادته امير البلد ، وعلى اغا كتخدا الجاويشية على منصبه ، فلما وصل الرسول بالمكاتبة جمع مراد بك الامراء وعرفهم ذلك ، فأجابوا بالسمع والطاعة ، وكتبوا جواب الرسالة وارسلوها صحبة الذي حضسر بها ، وسافر ايضا احمد بك الكلارجي وسليم اغا امين البحرين في حادى عضدة ه

وفي عشرينة وصلت الاخبار بان ابراهيم بك نقض الصلح الذي حصل، وقيل ان صلحه كان مداهنة لاغراض لا تتم له بدون ذلك، فلما تست احتج باشياء اخر وتقش ذلك • وفي سادس سعر ، حضر الشيخ الدردير واخبر بما ذكر وال سليمان بك وسليم اغا استمروا مصــه •

وفي منتصفه ، وصل الحجاج مع امير الحاج مصطفى بكوحصل للحجاج في هذه السنة مشقة عظيمة من الفلاء وقيام العربان بسبب عوائله عسس القديمة والجديدة ، ولم يزوروا المدينة المنورة على صاحبها افضل الصلاة وازكى السلام ، لمنع السبل ، وهلك عالم كثير من الناس والبحائم مسن البوع ، وانقطع منهم جانب عظيم ، ومنهم من نزل في المراكب الى القلزم وحضر من السويس الى القمير ، ولم يق الا امير الحج واتباعه ووقت العربان لحجاج المفاربة في سطح المقبة وحصروهم هناك وفهوهم وقتلوهم عن آخرهم ، ولم يتج منهم الا نحو عشرة اتفار ، وفي التساء نزول الحج وخروج الامراء لملاقاة امير الحج ، هرب ابراهيم بك الوالي وهو اخو سليمان بك الاغا وذهب الى اخيه بالمنية وذهب صحبته من كان بمصر من اتباع اخيه وسكن الحال إياما ،

وفي اواخر شهر صغر ، سافر ايوب بك الكبير وايوب بك الصفير بسبب تجديد الصلح ، فلما وصلوا الى بني سويف حضر اليهم سليسان بك الاغا وعشان بك الاشقر باستدعاء منهم ، ثم اجاب ابراهيم بسك الى الصلح ورجعوا جميعا الى المنية .

وفي اوائل ربيع الاول حضر حسن اغا بيت المال بكاتبات بذلـك ، وفي اثر ذلك حضر ايوب بك الصفير وعشان بك الاشقر فقابلا مراد بك وقدم مراد بك لعثمان بك تقادم ، ثم رجع ايوب بك الى المنية ثانيا •

وفي يوم الاثنين رام ربيع الثاني ، وصل ابراهيم بك الكبير ومن معه من الامراء الى معادى الخبيري بالبر الغربي ، فعدى اليه مراد بكوباقي الامراء والوجاقلية والمشابخ ، وسلموا عليه ورجعوا الى مصر ، وعدى في أثرهم ابراهيم بك ، ثم حضر ابراهيم بك في يوم الثلاثاء الى مصـر ودخل الى بيته وحضر اليه في عصريتها مراد بك في بيته ، وجلس معـــه حصة طويلـــة .

وفي يوم الاحد عاشره ، عدل الديوان وحضرت لا يراهيم بك الخطع من الباشا فلبسها بحضرة مراد بك والامراء والمشايخ ، وعند ذلك قام مراد بك وقبل يده وكذلك بقية الامراء ، وتقلد علي أغا كتخدا الجاوشية كساكان ، وتقلد علي أغا اغات مستحفظان كماكان ، فاغتاظ لذلك قائد أغا الذي كان ولاه مراد بك وحصل له قلق عظيم ، وصار يترامي على الامراء ويقع عليهم في رجوع منصبه وصار يقول: ان له يردوا الي منصبي والا قتلت علي أغا و وصمم ابراهيم بك على عدم عزل علي أغا ، واستوحش علي أغا وخاف على نفسه من قائد أغا ، ثم ان ابراهيم بك قال: انعين علي أغا لا يتولاها قائد أغا أبدا ، ثم انه ابراهيم بك قال: انعين علي أغا امين البحرين، وقطع منها امل قائد أغا وما وسعه الا السكون .

وقي منتصف جمادى الآخرة خرج عثمان بك المذور بعماليكه وأجناده مسافرا الى الصعيد بنفسه ولم يسمع لقولهم ، ولم يلبس تقليدا لذلك على العادة ، فأرسلوا له جماعة ليردوه فأبى من الرجوع ، وفيه كثر الموت بالطاعون وكذلك الحميات ونسى الناس أمر الفلاء ،

وفي يوم الخميس ، مأت علي بك أباظة الابراهيمي فأنزعج عليه ابراهيم بك ، وكان الامراء خرجوا بأجمعهم الى ناحية قصر الميني ومصر القديمة خوفا من ذلك ، فلما مات علي بك وكثير من مماليكهم داخلهم الرعب ورجعوا الى بيوتهم ،

وفي يوم الاحد ، طلعوا الى القلعة وخلعوا علي لاجيز بك وجملو محاكم جرجا ، ورجع ابراهيم بك الى بيته أيضا وكان ابراهيم بك اذ ذاك قائمقام. وفيه مات أيضا سليمان بك ابو نبوت بالطاعون .

وفي منتصف رجب ، خف أمر الطاعون .

وفي منتصف شعبان ورد الخبر بوصول باش مصر الجديسد الى تفسر سكندرية وكذلك باش جدة ، ووقع قبل ورودهما بأيام فتنة بالاسكندرية بين أهل البلد وأغات القلعة والسردار ، بسبب قتيل من أهل البلد قتلسه بعض أتباع السردار ، فئار العامة وقبضوا على السردار وأهانوه وجرسوه على حبار ، وحلقوا نصف لحيته وطافوا به البلسد وهو مكشوف الرأس وهم يضربونه ويصفعونه بالنمالات .

وفيه أيضا وقعت فتنة بين عربان البحيرة وحضر منهم جماعةالى ابراهيم بك وطلبوا منه الاعانة على أخصامهم ، فكلم مواد بك في ذلك فركبمواد بك وأخذهم صحبته ونزل الى البحيرة فتواطأ معه الاخصام ورشوه مرا فركب ليلا وهجم على المستعينين به وهم في غفلة مطمئنين ، فقتل منهسم جماعة كثيرة ونهب مواشيهم والبهم واغنامهم ، ثم رجم الى مصر بالفنائم، وفي غاية شمبان حضر باشة جدة الى ساحل بولاق ، فركب على أغما كتخدا الجاويشية وارباب المكاكيز وقابلوه وركبوا صحبته الى العادلية

ليسافر الى السويس •

وفي غرة رمضان ، ثارت فقراء المجاورين والقاطنين بالازهر، وقفلوا أبواب الجامع ومنعوا منه الصلوات ، وكان ذلك يوم الجمعة فلم يمسل فيه ذلك اليوم ، وكذلك أغلقوا مدرسة محمد بك المجاورة له ومسجل المشهد الحسيني ، وخسرج العبيان والمجاورون يرمحون بالاسواق ويخطفون ما يجدونه من الخبر وغيره ، وتبعهم في ذلك الجميديةوأراذل السوقة ، وسبب ذلك قطع رواتبهم واخبازهم الممتادة ، واستمروا علسى ذلك الى بعد العشاء ، فحضر سليم أغا أغات مستحفظان الى مدرسسة الاشرفية وأرسل الى مشايخ الاروقة والمشار اليهم في السفاهة وتكلم معهم ووعدهم ، والتزم لهم باجراء رواتبهم ، فقبلوا منه ذلك وفتحوا المساجيد .

وفي يوم الاحد ثامن شهر شوال الموافق لتاسع مسرى القبطي كان وفاء النيل المبارك ، وكانت زيادته كلها في هذه التسعة ايام فقط ، ولم يزد قبل ذلك شيئا ، واستمر بطول شهر أبيب وماؤه أخضر ، فلما كان أول شهر مسرى زاد في ليلة واحدة أكثر من ثلاثة أذرع ، واستمسرت دفعات الزيادة حتى اوفى أذرع الوفاء يوم التاسع ، وفيه وقع جسر بحسر أبي المنجا بالقلوبية ، فعينوا له أميرا فأخذ معه جملة أخشاب ونزل وصحبت ابن أبي الشوارب شيخ قليوب ، وجمعوا الفلاحين ودقوا له أوتادا عظيمة ، وغرقوا به نحو خمسة مراكب ، واستمروا في معالجة سدهمسدة أيام ، فلم ينجع من ذلك شيء وكذلك وقع بعجر موبس ه

وفي يُوم الخميس خرج أمين الحاج مصطفى بك بالمحمل والحجـــاج وذلك ثانى عشر شوال ه

وفي يوم الاثنين ثامن عشر القعدة ، سافر كتخدا الجاويشية وصحبته أرباب الخدم الى الاسكندرية لملاقاة الباشا والله تعالى اعلم .

## من مات في هذه السنة مبن له ذكر

مات الشيخ الامام العارف المتفن المقسرى المجود الضابط المساهر الشيخ محمد بن حسن بن محمد بن أحمد جمال الدين بن بدرالدين الشافعي الاحمدى ثم الخلوتي السنودى الازهرى المروف بالمنير ، ولد بسمنود سنة ١٠٩١ وحفظ القرآن وبعض المتون ، وقدم الجامع الازهس وعمره عشرون سنة ، فجود القرآن على الامام المقرى، علي بن محسن الرملي ، وتفقه على جماعة منهم الشيسخ شمس الدين محمد السجيمي والشيخ علي ابي الصفا الشنواني ، وسمع الحديث على أبي حامدالبديرى وابي عبدالله محمد بن محمد الخطيلي ، وأجازه في سنة ١٩٦٣ وأجازه كذك الشيخ على سيدى عليه على سيدى كذلك الشيخ محمد عقيلة في آخرين ، وأخذ الطريقة ببلده على سيدى

على زنفل الاحمدى ، ولما ورد مصر اجتمع بالسيد مصطفى البكرىفلقنه طريقة الخلوتية ، وانضوى الى الشيخ شمس الدين محمد الحفني، فقصر نظره عليه واستقام به عهده فأحياه ونور قلبه واستفاض منه ، فلم يكن ينتسب في التصوف الا اليه ، وحصل جملة من الفنون الغربية كالزايرجة والاوفاق على عدة من الرجال ، وكان ينـــزل وفق المائة في المائة وهـــو المعروف بالمئيني ، ويتنافس الامراء والملوك لاخذه منه ، وأحدث فيعطرقا غريبة غير ماذكره أهل الفن ، وقد أقرأ القرآن مسدة وانتفع به الطلبــة وقرأ الحديث • وكان سنده عاليا فتنبه بعض الطلبة في الاواخر، فأكثروا الاخذ عنه • وكان صعبا في الاجازة لايجيز أحدا الا اذا قرأ عليه الكتاب الذي يطلب الاجازة فيه بشمامه ، ولا يرى الاجازة المطلقة ولا المراسلة، حتى ان جماعة من اهالي البلاد البعيدة أرسلوا يطلبون منه الاجازةفلم يرض بذلك ، وهذه الطريقة في مثل هـــذه الازمان عسرة جـــدا . وفى أواخره انتهى اليه الشأن ، وأشير اليه بالبنان وذهبت شهرته في الآفاق. وأتته الهدايا من الروم والشام والعراق ، وكف بصره وانقطع الىالذكر والتدريس في منزله بالقرب من قنطرة لموسكي داخسل العطفة بسويقــة الصاحب، ولازم الصوم نبعو ستين عاما ، ووفدت عليه الناس مــن كل جهة ، وعسر حتى الحق الاحفاد بالاجـــداد ، واجاز وخلف وربما كتب الاجازات نظما على هيئة اجازات الصوفية لتلامذتهم في الطريق، ولسم يزل يبدى ويميد ويمقد حلق الذكر ويفيد ، الى آنوافاه الاجلالمحتوم في هذه السنة ، وجهز وكفن وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل،وأعيد الى الزاوية الملاصقة لمنزله وكثر عليه الاسف .

ومات الشيخ الامام الفاضل الصالح علي بن علي بن علي بن علي ابن مطاوع العزيزى الشافعي الازهــرى ، أدرك الطبقة الاولى من المشايـــخ كالشبــخ مصطفى العزيزى والشيخ محســد السحيمي والدفرى والملوى واضرابهم ، وتفقه عليهم ودرس بالجامع الازهر وانتفع به الطلبة ، وقسرة دروسا بشهد شمس الدين الحنفي ، وكان يسكن في بولاق ويأتي كسل يوم إلى مصر لالقاء اللروس • وكان انسانا حسنا صبورا محسبافصيحا مفوها له اعتقاد في اهل الله • توفي تاسع ربيع الثاني سنة تسع وتسعين هذه ومات الامام الصالح الناسك المجود السيد على بن محسد الموضي البدرى الرفاعي المعرف بالقسراء ، وهو والد صاحبنا العلامة السيسد حسن البدرى ، ولد بمصمر وحفظ القرآن وجوده على شيخ القسراء شهاب الدين أحمد بن عمر الاسقاطي ، وبه تخرج واقرأ القرآن بالسبعة كثيرا بالجامع الازهر وبرواق الاروام ، وانتفع به الطلبة طبقة بعد طبقة • وكان له معرفة بعض الاسرار والروحانيات وغير ذلك •

ومات الاختيار المفضل المبجل علي بن عبدالله الرومي الاصدل مولى درويش أغا للمروف الآن بمعرم افندى باش اختيار وجاق الجاويشية ، كان لكونه خدم عنده وهو صعير اشتغل بالغط وجوده على المرحوم حسن الفنيائي وعبدالله الانبس ، وادرك الطبقة منهم ، ومهرفيه وانجب،ولسم يكونا اجازاه فعمل له مجلسا في منزل المرحوم علي أغا وكيل دار السعادة واجتمع فيه ارباب الفن من الخطاطين ، واجازه حسن افندى الرئيسدى مولى علي أغا المصار اليه ، وكان يوما مشهودا ، ولقب بدرويش وكتسب بغطه كثيرا ، وحج سنة ١٩٨٧ واجتمع بالعرمين على الاقاضل وتلقيمهم اشياء ، وعاد الى مصر واجتمع باديب عصره محمد بن عبر الخوانكي أحد تلامذة الشهاب الخفاجي ، فتعلق بعنايته بالادب وصار في محفوظيته جملة من أشعاره وقصائده ، وجملة من قصائد الارجاني وجملة مسن المقامات الحريرية ، وعني بعقط القرآن فعفظه على كبره ، وتعب فيه وحفظ أسماء أهل بدر ، وكان دائما يتلوها ، ولاجله الف شيخنا السيد محمدم تضى شرح الصدر في شرح أسماء اهل بدر ، في عشرين كراسا ، والتغتيش في

معنى لفظ درويش كراسا • ولازم المذكور منذ قدم مصر وسمع عليـــه مجالس من الصحيح والمسلسل بالاسودين وبالعيد والشمائل والامالي، وجود عليه شيخنا المذكور في الخط ، وقد صاهرت المترجـــم وتزوجت بربيبته في أواخر سنة خمس وتسعين برغبة منه ، وهي أم الولد خليـــل فتح الله عليه ، ولما حصلت النسابة والمصاهرة حولته بعياله الى منزلى لتعب الوقت وتعطيل أسباب المعايش • ولما عاشرته بلوت منه خيرا وديناً وصلاحاً ، وكان لا ينام من الليل الا قليلا ويتبتل الى مولاه تبتيلافيصلى ما تيسر من النوافل ، ثم يكمل بتلاوة القرآن المرتلة مع التدبر لمعانىالآيات المنزلة ، وكان حسن السمت نظيف الثياب عظيم الشبية منور الوجهوجيه الطلعة مهيب الشكل سليم الطوية مقبول الروحانية ملازما على حضور الجماعة حريصًا على ادراك الفضائل • توفي في جمادى الاولى عن نيف وتسعين سنة ، ولم تهن قواه ولم يسقط له سن ، ويكسر اللوز باسنانه، ودفناه بجوار الامام ابي جعفر الطحاوى لانه كان ناظرا عليه رحمهالله. ومات الاستاذ الفاضل والمستعد الكامل ذو النفحات والاشاراتالسيد علي بن عبدالله بن أحمد العلوى الحنفي سبط آل عمر صاحبنا ومرشدنا، ووالده أطه من توقاد ، وولد • هو في مصر منة ١١٧٣ ، وعانى الفنون ومهروانجب في كل شيء عاناه في أقل زمن بحيث انه اذا توجهت هست. لعلم من العلوم الصعبة وطالع فيه أدركه وأظهر مخبئاته وثمراته ، وألف دراكا قوى الحافظة يحفظ كل شيء سمعه أومر عليه ببصره ، ولازمفى مبتدأ أمره شيخنا السيد محمد مرتضى كثيرا وقرأ عليه الفصيح لثعلب وفقه اللغة للثمالبي وأدب الكاتب لابن قتيبة في مجالس دراية ،وسمسع منه كثيرا من شرحه على القاموس وكتب عنه بيده اجزاء كثيرة وقرأعليه الصحيح في اثنى عشر مجلسا في رمضان سنة ثمان وثمانين ، وصمعليه

أيضا الصحيح مرة ثانية مشاركا مع الجماعة مناوبة في القراءة في أربع مجالس، ومدَّة القراءة من طلوع الشمس الى بمد كل عَصر، وصحيتُ مسلم في ستة مجالس مناوبة بمنزل الشيخ بخان الصاغة •وكتب الامالي والطباق وضبط الاسماء ، وقلد خط الصلاح الصفدى في وضعه فأدركه، وقرأ عليه أيضا المقامات الحريرية ورسائل في التصريف ، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الضبط لكثرته • وسمع المسلسل بالعيد وبالاسودين التمر والماء . وسمع عليه أوائل الكتب الستَّة والمعاجــم والمسانيد في سنـــة تسمين بمنهل شيخه مع الجماعة وجزء نبيط بن شريط الاشجعيوبلدانيات السلفي وبلدانيات بن عساكر واحاديث عاشوراء تخريج المنذرىواحاديث يوم عرفة تخريج بن فهد وعوالي بن مالك وثلاثيات البخارى والدارمي، وجزأ فيه أخبار الصبيان والخلعيات بتمامها وهي عشرون جزءا وعسرف المترجم العالي من النازل ، واجتمع بشيخنا السيد العيدروس وقربهوادناه ولازمه ، وقرأ عليه أشياء من كتب الصوفية ، ومال اليه وصار ينطق بالتسعر، وأقبل على الادب والتصوف ولا زال كذلك حتى صار يتكلم بكلام عال. والف كتابا في علم الاوفاق في كراريس لطيغة علىنسق عجيب مغيـــد ، وامتزج بالروحانية حتى اني رأيته ينزل الوفق في الكاغد ويضعه علسى راحة كفه فيرتعش ، ويلتف ببعضه ثم ينبسط بنفسه كما كان ، واذا أخذه غيره ووضعه على مثل وضعه لا يتحرك ابدا • ومارس في علم الرمل!ياما فادرك منتهاه واستخرج منه مالا يستخرج الممارس فيه سنين من الضمير والمدة وغير ذلك في أسرع وقت ، وألف فيه كتابا لخص فيه قواعده مسن غير مشقة • ومارس في الفلكيات مع سليمان أفندى كتياذ وصنف فيــــه تزوج بامرأة وكانت تؤذيه وتشتبه ، وربعًا كانت تضربه ، وهو صــــابر عليها مقبل على شأته ، وألف أورادا واحزابا واسماء على طريقة الاسماء

السهروردية عجيبة المشرب بنفس عال غريب، وصار يتكلم بكلاملايطرق الاسماع نظيره، ولم يزل على ذلك حتى تعلل ولعق بربه، وتوفي فسي سادس ربيع الاول من السنة، وأعقب ولـــدا من تلك المرأة التي كـــان تزوج بها، وبالجبلة والانصاف انه كان من آيات الله الباهرة ، ودفسن بالقرافة بتربة علي أغا صالح رضي الله عنا وعنه ورحمنا أجمعين ،

ومات الثميخ الفقيه الدراكة ألعلامة السيد سليمان بسن طه بن ابي العباس الحريثي الشافعي المقرى الشهير بالاكراشي ، وهي قرية شرقسي مصر ، وحفظ القرآن وقدم الجامع الازهر وطلب العلم ،وحضر الاشياخ وجود القرآن على الشيخ مصطفى العزيزي خادم النعال بمشهد السيدة سكينة ، واعاده بالعشر على الشيخ عبدالرحمن الاجهوزي المقرى ،واجازه في محفل عظيم في جامع ألماس، وسمع وحضر دروس فضلاء وقتهومهــــر في فقه المذهب ، ودرس في جامع الماس وغيره ، وسمع من شيخنا السيد مرتضى المسلسل بالاولية بشرطسه والمسلسل بالعيد وبالمحبسة وبالقسم ، وبقراءة الفاتحة في نفس واحد وبالالباس والتحكيم، وسمع الصيحمين بطرفيهما في جماعة بجامع شيخون بالصليبة ، وسمع اجزاء البلدانيات للحافظ أبي طاهر السلفي وجزء النيل وجزء يوم عرفة ويوم عاشوراءوغير ذلك . وله تأليف وجمعياتٍ ورسائل في علوم شتى . ولما اجتمع بشبيخنا المذكور ورأى ملازمة السيد علي المترجم آنفا به في أكثر أوقاته ، ونظـــر نجابته وما فيه من قوة الغمموالاستعداد ، لامه على ملازمته للسيدوانقطاعه عن بقية العلوم وقال له : هذا شيء سهل يمكن تحصيله في زمن قليل، وقد قرأت وحصلتما فيه الكفاية ، والاولىان تشمل بمضالزمن بتحصيل المقولات وغيرها ، فان مثلك لا يقتصر على فن من الفنون والاقتصار ضياع • فقبل منه واشتغل عليه وعلى غيره ، وانقطع بسبب الاشتغال عن كثرة الترداد على الشيخ كعادته ، وعلم ذلك فانحرف على كلمنهمـــــا وبالخصوص على السيد على، وصعب عليه جدا ، وأدى ذلك الى الانقطاع الكلي و ولما مات الشيخ البزيرى تنزل المترجم في مشيخة القراء بمقام السيدة نفيسة رضي الله عنها ، وكان انسانا حسنا جامعا للفضائل، وحضر ممنا الهداية في فقه الحنفية على شيخنا المرجوم العلامة الشيخ مصطفى الطائي الحنفي ، وكان يناقش في بعض المسائل المخالفة لمذهبه ، الى ان وافاه الحمام في هذه السنة رحمه الله و

ومات أوحد الفضلاء وأعظم النبلاء العلامة المحقق والفهامـــة المدقق الفقيه النبيه الاصولي المعقولي المنطقي الشيخ أبو الحسن بن عمرالقلعي ابن علي المغربي المالكي ، قدم الى مصر في سنة ١١٥٤ ، وكان لديه استعداد وقابلية ، وحضر اشياخ الوقت مثل البليدى والملوى والجوهرى والحفنى والشيخ الصعيدى واتحد بالشيخ الوالد وزوجه زوجة مملوك مصطفى بعد وفاته ، وهي خديجة معتوقة المرحوم الخواجا المعروف بمدينة،واقامت معه نحو الاربعين سنة حتى كبرسنها وهرمت ، وتسرى عليها مرتين ولمسا حضر المرحوم محمد باشا راغب واليا على مصر اجتمع به ومارسه وأحبه وشرح رسالته التي ألفها في علمالعروض والقوافي، وَلمَا عَزَّلُ واغْبُودُهُبُ الى دار السلطنة وتولى الصدارة ، سافر اليه المترجم فأجله وأكرمهورتب له جامكية بالضربخانة بمصر ، ورجع الى مصر وتولى مشيخة رواق|المغاربة ثلاث مرات بشهامة وصرامة زائدة • وسبب عزله في المرة الوسطى النبعض المفاربة تشاجر مع الشيسخ علي الشنويهي وانتصر هو للمفاربة لحميسة الجنسية ، ونهر الشيخ علي فذهب الشيخ علي واشتكاه الى علي بلتخسي ايام امارته ، فأحضره علي بك فتطاول على الشيخ علي بحضرة الامسير ، وادعى الشيخ علي انه لطمه على وجهه في الجامع ، فكذبه المترجم، فحلف الشيخ على بالله على ذلك ، فقال له المترجم : احلف بالطلاق ، فاغتاظمنه الامير علي بك وصرفهما ، وارسل فبي الحال واحضر الشبيخ عبدالرحمن البنانى وولاه مشيخة الرواق وعزل الشيخ أبا الحسن وانكسف بالهلذلك، ثم اعيد بعد مدة الى المشيخة وكان وافر الحرمة نافذ الكلمة معدودا من المُشايخ الكبار مَهَابِ الشكل منور الشيبة مترفها في ملبسه ومأكله،يعلوم حشمة وجلالة ووقار، اذا مر راكبا او ماشيا قام الناس اليه وبادروا السي تقبيل يده ، حتى صار ذلك لهم عادة وطبيعة لازمة يرون وجوبها عليهم. وللمترجم تأليفات وتقييدات وحواش نافعة ، منها حاشية علسي الاخضري على سلمه ، وحاشية على رسالة العلامة محمد أفندى الكرماني في علسم الكلام في غاية الدقة تدل على رسوخه في علم المنطق والجدل والمساني والبيان والمعقولات ، وشرح على ديباجة شرح العقيدة المسماة بأمالبراهين للامام السنوسي ، وله كتأب ذيل الفوائسة وفرائد الزوائد على كتساب الفوائد والصلاة والعوائد وخواص الآيات والمجربات التى تلقاها منأفواه الاشياخ ،وكتاب في خواص سورة يس وغير ذلك ، وأخذ عـبن المرحوم الوالد كثيرا من الحكميات والمواقف والهداية للابهرى،والهيئةوالهندسة. ولم يزل مواظبا على تردده عليه وزيارته في الجمعة مرتبن أو ثلاثة ،ويراعي له حق المشيخة والصحبة في حياته وبعدها ، وكان سليم الباطن معمافيه من الحدة ، الى أن توفي في ربيع الاول من هذه السنة رحمهالله.

ومات الشيخ المتقد عبدالله بن ابراهيم بن أخي الشيخ الكبير المروف بالموافي الشافعي السندوبي الرفاعي نزيسل المنصورة ، ولد بيلسده منية سندوب سنة ١١٤٠ ، وحفظ القرآن وبعض المتون ، وقسدم المنصورة فمك تحت حيازة عمه في عقة وصلاح وحضير دروس الشيخ أحسد الجالي وأخيه محمد الجالي ، واتتم جما في فقه المذهب فلما توفيعت في منة احدى وستين اجلس مكانه في زاويته التي أنشأها عمه فيمؤخر الجامع الكبير بالمنصورة ، وسلك على نهجمه في أحياء الليالي بالذكسر اوتلاوة القرآن ، وكان يختم في كل يوم وليلة مرة ، وربى التلاميذوصارت

له شهرة زائدة مع الانجماع عن الناس، لا يقوم لاحد ولا يسدخل دار احد وفيه الاستئناس، وعنده فوائد يذاكر بها ويشتغل دائما بالمطالعة والمذاكرة ، واعتقده الفخاص والعام ولما سافرنا الى دمياط سنة تسموثما نين وجزنا بالمنصورة وطلمناها ذهبنا الى جامعها الكبير ودخلنا اليه في حجرته، فوجدته جالسا على فراش عال بمفرده بجانب ضريح عمه ، وهو رجل نسير بشوش ، فرحب بنا وفرح بقدومنا وأحضر لنا طبقا فيه قراقيش وكمك وشربك وخبز يابس ولبن وبوسطه دقة وجبن فاكلنا ما تيسر وسقاتا قهوة في فنجان كبير ، وتحدث ممنا ساعة ، ودعا لنا بغير ، وودعناه وسافرنا في الوقت ، ولم أره غير هذه المرة ، وهو انسان حسن جامع للفضائل توفي في الدينة ولم يخلف بعسده مثله ،

ومات السيد الأمام العلامة الفقية النبية السيد مصطفى بن أحمد ابن محمد البنوفرى الحنفي ، أخذ الفقية عن والده وعن السيسد محمد ابي السعود والشيخ محمد الدلجي والشيخ الزيادى وغيرهم ، وحضرالمعقول على علماء العصر كالشيخ عيسى البراوى وغيره ، ودرس في محلوالده بالقرب من رواق الشوام ، الا انه لم يكن له حظ في الطلبة ، فكاذباتي كل يوم الجامع وبجلس وحده ساعة ثم يقوم ويذهب الى بيته بسويقة المزى ، وكان لا يعرف التصنع ، وفيه جذب ويعود المرضى كثيرالاغنياء والفقراء توفي في السنة رحمه الله ،

ومات العلامة المتمن والنهامة المتفنن احسد الاعلام الرواسخ وشيسح المشايخ الفقيه النحوى الاصولي المعقولي المنطقي ذو المسايي والبيسان وحلال المشكلات باتقال ، الصالح لقائع الورع الزاهد الشيخ محسدابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ألم المراوي الازهرى الشافعي الميموتي نسبة الى قبيلة البهتة جهة الشرق ، ولد بمصر رباه والدوحفسظ المراق والمجوهرى والطحلاوي

والبراوى والبليدى والصعيدى والشيخ على قايتباى والمدابعي والاجهورى وأنجب في الفقه والمعقول ودرس وأفاد الطلبة واشتهر بالفتو على كسل من أنحذ عنه ، حتى صار له المشيخة على غالب أهل العلم من الطبقة الثانية وكان مهذب النفس جدا لين الجانب متواضعا منكسر النفس لا يرى لنفسه مقاما ، يجلس حيث ينتهي به المجلس ، ولا يتداخل فيما لايمنيه ، مقبلاعلى مقاما ، يجلس حيث ينتهي به المجلس ، ولا يتداخل فيما لايمنيه ، مقبلاعلى والمنهج صبيحة النهار والقلب على الشمسية في الضحوة والاشموني وقت الظهر وابن عقيل بعد العصر والشنشورى بعد المغرب ، كل ذلك في آن واحد ، ويحضره في ذلك جل الافاضل، وهذا لم يتفق لغيره من أقرائه ولم يزل على حالته حتى توفي في آخر يوم من رجب من السنة ،وخلفه ولحده المعدة القاضل الصالح الشيخ مصطفى على قدم والده واسلاف من الافادة وملازمة الاقراء ،أعانه الله على وقته ونفم به •

ومات الشيخ الامام الملامة والنحرير الفهامة محمد بن عبد ربهابن علي العزيزى الشهير بأبن الست ، ولد سنة ١١١٨ بمصر ، وسبب تسميته بأبن الست أن والدته كانت سرية رومية اشتراها أبوه وأولدها اياه ، وكان قد تزوج بحرائر كثيرة فلم يلدن الا الافاث ، حتى قيل انه ولد له نعو ثمانين بنتا ، فاشترى أم ولده هذا فولدته ذكرا ولم تلد غيره ، مفغر به كثيرا ورباه في عز ورفاهية ، وقرأ القرآن مع الشيخ علي المدوى في مكتب واحد ، فلذلك اعتشر بالمالكية وصار مالكي المنج و ولما ترعرع أراد الانتقال الى مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه فرأى الشافيسي في المنام وأشار عليه بعدم الانتقال ، فاستمر مالكي المذهب و تفقه على الشيخ على الشيخ على الشيخ عبد اين علي النمرسي المسلسل بالاولية وأوائل الكتب الستة وصنن النسائي الصغرى المساة بالمجتبي والمسلسل بالمصافحة والمشابكة والسبحة وغير الصغرى المساة والسبحة وغير

ذلك ، وأخذ عليه أيضا ملا عصام على السمرقندية وشرح رسالة الوضع وشرح الجزرية لشيخ الاسلام وأوائل تفسير القاضي البيضاوي مع البحث والتدقيق، وأجازه بما يجوز له وعنه روايته بشرطه، وأخذ المقولكسين الشيخ أحمد الملوى والشيخ عبده الديوى والشيخ الاطفيحي والخليفي، وأخذ طريق الشاذلية عن الشيخ أحمد الجوهري والشيخ الملوي ، وهمسا اخذاها عن سيدى عبدالله بن محمد المغربي القصرى الكنكسي . وكان المترجم على قدم السلف لا يتداخل في أمور الدنيا ولا يتغاخر في ملبس ولا يركب دابة ولا يدخل بيت أمير ولا يشتغل بغير العلسم ومدارسته ، ويشهدله معاصروه بالقضل واتقان العلوم والديانة • وسمعت منهالمسلسل بالاولية وأجازني بمسموعات ومروياته ، وتلقيت عنه دائــرة الشاذلي وأجازني بوضعها ورسمها ونقطة مركزها ، كل ذلك في مجلس واحمد بمنزلي ببهرلاق بشاطىء النيل سنة ١١٩٠ . وكان يجيئني ويودني ويقول لى : أنت ابسن خالتي لكون والدتي ووالدتمه من السراري • وصنف حاشية على الزرقاني على العزية وهي مستعملة بأيدى الطلبة وديباجــة وخاتمة على أبي الحسن على الرسالة ، وخاتمة على شرح الخرشي وديباجة على أيساغوجي في المنطق ، وحاشية على العفيد علسى العصام وتكملة على العشماوية ، وشرحا على آية الكوسي وشرحا على العوضية فسي التوحيد ، ولم يزل مقبلا على شأنه وحاله ، حتى توفى في هذه السنة عسن أربع وثمانين سنة رحسه الله تعالى ه

ومات السيد الاجل المبجل السيد أحمد بن عبدالفتاح بن طبه ابن عبدالرزاق الحسيني الحموى القادرى ، ولد أبوه السيدعدالفتاح بعماه وارتحل بكريميه رقية وقاطمة ابنة السيد طه ، فزوج الاولى باحد أعيان مصر بن حسين الشمسي ، وهي أم أولاده حسن وحسين وعشان ومعمود و، ضوان ، وتزوجت السيدة قاطمة بعلى أفندى البكرى أخى سيدى

يكرى الصديقي فأولدها محمد أفندى نقيب السادة الاشراف ، وهو والد محمد أفندى الاخير ، وأقام والده السيد عبدالفتاح بمصر مسدة وتنزل في بعض المناصب ، ثم توجه الى ملك الروم فأكرمه ووجه لهبعناية بعض الاعيان نقابة الاشراف بمير ، وحضير الى مصروقرى المرسوم الوارد بذلك ، وكاد أن يتسم له الأمر ، فلم يمكن من ذلك بتقوية بعض منهم عرضا وجعل له شيء معلوم من بيت النقابة ، وبقي معنوعا عنها ، وكان سيدا محتشما فصيح اللسان بهي الشكل ، وتزوج ببنت سيدى مكي الوارثي وولد له منها السيد أحمد المترجم ، وتربى في العزوالرفاهية ببيتهم الممروف بهم بالازبكية بخط الساكت ، وكان انسانا حسنامترفها في مأكله وملبسه منجمعا عن الناس الا لمقتضيات لا بد له منها ، توفي حمه في مؤلده الله في هذه السنة ولم يعقب ،

ومات الشيخ الصالح الماهر الموفق علي بن خليل شيخ القبان بمصر، وكان ماهرا في علم الحساب ومعرفة الموازين والقرسطون المعروف بالقبان ودقائقه وصناعته ، ولما عني المرحوم الوالسد أمر الموازين وتصحيحها وتحريرها في سنة اثنتين وسبعين ، وصنف في ذلك المقد الثمين فيسا يتعلق بالموازين ، طالعه عليه وتلقاه عنه مع مشاركة الشيخ حسن بندبيع الهولاقي ، واتقنا ذلك وتميزا به دون أهل فنهما ، وكان المترجسم السافا بشوشا منور الشيبة ولديه آداب ونوادر ومناسبات ، وحسج مرارا او بشوشا منور الشيبة ولديه آداب ونوادر ومناسبات ، وحسج مرارا او سلف متله ،

ومات الشريف الحسيب النسيب السيد مصطفى بن السيد عبدالرحمن الميدروس وهو مقتبل الشبيبة وصلي عليه بالازهر ودفن عندوالده بمقام المتريس تجاه مشهد السيدة زيب، وكانت وفاته رابع عشرين ربيع

### الاول من السنة رحمـــه الله ه

#### سنة مائتين وألف

كان اوله المحرم يوم الجمعة ، وفي ذلك اليوم وصل الباشا الجديد الى برانبابة ، واسمه محمد باشا يكن ، فبات ليلة الجمعة هناك ، وفسي . الصباح ذهب اليه الامراء وسلموا عليه على العادة ، وعدوا به الى قصر الميني ، فجلس هناك الى يوم الاتنين رابسه ، وركب بالموكب وشق مسن الصلية وطلم الى القلمة واستبشر الناس بقدومه .

وفي يوم الخميس ثاني عشر صفر حضر مبشر الحاج بمكاتيب المقبعة وأخبر أن الحجاج لم يزوروا المدينة أيضا في هذه السنة مثل المام الماضي، بسبب طمع أمير الحاج في عدم دفع العوائد للعربان وصرة المدينة، وأن أحمد باشا أمير الحاج الشامي اكد عليه في الذهاب وأنم عليه بحملة من المال والعليق والذخيرة، فاعتل بان الامراء بمصر لم يوفوا له الموائد ولا الصرة في المام الماضي وهذا العام، واستمر على امتناعه و وحضر الشريف سرور شريف مكة وكلنه بعضرة أحمد باشا وقال: اذا كان كذلك فنكتب عرض محضر ونخبر السلطان بتقصير الامراء وتضع عليه خطك وختمك وللسلطان النظر بعد ذلك و تأجاب الى ذلك ووضع خطمه وختمه وحضر اليهم الجاويش في صبحها فخلموا عليه كالمادة ، ورجم بالملاقاة وخرج الامراء في ثاني يوم الى خارج باجمعهم وتصبوا خيامهم و

وفي يوم الاتنين ، وصل الحجاج ودخلوا الى مصر ونزل أمير الحسج بالجنبلاطية بباب النصر ولم ينزل بالحصوة اولا على العادة ، وركب فسي يوم الثلاثاء ودخل بالمحمل بموكب دون المعتاد وسلم المحمل الى الباشاء وفي يوم الاربعاء ، اجتمع الامراء ببيت ابراهيم بك وأحضروا مصطفى . بك أمير الحج وتشاجر معه ابراهيم بك ومراد بسك بسب هذه الفعلة . و كتابة العرضحال ، وادعوا عليه انه تسلم جميع الحمائل وطلبوا منه حساب ذلك واستمروا على ذلك الى قرب المساء ، ثم أن مراد بك أخذ أميرالحاج الى بيته قبات عنده ، وفي صبحها حضر ابراهيم بك عند مراد بك وأخف أمير الحاج الى بيته ووضعه في مكان معجورا عليه ، وأمر الكتاب بحسابه فعاسبوه فاستقر في طرف مائة الفريال وثلاثة آلاف وذلك خسلاف ما على طرفه من الميرى ،

وفي يوم الجمعة طلع ابراهيم بك الى القلعة واخبر الباشا بما حصل، وانه حسه حتى يوفي ما استقر بذمته، فاستمر أياما وصالح وذهبالسي بيته مكرما ه

وفي ذلك اليوم ، بعد صلاة الجمعة ضج مجاوروالازهر بسبب أخبازهم وتفلوا ابواب الجامع ، فحضر اليهم سليم أغا والتزم لهم باجراء رواتبهم بكرة تاريخه ، فسكنوا وفتحوا الجامع ، واقتظروا ثاني يوم فلم يأتهم شيء فأغلقوه ثانيا وصعدوا على المنارات يصيحون ، فحضر سليم أغابعد المصر ونجز لهم بعض المطلوبات ، وأجرى لهم الجراية أناما ثم انقطع ذلك وتكرر الفلق والقتح مراوا .

وفي ليلة خروج الامراء الى مسلاقاة الصحاح، ركب مصطفى بسك الاسكندرى وأحمد بك الكلارجي وذهبا الى جهة الصعيد والتفا علسى عثمان بك الشرقاوى ولاجين بك وتقاسموا الجهات والبلاد وافعشوافي ظلم العساد .

وفي منتصف ربيع الأول : شرع مراد بك في السفر الى جهة بعسرى بقصد القيض على رسلان والنجار قطاع الطريق ، فسافر وسمع بعضوره المذكوران ، فهربا فأحضر بن حبيب وابن حسد وابن فودة وألزمهم بلحضارهما فاعتمدوا اليه فعيسهم ثم أطلقهم على مال ، وذلك بيت القصيد ، وأخذ منهم رهائن، ثم سار الى طملوهما وطالب أهلها برسلان

ثم نهب القرية وسلب أموال أهلها وسبى نساءهـــم وأولادهم ، ثم أمـــر بهدمها وحرقها عن آخرها ، ولم يزل ناصبا وطاقه عليها حتى أتى على آخرها هدما وحرقا وجرفها بالجراريف حتى محوا أثرها وسووهما بالارض ، وفرق كشافه في مدة اقامته عليها في البـــــلاد والجبات لجبي الاموال ، وقرر على القرى ما سولته له نفسه ، ومنع من الشفاعة وبث المينين لطلب الكلف الخارجة عن المعقول ، فاذا استوفوهما طلبواحق طرقهم ، فساذا استوفوها طلبوا المقرر، وكل ذلك طلبا حثيثا والا أحرقوا البلدةوضبوها عن آخرها ، ولم يزل في سيره على هذا النسق حتى وضل الى رشيـــد ، فقرر على أهلها جملة كبيرة من المال وعلى التجار وبياعي الارز ، فهـــرب غالب أهلها وعين على اسكندرية صالح أغا كتخددا الجاويشية سابقما وقرر له حق طريقه خمسة آلاف ريال ، وطلب من أهل البلسد مائة الف ريال وأمر بهدم الكنائس ، فلما وصل الى اسكندرية هربت تجارها السي المراكب وكذلك غالب النصارى ، فلم يجد الا قنصل الموسقو ، فقاله : أنا أدفع لكم المطلوب بشرط ان يكون بموجب فرمان من الباشا أحاسب ب سلطاتكم . فانكف عن ذلك وصالحوه على كراء طريقه ، ورجع وارتحبل مراد بك من رشيد . ولما وصل الى جميجون هدمها عن آخرها وهــدم أيضا كمرد سوق ، واستمر هو ومن معه يعبثون بالاقاليم والبلاد حبسى أخربوها واتلفوا الزروعات الى غرة جمادى الاولى • فوصلتالاخبــار بقدومه الى زنكلون ثم ثنى عنانه وعرج على جهة الشرق يفعل بها فعلسه بالمنوفية والغربية ، واماً صناجقه الذين تركهم بمصر فانهم تسلطوا علسى مصادرات الناس في أموالهم وخصوصا حسين بك المعروف بشفت بمعنى يهودي ، فانه تسلط على هجم البيوت ونهبها بأدني شبهة ح

وفي عصرية يوم الخميس المذكور ركب حسين ببك المذكور بجنوده وذهب الى الحسينية وهجم على دار شخص يسمى احمم سالم الجزار متولي رياسة دراويش الشيخ البيومي ونهبه حتى مصاغ النساءوالفراش ورجم والنساس تنظر اليه •

وفي عصريتها أرسل جماعة من سراجينه بطلب الخواجا محمود ابسن حسن محرم فلاطفهم وارضاهم بدراهم ، وركب الى ابراهيم بك فأرسسل له كتخداه وكتخدا الجاويشية فتلطفوا به وأخذوا خاطره وصرفوه عنسه وعمى له الخواجا هدية بعد ذلك وقدمها اليه .

وفي صبحها يوم الجمعة ، ثارت جماعة من اهسالي الحسينية بسبب ما حصل في أمسه من حسين بك وحضروا الى الجامع الازهر ومعهم طبول، والتف عليهم جماعة كثيرة من أوباش العامة والجعيدية وبأيديهم نبابيـت ومساوق ، وذهبوا الى الشيخ الدردير فوافقهم وسأعدهم بالكلام، وقال لهم : أنا معكم و فخرجوا من نواحي الجامسم وقفلوا أبوابه وطلع منهسم طائفة على أعلى المنارات يصيحون ويضربون بالطبول،وانتشروا بالاسواق في حالة منكرة ، واغلقوا الحوانيت • وقال لهم الشيخ الدردير : في غــــد نجمع أهالي الاطراف والحارات وبولاق ومصمر القديمة وأركب معكمم وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوتنا ونموت شهداء أو ينصرنا الله عليهـــم • فلما كان بعد المغرب حضر سليمأنحا مستحفظان ومحمدكتخدا ارتؤدالجلفي كتخدا ابراهيم بك وجلسوا في الغورية ، ثم ذهبوا الى الشيسخ الدردير وتكلموا معه وخافوا من تضاعف الحال ، وقالوا للشيخ : اكتب لناقائمة بالمنهوبات ونأتي بها من محل ما تكون . واتفقوا على ذَلُّك وقرأوا الفاتحة ` وانصرفوا وركب الشيخ في صبحها الى ابراهيم بك وأرسل الى حسين بك فأحضر وبالمجلس وكلمه في ذلك ، فقال في الجواب : كلنسا نهابون ، أنت تنهب ومراد بك ينهب وأنا انهب كذلــك . وانفض المجلس وبردت القضية •

وفي عقبها بأيام قليلة ، حضر من تاحية قبلي سفينة وبها تمر وسمسن

وخلافه ، فأرسل سليمان بك الاغا وأحد ما فيها جميعه عوادع في السه عند أولاد وافي مالا منكسرا ولم يكن ذلك لاولاد وافي وانها هـو لجماعة يتسببون فيه من مجاورى الصمايدة وفيرهم ، فتعصب مجاورو الصعايدة وأبطلوا دروس المدرسين ، وركب الشيخ المدرير والشيخ المروسي والشيخ محمد المصيلحي وآخرون وذهبوا الى بيت ابراهيسم بك ، وتكلموا معه بحضرة سليمان بك كلاما كثيرا مفحما ، فاحتج سليمان بك بأن ذلك متاع أولاد وافي وأنا أخذته بقيمته من أصل مالي عندهم، فقالوا هذا لم يكن لهم وانها هؤلاء ربابه ناس فقراء فان كان لك عنداولاد وافي وأنا مقره ، فود بعضه ،

وفي يوم الجمعة عاشر جمادى الاولى ، قدم مراد بك من ناحية الشرق ودخل في ليلتها من المنهوبات من الجمال والاغنام والابقار والجواميس وغير ذلك شيء كثير يجل عن الحصر ه

وفيه منافر أيوب بك الى ناحية قبلي لمصالحة الامراء الفضاب وهسم مصطفى بك وأحمد بك الكلارجي وعثمان بك الشرقاوى ولاجين بـــك لانهم بلغوا قصدهم من البلاد وظلم العبــــاد •

وفي منتصف جمادى الثانية ، حضر عثمان بك الشرقاوى من ناحيــة قبلـــى •

وفيّه أنم مراد بك على بمض كشافه بفردة دراهم على بلاد المنوفيـــة كل بلد مائة وخمسون ريالا .

وفيه اجتمع الناس بطندتا لعمل مولد سيدى أحسد البدوى المتساد المروف بمولد الشرنبابلية وحضر كاشف الغربية والمنوفية على جسارى العادة وكاشف الغربية من طرف ابراهيم بك الوالي المولى اميرالحاج، فحصل منه عسف وجعل على كل جعل يباع في سوق المولد نصف ريال فرانسة ، فاغار اعوان الكاشف على بعض الاشراف وأخذوا جمالهسم ،

وكان ذلك في آخر أيام المولد، فذهبوا الى الشيخ الدردير وكان هنساك بقصد الزيارة وشكوا أليه ما حل جم ، فأمر الشيخ بعض اتباعه بالذهاب اليه ، فامتنع الجماعة من مخاطبة ذلك الكاشف ، فركب الشيخ بنفسمه وتبعه جماعة كثيرة من العامة • فلما وصل الى خيمة كتخدا الكاشف.دعاه فعضر اليه والشيمخ راكب على بفلته فكلمه ووبغمه ، وقال له : أتنسم ما تخافون من الله • ففي أثناء كلام الشيخ لكتخدا الكاشف هجم علسي الكتخدا رجل منعامة الناس وضربه بنبوت . فلما عابن خدامـــه ضرب سيدهم هجموا على العامة بنبابيتهم وعصيهم وقبضوا على السيد أحسسه الصافي تابع الشيخ وضربوه عدة نبابيت • وهاجت الناس على بعضهم ووقع النهب في الخيم وفي البلد ونهبت ، عدة دكاكين وأسرع الشبيخ في الرجوع الى محله وراق الحال بعد ذلك وركب كاشف المنوفية وهو مسن جماعة ابراهيم بك الكبير وحضر الى كاشف الغربية وأخذه وحضر ب الى الشيخ وأخذوا بخاطره وصالحوه ونادوا بالامان • وانفض المولدورجم الناس الى اوطانهم وكذلك الشبيخ الدودير ، فلما استقر بمنزله حضـــر الميه ابراهيم بك الوالي وأخذ بخاطره أيضا وكذلك براهيم بك الكبسير وكتخدا الجاويشية .

وفي سابع عشرة ركب حسين بك الشفت وقت القائلة وحضر الى بيت مسمير بسوق الماطيين وصحبته امرأة ، فصعد اليه ونقب في حائط وأخرج منه برمة معلوءة ذهبا فأخذها وذهب ، وخبر ذلك ان هذا البيت كان لرجل زبات في السنين الخالية قاجتمع لديه هذه الدنانير فوضعها في برمة من الفخار وافرج لها نقبا في كنف الحائط ووضعها فيه ، وبنى عليها وسواها بالجبس و وكانت هذه المرأة ابنة صغيرة تنظر اليه ، ومات ذلك الرجل وبيمت الدار بعد مندة ووقفها الذى اشتراها وتداولت الاعدوام واللبيت الى وقف المشهد العسيني وسكنه الناس بالاجسرة ، ومضى

على ذلك نعو الاربعين عاما ، وتلك المرأة تتخيل ذلك في ذهنها وتكتمه ولا يمكنها الوصول الى ذلك المكان بنفسها ، وقلت ذات يدها واحتاجت فنهمت الى حريم حسين بك المذكور وعرفتهن القضية واخبر الامير بذلك، فقال لعل بعض الساكنين أخذها فقالت لا يعرفها أحد غيرى ، فأرسل الى ساكن الدار واحضره وقالله أخل دارك في غد وانتظرني ولا تفزع مسن شيء ، ففعل الرجل وحضر الصنحق وصحبته المرأة فارته الموضع فنقبوه وأخرجوا منه تلك البرمة وأعطي صاحب المكان احسانا ، وركب وصاحب عبدالباقي أبو قليطة ليلا وأخذ منه صندوقا مودعا عنده امانة لنصر ابسن عبدالباقي أبو قليطة ليلا وأخذ منه صندوقا مودعا عنده امانة لنصر ابسن شديد البدوى شيخ عرب العويطات يقال أن فيه شيئا كثيرا مسن الذهب العين وغيره ، وهجم ايضا على بيت بالقرب من المشهد الحسيني في وقت القائلة ، وكان ذلك البيت مقفولا ، وصاحب غائب ، فخلع الباب وطلع وركب هو ومماليكه والاكياس في أحضافهم على قرابيس سروج الخيال وهو بجملتهم يعمل كيسا امامه والناس تنظرهم ،

وفي هذا الشهر ثقب الشطار حاصلاً في وكالة المسايرة التي ببساب الشعرية وكان بظاهر الحاصل المذكور قهوة متخربة ، فتسلق اليها بعض الحرامية ونقبوا العاصل وأخذوا منه صندوقا في داخله اثنا عشمر ألف بندقي عنها ثلاثون ألف ريال في ذلك الوقت ، وفيه من غير جنس البندقي ايضا ذهب ودراهم وثياب حرير وطسرح النساء المحلاوى التي يقال لها الحبر ، وبعد أيام قبضوا على رجلين أحدهما فطاطرى والآخر مخلسلاتي بتعريف الخفراء بعد حبسهم ومعاقبتهم ، فاخسذوا منهما شيئا واستعرا معموسسين ،

وفي عشرينه حضر أيوب بك ولاجين بك وأحمد بك من ناحية قبلسي

ودخلوا بيوتهم بالمنهوبات والمواشي وتأخر مصطفى بك ٠

وفي يوم الثلاثاء سابع عشرينه هبت ريا حاطمة جنوبية نسفت رمالا واتربة مع غيم مطبق وأظلم منها الجو واستمرت من الظهر الىالفروب. وفي يوم الخديس تاسع عشرينه حضر مصطفى بك أيضا .

وفيه وصلت الاخبار من ثفر الاسكندوية بانه ورد اليها مركبالبيليك وذلك على خلاف العادة ، وذلك ان مراكب البيليكات لا تخرج الا بعد روز خضر ، ثم حضره عقيبه أيضا قليون آخر وفيه احمد باشا واليجدة ثم تعقبها آخر وفيه غلال كثيرة نقلوها الى الشدر وشرعوا في عملها يقسها كا ، فكثر اللفط بعصر بسبب ذلك ،

وفي عاشره ورد ططرى من البر وقابعي من البحر ومعهما مكاتبات قرئت بالديوان يوم الخميس ثاني عشرة ، مضمونها طلب الخزائن المنكسرة وتشهيل مرتبات الحرمين من الفلال والصرر في السنين الماضية ، واللوم على عدم زيارة المدينة ، وفيه الحث والوعد والوعيد والامسر بصرف الملوفات وغلال الانبار ، وفيه المهلة ثلاثون يوما ، فكثر لفط الناس والقال والقيل واشيع ورود مراكب أخر الى ثفر سكندرية ، وأن حسن باشا القيطان واصل أيضا في اثر ذلك وصحبته عساكر محاربون ،

وفيه حضر معلم ديوان الاسكندرية قيل انه هرب ليلا ، ثم ان ابراهيم بك أرسل يستحث مراد بك في العضور من سد الفرعونية ، ثم بعثاليه علي اغا كتنقدا جاووجان والمعلم ابراهيم الجوهرى وسليمان اغا الحنفي وحسن كتخدا الجربان وحسن افندى شقبون كاتب الحوالة سابقا وأفندى الديوان حالا ، فأحضروه الى مصر في يوم الثلاثاء ، ولم يتم سدالترعة بعد ان غرق فيها عدة مراكب ومراسي حديد وأخشاب أخذوها من أربابها من غير ثمن ، وفرد على البلاد الاموال وقبض أكثرها ، وذهب ذلك جميعه من غير فائدة • ثم ان الامراء عملوا جمعيات وديوانا ببيت ابراهيم بسك ، وتشاوروا في تنجيز الاوامر • وفي اثناء ذلك تشحطت الفلال وارتفسح القمح من السواحل والعرصات وغلا سعره وقل وجوده حتى امتنع بيسع المخبر من الاسواق ، واغلقت الملوايين • فنزل سليم اغا وهجم المضازن واخرج الغلال وضرب القماحين والمتسبين ومنعهم من زيادة الاسمضار، فظهر القمح والخبز بالاسواق وراق الحال وسكنت الاقاويل •

وفي هذا الشهر ، أعني شهر رجب حصلت عدة حريقات ، منهاحريقتان في ليلةً واحدة • احداهما بالازبكية واخرى بخطتنا بالصنادقية • وظهرت النار من دكان رجل صناديقي وهي مشحونة بالاخشاب والصناديسق المدهونة عند خان الجلاية ، فرعت النار في الاختباب ووجت في ساعـــة واحدة وتعلقت بشبابيك الدور ، وذلك بعد حصة من الليل ، وهاج الناس والسكانوأسرعوا بالهدموصبالمياه وأحضر الواليالقصارين حتى طفئت. وفيه أيضًا من الحوادث المستهجنة أن امرأة تعلقت برجل من المجاذيب يقال له الشيخ على البكري مشهور ومعتقد عند العوام، وهو رجلطويل حليق اللحية يمشي عريانا واحيانا يلبس قميصا وطاقية • ويعشى حافيا، فصارت هذه المرأة تمشي خلفه أينما توجه وهي بازارها وتنفلط فيألفاظها وتدخل معه الى البيوت وتطلع الحريمات ، واعتقدها النساء وهادوهـــــا باقدراهم والملابس وأشاعوا ان الشبيخ لحظها وجسذجا ، وصابرت مسن الاولياء ، ثم ارتقت في درجات الجذب وثقلت عليهـــ الشربة فكشفت وجهها ولبست ملابس كالرجال ولازمته أينما توجه ، ويتبعهما الأظفسال والصفار وهوام ألعوام ، ومنهم من اقتدى جما ايضا ونزع ثيابه وتخبل في مشيه ، وقالوا انه اعترض على الشيخوالمرأة ، فجذبه الشيخ ايضا

وأن الثبيخ لمسه فصار من الاولياء . وزاد الحال وكثر خلفهم أوباش الناس والصغار وصاروا يخطفون اشياء من الاسواق ويصير لهسم في مرورهم ضجة عظيمة ، واذا جلس الشيخ في مكان وقف الجميع وازدحم الناس للفرجة عليه ، وتصعد المرأة على دكان أوعلوة وتتكلم بفاحشالقول ساعة بالمربي ومرة بالتركي، والناس تنصت لها ويقبلون يدها ويتبركون بها وبمضهم يضحك ومنهم من يقول الله الله ، وبعضهم يقول دستـــور يا أسيادي ، وبعضهم يقول لا تعترض بشيء ، فمر الشيمخ في بعض الاوقات على مثل هذه الصورة والضجة ودخلوا مسن باب بيت القاضى الذي من ناحية بين القصرين، وبتلك العكفة سكن بعض الاجناد يقسال له جعفر كاشف ، فقبض على الشبيخ وادخله الى داره ومعه المرأة وباقسى المجاذيب ، فأجلسه وأحضر له شيئاً يأكله وطرد الناس عنه وأدخل المسرأة والمجاذيب الى الحبس، وأطلـق الشيخ لحـال سبيله، وأخرج المـرأة والمجاذيب فضربهم وعزرهم ثم أرسل المسرأة الى المارستان وربطها عنســد المجانين ، وأطلق باقي المجاذيب بعد ان استفاثوا وتابوا ولبسوا ثيب بهم وطارت الشربة من رؤوسهم ، وأصبح الناس يتحدثون بقصتهم واستمرت المرأة معبوسة بالمارستان حتى حدثت العوادث فخرجت وصارتشيخة على انفرادها ، ويعتقدها الناس والنساء ، وجمعت عليها الجمعيات وموالد واشباه ذلك ٠

وفيه ورد الغبر من الديار الشامية بعصول طاعون عظيم في بلادهم ، حصل عندهم ايضا قحط وغلاء في الاسعار .

وفي يوم الثلاثاء ثاني شهر شعبان ، ركب سليم أغا في عصريت الى جامع السلطان حسن بن قلاون الذي بسوق السلاح ، وأحضر معه فعلة وقتع باب المسجد المسدود وهو الباب الكبير الذي من ناحية سوق السلاح، فهدموا الدكاكين التي حدثت أسفله والبناء الذي بصدر الباب ، وكسان مدة سده في هذه المرة احدى وخمسين سنة ، وكان سببها المقتلة التيقتل فيها الاحد عشر اميرا ببيت محمد بك الدفتردار في سنة تسع وأربعين ، وتقدم ذكرها في أول التاريخ ، وسبب فتحه ان بسض اهل الخطة تذاكر مع الاغا في شأته واعلمه بحصول المشقة على الناس المصليخ، في الذهاب ، الله من باب الرميلة ، وربعا فاتهم حضور الجهاعة في مسافة الذهاب ، وان الاسباب التي سد البابعن أجلها قد زالت واقتضت ونسيت، فاستأذن سليم أغا ابراهيم بك ومراد بك في فتحه فأذنا له ففتحه ، وصنع له بابا جديدا عظيما ، وبنى له سلالم ومصاطب ، واحضر نظاره وأمرهم بالصرف عليه ، ويأتي هو في كل يوم يباشر المعل بنفسه ، وعمروا ما تشعث منسه ونظفوا حيطانه ورخامه ، وظهر بعد الخفاء وازدحم الناس للصلاة فيسه ، وأوا اليه من الاماكن البعيدة ،

وفي يوم الجمعة خامسه توفي مصطفى بك المرادى المجنون • وفي عشرين شعبان كثر الارجاف بمجيء مراكب الاسكندريةوعساكر وفي ذاك •

وفي يوم السبت خامس رمضان حضر واحد أغا من الديار الرومية وعلى يده مكاتبة بالعث على المطلوبات المتقدم ذكرها ، فطلع الامراءالى القلمة ليلا واجتمعوا بالباشا وتكلموا مع بعضهم كلاماكتيرا ، وقالمراد بك للباشا: ليس لكم عندنا الاحساب ، أههلونا الى بعد رمضان وحاسبنا على جميع ماهو في طرفنا نورده ، وأرسل الى من وصل الاسكندريسة يرجعون الى حيث كانوا والا فلا نشهل حجا ولا صرة ولا ندفع شيئا وهذا كثر الكلام كلذلك وابراهيم بك يلاطف كلا منهما ، ثم اتفقواعلى كتابة عرضحال من الوجاقلية والمشايخ ويذكر فيه افهم أقلموا وتابوا ورجعوا عن المخالقة والظلم والطريق التي ارتكبوها وعليهم القيام باللوازم ، وقرروا على أنفسم مصلحة يقومون بدفعها لتبطان باشاوالوزي

روباشة جدة ، وقدرها ثلثمائة وخمسون كيسا ، وقاموا علىذلــك ونزلوا الى يوتهـــم •

وفي ليلة الاثنين ، جمع ابراهيم بك المشايخ وأخبرهم بذلك الانفساق . وشرعوا في كتابة العرضحالات أحدها للدولة وآخر لقبطان باثما بالمهلة حتى يأتى الجواب وآخر لباشة جدة الذي في الاسكندرية . "

وفي صبيحها ، وردت مكاتبة من أحمد باشاً العزار يغير فيها بالعركمة والتحذير واخبار بورود مراكب أخرى باسكندرية ، ومراكب وصلتالى دمياط فزار اللفط والقال والقيل ه

وفيه ركب سليسم أغا مستحفظان ونادى في الاسواق علسى الاروام والقليونجية والاتراك ، بانهم يسافرون الى بلادهم ، ومن وجد منهم بعد ثلاثة آيام قتل .

وفيه اتفق رأى ابراهيم بك ومراد بك افهم يرسلون لاجين بك ومصطفى بك السلحدار الى رشيد لاجل المحافظة والاتفاق مسع عرب الهنادى ، ويطلبون أحمد باشا والي جدة ليأتي الى مصر ويذهب الى منصب فسافر وافي ليلة الخميس عاشر رمضان و وفي تلك الليلة ركب ابراهيسم بك بعد الافطار وذهب الى مراد بك وجلس معه ساعة ، ثم ركبا جميصا وطلما الى القلمة ، وطلع أيضا المشايخ باستدعاء من الامراء وهم الشيسخ البكرى والشيخ السادات والشيخ المروسي والشيخ الدردير والشيسخ الموري وقابلوا الباشا ، وعرضوا عليه العرضحالات وكان المنشيء الحيضها الشيخ مصطفى الصاوى وغيره ، فأعجبهم انشاء الشيخ مصطفى وامروا بتغيير ماكان من انشاء غيره و وانخضع مراد بك في تلك الليلسة للباشا جدا وقبل أتكه وركبتيه ، ويقول له : ياسلطانم نعن في عرضا في تسكين هذا الامر ودفعه عنا ، وتقول بها علينا وترتب الامور وتنظيم في تسكين هذا الامر ودفعه عنا ، وتقول بها علينا وترتب الامور وتنظيم في تسكين القوانين القديمة ، فقال الباشا : ومن يضعنكم ويتكفيل الاحوال على القوانين القديمة ، فقال الباشا : ومن يضعنكم ويتكفيل

بكم ؟ قال : أنا الضامن لذلك ، ثم ضماني على المشايخوالاختيارية •

وفي ليلة الاحد ثالث عشرة وصلت الآخيار بوصول حسن باشا القبطان الى ثغر الاسكندرية ، وكان وصوله يوم الخيس عاشره قبل العمسر ، وصحبته عهدة مراكب ، فزاد الاضطهراب وكثر اللفط ، فتعموا أمسر المرضحالات وأرسلوها صحبة سلحدار الباشيا والططرى وواحد أغا ، ودفعوا لكل فرد منهم ألف ريال وسافروا من يومهم ،

وفیه وردت الاخبار بان مشایخ عرب الهنادی والبحیرة ذهبوا السی الاسکندریة وقابلوا أحمد باشا الجداوی ، فالبسهم خلعاً وأعطاهم دراهم وکذلك أهل دمنهور ه

وفيه حضر صدقات من مولاى محمد صاحب المغرب ، فغرقت علمى فقراء الازهر وخدمة الاضرحة والمشايخ المفتين والشبيخ البكرى والشبيخ السادات والمعربين على يد الباشا بموجب قائمة ومكاتبة .

وفي يوم الثلاثاء ، حضر مصطفى جربجي باش سراجين مراد بكسابقا وسردار ثغر رشيد حالا ، وكان السبب في حضوره انه حضرت الى رشيد أحد القباطين وصحبته عدة وافرة من المسكر ، فطلم الى بيت السردار المذكور وأعطاه مكاتبة من حسن باشا خطابا للامراء بمصر وأمره بالتوجمه بها ، فحضر بتلك المكاتبة مضمونها التطمين بعض ألفاط .

وفيه اتفق رأى الامراء على ارسال جماعة من العلماء والوجاقلية السى حسن باشا ، فتمين لذلك الشيخ أحمد العروسي والشيخ محمد الامسير والشيخ محمد الحريرى ومن الوجاقلية اسمعيل افندى الخلوتي وابراهيم أغا الورداني ، وذهب صحبتهم أيضا سليمان بسك الشابورى وارسلوا صحبتهم مائة فرد بن ومائة قنطار سكروعشر بقج ثياب هندية وتفاصيل وعودا وغيرا وغير ذلك ، فسافروا في يوم الجمعة ثامن عشر رمفسان على المجمعون به ويكلمونه ويسالونه فن مراده ومقصده ، ويذكرون

له امتثالهم وطاعتهم وعدم مخالفتهم ورجوعهم عما سلف من افاعيلهسم، ويذكرونه حال الرعية وما توجبه الفتن من الضرر والتلف •

وفي يوم السبت حضر تفكجي باشا من طرف حسن باشا وذهب السى ابراهيم بك وأفطر معة وخلع عليه خلعة سمور ، وأعطاه مكاتبات ، وكان صحبته محمد أفندى حافظ من طرف ابراهيم بك ارسله الامراء قبسل بأيام ، عندما بلفهم خبر القادمين ليستوعب الاحوال ، ثم أن ذلك التفكيي جلس مع ابراهيم بك حصة من الليل وذهب الى محله ، وحضر علي أغسا كتخدا الجاوشية فركب مع ابراهيم بك وطلعا الى الباشا في مادس ماعة من الليل ، ثم نزلا ، وسافر التفكجي في صبحها وصحبته الحافظه وكان فيما جاء به ذلك التفكجي غلب ابراهيم بك أمير الحاج فلم برض بالذهاب ، وكان لاجين بك ومصطفى بك لما سافرا للمحافظة بعد التوبة بيومين فعلوا أفاعيلهم بالبلاد وطلبوا الكلف وحرقوا وردان ، فضجت بعواملام وكتب لهم فرمانا برفع الخراج عنهم سنتين ، وأرسل معذلك بغواطرهم وكتب لهم فرمانا برفع الخراج عنهم سنتين ، وأرسل معذلك التفكي

وفي تلك الليلة ذهب سليم أغا الى ناحية باب الشعرية وقبض علسى الحافظ اسحق وأخله على صورة أرباب الجرائم من أسافل الناس وذهب به الى بولاق فلحقه مصطفى بك الاسكندراني ورده •

وفي يوم الاثنين، وصلت الاخبار بورود حسن باشا الى تغررشيد يوم الاربعاء سادس عشرة ، وانه كتب عسدة فرمانات بالعربي وارسلها الى مشايخ البلاد وآكابر العربان والمقادم ، وحق طريق المعينسية بالفرمانات ثلاثون نصفا فضة لا غير وذلك من نوع الخداع والتحيل وجنب القلوب، ومثل قولهم انهم يقرروا مال القدان سبعة أنصاف ونصف نصف ، حسسى كادت الناس تطير من الفرح وخصوصا القلاحين لما سمعوا ذلك ، وانسه

يرفع الظلم وينشي على قانون دفتر السلطان سليمان وغير ذلك •وكان الناس يجهلون أحكامهم ، فمالت جميع القلوب اليهم وانحرفت عن الامراء المصرية وتمنوا سرعة زوالهم • وصورة ذلك الغرمان وهو الذي أرسسل الى أولاد حبيب من جمَّلة ما أرسل : ﴿ صدور هذا القرمان الشريف الواجب القبول والتشريف ، من ديوان حضرة الوزير المعظم والدستسور المكرم عالي الهمم ، وناصر المظلوم على من ظلم ، مولانا العزيز غازي حسن باشا سارى عسكر السفر البحرى المنصور حالا ودونانمة همايون أيلت سيادته السنية وزادت رتبته العلية الى مشايخ العرب أولاد حبيب بناحية دجوة وفقهم الله تعالى، نعرفكم انه بلغ حضرة مولانا السلطان نصرهالله ما هو واقع بالقطر المصرى من الجور والظلم للفقراء وكافة النساس ،وان سبب هذا خائنون الدين ابراهيم بك ومراد بك واتباعهما ، فتمينا بخسط شريف من حضرة مولاتا السلطان أيده الله بمساكر منصورة بحرا لدفع الظلم ولايقاع الانتقام من المذكورين ، وتسين عليهم عساكر منصورة برًّا يساري عسكر عليهم من حضرة مولانا السلطان نصره الله ، وقد وصلنما الى تنر اسكندرية ثم الى رشيد في سادس عشر رمضان ، فحرر نالكمهذا الفرمان لتحضروا تقابلونا وترجعوا الى أوطانكم مجبورين مسرورين ، ان شاء الله تعالى ، فحين وصوله اليكم تعملوا به وتعتمدوه ، والحسفر ثم الحذر من المخالفة وقد عرفناكم » • ثم ان الامراء زاد قلقهم واجتمعوا في ليلتها ببيت ابراهيم بكوعملوا بينهم مشورة فيهذا الامر الذىدهمهم وتعققوا اتسماع الخرق ، والنيل آخذ في الزيادة ، فمند ذلـك تجاهروا بالمخالفة وعزموا على المحاربة ، واتفق الرأى على تشهيل تجريدةوأميرها مراد بك فيذهبون الى جهة فوة ويمنمون الطريق ويرسلون الى حسنباكنا مكاتبات بتحرير الحساب والقيام بفلاق المطلوب، ويرجع من حيث أتى. فان المتثل والا حاربناه، وهذا آخر الكلام . ثم جمعوا المراكب وعبوا الدخيرة والبقسماط وذلك كله في يوم الثلاثاء والأربعاء، وتقلوا عزالهم ومتاعم من البيوت الكبار الى اماكن لهم صفار جهة المشهد الحسينسي والشنواني والازهر، وعطلوا القناديل والتعاليق المعدة لمهرجان رمضان، وزاد الارجاف وكثر اللعط ولاحت عليهم لوائح الخذلان ورخص أسعار الملال بسبب بيعهم الملال المخزونة عندهم .

وفي يوم الخميس رابع عشرينه خرج مراد بك والابراء المسافرون معه الى ناحية بولاق وبرزوا خيامهم ، وعدوا في ليلتها الى برانبابة ونصبوا وطاقهم هناك ، وتمين للسفر صحبة مراد بهك مصطفى بك الداوودية الذى عرف بالاسكندراني ومحمد بك الالفي وحسين بك الشفت ويحمى بك وسليمان بك الأغا وعثمان بك الشرقاوى وعثمان بك الاشقر ، وركب ابراهيم بك بعد المغرب وذهب اليهم وأخذ بخاطرهم ورجع ، فأقاموا في براتبابة يوم الجمعة حتى تكامسل خروج المسكر ، وأخسد مراد بك ما احتاجه من ملائل الحج جمالا وبقسماطا وغيره حتى الذى قبض من مال الصرة ، وأرسلوا في ليلتها على أغا كتخسدا الجاويشية وسليمان أغال الحنفي الى الباشا وطلبوا منه الدراهم التسي كانوا استخلصوها مسين مصطفى بك أمير الحاج وأودعوها عند الباشا ، فدفعها لهم بتمامها ،

وفي يوم السبت سادس عشرينه سافر مراد بك من برانبابة والصحب ليكون سفيرا بينه وبين قبطان باشا .

وفي ليلة الاثنين ثامن عشرينه ، سافر مصطفى بك الكبير أيضا ولحق بمراد بــك •

وفي ليلة الثلاثاء ، حضر المشايخ ومن معهم من ثمر رشيسه فوصلوا الى بولاق بعد العشاء ، وباتوا هناك وذهبوا الى بيوتهم في الصباح . فأخبروا انهم اجتمعوا على حسن باشا ثلاث مرات الاولى للسلامقابلهم بالاجلال والتعليم وأمر لهم بمكان نزلوا فيه ورتب لهم مايكفيهم مسن الطمام المهيأ في الافطار والسحور ، ودعاهم في ثاني يوم وكلمهم كلمات. قليلة ، وقال له الشيخ المروسي : يامولانا رعية مصر قوم ضعاف وبيسوت الامراء مختلطة ببيوت الناس . فقسال : لا تخشوا من شسيء فان أول ما أوصاني مولانا السلطان أوصاني بالرعية ، وقال ان الرعية وداعـــــة الله عندي وانا استودعتك ما أودعنيه الله تعالى . فدعوا له بخير ثمقال: كيف ترضون أن يملككم سلوكان كافران وترضوفهم حكاما عليكم يسومونكم العذاب والظلم ، لماذا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بينكم. فأجابه اسمعيل أفندى الخلوتي بقوله ياسلطانم هؤلاء عصبة شديدوالباس ويد واحدة ، فغضب من قولة ونهره وقال : تخوفني بياسهم ، فاستدرك وقال : انما أعني بذلك انفسنا لانهم بظلم أضعفوا الناس • ثم أمرهسم بالانصراف و واجتمعوا عليه مرة ثالثة بعد صلاة الجمعة فأستأذنوه في السفر ثم تركهم يومين وكتب لهم مكاتبات وسلمها ليد سليمان بك الشابوري وأمرهم بالانصراف ، فودعوه وساروا وأخفيت تلك المكاتبات. وفي غاية رمضان أرسل الباشا عدة أوراق الى افراد المشايخ وذكر الها وردت من صدر الدولة ، وأما العرضحالات التي أرسلوهما صحبة السلحدار والططرى فانهما لما وصلا الى اسكندرية واطلع عليها حسسن باشا حجزها ومنع المراسلة الى اسلامبول، وقال: أنا دستور مكرموالامر · الدولة هل أرسلها الباشا الى أربابها فأخبره انه خاف من اظارها ، فاشته غضبه على الباشا وسبه بقوله : خائن منافق • فلما رجع السلحدار فسى تاريخ، واخبر الباشا فعند ذلك ارسلها كما تقدم .

وفي ثاني شوال اثسيع مراد بك ملسك مدينة فوة وهرب من بهسا من المسكر ووقع بينهم مقتلة عظيمة ، وانه الحذ المراكب التي وجدها علسى ساحلها ثم ظهر عدم صحة ذلسك ه وفي يوم السبت ، زلت الكسوة من القلمة على العادة الى المشهسد العسيني وركب ابراهيم بك الكبير وابراهيم بلان امير الحاج الى قراميدان، ونزل الباشا كذلك واكد على امير الحاج في التشهيل فأعتذر اليه بتعطيل الاسباب فرعده بالمساعدة .

وفي يوم الاحداشاعوا اشاعة مثل الاولى مصطنعة واظهروا البشروالسرور، وركب ابراهيم بك في ذلك اليوم وذهب الى الشيخ البكرى وعيد عليه ثم الى الشيخ المروسي والشيخ الدرير، وصار يحكي لهم و وتصاغر في نفسه جدا واوصاهم على المحافظة وكف الرعية عن امر يحدثوه او قومة او حركة في مثل هذا الوقت ، فائه كانه يخاف ذلك جداء وخصوصا لما اشيع امر الفرما نات التي ارسلها الباشا للمشايخ وتسامع بها الناس وفي وقت ركوب ابراهيم بك من بيت الشيخ البكرى حصلت زعجة عظيمة ببركة الازبكية ، وسببها ان معلوكا اسود ضرب رجلا مسن زراع عظيمة ببركة الازبكية ، وسببها ان معلوكا اسود ضرب رجلا مسن زراع الاوباش ، وزاد المحال حتى امتلات البركة من المخلوقات ، وكل منهسم يسأل عن الخبر من الآخر ويختلقون انواعا من الاكاذب و فلما رجمع ابراهيم بك الى داره ارسل من طرد الناس وفحصوا عن اصل القضية وقتشوا على الضاربخلم يجدوه ، فأخذوا المضروب قطيبوا خاطره واعطوه دراهيم م

وفيه أرسل مراد بك بطلب ذخيرة وبقسماط وركب ايوب بك الصعمير وذهب الى مصر المتيقة وعشان بك الطنيرجي الى بولاق ونزلوا جملسة مدافع ، ومنها الفضبان وابو مايلة ، وكان ايوب بك هسدا متمرضا مسدة شهور ومنقطعا فى الحريم ففرق وشفى فى ساعة واحدة .

وفي يوم الاتنين ، كان مولد السيد لحمد البدوى يبولاق وكراء مشايخ الاشاير المراكب ليسافروا فيها فاخذوها باجمعها لاجل الذخيرة والمدافس

ووسقوها وارسلوا منها جملة .

وفي ليلة الثلاثاء خضرت مراكب من مراكب الغائبين وفيها مماليك ومجاريح واجناد ، واخبروا بكسرة مراد بك ومن معه ، واصبح الخبسر شائمًا في المدينة وثبت ذلك ، ورجمت المراكب بما فيها واخبروا عما وقع، وهو انه لما وصل مراد بك الى الرحمانية عدى سليمان بك الاغا وعثمان بك الشرقاوي والالفي الى البر الشرقي فحصل بينهم اختسلاف وغضب بعضهم ورجع القهقرى ، فكان ذلك اول الفشل ، ثم تقدموا الى محلـة العلويين فأخلوا منها الاروام فلخلوا اليها وملكوها وارسلوا الى مسراد بك يطلبون منه الامداد، قامر بعض الامراء بالتعدية اليهم فامتنعواوقالوا نعن لا نفارقك ونموت تعت اقدامك ، فعنق منهم وارسل عوضهم جماعة من العرب، ثم ركبوا وقصدوا ان يتقدموا الى فوة فوجدوا امامهم طائفة من العسكر ناصبين متاريس فلم يمكنهم التقدم لوعر الطريق وضيق المجسر وكثرة القني ومزارع الارز فتراموا ، بالبنادق ، فرمح سليمان بـك فعثر بقناة وسقط، فحصلت فيهم ضجة وظنوها كسرة فرجعوا القهقرى ودخل الرعب في قلوبهم ، ورجعت عليهم العرب ينهبونهم • فعـــدوا الى البر الآخر وكان مراد بك مستقرا في مكان توصل اليه من طريق ضيقــة لاتسم الا الفارس بمفرده ، فاشاروا عليه بالانتقا لمن ذلك المكان،وداخلهم الغوف وتخيلوا تخيلات • وما زالوا في نقض وابرام الى الليل ثم أمــر بالارتحال، فحملوا حملاتهم ورجموا القهقرى وما زالوا في سيرهم وأشيم فيهم الانهزام وتطايرت الاخبار بالكسرة ، وتيقن الناس ان هذا أمرالهي ليس بفعل فاعل ه

وَفِي ذلك اليوم حصلت كرشة من ناحية الصاغة وسببها عبد مملوك أراد الركوب على حمار بعض المكارية فازدحموا عليه الحمدارة ورمعوا خلفه ، فصارت كرشة ورمحت الصفار فاغلقوا الدكاكين بالاشرفية والمنورية والمقادين وغير ذلك ، ثم تبين آن لاشي. ففتح الناسالدكاكين. وفي ذلك اليوم ، حضر أناس من المماليك مجاريح وزاد الارجاف ،فنزل الباشا وقت النروب الىباب العزب ، واراد ابراهيم بك ان يعلسك أبواب القلعة فلم يتمكن من ذلك • وأرسل الباشا فطلب القاضي والمشايخ فطلع البعض وتأخر البعض الى الصباح ، وبات السيد البكرى عند الباشابياب العزب وكان له بها مندوحة ذكرهًا بعد ذلك الباشا لحسن باشا وشكــره عليها واحبه ، وذهب للسلام عليه عند قدومه دون غيره من بقية المشايسة فلما أصبح نهار الاربعاء طلعوا بأجمعهم وكذلك جماعة الوجاقلية ،ونصب الباشا البيرق على باب العزب ونزل جاويش مستحفظان وجاويش المسزب وامامهم القابجية والمناداة على الالضاشات وغيرهم ،وكل من كان طائما لله وللسلطان يأتي تحت البيرق، فطلع عليه جميع الالضاشات والتجـــار واهل خان الخليلي وعامة الناس ، وظهرت الناس المخفيون والمستضمفون والذين أنطهم الدهر والذي لم يجد ثياب زيه استعار ثيابا وسلاحا حتسى امتلات الرميلة وقراميدان من الخلائق، وأرسل محمد باشا يستحدمس باشا في سرعة القدوم ويخبره بما حصل ، وكان قصد حسن باشا التأخر حتى بسافر الحاج وتأتى المساكر البرية فاقتضى الحال ولزم الامر فيعدم التأخر . وأما ابراهيم بك فانه اشتغل في نقل عزاله ومتاعه بطول الليل في بيوتسه الصفار ، فلم يترك الا فرش مجلسه الذي هو جالس فيه ، ثم انــه جلس ساعة وركب الى قصر الميني وجلس به • وأما ابراهيم بك امير الحسج فانه طلع الى باب العزب وطلب الامانفارسلله الباشا فرمانا بالامانواذن له في الدخول ، وكذلك حضر أيوب بكالكبير وأيوب بك الصغيروكتخدا الجاويشية وسليمان بك الشابورى وعبدالرحس بانتعمانوأحمدجاويش المجنون ومحمد كتخدا أزنور ومحمد كتخدا اباظة وجماعة كثيرة من الفز والاجناد، وكذلك رضوان بك بلفيا، فكان كل من حضر الطلب الامانفان كان من الامراء الكبار فانه يقف عند الباب وبطرقه وبطلب الامان ويستمر واقضاحتى يأتيب فرمان الامان ويؤذن له في الدخول من غيرسلاح ، وان كان من الاصاغر فانه يستمر بالرميلية أوقراميدان أو يجلس علسى المماطب ، فلما تكامل حضور الجميع أبرز الباشا خطا شريفا وقرأه عليهم وفيه المأمورات المتقدم ذكرها وطلب ابراهيم بك ومراد بك فقط وتأسين كل من يطلب الامان ،

واستمر امير الحج على منصبه ، ثم انه خلع على حسن كاشف تابع حسن بك قصبة رضوان وقلده أغاة مستحفظان ، وخلع على محمد كتخدا ارثور وقلده الزعامة ، وقلد محمد كتخدا اباظة أسين احتساب ، ونزلوا الى المدينة و نادوا بالامان والبيع والشراء ، وكذلك نزل الامراءالى دورهم ما عدة ابراهيم بك أمير العاج فان الباشا عوقه عنده ذلك اليوم ، وكذلك اذنوا للناس بالتوجه الى اماكتهم بشرط الاستمداد والاجابة وقت الطلب، ولم يتأخر الا المحافظون على الابواب ، وأما مراد بك فانه حضر الى برانبابة واستمر هناك ذلك اليوم ، ثم ذهب في الليل الى جزيرة السذهب وركب ابراهيم بك ليلا وذهب الى الآثار ،

وفي عصر ذلك اليوم نول الآغا ونبه على الناس بالطلوع الى الابواب وفي عصر سليمان بك الاغا وطلب الامسان فأعطوه فسرمان الامان ، وذهب الى بيته وأصبح يوم الضميس فنزلت القابجية ونبهتعلى النساس بالطلوع ، فطلعوا واجتمعت الخلائق زيادة على اليوم الاول وحضرأهالي بولاق ونول الاغا فنادى بالامن والاسان .

وفي ذلك اليوم قبسل العصر ، ركب عثمان خازندار مراد بك سابقا وذهب الى سيده وكان من جملة من أخذ فرمانا بالامان ، فلما نزل السى داره أخف ما يحتاجه وذهب ، فلما بلغ الباشا هروبه اغتاظ من فعله م ثم ان الباشا تخيل من ابراهيم بك امير الحاج فامره بالنزول الى بيتهفنزل الى جامع السلطان حسن وجلس به فارسل له الباشا بالذهاب الى منزلمه

فسنعب ه

وفي صبح ثاني يوم ، ركب سليمان بك وأيوب بك الكبير والصفــير وخرجوا الى مضرب النشاب وركبابراهيم بك أمير الحاج وذهب الى بولاق وألحب أن يأخذ الجمال من المناخ فمنعه عسكر المفاربة ، ثمَّ ذهب عندرفقائه بمضرب النشاب، فلما بلغ الباشا ذلك أرسل لهم فرمانا بالعودة ، فطردوا الرسول ومزقوا الفرمان وأقاموا بالمصاطب حتى اجتمعت عليهم طوائغهم وركبوا ولحقوا بأخوانهم ، فلما حصــل ذلك اضطربت البلـــد وتوهموا صمودهم على الجبل بالمدافع ويضربوا على القلمة وغير ذلكمن التوهمات، وركبقائد أغا بمد صلاةالجمعة وعلى أغا خازندار مراد بكسابقاوصحبتهم جملة من المماليك والمسكر ، وهم بالطرابيش وبيدهم مكاحل البنسدق والقرابينات وفتائلها موقودة ، فوصلوا الى الرميلة فضربوا عليهممدفعين، فرجعوا الى ناحيسة الصليبة ونزلوا الى باب زويلسة ومروا على النوريسة والاشرفية وبين القصرين ، وطلعوا من باب النصر وامامهم المتاداة أمسان واطمئنان حكم مارسم ابراهيم بك ومراد بك وحكم البأشا بطال، فلمسا مممع الناس ذلك ورأوه علسي تلك الصورة انزعجوا واغلقوا الدكاكسين المفتوحة وهاجت الناس وحاصوا حيصة عظيمة،، وكثر فيهم للفط • ولحا بلغ الباشا هروب المذكورين حجهن القلمة والمحمودية والسلطان حسسن وآرسل الاغا فنادى على الالضاشات بالطلوع الى القلمة •

وفي تلك الليلة ضرب المنسر كفر الطماعين وقهبوا منه عدة أماكن ،وقتل بينهم اشخاص وانقطت الطرق حتى الى بولاق ومصر القديمة ، وصارت التعربة من عند رصيف الخشاب ه

وفي يوم السبت ركب ابراهيم بك وحسين مك وأتوا الى المناخ أيضاء وأرادوا أخذ الجبال فمنعهم المفاربة ، وقيل أخذوا منهم جملة وغربسدوا في ذلك اليوم عربدة عظيمة من كل ناحية ، وارسل البائحا قبل المترب فطاب تجار المفاربة فاجتمعوا وطلعوا بعدالعشاء وباتوا بالسبيل الذي فهيراس الرميلة ، وشدد الباشا في اجتماع الالضاشات ومسن ينتسب للوجاقات فقيل له ان منهم من لايملك قوت يومه وسبب تفرقهم الجوع وعدمالنققة، فطلب أغات مستحفظان وأعطاه أربعة آلاف ريال لينفقها فيهم •

وفيه عدى مراد بك من جزيرة الذهب الى الآثار ، وكان ابراهيم بك ركب الى حلوان وضربها وأحرقها بسبب ان أهل حلوان قبوا مركبالمن مراكبه ، ولما عدى مراد بك الى البر الشرقي أرسل الى ابراهيم بك فصفه مراكبه ، ولما عدى مراد بك الى البر الشرقي أرسل الى ابراهيم بكفحضم اليه واصطلح معه لان ابراهيم بك كان منتاظا منه بسبب سفرته وكسرته فان ذلك كان على غير مراد ابراهيم بك ، وكان قصده انهسم يستمون أو مصافحته وتركوا له البلد ومصيره الرجوع الى بالاده ، فيعودون بعد ذلك بلى طريق كان ، وكان ذلك هو الرأى ، فلم يمتثل مراد بك وأخذ في أسباب الخروج والمحاربة ، ولم يحصل من ذلك الاضياع المال والقشل في أسباب الخروج والمحاربة ، ولم يحصل من ذلك الاضياع المال والقشل يبشون في الجهات ويخطفون ما يجدونه في طريقهم من جمال السقائسين وحمير الفلاحين ، وبعضهم جلس في مرمى النشاب وبعضهم جهسة بولاق وحمير الفلاحين مركبا كان راسية عند الشبيخ عشان وأخذوا ما كان وفيها من الفلال والسمن والافتام والتصروالمسل والزيت ،

وفي يوم الاحد حادى عشرة زاد تنطيطهم وهجومهم على البلد من كسل ناحية ويدخلون احزابا ومتفرقين، ودخل قائد أغا واتى الى بيته الذي كان سكن فيه وسكته بعده حسن أغا المتولي وهو بيت قصبة رضوال فحوجه بأبه مغلوقا قاراد كسره بالبلط فاعياه وخاف من طارق فذهب الى باب آخر من ناحية القربية ، فضرب عليه الحراس بنادق فرجع بقهره يخطف كلئ ما صادفه ، ولم يزالوا على هذه العمال الى بعد الظهر من ذلك اليوم ،

واثمته الكرب وضاق خناق الناس وتعطلت أسبابهنم ووقع الصياح فسمى اطراف الحارات من الحرامية والسراق والمناسر نهارا ، والاغسا والوألى والمجتسب مقيمون بالقلمة لا يجسرون على النسزول منها الى المدينسة ، وتوقع كل الناس لهب البلسد من أوباشها ، وكل ذلك والمآكسل موجودة والغلاق معرمة كثيرة بالرقم ورخصت أسعارها والاخباز كثيرة ، وكذلك أبواع الكمك والفطير، وأثبيم وصول مراكب القبطان الى شلقان فغسرح الناس وطلعوا المنارات والاسطحة الغالية ينظرون الى البحر فلسم يروا شيئا . فأشتد الانتظار وزائحت الابصار فلما كان بعد العصر سمع صسوت مدافع على بعد ومدافع ضربت من القلُّمة ففرحوا واستبشروا ، وحصــل بعض الاطمئنان وصعدوا ايضسا على المنارات فرأوا عدة مراكب ونقايسر وصلت الىقرب ساحل بولاق ففرح الناس وحصل فيهم ضجيج ، وكان مراد بك وجماعة من صناجته وامرائه قد ذهبوا الى بولاق وشرعوا فسى عمل متاريس جهة السبتية واحضروا جملة مدافع على عجمل ،وجمعوا الاخشاب وحطب الذرة وافرادا وغيرهما، فوردت مراكب الاروام قبل اتمامهم ذلك ، فتركوا العمل وركبوا في الوقت ورجموا • وضجتالناس وصرخت الصبيان وزغرتت النساء وكسروا عجل المدافع ه

وفي هذا اليوم أرسل الامراء مكاتبة الى المشايخ والوجاقات يتوسلون بهم في الصلح وانهم يتوبون ويعودون الى الطاعة ، فقرتت تلك المكاتبات محضرة الباشا ، فقال الباشا : ياسبحان الله كم يتوبون ويعودون ولكسن اكتبوا لهم جوابا معلقا على حضور قبطان باشا ، فكتبوه وأرسلوه، وفي وقت العشاء من ليلة الاثنين وصل حسن باشا القبطان الى ساحسل

وفي وقت العشاء من ليله الاثنين وصل حسن باشا القبطان الىساحسل بولاق وضربوا مدافع لقدومه واستبشر الناس وفرجوا وظنوا انه مهدى الزمان، قبات في مراكبه الى الصباح يوم الاثنين ثاني عشر شوال، وطلع يعضى اتباعه الى القلعة وقابلوا الباشا ثم ان حسن باشا ركب مسن بولاق وحضر الى مصر من ناحية باب الغرق ، ودخل الى بيت ابراهيم بلكوجلس فيه وصحبته اتباعه وعسكره وخلفه الشيسخ الاترم المغربي ومعه طائفة من المفاربة ، فدخل بهم الى بيت يعيى بك دوراق الحسال وفتحت أبواب القلعة واطمأن الناس ونزل من بالقلعة الى دورهم وشاع الغير بذهباب الامراء المصرية الى جهة قبلي من خلف الجبل ، فسافر خلفهم عدة مراكب وفيها طائفة من العسكر واستولوا على مراكب من مراكبهم وأرسلوها الى ساحل بولاق وأنقد حسن باشا رسسلا الى اسمغيسل بك وحسن بسك المجداوي يطلبهما للحضور الى مصر ه

وفيه خرجت جماعة من المسكر ففتحوا عدة بيوت من بيوت الامراء ونهبوها وتبعهم في ذلك الجميدية وغيرهم ، فلما بلغ القبطان ذلك أرسل الى الوالي والآغا وامرهم بمنع ذلك وقتل من يفعله ولو من أتباعه • ئسم ركب بنفسه وطاف البلد وقتل نعو ستة أشغاص من العسكر وغيرهم وجد معهم منهوبات ، فأنكفوا عن النهب • ثم نزل على باب زويلة وشسق من النورية ودخل من عطفة الشراطين على باب الازهر وذهب الى المشهد الحسيني فزاره ونظر الى الكسوة ، ئسم ركب وذهب الى بيت الشيسخ البكرى بالازبكية فعلس عنده ساعة وأمر بتسمير بيت ابراهيم بكالذى بالازبكية وبيت أيوب بك الكبير وبيت مراد بك • ثسم ذهب الى بولاق ورجع بعد البروب الى المنزل وحضر عنده محسد باشا مغفيا واختلسى مسه ساعة •

وفي يوم الثلاثاء ذهب اليه مشايخ الازهر وسلموا عليه وكذلكالتجار وشكواً آلية كلم الامراء ، فوعدهم بغير واعتذر اليهم باشتغاله بمهســـات العج وضيق الوقت وتعطل أسبابه ه

وفيه عمل الباشا الديوان وقلد حسن أغا مستحفظان صنجقية وخلسم

على على بك جركس الاسماعيلي صنجقية كما كان في أيام سيده اسمعيل بك وخلع على غيطاس كاشف تابع صالح بك صنجقية وخلع على قاسم كاشف تابع أي وخلع على مراد كاشف تابع حسن بلك كشف تابع صنبحقية و وخلع على محصد كاشف تابع حسن بلك كشكش صنبحقية ، وقلد محمد أغا ارتؤد الوالي أغات الجمليان وقلد موسى أغالوالي تابع على كاغات تفكيه ، وخلع على باكير أغا تابع معمود بك وجمله أغات مستحفظان ، وخلع على عثمان أغا الجلغي وقلده الزعامة عوضا عن محمد آغا ولما تكامل لبسهم التفت اليهم الباشا ونصحهم وحذرهم وقال للوجاقلية : الزموا طرائقكم وقوانينكم القديمة ولا تدخلوا بيدوت للامراء الصناجق الالمقتضى واكتبوا قوائمكم بتملقاتكم وعوائدكم أمضيها لكم ، ثم قاموا وانصرفوا الى يوتهم ونزل الآغا وامامه المتاداة بالتركي والعربي بالامان على اتباع الامراء المتوارين والمخفيين ، وكل ذلك تدبير وتبد الاختيارية ، وقلدوا من كل بيت أميرا لئلا يتعصبوا لانفسهم ولا تتحد أغراضهم ،

وفيه أرسل حسسن باشا الى نواب القضاء وأمرهم ان يذهبوا الى بيوت الامراء ويكتبوا ما يجدونه من متروكاتهم ويودعوه في مكان مسن البيت ويختمون عليسه فقعلوا ذلك ه

وفي تلك الليلة وردت خمس مراكب رومية وضربوا مدافع وأجيبوا بعثلهما من القلمــة •

وفي يوم الاربعاء ركب حسن باشا وذهب الى بولاق وهو بزى الدلاة وعلى رأسه هيئة قلبق من جلد السمور ولابس عباءة بطراز ذهب، وكان قبل ذلك يركب بهيئته المتادة وهي هيئة القباطين وهي فوقانيسة جوخ صاية بدلاية حرير على صدره وعلى رأسه طربوش كبير يعمم بشال أحسر وفي وسطه سكينة كبيرة وبيده مخصرة لطيقة هيئة حربة بطرفها

مشعب حديد على رسم الجلالة ه

وفيه نادى الأغا على كل من كان سراجا بطالا أو فلاحا أو قواسا بطالاً يسافر الى بلده ومن وجد بمد ثلاثة أيام يستحق العقوبـــة .

وفيه أيضا نودى على طائفة النصارى بان لا يركبوا السدواب ولا يستخدموا المسلمين ولا يشتروا الجوارى والعبيد بمرحمن كان عندهشيه من ذلك باعه أو أغتقه وان يلزموا زيهم الاصلي من شد الزنار والزنوط وفيه ارسل حسن باشا الى القاضي وأمره بالكشف عن جميع ما أوقفه الملم ابراهيم الجوهرى على الديور والكنائس من أطيان ورزق وأملاك، والمقصود من ذلك كله استجلاب الدراهم والمصالح ه

وفي يوم الخميس نودى على طائفة النصارىبالامان وعـــدم التعرض. لهم بالايذاء وسببه تسلط العامة والصغار عليهم .

وفيه كثر تعدى العساكر على أهل العرف كالقهوجية والحمامية والمرينين والخياطين وغيرهم ، فيأتي احدهم الى الحمامي أو القهوجي أو الفيساط ويقلع سلاحه ويعلقه ويرسم ركنه في ورقة أو على باب دكان وكانه صيره شريكه وفي حطايته ويذهب حيث شاء أو يعطس متى شاء ، ثم يحاسب ويقاسمه في المكسب ، وهذه عادتهم اذا ملكوا بلدة ذهب كل ذى حرفة الى حرفته التي كان يحترفها في بلده ويشارك البلدى فيها ، فثقل علىأهل البلدة هذه الفعلة لتكلفهم مالا القوم ولا عرفوه ،

وفيه أجلسوا على أبواب المدينة رجلا أودهباشا ومعه طائفة من العسكر نحو الثلاثين أو العشرين ه

وفيه اعني يوم الخميس الموافق لسادس مسرى القبطي نودى بوفاء النيل فأرسل حسن باشا في صبح يوم الجمعة كتخداه والوالي فكسر السد على حين غفلة وجرى الماء في الخليج ، ولم يعمل له موسم ولا مهرجان مثل المادة بسبب القلقة وعدم انتظام الاحوال والخوف من هجوم الامراء

المصرية ، فانهم لم يزالوا مقيمين جهة حلوان •

وفيه نودى بتوقير آلاشراف واحترامهم ورفسع شكواهسم الى نقيب الاشراف وكذلك المنسوبون الى الابواب ترفع الى وجاقه ،وانكان مسن أولاد البلد فالى الشرع الشريف •

وفيه مرت جماعة من المسكر على سوق الغورية فخطفوا من الدكاكين المتحة واقسة فهاجت أهل الدكاكين والنساس المارون وأغلقوا الحواثيت وثارت كرشة الى باب زوطمة ، وصادف مرور الوالي فقبض على ثلاث أثفار منهم واسمخلص ما بأيديهم وهرب الباقون ، وكان الوالي والانحاكل منهما صحبته ضابطان من جنس العسكره

وفيه نودى بمنع القواسة وأسافل الناس من لبس الشيلان الكشميرى والتختـم أيضا .

وفيه وصلت مراكب القباطين الواردين من جهسة دمياط الى ساحسل بولاق وفيهم اسمعيل كتخدا حسن باشا فضربت لهم مدافع من القلمة •

وفيه قبضوا على ثلاثة من العسكسر أفسدوا بالنساء بناحية الرميلة فرفعوا أمرهم وأمر الخطافين الى القبطان فأمر بقتاهم ، فضربوا اعناق ثلاثة منهم بالرميلة وثلاثة في جهسات متفرقسة .

وفيه نودى بأبطال شركة المسكر لاهل الحرف ومن أتاه عسكرى يشاركه أو أخذ شيئا بغير حق فليمسك ويضرب وتوثق اكتافه ويؤتى به الى الحاكم ، وحضر الوالي وصعبته الجاويش وقبض على من وجده منهم بالمعامات والتهاوى وطردهم وزجرهم وذلك بسبب تشكي الناس ، فلما حصل ذلك اطبأنوا وارتاحوا منهم •

وفيه عدى الامراء الى البر الغربي •

وفي يوم السبت خلموا على محمد بك تابع الجرف وجملوه كاشفشاً\* على البحسيرة ه وفيه جاء الغبر عن الامراء ان جماعة من العرب نحو الالف اتفقوا انهم يكبسون عليهم ليلا ويقتلونهم وينهبونهم، فذهب رجل من العربواخبرهم بذلك الاتفاق فأخلوا من خيامهم وركبوا خيولهم وكمنوا بمراى مسئ وطاقهم، فلما جاءت العربان وجدوا الخيام خالية فأشتفلوا بالنهب، فكبس عليهم الامراء من كمينهم فلم ينج من العرب الا من طال عمره •

وفيه نودى على طائنة النّساء أن لا يجلس على حوانيت الصياغ ولا في الاسواق الا بقــدر العاجة .

وفي يوم الاحد عبلوا الديوان وقلدوا مراد بك أمير الحاج وسماه حسن باشا محمدا كراهة في اسم مراد بك ، فصار يكتب في الامضاء محمد بك حسن ، وكان هذا اليوم هو ثاني يوم ميعاد خروج المحمل من مصر ، فان معتاده في هذه المصور سابع عشر شوال .

وفي يوم الثلاثاء كتبت فرمانات لنسيخ العرب أحمد بن حبيب بخفر البرين والموارد من بولاق الى حد دمياط ورشيد على عادة اسلافه ،وكان ذلك مرفوعا عنهم من أيام على بك ونودى له بذلك على ساحل بولاق

وفيه أخرجت خبايا وودائع للامراء من بيوتهم الصغار لهم ولاتباعهم وختم ايضا على أماكن وتركت على مافيها ، ووقع التفتيش والفحص علمي غيرها ، وطلبوا الخفراء فجمعوهم وحبسوهم ليدلوا على الاماكن التيفي العطف والحارات ، وطلبت زوجة ابراهيم بك وحبست في بيت كتخصدا المجاويشية هي وضرتها ام مرزوق بك حتى صالحا بجعلة من المال والمصاغ خلاف ما اخذ من المستودعات عند الناس ، وطولبت زليخا زوجة ابراهيم بك بالتاج الجوهر وغيره ، وطلبت زوجة مراد بك فاختف ، وطلب مسن السيد البكرى ودائم مراد بك فسلمها •

وفي يوم الغميس ، عمل الباشا ديوانا وخلم على على آغا كتخمدا الجاويشية وقلده صنجيقا ودفتردار وشيخ البلد ومشير الدولة ،فصمار صاحب الحل والمقد واليه المرجم في جميع الامور الكلية والجزئية ، وقلد محمد أغا الترجمان وجمله كتخدا الجاويشية عوضاعن المذكور ، وخلم على سليمان بك الشابورى وقلده صنيعقا كما كان ايضا في الدهور السالفة ، وخلع على محمد كتخدا بن اباطة المحتسب وجمله ترجماناعوضا عن محمد أغا الترجمان ، وخلع على أحمد أغا بن ميلاد وجمله محتسبا عوضا عن بن اباطة •

وفي يوم الجمعة ركب المشايخ الى حسسن باشا وتشفعوا عنده فسي زوجة ابراهيم بك وذلك باشارة علي بك الدفتردار فأجابهم بقوله تدفسع ما على زوجها للسلطان وتخلص ، أزواجهن لهم مدة سنين ينهبون البسلاد ويأكلون أموال السلطان والرعية وقسد خرجوا من مصر على خيولهسم وتركوا الاموال عند النساء ، فإن دفعن ما على ازواجهن تركت سبيلهسن والا اذقناهن العسذاب ، وانقض المجلس وقاموا وذهبوا ،

وفيه ورد الخبر عن الامراء انهم ذهبوا الى اسيوط واقاموا بها •

وفي يوم السبت حصل التشديد والتفتيش والفحص عن الودائم ، ونودى في الاسواق بان كل من كان عنده وديمة او شيء من متاع الامراء الخارجين ولا يظهره ولا يقر عليه في مدة ثلاثة ايام قتل من غمير معاودة ان ظهر بعمد ذلك ه

وفيه طلب حسن باشا من التجار المسلمين والافرنج والاقباط دراهمم سلغة لتشميل لوازم الحج ، وكتب لهم وثائق وأجلهم ثلاثين يوما ففردوها على افرادهم بحسب حال كل تاجر وجمعوها ه

وفيه حصلت كائنة على بن عياد المغربي ببولاق وقتله اسمعيل كتخـــدا حسن باشــــا ه

وفيه نادوا على النساء بالمنع من النزول في مراكب الخليج والازبكيـــة وبركــة الرطلى • وفيه كتبو امكاتبات من حسن باشاو محمد باشا الو الي والمشايخ و الوجاقات خطابا لاسمعيل بك وحسن بك الجداوى باستمجالهم للحضور الي مصر • وفي يوم الاحد خامس عشرينه نودى على النساء ان لا يخرجس الى الاسواق ومن خرجت بعد اليوم شنقت فلم ينتهين •

وفيه أحضر حسن باشا المطربازية واليسرجية واخرج جوارى ابراهيم بك وباقي الامراء بيضا وسودا وحبوشا ونودى عليهن بالبيع والمسزاد في حوش البيت فبيعوا بأبخس الاثمان على المثمانية وعسكرهم وفسي ذلك عبرة لمن يعتبسره

وفى يوم الاثنين أحضروا أيضا عدة جوار مسن بيوت الامراء ومسن مستودعات كن مودعات فيها وأخذوا جوارى عثمان بك الشرقاوي مسن القليونجية وكذلك جوارئ ايوب بك الصغير وما في بيوت سليمان اغا الحنفي من جوار وامتعة وكذلك بيوت غيره من الامراء واحاطوا بمسدة بيوت بدرب الميضاة بالصليبة وطيلون ودرب الحمام وحارا المغاربة وغيرهم في عدة اخطاط فيها ودائع وأغلال ، فأخذوا بمضها وختموا علىباقيهــــا، وأحضروا الجوارى بين يدى حسن باشا فأمر ببيعهن ، وكذلك امر ببيسع اولاد ابراهيم بك مرزوق وعديله والتشديد على زوجاته ، ثم ان شيسخ السادات ركب الى الشيخ أحسد الدردير وأرسلوا الى الشيخ أحسد العروسي والثبيخ محمد الحريرى فحضروا وتشاوروا في هذا الامر تسم ركبوا وطلموا الَّى القلعة وكلموا محمد باشا وطلبوا منه أن يتكلم مسع قبطان باشا فقال لهم : ليس لي قدرة على منعه ولكن اذهبوا اليهواشفعواً عنده • فالتمسوا منه المساعدة فأجابهم وقال: اسبقوني وأنا أكون فسي اثركم ، فلما دخلوا على القبطان وحضر أيضا محمد باشا وخاطبوه فسى شأن ذلك وكان المخاطب له شيخ السادات فقال له : انا سررنا بقدومــك

الى مصر لما ظنناه فيك من الانصاف والمدل وان مولانا السلطان أرسلك الى مضر لاقامة الشريعة ومنع الظلم وهذا الفعل لا يجوز ولا يعثل يسح الاحرار وأمهات الاولاد، ونحو ذلك من الكلام فاغتاظ وأحضر افنسدى ديوانه وقال اكتب أسماء هؤلاء لارسل الى السلطان واخبره بمعارضتهم لاوامره، ثم التفت اليهم وقال: أنا أسافر من عندكم والسلطان يرسل لكم خلافي فتنظروا فعله، أما كفاكم أني في كل يوم أقتل من عساكرى طائفة على أيسر شيء مراعاة وشفقة ولو كان غيرى لنظرتم فعسل العسكر في البيوت والاسواق والناس، فقالوا له انما نعن شافعون والواجب علينا قول العتى، وقاموا من عنده وخرجوا وتعير خاطره من ذلك الوقت على شيخ السادات.

وفيه قبض اسمعيل كتخدا حسن ناشا على الحاج سليمان بن ساسي التاجر وجماعة من طيلون وألومه بخمسمائة كيس فولول واعتذر بعجزه عن ذلك فلم يقبل ولطمه على وجهه ،وشدد عليه فراجموه وتشفعوا فيه الى أن قررها مائة كيس ، فحلف انه لا يملك الا ثلثمائة فرق بن وليس له غيرها ، فأرسل وختم عليها في حواصلها واستمر في الاعتقال حتى غلق المائة كيس على نفسه ، منها خمسون ومثلها على الطولونية ، وسبب ذلك حادثة ابن عياد لانهم أولاد بلاده ه

وفي يوم الثلاثاء سابع عشرينه كان خروج المحمل صحبة أمير الحساج محمد بك المبدول بالموكب على العادة ما عدا طائفة الينكجرية والمسرب خوفا من اختلاط الشنائية بهم ، وحضر حسن باشا القبطان الى مدرسة المورية لاجل الفرجة والمشاهدة ، ولم يزل جالسا حتى مرالموكب والمحمل ولما مرت عليه طوائف الاشاير فكات تقف الطائفة منهسم تعت الشباك ويقرأون الفاتحة فيرسل لهم ألف نصف فضة في قرطاس ، وكما انقضى امر ذلك ركب بجماعة قليلة وازدحمت الناس للفرجة عليه ، وكان لابسا على .

هيئة ملوك العجم وطلى رأسه تاج من ذهب مزرد مغروط الشكل وعليسه عصابة لطيفة من حرير مرصمة بالجوهر ولها ذوائب على آذانه وحواجبه. وعليه عباءة لطنخصب أصنفره

وفي يوم الاربعاء نودى على التصارى واليهود بان يعيروا أسماه مسم التي على أسماء الانبياء كابراهيم وموسى وعيسى ويوسف واسحق، وأن يحضروا جميع ما عندهم من العوارى والمبيد، وأن لم يضلوا وقم التغتيش على ذلك في دورهم وأماكتهم ، فصالحوا على ذلك بمال فحصل المغو وأذنوا لهم في أن يبيعوا ما عندهم من العوارى والعييد ويقبضوا اثمانهم لانفسهم ولا يستخدموا المسلمين ، فأخرجوا ما عسدهم وباعوا بعضه وأودعوه عند معارفهم من المسلمين ،

وفيه حضر مبشر بتقرير الباشا على السنة الجديدة • وفيه حضر القاضي الجديد الى بولاق •

وفي يوم الغميس أرسل حسن باشا القبطان جملة من العسكر البحرية وصحبتهم اسمعيل كتخدا الى عرب البحرة لكونهم خامروا مع المصرليسة ووقع الخلف بينهم وبين قبيلتهم، ثم حضروا مع أخصامهم بين يدى القبطان واصطلحوا ثم نكتوا وتحاربوا مع مضهم ، فحضر الفرقة الاولى واستنجدوا بحسن باشا فأرسل لهم اسمعيل كتخدا بطائفة من العسكر في المراكب فهربوا ورجع اسمعيل كتخدا ومن معه على الفور و

وفي يوم الجمعة غاية شوال وصلت العماكر البرية صحبة عابدى إشا ودرويش باشا الى بركة العجوكان أمير الحاج مقيما بالعجاج بالمادلية، ولم يذهبوا الى البركة على المادة بسبب قدوم هؤلاء .

وفي يوم السبت غرة القمدة ارتحل الحجاج من المادلية وحضرعابدى. باشا ودرويش باشا الى المادلية وخرج حسن باشا الى ملاقاتهـــم ودخلت. طوالف عساكرهما الى المدينة وهم جيئات مختلفة وأشكال منكرةوراكبون خيولا واكاديش كأمثال دواب الطواحين ، وعلى ظهورها لبابيد شبه البراذع متصلة بكفل الاكديش ، وبعضهم بطراطير سود طوال شبه الدلاق والبعض معمم ببوشية ملونة مفشولة على طربوش واسع كبير مغيط عليه قطعة قماش لابسها في دماغه والطربوش مقلوب على قفاء مثل حزمة البراطيش، وهم لابسون زنوط وبشوت محزمين عليها وصورهم بشمة وعقائدهم مغتلفة وأشكالهم شتى وأجناسهم متفرقة ، ما بسين اكراد ولاوند ودروز وشوام • ولكن لم يحصل منهم ايذاء لاحد ، واذا اشتروا شيئا أخذوه وللصلحة ، فباتوا بالغيام عند سبيل قيماز تلك الليلة •

وفي يوم الاحد ركب عابدى باشا ودرويش باشا وذهبوا الى البساتين من خارج البلد فعروا بالصحراء وباب الوزير وأجروا عليهم الرواتب من الخبز واللحم والارز والسمن وغيره .

وفيه نودى على النصارى بأحضار ما عندهم من الجوارى والمبيسد ساعة تاريخه ،ثم نرلت العساكي وهجمت على بيوت النصارى واستخرجوا ما فيها ،فكان شيئا كثير اوأحضر وهم الى القبطان فأخر جوهم الى المزاد وباعوهم، واشترى غالبهم المسكر وصار وابيعو تهم على الناس بالمرابحة ، فاذا أراد انسان ان يشترى جارية نهب اللى بيت الباشا وطلب مطلو به فيمرض عليه الجوارى من مكان عند باب العربم، فاذا أعجبته جارية أو أوكثر حضر صاحبها الذى اشتراها فيخبره برأس ماله ويقول له: وأنا آخذ مكسي كذا ، فلا يزيد ولا ينقص، فان أعجبه الثمن دفعه والا تركها وذهب ، ثم وقسع التشديد على ذلك واحضروا الدلالين والنخاسين القدم والجدد واستدلوا منهم على الميوعات، وفيه جمع القبطان المهندسين ليستخبر منهم عن الخبايا والدفائن التي صنعوها في البيوت وغيرها ،

وفي يوم الاثنين أمر القبطان الامراء والصناجق والوجاقلية ان يذهبوا للسلام على عابدى باشاً ودرويش باشا ، فذهب الصناجق أولا بسائسر أتباعهم وطوائفهم وتلاهم الوجاقلية فسلموا ورجعوا من البساتين وكلاهما في جمسع كثير .

وفي يوم الثلاثاء رابعه حضر عابدى باشا عند القبطان وسلم عليـــه ثم طلع الى القلعة وسلم على محمد باشا المتولي ثم ثرل وخرج الى مخيمـــه بالبساتـــين .

وفيه قرو على بيوت آلنصارى الذين خرجوا بصحبة الامراء المصريسة مبلغدراهم مجموع متفرقها خمسة وسيعول الف ريال ه

وفيه أمر أيضا باحصاء بيوتجميع النصارى ودورهم وما هو في ملكهم، ولذ يكتب جميع ذلك في قوائم ، ويقرر عليها أجرة مثلها في العام ، وان يكتب جميع ذلك في قوائم ، ويقرر عليها أجرة مثلها في العام أيضا يكتب في السجل على ما هو جار في املاكهم ، تسم قرر عليهم أيضا خمسمائة كيس ، فوزعوها على افرادهم فحصل لفقرائهم الضرر الزائد، وقيل انهم حسبوا لهم الجوارى المأخوذة منهم من اصل ذلك على كسل وأس أربعون ريالا وقرر أيضا على كل شخص دينارا جزية العال كالدون، وذلك خارج عن الجزية العالوانية المقررة ،

وفي يوم الخميس عمل محمد باشا ديوانا وخلع على مصطنى اغا تابع حسن أغا تابع عثمان أغا وكيل دار السعادة سابقا وقلده وكيل دارالسعادة كاستاذ استاذه ، وكانت شاغرة من أيام على بكه

وفيه أيضا سمحوا في جمرك البهار والسلخانة لباب الينكجرية ، كسا كان قديما وكان ذلك مرفوعا عنهم من أيام ظهور على بك •

وفيه انتقل عابدى باشا ودرويش باشا من ناحيـــة البساتين الى قصـــر الميني بشاطئ النيل وجلسوا هناك ه

وقيه دفع قبطان باشا بعض دراهم السلفة التي كان اقترضها من التجار قدفع ما للافرنج وجانبا لتجار المغاربة ووعدهم بغلاق الباقي •

وفيه قبض القبطان على راهب من رهبان النصارى واستخلص منسه

صندوقا من ودائع النصارى •

وفيه أيضا قبض على شخص من الاجناد من بيته بخشقدم واخرجوامن داره زلمتين مسدودتين كل واحدة منهما يرفعها ثمائية من الرجال المتسالين يالآلة لا يعلم ما فيها ه

وفي يوم الجمعة عمل ثبيخ السادات عرومة لحسن باشا عند ترمسة الحداده بالقرافية • ه

وفيه حضر قاصد من طرف اسمعيل بك وعلى يند مكاتبات من المذكور يخبر فيها بانه وصل الى دجرجا وقصده الاقامة هناك لاجل المحافظة في تلك الجهة حتى تسافر المسكر ، فاذا التقوا مع الامراءوكسروهم وهزموهم يكون هو ومن معه في أتفيتهم وقت العرب ومافعا عند الهزيمة •

وفي يوم السبت قبض القبطان على الملسم واصف وحبسه وخوسه وطالبه بالاموال ، وواصف هذا أحد الكتاب المباشرين المشهورين وجرف الايراد والمصاريف ، وعنده نسخ من دفاتر الروزنامة ويحفظ الكليسات والجزئيسات ، ولا يخفى عن ذحته شيء من ذلك ويعرف التركي •

وفي يوم الاحد تاسعة ، قبض على بعض نساءالمعلم ابراهيم الجوهرى من بيت حسين أنمة كتخدا علي بك امين احتساب سابقا ، فاقرت علي خبايا اخرجوا منها أمتمة وأواني ذهب وفضة وسروجا وغير ذلك ،

وفي يوم الاثنين حصات مجمعة بالمحكمة بسبب جمرك البهار ، وذلك الراهيم بك شيخ البلد اخذ من التجار في العام الماضي سلفا كبيرا من حساب الباشا وذلك قبل حضوره من ثغر سكندرية ، فلما حضر دفعوا له البواقي وحاسبهم وطالبهم بذلك المبلغ فعاطلوا ووعدوه الى حضور المراكب ، فلما حضرت المراكب في أوائل شهر رمضان من هذه السنة أحضرهم وطالبهم فلم يزالوا يستوقونه ويستذرون له ، وذلك خوفا مسن أجراهيم بك ، ويعيدون القول على ابراهيم بك فيقول لهسم التفضحوني

ويلاطفهم ويداهنهم كما هي عادته ، والباشا يطالبهم : فلما ضماق خناقهم أخبروه أن ابراهيم بك يطلب ذلك ويقول أنا محتاج لذلك فيهذا الوقت ووالدى الباشا يمهل وانا أحاسبه به بعد ذلك، ولم يخبروه أنه أخذه ، فلم يرض ولم يقبل وصار يرسل الى ابراهيم بك يشكو له من التجار ومطلهم فيرسل ابراهيم بك مع رسوله معينين من سراجينه يقولون للتجار ادفعوا مطلوبات الباشا ، فاذا حضر اليه التجار تملق لهم ويقول اشتروا لحيتسي واشتروني فلم يزل التجار في حيرة بينهما وقصد ابراهيم بك ان التجـــار يدفعون ذلك القدر ثانيًا الى الباشا وهم يثاقلونه خوفا من ان يقهرهم في الدفع . ثم حصلت الحركات المذكورة وحضور القبطان وخروج ابراهيم هِك واخوانه فبقي الامر على السكوت · فلما راق الحال واطمأن الباشا أرسل يطالب التجار بالمبلغ وهو أربعة وأربعون الف ريا لغرانسة.فعنسد ذلك أفصحوا له عن حقيقة الامر وانهم دفعوا ذلك لابراهيـــم بك قبـــل حضوره الى مصر ، فاشتد غيظه وقال : ومن أمركم بذلك ولا يلزمو نيولا بد من أخذ عوائديعلي الكامل ثم انهم ذهبوا الى حسن باشا واستجاروا به ، فامرهم أن يترافعوا الى الشرع ، فأجتمعوا يوم الاحد في المحكسة واقام الباشأ من جهته وكيلا وأرسله صحبة أنفار من الوجاقلية ، واجتمعت التجار حتى ملاوا المحكمة وطلبوا حضور العلماء فلم يحضروا . وانفض المجلس بغير تمام ، ثم حضر التجار في ثاني يوم وحضر العلماء ولم يحضر وكيل الباشا ، ثم ابرز التجار رجعة بختم ابراهيم مك وتسلمه المبلغمؤرخة في ثاني عشر شعبان ايام قائمقاميته ووكالته عن الباشا ، وابرزوافتساوى أيضاً ، وسئل العلماء فأجابوهــم بقولهم حيث ان الباشا أرســل فرمانا لابراهيم بك أن يكون قائما مقامه ووكيلا عنه الى حيز حضوره فيكون فعمل الوكيل كالاصيل وتخلص ذمة التجار ، وليس للباشا مطالبتهم ومطالبته على ابراهيم بك على ان ذلك ليس حقا شرعيا . وكتب القاضي

اعلاما بذلك وأرسله الى الباشا وانفض المجلس على دماغ الباشا • وفي يوم الخميس تصين للسفر عدة من المساكر البحريسة في المراكب ولحقت بالمراكب السابقة •

وفي يوم الجمعة حضر أحمد باشا والي جسدة الذي كان مقيما بنصر الإسكندرية الى ثفر بولاق فذهب لملاقاته على بك المفتردار وكتخسدا المجاويشية وأرباب الخدم ، فركب صحبتهم وتوجه الى ناحية العادليسسة وجلس هناك بالقصر •

وفي يوم السبت ، حضر حسن باشا وعابدى باشا ودرويش باشا الى بيت الشيخ البكرى بالازبكية باستدعاء وجلسوا هناك الى المصر وقدم لهم تقادم وهدايا ، وحضروا اليه في مراكب من الخليج •

وفي يوم الاحد احضروا عند حسن باشا رجلا من الاجناد يسمى رشوان كاشف من مماليك محمد بك أبي الذهب ، فأمر برمي عنقه فقعلوا به ذلك، وعلقوا رأسه قبالة باب البيت ، قبل ان سبب ذلك انه كان بجرجا أيام المركة فلماخرج رفقاؤه حضر الى مصر وطلب الامان فأمنوه ولم يزل بمصر الى هذا الوقت ، فحدثته نصه بالهروب الى قبلي فركب جواده وخسرج فقبض عليه المحافظون وأحضروه الى حسن باشا فأمر برمي عنقه ، وقيال ان السبب غير ذلك ،

وفيه وصلت مراصلة من كبير المساكر البحريسة واخبروا انهم وقسع بينهم وبين الامراء القبالي لطبة ورموا على بعضهم مداقسع وقنابر من المراكب ، فانتقل المصريون من مكافهم وترافعوا جهة العبانة ، وصارالبلد حائلا بين الفريقين ، وساحل أسيوط طرد لا يحمل المراكب ، ومنالناحية الاخرى جزيرة تعوقهم عن التقرب اليهم ، وصوروا صورة ذلك وهيئسه في كاغد لاجل المشاهدة وارسلوها مع الرسول ،

وفيه عمل الديوان بالقلعة وتقلد قاسم بك أبو سيف ولاية جرجاوسارى

عسكر التجريدة المينة صحبة عابدى باسب ودرويش باشا ومعهم مسن الصناحق ايضا علي بك جركس الاسمعلي وغيطاس بك المصالحي ومصد بك كشكش ، ومن الوجاقلية خمسمائة نقر وأخذوا في التجهز والسغر وفي يوم الاثنين سابع عشر ، حضر الى ساحل بولاق آغا صين الديار الرومية وهو أمير اخور وعلى يده مثالات ، وخلع وهو جواب عن الرسالة بالاخبار الحاصلة وخروج الامراء فركب أغات مستحفظان ومن له عمادة بالركوب لملاقاته وطلع حسن باشا وعابدى باشا وأحصد باشا البعداوى ودرويش باشا والامراء والصناحق والوجاقات والقاضي والمشايخ واجتمعوا بالقلعة ، وجفر الاغا من بولاق بالموكب والنوبة خلفه وبقية الاغوات وهما وخلوا باب الديوان قام الباشوات والامراء على أقدامهم وتلقوهم ثم بدأوا دخل باب الديوان قام الباشوات والامراء على أقدامهم وتلقوهم ثم بدأوا لحسن باشا وحسن الثناء عليه بما فعله من حسن السياسة والوصيسة على الرعية وصرف الملائف والفلال ،

وفيه ذكر اسمعيل بك وحسن بسك والتحريض والتأكيد على القتسل والانتقام من المصاة ، ولما فرغوا من قراءة ذلك أخرجوا الخلعة المخصوصة به فلبسها وهي فروة سمور وقفطان أصغر مقصب مغرق الاكمام فلبسه من فوق وسيف مجوهر تلقد به ثم قرأوا المرسوم الثاني وهو خطاب لمحمد باشا يكن المتولي ومعه الخطاب للقاضي والعلماء والامراء والوجاقلية والتناء على الجميع ، والنسق المتقدم في المرسوم السابق ، ثم لبس الخطعة المخصوصة به وهي فروة وقفطان ثم قرأوا المرسوم الثالث وهو خطساب المحمد باشا والي جده بعثل ذلك ، ولبس خلعته أيضا وهي فروة وقفطان، ثم قرىء المرسوم الرابع وفيه الخطاب لمابدى باشا ومضمونه ما تقدم ولبس أيضا خلعته وفروته ، ثم قرىء المرسوم الخامس ومضمونه ما تقدم ولبس أيضا خلعته وفروته ، ثم قرىء المرسوم الخامس ومضمونه الخطاب

لدرويش باشا وذكر ما تقدم ولبس خامته وهي فروة على بنش لا ته بطوخين ثم مرسوم بالخطاب لعلي بك الدفتردار ، ومضعونه الثناء عليه من عدم التأخر عن الاجابة والنسق ، ثم فرمان ثان وهو خطاب لا ميز الحاج والوصية بتعلقات الحج ، فما فرغوا من ذلك الا بعد الظهر ثم ضربوا مدافع كشيرة و دخلوا الى داخل وجلسوا مع بعضهم ساعة ثم ركبوا و نزلوا الى أماكتهم و كان ديوانا عظيما وجمعية كبيرة لم تعهد قبل ذلك ولم يتفق انه اجتمع في ديوان خمسة باشوات في آن واحد ،

وفي يوم الاربعاء تاسع عشره عمل الباشا ديوانا وخلع على باكير آغا مستحفظان وقلده صنجقا وخلع على عثمان أغا الوالي وقلده اغمات مستحفظان عوضا عن باكير أغا ه

ر وفي يوم الخميس خلم الباشا على اسمعيل كاشف من اتباع كشكش وظلمة وواليا عوضا عن عمان أغا المذكور والتي اجيد افندى الصفائي في . وظيفته روزنامجي افندى على عادته ، وكانوا عزموا على عزل وأرادوا نصب غيره فلم يتميا ذلك .

وفيه وصل ابراهيم كاشف من طرف اسمعيل بك وحسن بك واخبسر بقدومهما وأنهما وصلا الى شرق أولاد يحيى وأرسلا يستأذنان في المقام هناك بالجمعية حتى تصل العساكر المعينة ، فيكونوا معهم ، فلم يجبه حسن باشا الى ذلك وحثه على الحضور فيقابله ثم يتوجه من مصر ثانيا ه. شهم أجيب الى المقام حتى تأتيم المساكر ، وأخبر أيضا أن الأمراء التبليسين لم يزالوا مقيمين بساحل أسيوط على رأس المجرور وبنوا هناك متاريس ونسوا مدافع وأن المراكب راسية تجاههم ولا تستطيع السير في ذلسك المجرور الا باللبان لقوة التيار ومواجهة الربح للمراكب و

وفيه استعفى علي بك جركس الاسماعيلي من السفر فأعفي وعينعوضه حسن بك رضوان وانفق حسن باشا على العسكر ، فاعطى لكل أميرخمسة

عشر ألف ريال وللوجاقلية سبعة عشير الله ريال ، وأنفق عابدى باشيا في عسكره النفقة ايضا فأعطى لكل عسكرى خسبة عشير قرشا فغضيت طائقة الدلاة واجتمعوا بأسرهم وخرجوا الى العادلية يريدون الرجوع الى يلادهم ، وحصل في وقتخروجهم زعجة في الناس واغلقت العوانيت ولم يعرفوا ما الخبر ، ولما يلغ حسن باشا خبرهم ركب بعسكره وخرج يريد قتلهم وخرج معه المصربون وركب عابدى باشا ايضا ولحق به عند قصير قايعاز ، وكان هناك احمد باشا الجداوى فنزل اليه ايضا واجتمعوا اليب واستعلفوا خاطره وسكنوا غضبه وارسلوا الى جماعة الدلاة فاسترضوهم وزادوا لهم في نفقتهم وجعلوا لكل نفر اربعين قرشا وردوهم الى العامة ، ورجم حسن باشا وعابدى باشا الى اماكنهم قبيل الفروب ،

وفي صبح ذلك اليوم سافر اسمعيل كتخدا بطائعة من العسكر في البحر الى جهة قبلى •

وفيه اعني يوم الخميس اخرجوا جملة غلال من حواصل بيوتالامراء الخارجين ، فأخرجوا من بيت ايوب بك الكبير وبيت احمد الحا الجمليسة وسليمان بك الاغا وغيرهم •

وفيه ايضا اخذت عدة ودائم من عدة اماكن وتشاجر رجل جندى مسع خادمه وضربه وطرده ولم يدفع له اجرته فذهب خالف الفادم الى حسن باشا ورفع اليه قصته وذكر له ال عنده صندوقا مبلاها من الذهب من ودائسم الفائيني ، فارسل صحبته طائفة من المسكر فدلهم على مكانسه فاخرجوه وحملوهالى حسن باشا وامثال ذلك ه

وفي يوم الجمعة فتحوا بيت المعلم ابراهيم الجوهرى وباعوا مافيهوكان نشيئا كتيرا من فرش ومصاغ واوان وغير ذلك •

وفي يوم السبت برز عابدًى باشا ودرويش باشا واخرجوا خيامهما الى البساتين قاصدين السفسر • وفيه ركب علي بك الدفتردار وذهب الى بولاق وفتح العواصل واخرج منها الفلال لاجل البقسماط والعليق .

وفي يوم الاحد نودى على الفز والاجناد والاتباع البطائين البخدموا عند الامراء .

وفي يوم الاتنين سافر عابدى باشا ودرويش باشاً واخرجوا خيامهسنا الى البساتين واخرج الامراء الصناجق خيامهم ونصبوا مكان المرتحلين. وفيه حضر باشا من ناحيسة الشام وهو امير كبير من امسراء شين اغلي وصحبته نحو الف عسكرى فنزل بهم بالعادلية يومه ذلك .

وفي يوم الثلاثاء دخلت عساكر المذكوز الى القاهرة وأميرهم توجه الى ناحية البساتين من نواحي باب الوزير •

وفي يوم الخميس سافر أمير شين اغلي بعساكره الى جهاقبلي •

وفي يوم السبت ثامن عشرين القمدة نودى بفرمان بمنع زفاف الاطفال للختان في يوم الجمعة بالطبول ، وصبب ذلك ان حسن باشا صلى مجامسع المؤيد الذى بباب زويلة فعند ما شرع الخطيب في الخطبة واذا بضجسة عظيمة وطبول مزعجة فقال الباشا ما هذا فاخبروه بذلك فأمر بمنعذلك فى مثل هذا الوقت •

وفي غرة الحجة اشيعث أخبار وروايات ووقائع بين الغريقين والرجماعة. من القبالي حضروا بأمان:عند اسمميل بكه

وفي يوم الثلاثاء ثاني شهر العجة حضر الى مصر فيض الله افتسدى رئيس الكتاب فتوجه الى حسن باشا فتلقاه بالاجسلال والتمثليم وقابلسه من أول المجلس ثم طلع الى القلمة وقابل محمد باشا أيضا تسم نزل الى دار عالقلمة عند قصر يوسف .

وفي يومُ الخميس حضر الحا وعلى يده تقرير لمحسد باشا على السنسة الجديدة فركب من بولاق الى العادلية وخرج اليه أرباب الخدم والدفتردار واغات مستحفظان وأغات العزب والوجاقليه ، ودخل بمو قب عظيم من باب. النصر وشق القاهرة وطلع الى القلعسة .

وفي يوم السبت ، فودى بان من كافت له دعوة وانقضت حكومتها في الأيام السابقة لاتعاد ولا تسمع اليا ، وصبب ذلك تسلط الناس على بعضهم في التسداعي .

وفيه ردت السلفة التي كانت أخذت من تجار المفاربة وهي آخرالسلف المدفوعيسية .

وفي يوم الاربعاء عاشرالحجة كان عيد النحر وفيه وردت أخبار مسن المجهة القبلية بوقوع مقتلة عظيمة بين الفريقين، وقتل من المسرلية عمر كاشف الشرقية وحسن كاشف وسليمان كاشف ، ثم افعازت العسكر الى المراكب ورجع الامراء الى وطاقهم فأغم حسن باشا لتمادى أمرهم ، وكان يرجو انقضاءه قبل دخول الشتاء ويأخذ رؤوسهم ويرجع بهم الى سلطانه قبل هبوط النيل لسير المراكب الرومية حتى انه منم من فتح الترع التي مسن عادتها الفتح بعد الصليب كبحر أبي المنجاومويس والقريفين خوفا من نقض المهاء فتتعوق المراكب الكمار ه

وفيه حضر واحد ططرى وعلى يده مرسوم فطلب حسن باشا محمدباشا المتولي فنزل اليه وجمع الديوان عنده فقرأ عليهم ذلك المرسوم، وحاصله الحثوالتشديدوالاجتهاد فيقتل المصاقوالفحص عن أموالهم وموجوداتهم والانتقام ممن تكون عنده وديمة ولا يظهرها، وعدم التفريط فيذلك، وطلب حلوان عن البلاد فأقظ ثلاث متوات ه

وفي اواخر الحجة ارسل عابدى باشا مكاتبة حضرت له من الامسراء القبالي ، وهي جواب عن رسالتهم وهي باللغة التركية ، وحاصل ما فهمته من ذلك انكم تخاطبونا بالكفرة والمشركين والظلمة والمصاة ، وانتا بحمد الله تعالى موحدون واسلامنا صحيح وحججنا بيت الله الحرام وتكفير المؤمن كتر ولسنا عصاة ولا مخالفين، وما خرجنا من مصر عجزا ولا جينا عن الحرب الا طاعة للسلطان ولنائبه، فاقب أمر قا بالغروج حتى تسكن الفتن وحقنا للدماء ووعدنا الله يسمى لنا في الصلح، فخرجنا لاجل ذلك ولم نرض باشهار السلاح في وجوهكم وتركتا يبوتنا وجريمنا في عرض السلطان فعالم بهما فعلتم وفيتم اموالنا ويبوتناوه كتم اعراضناويتم اولادنا واحرارنا وامهات الإلادناء وهذا الفعل ماسمنا يهولا في يلاد الكفر وما كماكم ذلك حتى ارسلتم فلفنا السياكم يغرب فائن الله وان عساكر مصر وما كماكم ذلك حتى ارسلتم فلبت فئة كيرة بأذن الله وان عساكر مصر بمكرتكم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كيرة بأذن الله وان عساكر مصر بمرحا في الحرب والشجاء مشهور في سائر الاقاليم ، والا عالم الناء والهمة في خلاص البلاد التي غصبها منكم الكفار واستولوا عليها مثل بلاد القرم والودن واسميسل وفير ذلك وامشال هذا القول وتنفيبن الكلام تازة وتليينه اخرى وفي ضمسن ذلك آيات واحاديث وضرب امثال وغير ذلك و قاجابهم عابدى باشيا و نقض عليه واسمول وتنسب كاتبهم الى الجول بصناعة الانشاء وغير ذلك ما يطول شرحه وانتفت هذه السنة وما وقع جا من الحوادث الفرية و التفت هذه السنة وما وقع جا من الحوادث الفرية و

## 

توفي الشيخ العلامة المحقق والنهامة المدقق شيخنا الشيخ محسد ابن مهوسى الجناجي المعروف بالشافعي ، وهو مالكي المسذهب احد العلمساء المعدودين والجهابذة المشهورين ، تلقى عن مشايخ عصره ولازم الشيسخ الصعيدى ملازمة كلية وصار مقرئه ومعيدا لدروسه ، واخذ عن الشيسخ خطيل المغربي والسيد البليدى ، وحضر على الشيخ يوسف الحقني والملوى، وتعمر في المعقول والمنقول ودرس الكتب المشهورة الدقيقة مثل المنسي لابن هشام والاشموني والقاكمي والسعد وغير ذلك ، واخذ علم الصرف عن بعض علماء الاروام وعلم الحساب والجبر والمقابلة وشباك بن الهسائم

عن الشيخ حسين المحلاوي ، واشتهر فضله في ذلك ، والف فيها رسائل وله في تحويل النقود بمضها الى بمض رسالة نفيسة تسدل على براعتسه وغوصه في علم الحساب، وكان له دقائق وجودة استحضار في استخراج المجهولات واعمال الكسورات والقسمة والجذورات ، وغير ذلك مسن قسمة الموارث والمناسخات والاعداد الصم والحل والموازين ، ما انفرد ب عنْ نظائره • وكتب على نسخة الغرشي التي فسي حوزه حواشي وهوامش مما تلقاه ولخصه من التقارير التي سمعهما من افواه اشياخه ما لو جرد لكان حاشية ضخمة في غاية الدقة ، وكذلك باقيكتبه وله عسمة رُسائل في فنون شتى ، وكتب حاشية على شرح العقائد ، ومات قبل اتعامها، كتب منها نيفا وثمانين كراسا • وتلقى عنه كثير من اعيان علماء العصـــر ولازموا المطالعة عليه مثل العلامة الشبيخ محمد الامير والعلامة الشبيسخ محمد عرفة الدسوقي والمرحوم الشيخ محمد البناني، واجتمع بالمرحوم الوالد سنة ست وسبعين ، واستمر مواظبا لنا في كل يوم ،وواظبالفقسير **فى اقرائي القرآن وحفظه فأحفظني من شورى الى مريم ،وينسخللوالد** ما يريد من الكتب الصفيرة الحجم • ولم يزل على حاله ممنا في الحب والمودة وحسن العشرة الى آخر يوم من عبره ، وحضرتعليه في مبادى العضور الملوى على السلم وشرح السمرقندية فيالاستعارات والفاكمي علىالقطر في دروس حافلة بالازهر والسخاوية والنزهة في الحساب خاصة بالمنزل ، وكَان مهذب الاخلاق جدا متواضعاً لا يعرف الكبر ولا التصنع اصلاً ، ويلبس اى شيء كان من الثياب الناعة والخشنة ويذهب بحماره الى جهة بولاق ويشتري البرسيم ويعمله عليه ويركب فوقه ، ويحمل طبقالمجمين الى الفرن على رأسه ويذهب في حوائج اخوانسه . ولما بني محمد بسك ابوالذهب مسجده تجاه الازهر تقرر في وظيفة خسزن الكتب نيابة عسن محمد افندي حافظ مضافة الى وظيفة تدريس مع المشايخ المقررين ، فلازم التقييد بها ، وينوب عنه اخوه الشيخ حسن في غيابه ، وكان اخوه هــذا ينسخ اجزاه القرآن بخط حسن في غاية السرعة ويتحدث مع التاس وهو يكتب من حفظه ولا يفلط ، ولم يزل المترجم يعلى ويفيد ويبدى ويعيسه مقبلا على شأنه ملحوظ بين أقرائه حتى وافساه الحمام في سابع عشريسين جمادى الثانية من السنة مطعونا ، وصلي عليه بالأزهر في مشهد حافسل ودفن بتربة المجاورين ،

ومات الامام الفاضل المحدث الفقيه البارع السيد محمد بن أحمد ابن محمد أفضل صفي الدين أبو الفضل الحسيني الشهير بالبخارى ولدتقريبا سنة ١١٦٠ ،وقرأ على فضلاء عصره وتكسسل في المعقول والمنقول وورد الى اليمن حاجا في سنة ثلاث وسبعين ، فسمع بالنجائي السيدعبدالرحمن ابن أحمد باعيديد وذاكر معه في الفقه والحديث ثم ورد زبيد فأدرك الشيخ المسند محمد بن علاءالدين المزجاجي فسمع منه أشياء وكذلكمن السيسد صليمان بن يحيىوغيرهما ، ثم حــج وزار واجتمع بالشيخ محــــد ابن عبدالكريم السمان فأحب طريقته ولآزمه ملازمة كليَّة وأجازه فيها ، وورد الينبع فجلس فيه مدة وأحبه أهله • ووردمصر سنة ١١٨٢ واجتمع بعلمائها وذاكر بانصاف وتؤدة وكمال معرفة ، ولم يصف له الوقت ، فتوجه السي الصعيد فمكث في نواحي جرجا مدة وقرأ عليه هناك بعض الافراد فسى أشياء ، ثم رجع الى مصر سنة سبع وثمانين ، وسافر منها الى بيتالمقدس فاكرم بها وزار الخليل وأحبه اهل بلده فزوجوه •ثم أتى الى مصر سنسة ثمان وثبانين ، واجتمعت حواسه في الجملة ، ثم ذهب الى نابلس واجتمع بالشيخ السفاريني فسمع عليه أشياء وأجازه وأحبه ءوكان المترجم قسة اتقن معتقد الحنابلة فكان يلقيه لهم باحسن تقرير مع التأييد ،ودفع ما يسرد على أقوالهم من الاشكالات بحسن بيان ، والبلَّد أكسر أهله حنابلة ، فرفعوا شانه وعظم عندهم مقداره . ثم ورده مصر سنة تسمين واجتمسع

بشيخنا السيد مرتضى لمعرفة سابقة بينهما ، وكان ذلك في مبادى طنطنسة شيخنا المذكور فنوه بشانه وكان يأتي الى درسه بشيخون فيجلسه بجالبه ويامر الحاضرين بالاخذ عنه ويجله ويعظمه ، فراج أمره بذلك ، فاقام بمصر صنة في وكالة بالجمالية واشتهر ذكره عند كثير من الاعيان بسبب مسدح شيخنا المذكور فيه ، وحثهم على اكرامه ، فهادوه بالملابس وغيرها ، ثم عزم على السفر الى نابلس فمرعوا اليه وزودوه بالدراهم واللوازم وأدوات السفر وشيموه بالاكرام ، وسافر الى نابلس ثم الى دمشق وأخذ عنه طماؤها واحترموه واعترفوا بفضله • وكان انسانا حسنا مجموع الفضائسل مرأسا يعد شيخنا المذكور ، واسع الاطلاع على متعلقات مع ماعتدهمن جودة الحفظ والغهم السريع وادراك المعاني الغريبة وحسن الايراد للمسائسل الفقهية والحديثية • ثم عاد الى نابلس وسافر بأهله الى الخليل ، فأراد ان يسكن بها فلم يصف له الوقت ولم ينتظم له حال لضيق معاش اهل البلد ، غعاد الى تابلس في شمبان وجا توفي سحر ليلة الاحد سابع عشرين رمضان من السنة مطمونا بعد ان تعلل يوما وليلة ، ودفن بالزاركية قرب الشبيسخ السفاريني ، وتأسف عليه الناس وحزنوا عليه جدا وانقطع الفن من تلسك البلاد بموَّته رحمه الله ، وعوض في شبابه الجنة ، ولـم يخلف الا ابنــة صغيرة وله مؤلفات في فنالحديث ه

ومات العسدة المبطر الفقيه الوجيه والعبر اللوذعي النبيه السيد تجم الدين بن صالح بن أحمد بن عصد بن صالح بن محمد بن عبدالله التبر تأشي النزى الحنفي ، قدم الى مصر في حدود الستين وحضر علمي مشايخ الوقت وتفقه وقرا في المقولات والمنتولات وتضلم ببعض العلومة ثم شفف بأسباب الدنيا وتعالى بعض التجارات وسافسر الى اسلامبولي وتداخل في سلك القضاء ورجع الى مصر ومعه نيابة قضاء أبيار بالمنوفية

ومرسومات بنظارات أوقاف ، فأقام بأبيار قاضيا بضع وعثر سنين وهسو يشترى نيابتها كل دور ، وابتدع فيها الكشف على الاوقاف القديسة والمساجد الخربة التي بالولاية وحساب الواضعين أيديهسم على ارزاقهسا وأطيانها ، حتى جمع من ذلك أموالا ، ثمم رجع الى مصمر واشترى دارا عظيمة بدرب قرمز بين القصرين وأشترى الماليك والعبيسد والجوارى ، وترونق حاله واشتهر أمره وركب الخيول المسومة وصار في عدادا لوجها، وكان يعمل سه دائما متن تنوير الإبصار يراجع فيه المسائل ويكتب علسى هامشه الوقائع والنوادر الفقية • ثم تولى نيابة القضاء بمصر في سنةست وثمانين ، فأزدادت وجاهته وانتشر صيته ، وابتكر في نيابته أمورا منهما تحليف الشهود وغير ذلك ثم سافر الى اسلامبول في سنة اثنتين وتسمين وعاد • ثم سافر في سنة تسع وتسمين واجتمع هناك بحسن باشما ووشى اليه أمر مصر وسهل له امرها وامراءها حتى جسسره على القدوم اليهسا وحضر صحبته الى ثغر اسكندرية ، وكان بينه وبين نعمان افندى قاضى الثفر كراهة باطنية ، فوشى به عند حسن باشا حتى عزله من وظيفة القضاء وقلدها للمترجم ، وكاد ان يبطثي بنعمان افندى فهرب منه الى رشيد ،ؤلم يلبث المترجم أن أصابه الفالج ومات سابع عشرين رمضان عن نيف وتسمين -سنة • ونقم عليه بعد ذلك حسن باشا أموراً وعلم براءة نعمان أفندي مما نسبه اليه ، وأحضر نعمان أفندى وأكرمه ورد له منصبه وأجله وأكرمــة وصاحبه مدة اقامته بمصر ، ورجع معه الى اسلامبول وجعله منجم باشاء وكانت له يد طولى في علم النجامة ، ثم نفاه بعد ذلك الى اماصيه بسبب توسطه مع صالح أغا للامراء المصريين كما ذكر في موضعه وخلف المترجم ابنه صالح جلبي الموجود الآن وصلوكه على أفندي الذي كسان يتولى نيابات القضاء في المحلة ومنوف وغيرهـــا •

ومات الشيخ الصالح احمد بن عيسى بن عبد الصمد بن احمد بن قتيح

ابن حجازى ؛ القطب السيد علي تقي الدين دفين رأمها الخليج بن فتح ابن. عبدالعزيز بن عيسى بن نجم خفير بعر البولس العسيلي الخليجي الاحسدي البرهاني الشريف الشهير بأبي حامد ، ولد برأس الغليج وحف ظ القرآل وبمض المتون ،ثم حبب اليه السلوك في طريق الله تعالى فترك العلائست. وانجمع عن الناس واختار السياحة مع ملازمته لزيارة المشاهد والاوليساء والحضور في موالدهم المعتادة • وكان الاغلب في سياحته سواحل بحسر البرلس ما بين رشيد ودمياط على قدم التجريد ، ووقعت له في اثناء ذلك اشارات واجتمع فيها باكابر أهل الله تعالى ، وكـــان يحكي عنهم أمورا غريبة من خوارق العادات ،واقام مدة يطوى الصيام ويلازم القيام،واجتمع في سياحته ببلاد الثمرق على صلحاء ذلك العصر ورافق السيد محمد ابن مُجَاهِد في غَالِب حالاته ، فكانا كالروح في جسد وله مكارم اخلاق ينفسق في موالد كل من القطبين السيد البدوى والسيد الدسوقي الموالاهائلة، ويُغرق في تلك الآيام على الواردين ما يحتاجون اليه من المآكل والمشارب. وكان كلماً ورد الى مصر يزور السادة العلماء ويتلقى عنهم وهم يحبونه. ويعتقدون فيه ، منهم الشيخ الدمياطي وشمس الدين الحفني وغيرهما • وكان له شيخنا السيد مرتضى مزيد اختصاص وألف بأسمه رسالـــة المناشي والصفين وشرح له خطبة الشيخ محمد البحسيرى البرهاني علسي تنسير سورة يونس ، وبأسمه أيضا كتب له تنسيرا مستقلاعلى سسورة يونس على لسان القوم ، وصل فيه الى قوله تمالى : واجعلوا بيتكم قبلة، وذلك في أيام سياحته معه ، وكمله بعد ذلك . وفي سنة ١١٩٩ ورد السي مصر لامر اقتضى ، فنزل في المشهد الحسيني وفرش له على الدكة وجلس معه مدة وتمرض اشهرا بورم في رجليه ، حتى كان في اول المحرم مسن هذه السنة زاد به الحال فعزم على الذهاب الى فوة • قلما قرل الى بولاق وركب السفينة واقاه الحمام وأجاب مولاه بسلام ، وذلك في يومعاشوراه .وذهب به اتباعسه الى فوة بوصية منه ، وغسل هناك ، ودفن بزاوية قسوب پيته وعسسل عليه مقام يزار •

ومات الشيخ الفاضل النبيه اللوذعي الذكي المفوه الناظم النائر الشاعر اللبيب الشيخ محمد المعروف بشبائه ، كان من نوادر الوقت ، اشتعبل بالمعقول وحضر على أشياخ المصر فأنجب وعانى علسم العروض ونظسم الشعر وأجاد القوافي وداعب الهل عصره من الشعراء وغيرهم واشتغر بينهم واذعنوا لفضله ، الا ان سليقته في الهجو أجود من المدحه

ومات الابيل المكرم احمد بن عياد المغربي الجربي ،كان من أعيان اهسل تونس وتولى بها الدواوين واثرى ، فوقع بينه وبين اسمعيل كتخدا حمودة باشة تونس أمور أوجبت جلامه عنها ، فنسزل في مركب بأهلب وأولاده وماله وحضر الى اسكندرية ، فلما علم به القبطان اراد القبض عليه وأخلف أموال فشفع فيه نعمان افندى قاضي الثغر ، وكان له محبة مع القبطان، فأفرج عنه فأهدى بن عياد لنعمان أنسدى الف دينار في نظير شفاعته كما اخبرني بذلك نعمان افندى المذكور • ثم حضر الى مضر وسكن بولاق بشاطىء النيل بجوار دارنا التي كانت لنا هناك ، وذلك في سنة اثنتين وتسعين ، ومعه ابنه صغيرة وقعو اثنتي عشرة سرية من السراري النعسان طوال الاجسام وهن لابسات ملابس الجزائر بهيئة بديعة تفتن الناسك، وكذلك عدة من الغلمان المماليك ، كانما أفرغ الجميع في قالب الجمسال ، وهمالجميع بذلك الرى . وصحبته أيضا صنَّاديق كثيرة وتعالف وامتعة، فأقام بذلك المكان منجمعا عن الناس لايخرج من البيت قط ولا يخالسط أأحدا من أهل البلدة ولا يعاشر الا بعض افراد من أبناء جنسه يأتونسه في النادر ، فأقام نحو ثمان سنوات ومات اكثر جواريه ومماليكه وعبيدة ، وخرج بعده من تونس اسمعيل كتخدا ايضا فارا من حموده باشا ابسن علي باشا وحضر الى مصر وحج ورجع الى اسلامبول ، واتصل بحسن باشا

ولازمه فاستوزره وجعله كتخدا ، فلما حضر حسن باشا الى مصر أرسل اليه بن عياد تقدمة وهدية فقبلها وحضر أيضا في أثره اسمعيل كتخسداه للذكور فأغراه به لما في نفسه منه من سابق العسداوة والظلم كمين فسي النفس القوة نظهره والضعف يخفيه فأرسسل حسن باشا يطلب ابستقرض النفس القوة نظهره والضعف يخفيه فأرسسل حسن باشا يطلب ابستقرض منه مالا فأبي أن يدفع شيئا ورد الرسل أقبح رد ، فرجعوا وأخبروا اسمعيل كتغدا ، وكان بغان الشرايبي بسبب المطلوب من التجار ، فحنق لذلسك وتعرك كامن قلبه من العداوة السابقة وركب في الحسال وذهبالي بولاق ودخل الى بيته وقاداه فأجابه بأحسن الجوابوايي أن ينزل اليه وامتنسع في حربه ، وقال له : أما كفاك اني تركت لك تو نس حتى أثيشي اليهناه وضرب عليه بنادق الرصاص فقتل من أتباعه شخصين ، فهجم عليه اسمعيل كتغدا وطلعوا اليه وتكاثروا عليه وقتلوه وقطع رأسه ، وأراد قتل ولسلم اليضا غوقت عليه أمه فتركوه وأخرجوا جنته خارج الزقاق فألقوها فسي أيضا غوقت عليه أمه فتركوه وأخرجوا جنته خارج الزقاق فألقوها فسي

## القهرس

| مفحة                         |     | صلحة                       |      |
|------------------------------|-----|----------------------------|------|
| سنة لمان وعشرين              | 33  | خطبسة الكتاب               | ٥    |
| سنة تسع وعشرين               | 37  | مقلمية                     | 17.  |
| سنة ثلاثين                   | 11  | تو ضيح                     | ۲-   |
| سنة احدى وثلاثين             |     | وصل من تصائح الرشاداصالح   | * 91 |
| سنة ثلاث وثلاثين             | 3.7 | العيساد                    |      |
| بمض الحوادث فيتلك السنة      |     | أول خليفة في الارض         | 13.1 |
| سنة ثمان وثلاثين وماثةوالف   | 1.0 | ملوك مصر بعد ضعف الخلافة   | 40   |
| سنة اربعين ومائة والف        | 117 | المباسيسة                  |      |
| ولية باكير باشا وعوله        | 117 | ذكر الملوك الايربية        | YA   |
| ذكر من مات فيهذه السنين      | 117 | ذكر الملوك التركية         | A.Y  |
| الشيخ الخرشى                 | 117 | ذكر الملك بيبرس            | ٣-   |
| شبمس الدين محمد المناني      | 114 | الجراكسية                  | 41   |
| احبد الحبوي ن                | 311 | صنغة ست ومائة والف         | £7   |
| الشيخ شمسالدين الشرنبابلي    | 118 | قتل باسف اليهودي           | ·£%  |
| أبو الجمالمحمد بن عبدالكريم  | 311 | مسئة عثنرين ومائةوالف      | ۰Y   |
| الجزائري                     |     | صنة احدى وعشرينومائةوالف   | 7.   |
| ابو الامداد خليل اللقاني     | 110 | سنةالنتين وعشرين ومائةوالف | 3.6  |
| الشيخ عبدالله العياشى الغربي | 110 | سنة ثلاث وعشرين وماثةوالف  | 70   |
| الشيخ عبدالباقي الزرقاني     | 111 | تولية والي باشاعلى مصر     | AY.  |
| الشيخمبدالرحيم القدسي        | 113 | مسنة اربع وعشرينوماثة وألف | EA   |
| الثيخ شمس الدين محمد البقرى  | rn  | سنةخمس وعشرين وماثةوالف    | AT   |

بك والامردرويش بك جركس

الفقاري

١٧٥ مصطفى بالالمروف بالشريف

١٧٥ الامر احمد بك الدالي وحسين

| سفيحة                            | 2                              | سفيه |
|----------------------------------|--------------------------------|------|
| ٢٠٢ الامير احمد كتخدا عزبان      | كتخدا الينكجرية ومن معسسه      |      |
| ٢٠٣ الامير علي بك قاسم           | الامير على كتخذا الداودية      | 177  |
| ٢٠٣ الامير رجب كتخدا سليمان      | الامير ابراهيم افندي           | 177  |
| الاقواسي                         | حسن افندى الروزنامجي           | 174  |
| ٢٠٤ الامير احمدافنديكاتبالرزنامة | الامير مصطفى بك القزلار        | 144  |
| ٢٠٤ محمد جربجي الرابي            | الامير استعيل بك               | 174  |
| ٢٠٥ الامير احمد بك الاعسر        | الامير اسمعيل بك جرجا          | 148  |
| ٢٠٦ الامير مصطفى بك الدمياطي     | الاميز عبدالله بك والامير محمد | 140  |
| ٢٠٦ حسن بكوسليمان بكالقاسمي      | بك بن ايواظ والامير ابراهيم بك |      |
| ۲.۷ قرا مصطفی جاویش              | تابع الجزار                    |      |
| ٣٠٨ الاسير ذو الفقار بك          | عبدالله بك ومحمد بك أيسن       | 144  |
| ۲۱۲ الامير يوسف بك               | ايواظ                          |      |
| ٢١٣ محمد بك جركس الصغير ومن      | الامير قاسم بك الكبير          |      |
| معينة                            | الامير قاسم بك الصغير          | 144  |
| ٢١٣ خليل اغا تابع محمد بك قطامش  | محمد اغا متفرقة سنبلاوين       |      |
| ٢١٤ عبدالفقار أغا                | الامير ابراهيم افندي كتخدا     | 144  |
| 117 الفصل الثاني في ذكر حوادث    | المزب                          |      |
| مصر وولاتهما وتراجم أعيائها      | عبدالرحمن بك ملتزم الولجة      | 144  |
| ووفياتهم من ابتداء سنة ثلاث      | الامير الشبهير محمد بكجركس     | 141  |
| واربعين ومائة والف               | الامير على بك المعروف بالهندى  | 117  |
| <b>717 تولية السلطان محمود</b>   | الامير ذو الفقار بك قانصوه     | 111  |
| ٢١٧ عزل عبدالله باشا وتوليةعثمان | الامرمحمد بكابن بوسف الجزار    | ۲    |
| بائسا الحلبي                     | الامير محمد ابي شنب            | 1.7  |
| . ٢٢ ولاية باكير باشا مصر        | عمر بسك أمير الحاج تابيع       | 1.1  |
| ۲۲۲ ذکر طاعون کو                 | عبدالرحمن بك جرجا              |      |
| ٢٢٦ تولية مصطفى باشا وسليمان     | رضوان بك                       | ۲.   |
| باشا الشامي مصر                  | الامير عليبك المعروف بالارمني  | ۲.   |
| ٢٢٧ تولية الوزير علي باشا مصر    | مصطفى بك ابن ابواظ             |      |
| ۲۲۷ تولیة بحیی باشا مصر          | الامير صباري علي بك            |      |
|                                  | _                              |      |

| art that a The works                      |
|-------------------------------------------|
| ٢٢٧ تولية محمد باشااليدكشي مصر            |
| ٢٢٩٪ تولية محمد باشا راغب                 |
| ۲۲۲ ( ذکر من مات فی هذهالستین             |
| من أعيسان العلمساء والاكابسر              |
| والعظماء)                                 |
| ٢٣٢ سيدىالشيخمبدالفنىالنابلسي             |
| ٢٣٣ العلامة السيد على بن على اسكندر       |
| الحنفي السيواسي                           |
| ٢٣٣ الشيخ محمدعبدالعزيزالزبادي            |
| ٢٢٣ الشبخ عيسى السقطى الحنفي              |
| ٢٣٤ الثبيغ محمدالسجيني الشافعي            |
| ٢٣٤ الثنيخ عبدالرؤف البشبيشي              |
| الشافمي                                   |
| ٢٣٥ الشيخ أحمد البكرى الصديقي             |
| ٢٢٥ الثيغ محمد صلاح الديس                 |
| البرلسى                                   |
| ۲۳۵ الشيخ حمد بن عيسى العماوى             |
| . ٢٣٦ الشيخ محمد الفلاني الكثناوي         |
| ۲۲۸ السيد على افندى تقيب السادة           |
| الاشراف                                   |
| ٢٣٨ الشيخ ابو العباس أحمسك                |
| الاندلسي التلمساني الازهري                |
| ۱۳۹ الشيخ محمدين سلامة البصير             |
| ۱۱۱ السيع معمين سده البسير                |
| ,                                         |
| ۲۳۹ السيخ احمد بن عمر الديربي             |
| ۲٤۱ الشيخ مصطفى العزيزي                   |
| ٢٤١ الشيخ رمضان السقطى                    |
| ٣٤٣ قاضى قضاة مصر صالحافندى               |
| <b>487 السيدزين العابدين المتوفى الكي</b> |
|                                           |

٣٠٠ السيخ على القلمي الحنفي

٣٠١ الشيخ يوسف الدلجي

الولاية الثانية

الماماء والاعيان

٨٨ ذكر من مات في هذهالاعو أممن

| ٣٢٥ الشيخ علي الهوارى                | ٣٠١ الشبيخ على العمروسي           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ٣٢٥ الشيخ عمر بن عقيل                | ٣٠٢ السيد محمد ابو الاشراق        |
| ٣٢٦ الشيخ محمد العدوى الحنفي         | ٣٠٢ الشيخ حسين المحلى الشافعي     |
| ٣٢٦ الشيخ محمد الدلجي                | ٣٠٣ القطب الصوفي سيسدى            |
| ٣٢٧ الشيخ حسن بن سلامة الطيبي        | عبنالوهاب المفيفي رضي الله        |
| וווצא                                | منسه                              |
| ٣٢٧ زين الدين ابو المالي حسن بن      | ۳۰۶ سیدی محمد بکری                |
| على                                  | . ٣٠٥ وفاة السلطان عثمان وتولية   |
| ٣٢٧ الشيخ خليل بن محمد المغربي       | السلطان مصطفى                     |
| الاصل المالكي المصرى                 | ٣٠٥ النبيخ مصطفى اللقيمي          |
| ٣٢٨ السيد عمر الفتوشي التونسي        | ٣٠٥ الشيخ محمد سعيد السمان        |
| ٣٢٨ الشيخ محفوظ الفوى                | ٣٠٦ الثنيخ عامر انبوطي            |
| ٣٢٨ الشيخ محمدين ينوسف               | ٣٠٦ الامير عمر بك ابن حسن         |
| الدنجيهي                             | بك رضوان                          |
| ۳۲۹ الامير على بن عبدالله مولى إشبير | ٣٠٦ ابراهيم السكاكيني             |
| أغا دار البيعادة                     | ٣.٧ وصيل وفي تلك السينة ١١٧١      |
| ٣٢٩ الشيخ يوسف شقيق الاستاذ          | ئزل مطر كثيرسالتحنهالسيول         |
| شمس الدين الحقني                     | الخ                               |
| ٣٣٠ السيد ابراهيم بن هجمد ابي        | ۳۰۸ ولایة مصطفی باشا ومن ذکر      |
| البسعود                              | يمده على مصر                      |
| .٣٣ الفقيه الزاهد الورع محمد أبن     | ٣١٢ ذكر حادثة سماوية              |
| عيسى بن يوسف اللعياطي                | . ۳۲ ولاية محمد باشا راقم على مصر |
| الشافمي                              | ٣٧٤ (ذكر من مات في هذهالاعوام     |
| ٣٣٠ الشيخ احمدين محمدالسجيعي         | من اكابــر العلماء وأعاظـــم      |
| الشافعي                              | الامواء )                         |
| ٣٣١ الملامة شمس الدين محمد           | ۲۲۶ السيد محمد بن محمداليليدى     |
| المنتمى نسبه الى الاستاذ أبي         | ٣٢٤ السيد مجدالدين محمدايوهادى    |
| السعود الجارحى                       | ابن وفسا                          |
| ٢٢١ السيدمحمد العادليالدمرداشي       | ٣٢٥ الصدر الاعظم محمدباشاراغب     |

| ٢٥٤ الشيخ محمد بن محمدالمبيدى        | ٣٣٢ الشيخ الفاضيل سليمان ابن           |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ٥٥٥ الشيخ احمداير عامر النفراوي      | عبدالله الرومي الاصل المصرى            |
| LUCE                                 | ٣٣٢ الاديب المناهر الشيخ محمند         |
| ۲۵۵ الامي حبسن بك جوجووجن            | ابن رضوان السيوطى                      |
| ملى بك                               | ۳۳۲ الشيخ محمد سعيد بن ابي،تكر         |
| <b>700 الامير رضوان جربجي الرزاز</b> | ٣٣٣ الشيخ احمد بن احمد السنبلاوي       |
| ۲۵۷ (سنة اثنتينوثمانينومائة والف     | ٣٣٣ الفقيه حسن افندى ابن حسن           |
| ٣٦٤ وذكر من مات في هذه السنةمن       | الضيائي                                |
| المشمايخ والامراء )                  | ٣٣٤ الشيخ عبد الكريسم بن على           |
| ٢٦٤ الشيخ احصد بن الحسن              | المسيرى                                |
| الجوهرى                              | ۳۳۵ الشيخ احمد بن عبدالفتــاح          |
| ٣٦٦ الشيخ عيسى بن احمدالبر اوي       | الملوي                                 |
| ٣٦٧ الشيخ حسن بسسن نورالدين          | ۳۳۹ الشيخ عبدالحي بن الحسسن<br>۱۱      |
| القدسي                               | البهنسى ٢٣٧ امام السنة الشيخ عبدالخالق |
| ٣٦٨ الشيخ محمد بن بدرالدين سبط       | ابن ابی بکر الزبیدی الحنفی             |
| الشبهس الشرنبابلي                    | بن بي بر بربيدي المحال                 |
| ۳۱۸ السید احمد بن اسمعیلسبط          | ۳۳۸ الشيخ عبدالوهاب بنزينالدين         |
| بتي الوفا                            | الشربيني الشربيني                      |
| ٣٦٩ الشيخ عبدالرؤف بن محمسه          | ٣٣٩ شمس الدين الشيخمحمد ابن            |
| السجينى                              | سالم الحفناوي                          |
| "٣٧٠ الشيخ احمد بن صلاح الدين        | ٣٤١ وصل في ذكر اخذ المهسسة             |
| الدنجيهي                             | بطريق الخاوتية                         |
| ٣٧١ الشيخ احمد بن احمدالعطشي         | ٣٤٧ رجال سلسلة الطريق الخاوتية         |
| . القيومي                            | الحفنية رضي إلله عنهم                  |
| <b>۲۷۱ الامر خليل بك القازدغلي</b>   | ٣٥١ نصل في ذكر رحلة الاستاذ            |
| ۲۷۲ الامبر حسین باک کشکش             | المترجم الى بيت المقدس                 |
| القازدغلي                            | ٢٥٤ الشيخ مبدالوهاب بنزين الدين        |
| ۲۷۲ الامير صالح بك القاسمي           | الشربيني                               |
|                                      |                                        |

| <ul><li>١٥٤ الثنيخ احمد الولوي النيخ</li></ul> | ۲۷۳٬ السيد جعفر بن محمد البيتي                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| المولوية                                       | البيقاف                                         |
| ٤٠٤ شمس الدين حبودة السيخ                      | ٣٧٤. (سنة ثلاث وثمانينومائةوالف)                |
| ناحية برمسة                                    | . ۲۷۹ ذکر من مات فی عدمالستامن                  |
| 3.3 الشيخ أحمد سبط الاستساد                    | العلماء والامراء                                |
| الشيخ عبدالوهاب الشعراني                       | : ۲۷۹ الولي المباليج سيندي على                  |
| ٥٠٤ الشيخ محمد الشويري الحنفي                  | البيومي                                         |
| (٠٠) (سنة خمس وتمانين ويرافة والف              | ۲۸۱۰ الثبيخ حسن الشيبيني                        |
| ١٠١ وذكر منمات في هده السنة )                  | ۲۸۲ مهمد افندی السکېدری                         |
| •                                              |                                                 |
| ٤٠٩ الشيخ على بن صالح[الشاوري                  | ۳۸۲٬ الاستاذ المارف سیدی علی                    |
| المالكي مقتي فرشوط                             | المربى السقاط                                   |
| <ul> <li>الشيخ على الخطيب العدوى</li> </ul>    | ٣٨٤ الامير شرف الدولة همام ابن                  |
| المالكي                                        | يوسف الهواري عظيم بسلاد                         |
| ٤١١ الشيخ محمد النفراوي المالكي                | الصعيد                                          |
| 11) الشيخ ابراهيم بن الشيخ عبدالله             |                                                 |
| الشرقاوي                                       | ٣٨٨ شيخ العرب سويلم بن حبيب                     |
| ٤١٣ الشيخ على بن محمدالجزائرلي                 | من آكابر عظمامشايخ المسرب                       |
| المعروف بابن الترجمان                          | بالقليوبيسة                                     |
|                                                | ٣٩٦ الامر على كتخسدا مستحفظان                   |
| 11} الشيخ على الفيومي المالكي                  | الخربطلي                                        |
| ١٤٪ الشيخ علىالشيبيني المشافعي                 | <b>۲۹۷ الامر محمد بك ابو تسنب</b>               |
| 10) الشيخ عبدالله بن هنصور                     | ۳۹۷ (سنة أربع وثمانين ومائةوالف)                |
| التلباتي                                       |                                                 |
| 10} (سنةستوثمانين وماللة والف)                 | ٠٠٠ ﴿ وَكُرُ مِنْ مَاتُ فِي هَلُهُ الْسِنَّةِ ﴾ |
| 11] ذكر من مات فيعاده السناس                   | ٠٠٠ الشيخ عبدالله الإدكاوي المصرى               |
| العظمياء                                       | ٠٠٤ الشيخ جعفر بنحسن الحسيني                    |
| 113 السيد على بن موسى العروف                   | اليرزنجي                                        |
| بابن النقيب                                    | ٤٠٣ الولى العارف الثبيخ أحمداين                 |
|                                                | حسن النشرتي الشهيبالعربان                       |
| ٢١] الشيسخ على الرشيفي الشهير                  | -                                               |
| بالخضرى                                        | ٤٠٤ الشيخ على البشبيشي                          |

| سنحة                                 | صفحتها                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| . } } ( سنة ثمان وثمانين وماثة والف) | ٢٣} الثميخ محمد بن عبدالواحــد                     |
| . } \$ ذكر من مات في هذه السبئة      | البغاني                                            |
| . } } العلامـة الشيخ حسن الجبرتي     | ٢٣} الشيخ احمد الحمامى الشافعي                     |
| والد الؤلف                           | ٢٢٤ المثهيخ على الشناوي                            |
| ٦٦] الشيخ أحملا الحمائى الحنفي       | 200 الامير خليل بك بلفيا                           |
| <b>377 الشيخ احمد الراشدي</b>        | ٢٥} الرئيس محمد تابع الجداوي                       |
| ١٦٧) الشيخ سعد بن محمدالشنواني       | ٢٥} الحاج محمد البنداري                            |
| ١٩٨٨ الشيخ على بن حسن المالكي        | ٢٥) (مينة سبع وثمانينوماثةوألف)                    |
| ١١٤ الشيعة محملة بن أحمله            | ٢٦} ذكر منمات في هذه السنة من                      |
| السفاريني                            | الهلماء والامراء                                   |
| .٧٦ الشيخ أحمد بن محمدالشرقي         | ٢٦٦ الشيخ أحمدالجوهرىالخالدى                       |
| الغربي                               | ٢٧} الهلامــة الشيخ علي المعروف                    |
| اً ﴾ أَ الشيخ زين الدين قاسم العبادي | المرادي - الم                                      |
| . الحنفي                             |                                                    |
| ٧١} الشيخ عبدالله الرّقت بجامع       | ٢٨٤ الشيخ عبد القادر المروف                        |
| قوصون                                | بكنك زاده                                          |
| ٧١} الشيخ على بن أحمد العطشى         | ٢٠) الشيخ محمد بن حسن الجزائر لي                   |
| الفيومي .                            | .4} الامير على بك الشهير                           |
| ٧١] السيد محمد الوفائي               | ٣٥) ذكر العمارة العظيمة بطندتاء                    |
| ٤٧١ الشيخ سليمسان بسن داود           | <ul> <li>۲۲) تجدید قبةالامامالشافعی رضی</li> </ul> |
| الخربتاوي                            | الله عنه وغيرها                                    |
| ٧١} الامير احمد امّا البادودي        | ۲۷) وفاة السلطان مصطفى وتولية                      |
| ٧٧) الامير خليل أغا                  | المنطان مبدالحميد                                  |
| ٧٢} الامير اسمعيل افتدى              | ۲۸۶ الامم علىبك الشهيربالطنطاوي                    |
| ٧٢} المبيد عبدالطيف افتصدى           | ۲۳۸ الامیراسمعیل اقتلی الروزنامچی                  |
| نقيب الاشراف بالقدس                  | ٢٩} الامر حسن كتخدا القاردغلي                      |
| ۷۲} الامیر محمد افتدی جاوجان         | <b>۲۹) مصطفى اقتدى الاشقر</b>                      |
| ۷۴ الامير مصطفى بك الصيدادي          | ۲۹) الماهر اسمعيل بنءبدالرحمــن<br>د               |
| ٧٣} الاميرمحمد افندى الزاملي         | ألوهبي                                             |

| ٩٦] ( سنة أحدى وتسمين ومالة           | ٧٢} الخواجا الحاج محمد عرفات                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| والف) ، ا                             | الفزاوي                                           |
| ٥٠٩ ( ذكر من مات في هذهالسنة          | ٧٣} (سنة تسع وثمانين وماثةوالف)                   |
| من الاعيان )                          | ٧٦} ذكر من مأت في هذه السنة                       |
| ٠.٩ السيد محمد هاشمالاسيوطى           | ٧٦٤ الامام الهمام الشيخعلى بن احمد                |
| ٥٠٩ الشيسخ محمد بن ابراهيسم           | الصعيدى العدوي المالكي                            |
| الموغي المالكي                        | ٤٧٩ الشيخ احمد بن عيسىالبراوى                     |
| ١٠ الشيخ رمضان بن محمسك               | ٧٩} الشيخ أحمد بن رجب البقرى                      |
| المنصوري الشهيربالحمامي               | ٨٠} الثبيخ محمد بن عبدالكريــم                    |
| ١٠ الامير يوسف بك الكبير              | السمسان                                           |
| ١٤٥ الامير على أغا الممار 🖟           | . ٨٨ الشيخ أحمد الخليلي                           |
| ١٥ه الامير اسمميل بك الصغير           | ٨٠} الامير الكبير محمد باثابوالذهب                |
| ١٧٥ (سنة اثنتين وتسمين ومائلة         | ه٨] (سنة تسمينومائة والف)                         |
| والف                                  | ٨٨} (ذكر من مات في هذه السنة)                     |
| ٥٢٥ (ذكر من مات فيعذه السنسة          | ٨٨} العلامة الشيخ احمد السجاعي                    |
| · من أعيان العلماء والمشاهير )        | الشباقعي                                          |
| ٥٢٥ العلامة الشيخ أحمد أبن            | ٨٨٤ العلامة الشيخعطية الاجهوري                    |
| عبدالمنعم الدمنهوري                   | الشباقعي                                          |
| ٢٥ العلامة الشيخ مصطفى الطائي         | ٨٩] الشيخ أحمد بن محمدالعجمى                      |
| الحنفي                                | الشاقعي                                           |
| ۲۷ه ابو مقلح احمد بن ابی القسوز       | ٨٩} الشيخ احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| المروف بالشبيشيني                     | القدسي الحنفي                                     |
| ٢٦٥ القطب وجيهالدين ابو المراحم       | ٨٩} الشيخ ابراهيــم بن خليـــــل                  |
| عبدالرحمن العيدروسي                   | الصيحاني الفزى الحنفي                             |
| <b>۱۲۵ عبدالسلام افنسدی الازرجانی</b> | ٨٩} الشيخ علي بن محمد الشتويهي                    |
| مدرس المحبودية                        | . ٩٩ الامير عثمان بك الفقاري                      |
| ٢٩ه العلامة الشيخ أحمد بن عيسى        | . ٩٦ الامير عبدالرحمن كتخسدا                      |
| الشافعي البراوي                       | <b>٩٩] ذكر عماراتهٔ عبدالرحمن كتخدا</b>           |
| ٢٩ه الوجيه المبجل عامر ابن الشيخ      | المذكور                                           |

| II al. I. Min acto                | . 3                                                     |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| ٧}ه الامير على بك السروجي         |                                                         |  |  |
| ٥٤٧ الأمير حسن بك المروف بسوى     | ٥٣٠ الشيخ محمد سعيت المدنى                              |  |  |
| السسلاح                           | الحنفي                                                  |  |  |
|                                   | ٥٣٠ الامر عبدالرحمن أغا أغسات                           |  |  |
| ه و د د کر من مات فی حده السنة)   | مستحفظان                                                |  |  |
| ٥٥٠ السيد محملة بن عثمسان         | ٣٣٥ الامر عبدالرحمن بك                                  |  |  |
| الدمرداشي                         | 376 الامير احمد بك شنن                                  |  |  |
| ٥٥٠ الشيخ مصطفى المعروف بالريس    | ٣٤٥ الامير ابراهيم بك طنان                              |  |  |
| البولاقي الحنفي                   | ه٣٥ الامير ابراهيم بك بلفيا المعروف                     |  |  |
| ١٥٥ الشيخ عبدالله بن محمد         | بشسلاق                                                  |  |  |
| السندي                            | ٣٦٥ الامير الكبير حسن بكرضوان                           |  |  |
| ٥٥١ الشيخ احمسد بن عبدالله        | ٣٦٥ سنة ثلاث وتسعين وماثةوالف                           |  |  |
| الخطاط الملقب بالشكري             | ٢٨٥ حادثة المرض المسمى بابي الركب                       |  |  |
| ٥٥١ سنة خمس وتسمين وماثة والف     | ٣٩٥ (ذكر من مات فيهذه السنةس                            |  |  |
| ٥٥٣ (ذكر من مات في هذه السنة      | الاميان )                                               |  |  |
| من الائمة والاعيان )              | ٥٣٩ الشيخ عبدالرحمن بن عمسر                             |  |  |
| ٥٥٢ الشيخ محمود الكردي رضي        | المريشي الحنفي                                          |  |  |
| الله عنسه                         | ٣٤٥ السيد قاسم بن محمدالتونسي                           |  |  |
| ٥٥٨ الشيخ على بن منتر الرشيدي     | \$\$٥ الشيخ محمد الهلباوي الشبهير                       |  |  |
| ٥٦٠ الشيخ احمد بن محمدالبكرى      | باللمتهوري                                              |  |  |
| الثساقعي                          | ٤٤٥ السيد قاسم بن محمد الثابت                           |  |  |
| .٦٠ الشيسخ ابراهيم بن محمــد      | النسب الى سيسفنا الحسسن                                 |  |  |
| الرئيس الزمزمى الكيالشافعي        | السبط رضى الله عنه                                      |  |  |
| مؤقت حرم الله الامين              | }}ه الإمام الزاهد احمد بن عبدالله                       |  |  |
| ١٦٥ الشيخ احمد بن محمدالباقاني    | السكناني السوسي ثم التونسي                              |  |  |
| الثناقعي النابلسي                 | <ul> <li>طه الفقيه أحمد بن عبد الله الادكاوى</li> </ul> |  |  |
| ٥٦٢ السيد حسين بن شرف الدين       | ه)ه الشبيخ خالد افندى بن يوسف                           |  |  |
| ٥٦٣ الشبيخ عبدالله بن خزامالفيومي | الدياربكرلى                                             |  |  |
| JULI                              | 37ه الشيخ محمد بن عبادة بنيرى                           |  |  |
| ٦٤٥ الشيخ على بن محمد الحبساك     | العسلوي                                                 |  |  |
| • 774                             |                                                         |  |  |

| ٨٤٥ ( ذكر منمأت في هذه السنبة                  | الشافعي الشاذلي                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| من اعيان الناس)                                | ١٦٥ الامير أبرأهيم بك أودهباشا   |
| ١٨٥ العلامة الشيخ درويشس                       | ١٤٥ سنةست وتسعين ومائة والف      |
| البوتيجي الحنفي                                | ه٥٦ (ذكر من مات فيعدهالسنةمن     |
| ٨٤٥ الشيخ عبدائله المروف باللبان               | الاميسان )                       |
| الشاقمي                                        | ه٦٥ السيد محمد افندى البكرى      |
| ٥٨٥ العلامة الشبيغ عبدالرحمن أبن               | ٦٦٥ الشريف محمدين زين باحسن      |
| جاد الله البنائي الغربي                        | حمل الليل                        |
| ٥٨٥ العلامة الشيخ عبدالرحمين                   | <b>۱۲۵</b> موسی بن داود الشیخونی |
| الاجهورى المالكي                               | ٧٧٥ سنةسبعوتسمين ومائة والف      |
| ٨٦٥ السيدمحمد بن احمدالحسيني                   | .٧٥ ( ذكر من مات في هذهالسّنةمن  |
| ١٧ه السيد السالك على بن عمسير                  | الاعيسان)                        |
| المسلسل نسيسه إلى القطب                        | ٧٠ الشيخ أحمد ابن الشيخاحمد      |
| سيدى عبدالرحيم القناوي                         | ابن محمد السجاعى                 |
| ٨٨٥ السيد حسين باشجاويش                        | ٧١ه الشيخ أحمد بن على الجعفري    |
| الاشراف                                        | الجزولى السوسى                   |
| ٨٩٥ الامي محمد كتخدا أباظة                     | ٥٧٢ الثبيخ محمدالسجينى الشافعي   |
| ٨٩٥ الحـــاج معر بن ميـــدالوهاب               | ٧٧٥ العلامة الشيخ يوسف الشهير    |
| الطرابلسي                                      | برزة                             |
| . ٩٥ الامير ابراهيم كتخدا البركاوي             | ۷۲ الثبيخ على بن عبدالله مولى    |
| ٩٩١ (سنةتسعوتسعينومالة والف)                   | الامسير بشير                     |
| ٥٩٥ ﴿ من مات في هذه السبئة معوله               | ۷۷ الشيخ عيسى بن احمسد           |
| ڏکـر)                                          | القهاوي                          |
| ه وه الشيخ معمدين حسن السمودي                  | βγه الغاضل الشيخ احمد البجيرمي   |
| المروف بالني                                   | الشافعي                          |
| ١٩٥ الشيخ علي العزيزي الشافعي                  | ¥γه عيسى جلبى بن محبود الحنفى    |
| ۱۹۷ السيد على بن محمد العوضى                   | العسرى                           |
| المروفعالقراء                                  | γ۶ سنة ثمان وتسمين وماثةوالف     |
| بمروتبطراء<br>٩٧ه الاختيار عليينعبطالله الرومي | ٨٤ رجع لخبر العجلة التي لهما     |
| Carle animalian since 1 all                    | ء راسان                          |

| ٦.٦ السيد مصطفى العيدروس        | الاستاذ الفاضل السيد علىين   | ۸۶٥ |
|---------------------------------|------------------------------|-----|
| ٦.٧ (سنة مائتين والف)           | عبدالله العلوي               |     |
| ٦٥٠ ( ذكر من مات فيهذه السنةمن. | العلامة السيد سليمان الحريثي | ٦., |

العلماء والاعيان) الشهير بالاكراشي ١٥٠ الملامة الشيخ محمد بنموسي ١.١ العلامة الشيخ أبو الحسسن أبن الجناحي عبدر القلمي ١.٢ الشيخ المتقدعبداللهالسندويي 101 السيد محمد الحسيني الشهير بالتخاري

٩.٣ العلامة السيدمصطفى البنوفري ٦٥٣ السيد نجم الدين التمرتاشي الفزي ١٥٤ الشيخ الصالح احمدينتهي نسبه للقطب السيد على تقيالدين

الحنفي ٦.٣ العلامة الشيخ محمدالفرماوي التباقعي ١.٤ العلامة الشيخمحمد بن عبدربه دفين رأس الخليج العزيزي الشبهير بابن الست ٥٠٥ السيد احمد الحسيني الحموى ١٥٥ الفاضل النبيه الشيخ محمد المروف بشباتة ٦.٦ الشيخ على بن خليل شيسخ ٢٥٦ الكرم أحمد بن عياد الغربي. القيان بمصر

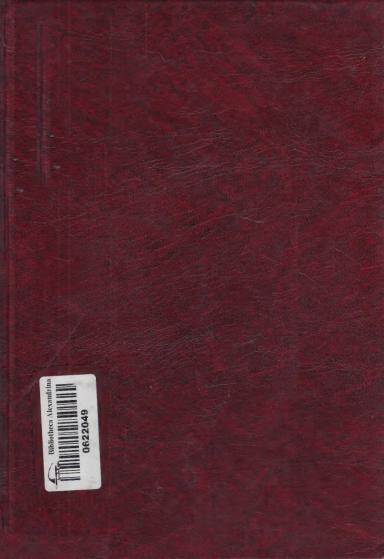